



# مالك بن أيس

بلغنى أن العلماء يسألون يوم القيامة عما يسأل هنه الانبياء « مالك »

موضوعات الككاب

یطلب من دارالکتب کیربیشتر صابط: توضیطینی ۱۵ شسیاج الهیسهودی

## الإهسداء

إلى الذين يقد رون تبعات القلم وما يسطرون ألحررة ... أهدى هذه الترجمة المحورة ... أمين الخولى

### فهرست الجزء الأول

| الصفحة                                                    | الموضوع         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1                                                         | الإهــــاء      |
| 3                                                         | هذه الترجمــــة |
| : التخصص الدقيق ٣ ــ المناقب والتراجيم ٥ .                | في المنهج       |
| : عهد ١٣ ـ نقد ١٣ ـ وراء النور ١٥ ـ مدة حمــله            | الترجمسة        |
| ۱۷ ـ إلى النور ۱۹ ـ                                       |                 |
| <ul> <li>الأم ٢٤ - الأب ٢٥ - الجد ٢٧ - جد الأب</li> </ul> | منأسرته إلى شعب |
| ٢٤ الخ                                                    |                 |
| : النشأة ٣٩_ التعلم ٤١_                                   | مالك الطفل      |
| : التوجيه ٤٧ ــ المنهج ٥١ ــ المدرسة ٥٤ ــ الطريقة        | مالك الغلام     |
| _ 00                                                      |                 |
| : مَن الأســتاذ؟ ٦٣ ــ ربيعة الرأى ٦٤ ــ ابن هرمز         | بين يدى أسائدته |
| ٦٧ ـ ابن شهــاب ٧٩ ـ نافع ٨٧ ـ جعفر الصادق                |                 |
| ٩٠ ــ ان إلمنكدر ٩٦ ــ عروة بن أذينــة ٩٨ ــ              |                 |
| 1                                                         |                 |

مالك الشاب : رحلته ١٠٣ \_

البئــــة

نوال|لإجازة العلمية : نظام العصر ١١١ ــ سـتى ؟ ١١٣ ــ وكيف؟

البيئة الاجتماعية الخاصة ٢٢٠ \_

-110

مالك الرجل : عناصر شخصيته ١١٩ ــ الوراثة ١٢٠ ــ

: البيئة الطبيعية الكبرى ١٢٧ ـ البيئة الطبيعية الخاصة ١٢٨ ـ البيئة المعنوية العامـة من الجانب السياسى ١٣٠ ـ البيئة المعنوية من الجانب العقلى ١٣٨ ـ البيئة العقليـة الحاصـة من الجانب العقلى ١٣٨ ـ البيئة العقليـة الحاصـة ١٤٤ ـ امتيازات المدينـة ١٤٨ ـ إجماع أهـل المدينة ١٤٨ ـ من الناحية الدينية المعنوية من الناحية الدينية الحاصة ١٨٨ ـ البيئة الدينية الحاصة ١٨٨ ـ البيئـة الدينية الحاصة ١٨٨ ـ البيئـة الدينية الحاصة ١٨٨ ـ البيئـة الاجتماعية ١٩٨ ـ البيئـة الدينيـة الحجماعية ١٩٨ ـ البيئـة الدينــة المعنوية من الناحية الاجتماعية ١٩٨ ـ البيئـة الدينــة المعنوية من الناحية الاجتماعية ١٩٨ ـ البيئــة المعنوية من الناحية الاجتماعية المعنوية من الناحية الاجتماعية ١٩٨ ـ البيئــة المعنوية من الناحية الاجتماعية المعنوية من الناحية المعنوية من الناحية المعنوية من الناحية الاجتماعية المعنوية من الناحية الاجتماعية المعنوية من الناحية المعنوية المعنوية من الناحية المعنوية المعنوية من الناحية المعنوية من الناحية المعنوية من الناحية المعنوية من الناحية المعنوية المعنوية المعنوية من الناحية المعنوية المعنوي

# بسِهالمِيْلِامِ الرحم هذه البِت رجمة

هى ترجمة «مالك بنأنس الأصبحى» إمام دار الهجرة، المحدث ، الفقيه ، المتكلم ، المعلم ... الح .

أو هي ترجمة مالك ... الإنسان

أو هي ترجمة . . . . . . فحسب .

حاولت فيها أن أثمثل صورة صحيحة لهذا الصنف من الدرس . . وأرجو أن أكون قد استطعت هذا التمثّل ، أو قار بت . . فأبرأتها من آفات التراجم عند القدماء والمحدثين ، إن شاء الله .

\* \* #

والترجمة في أقرب بيان هي الدرس المتفهم للأشخاص ، الذين هم المعقل السلم ، والوجدان المتفنن ، والنروع الدافع للحياة ... فهم الحياة في التاريخ ، أو هم التاريخ الحيي .. وما عدا الأشخاص ، من الأعمال ، والآثار ، والدول ، والديانات ، والسلوم ، والفنون .. و .. و.. ليس إلا التاريخ الجامد ، طالميت ، إذا لم يعرف الأشخاص الذين نفخوا فيه من روحهم

إذا كان التاريخ \_ فى الفهم الساذج \_ جماً للأخبار والأحداث ، ووصفاً سطحيًا لما كان ؛ فليس ما يُجمع من ذلك ، وما يوصف ، إلا أعمال أناسى ، ونشاط أشخاص، تُرسم شخصياتهم، وتصوَّر قواهم ، فيعرف بذلك ما استطاعوا وما عماوا ..

وإذا صار التاريخ ـ فى الفهم الدقيق ـ وصفاً لسير الحياة بالكائنات المادية والمعنوية ، يكشف عن سنن ذلك ، ويبين كيف كان هذا المسير ؟ ولم ؟ وإلى أى هدف ؟ فليس ذلك كله ، إلا عن فهم للأشخاص الذين صاغوا هـذا كله بأيديهم ، وألسنتهم ، وعقولهم ، وميولهم ، وأخلاقهم ، وأهوائهم وشهواتهم ، وحكمتهم ، وأخطائهم ، وحريتهم ، وجبرهم . و . . و . . و . . فالتاريخ كيفا فهمته 'يكتب بالتراجم ، ولن يكتب بدون التراجم . .

\* \* \*

وكذلك سارت الترجمة والتاريخ ، في طريق واحد من التدرج والتطور، من القصة السامرة .. إلى الحقيقة المحصة ..

و إذا ما طمعت الدقة العلمية فى تحرير منهج التاريخ ، فما أحسبها تظفر فى ذلك بخير من الدراســـة الإنسانية ، تزيد بها معرفتها للإنسان ، والنفس البشرية ، فيزيد تفسيرها لأعمال الأشــخاص صحة وخبرة ، وتتمثلها تمثلًا صحيحًا، وتنقدها نقداً دقيقاً ، وذلك هو التأريخ المرجو، الذي يستشرف إليه التقدم المقلى .

### \* \* \*

وبين التاريخ والأدب صالة وثيقــة ، بدت في صور مختلفــة من التــدرج والتطور ، سواء أكان التاريخ سمراً خاصًا ، أم كان محــاضرة شيقة ، أم قصة مشهودة أو مكتوبة ، أم كتاباً مقروءاً ، فهو في كل أوائك الصور، كما هو في غيرها ، إنما يقوم بفن من القول يقر به مر ب النفوس ، أو يترجم عن وقع الأسمار والأحداث والأعمال عليها ، وشعورها بها . . وكذلك قدَّم فن القول مقدرته الناثرة والشاعرة للتاريخ ، تمرضه ، وتصوغ منه ألواناً من النثر والشعر : قصة ، وملحمة ، ومسرحية ، وترجمة ؛ واستقل الأسلوبُ القاص ، الراوى ، المخبر ، بخصائصه المميزة له في النثر والشعر ، على السواء ، وخلدت تلك المداخلة بين التاريخ والأدب ، وكانت بين الأدب والتراجم \_ من أنواع التــاريخ \_ مداخلة أوثق وثاقة ، وأقوى ارتباطأ ، إذ قدَّمتْ السيرُ والتراجم ، مواد من التاريخ لأضرب من فنون الأدب ... واحتاجت تلك التراجم والسير ـ في التاريخ ـ إلى العرض الشيق ، والتعبير المبين ، يمدها يه الأدب. وإن يجنح التاريخ إلى أن يكون علما ، ونكن من المتفائلين له فى ذلك ، المطمئنين إلى إمكان فهم الحياة وسيرها ، أمس واليوم ، بقوانين عامة ، أابتة ، حطردة، فإنا مع كل هذا لنشعر بأن الترجة \_ من بين صنوف التاريخ \_ ستحتاج أمداً طويلا ، إلى لون من النشاط الفنى ، والنفاذ الوجدانى ، حين تحاول فهم أنفس المترجّم لهم ، واستشفاف دخائل قلوبهم ، و بواعث أعمالهم ، و بيان ذلك وما إليه بياناً حساساً ، دقيقاً ، مصوراً ، فتكون الدقة الوجدانية \_ وهى ملاك الشخصية الأدبية \_ من خير ما يسين الدقة العلمية ، إذ تتفهم النفوس البشرية في المترجين ، وتجلو الوجود النفسي لهم . . . وكذلك تكون الصلة بين المنو المؤل عراً ، وأبقي بقاء . .

من أجل ذلك كان أصحاب الدرس الأدبى ، حين تسفمهم طاقتهم المقلية ، وتعدهم ثقافتهم العلية ، والتناول وتعدهم ثقافتهم العلية ، والتناول الصحيح الدقيق لها . . وهو ما أشعر به حين أعد هذه الترجمة المحررة من عمل « الأمناء »، وأخرجها حاملة طابعهم ، معتدة نفسها من صميم نتاجهم ، وخاص عملهم .

وفى الذى أسلفنا من الصلة بين الأدب والتاريخ ، مع التفاؤل لعلميــة التاريخ ؛ ومن جدوى الثقافة العلمية للأدباء على عملهم في كتابة التراجم . . في كل أولئك ما يدل من قرب ، وفي وضوح ، على مانرجوه في الترجمة من عمل عقلي أو علمي ، لابد منه ، لـكي تكون الترجمة اليوم في مستوى يوائم التقدم المقلى ، والرقى العلمي ، الذي صارت إليه الحياة حولنا ، وهو ما أزعم أنى تمثلته ، وأزعم أنى النزمت محاولته في هذه الترجمة المحررة ، إذ أحسست إحساسًا قويا ، بأن من كتَّاب التراجم عندنا ، مَن أخلُّوا بجوهموه، إخلالا منع تراجم كتبوها ، من أن تكون تأريخًا ، خليقًا بهذا الاسم ، حين يتحدث الملماء عن إمكان عدّ التاريخ علما . . أو تـكون عملاً فنيا ، خليقًا بهذا الاسم ، حين يطمع الفن في أن يعد نفسه عملا ذا حرمة ، بين أعمال العصر . وهذا الذي رنوت إليه وافتقدته ، وطمعت \_ في غير غرور ـ أن يكون عملي في هذه النرجمة المحررة ، سعياً إلى تحقيقه ، إنما هو صدى لمنهج عقلي ونقلي ، وفني وأدبي، ينبغي أن يُلتزم في الترجمة، حتى تـكون ترجمة محررة حقاً .. ومن هجّيراىالمسيطرة أنأضع الكتاب، مثالا للمنهج، وأصلاً فيه، بعدأن أحرر القول في المنهج تحريرًا لا بأس \_ إن شاء الله \_ في أن أعتده العمل كل العمل في جيلنا هذا ، فمتى ما يستقر ويثبت ، يكن له مابعده ، من إشادة و إجادة .

وهذاالذي أرجوه من المنهج، إنما هو \_ معالصورة الصحيحة للفن \_ أصول

يمتبرها أتحاب التاريخ، حين يصفون العمل الصحيح فيه، فيقيمونه على الأسس الآتية:
الجم المستقصى لمواد الموضوع . . ثم النقد الفاحص لها . . يمقبه
التفسير للبين لمرامى هذه المرويات ، الكاشف عن دلالتها ، فإذا تبين
ذلك كان المرض المبرعنه ، في صورة مجلوة وضيئة . . وتلك هي خطوات
منهج الترجمة المحررة ، التي عددتها في التاريخ عملاً ، وفي الفن شيئاً ،
وشعرت فيها بالتقاه الثقافة العقلية ، والدقة التاريخية ، مع البيان الفني . . .
وإليك كمات عن مراحل هذا المنهج ، وما أصابت ترجمة «مالك» منه ،
تبصرة لك بما ستقدم على قراءته ، وذكرى لمن التمس تلك التراجم ، لبعض شخصيات صانعي التاريخ .

\*\*

فأول ذلك كله وأساسه هو: الجمع المستقصى السامل ، لأخبار المترجم له ، لا يفادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . . وفى هذه التراجم بخاصة ، ومع محاولة التفسير النفسى لشخصية إنسان ، يكون كل مايتصل بهذا الإنسان ، مادة فى الموضوع ، فعمل المترجم فى هذه الخطوة ، كممل المحقق الشرطى ، والفضائى ، لا يهمل أثرا ما فى ميدان القضية ، ولا يجمل شيئًا هاما ، وشبئًا آخر قليل الأهمية ؛ فالجمع يشمل الآثار المادية ، ما وُجد سبيل إليها ، وشيئًا آخر قليل الأهمية ؛ فالجمع يشمل الآثار المادية ، مشافهة ، إن أمكن ذلك،

و إلا فتلقيا من المكتوبات ، وتلك هى الرواية القولية . ولا ينتهى الأمر عند جمع ماكتب فى ترجمة من نريد التحدث عنه ، بل لا بد من الجد فى جمع المتفرقات من مظانها ، حسبا يهدى البحث ، ويسعف الاطلاع ، لأن المعرفة المرجوة فى شمولها وسعتها ، لا يعين عليها إلا جمع ذلك ، فى استقصاء وإحاطة .

### \* \* \*

وأحسب أنك تقدر معى ، ما يمكن جمع فى هذه الترجمة وما لا يمكن، فالآثار المادية لا سبيل إلى شىء منها مع بعد الزمن ، و إهمال ذلك فى حياتنا حتى اليوم... و إن لم نيأس من أن تتجه العناية إليه بالحفر والجسع ، فنظفر بآثار حسية ، عن أبعد العصور ، وأقدم الأيام .

وبمدالاقتصار على الرواية القولية ، تجد المدوّن منها كثيراً غير قليل ، وقد سقت منه سقت ـ ص ٥ وهامش ص ٣٠ و ٣١ ـ مع ماأوردت في ذيل الصفحات ، عندكل مناسبة .

و إن هذا الكثير لقليل من حيث الأصالة ، لأن جمهرته نقل متناسخ ، إن ناله شيء من التغيير ، فتشويه لسوء الفهم حيناً ، أو لرغبة الاختصار آناً ، أو لشيء كهـذا ... على أن الرجوع ، مع ذلك ، إلى كل ما يوجذ واجب ، لتخرج منه بأحد شيئين : ۱ - جدید، من الخبر، أو من التفسیر، أو الفهم، أو النقد \_ إن كان \_
 و إلا خرجت بالثانی، وهو:

٣ — صورة من فعل الزمن بالروايات المتداولة المتناقلة ، وما يعتريها بهذا التداول من تصحيف، أو تحريف، أو مسخ ، أو . . أو . . مما تزيد به بصيرة في تحقيق النص ، ومقابلة المرويات ، وما إلى ذلك

\* \* \*

وفي الجمع لهذه الترجمة ، قد بذلت الجهد المستطاع ، للوصول إلى المرويات مهما تكن غير أصيلة ، وظل ذلك ينمو مع استطالة الزمن ، إلى ما فوق عشر السنوات ، وحملت الترجمة من آثاره ، مشل ما ترى في هامش ص ٢٤٠ من وصف مخطوطة ثالثة ( لترتيب المدارك ) عُثر عليها بعد دهر من كتابة هذا القدر ، ثم إنجاز طبعمه . . وما ترى في الجزء الثالث من إحالة على كتاب ( إرشاد السالك إلى مناقب مالك ) « ليوسف بن عبد الهادى » وهو الذى صورت الجامعة المربية منه فلماً ، فيا صورت من مخطوطات سنة ١٩٥٠ كاصورت فلماً من مخطوط آخر هو (شيوخ مالك ) «لابن خلفون» فسميت كاصورت فلماً من مخطوط آخر هو (شيوخ مالك ) «لابن خلفون» فسميت الى قراءة الفلمين على آلة القراءة الضوئية بالجامعة ، حتى نقلت ما يعنيني منهما ، وذلك خلال طبع القسم الأخير من الكتاب . . ورغم ذلك

ومثله ، فإنى لأطمع أن نظفر بالضائع من آثارنا العلمية ، بجمع جادّ ، توضعله سياسة ثابتة . . و بتنقيب متعمق ، تصل به اليد إلى تلك المرويات المادية ، فنظفر بمصادر جديدة ، يكون فيها الوفاء بما شكونا من نقص تلك الترجمة ، \_ ص ٥٣٥\_\_

\*\*

ويتاو ذلك الجمع المستقصى ، النقرُ الفاهص، ينفى من ركام هذا المجموع كل ما ينزل عن مرتبة الوثيقة ، الموثوق بها .

وسبيل هذا النقد ــ فيما قال الأسلاف أنفسهم ــ هو : نقد السند الذي تحمل به لذن وُنقل . . ثم فَحْص المآن المنقول نفسه .

ومن النقد الفاحص: تحقيق نصوص ما نقل من مؤلفات سابقة ، عن المترجم له ، وما نسب إليه هو من مؤلفات ، تحقيقاً تخلص لنا منه نسخ تصور قدر الطاقة ، تلك المؤلفات ، كا خرجت من أقلام أصحابها ، فذلك ما لابد منه قبل النظر في محتوياتها ، وما اشتملت عليه ، من مرويات مسئدة ، أو آراء وأفكار للمترجم له ، وتناول الأول منها بنقد سند أو متن ، وتناول الثاني منها \_ أفكار المترجم \_ بتقدير أو وزن ؛ فلا شيء من ذلك يقوم على أساس ، إلا حين يؤخذ من نسخ محققة ثابتة النسب ، صادقة الصورة لملة خرج من أيدي جامعها أو مؤلفها .

وفى هذه الترجمة غلب صنف من السند الملق ، لا يذكر فيه إلا رأس السلسلة الذي ينتهى إليه الخبر ، وما عداه فمحذوف ... وقد يحذف السند جملة ، لا تذكر من سلسلته أية حلقة ... والصنف الأول هوسند « القاضى عياض » فى كتابه (ترتيب المدارك) ، الذى يعتبر أحفل ترجمة كتبت « المالك » ، وجمعت جمهرة ما كتب قبلها ، ولم يظهر شىء بصدها ، قد وصلت إليه اليد ، إلا وفيها تفصيله أو جملته . . . وهو سند تضيع فرصة النظر فيه ، أو تناوله بفحص ما ، يكشف عن مواضع الوهن فى حلقاته ... ورأس السلسلة المذكور ، يكون دأيما من أصحاب « مالك » أو من أنداده

ومن هنا لم يكن لنا في هــذا الصنف سبيل إلى نقدٍ لمّن ، أثرَّ على خبر ، أو أكسب شيئًا من دقة .

وأما الصنف الثانى ، المحذوف رأساً ، فمثل مانى مناقب «الزواوى» الذى يقول ــ ص ٤ و ٥ ــ : «.. فن كتب العلماء نقلته ، ومن أقاو يلهم جمعته ، لكنى تركت الاعتزاء إليهم اختصاراً ، وحذفت الأسانيد استكثارا ، إذ ليس فيا نقلته شىء غريب ، ولا أمر مستنكر عجيب ، فإن فضل الإمام أشهر ، وذكره أسمى وأطهر . .» فهو \_ كا تسمع حذف واثق مستسلم ، لايرى فى هذه الروايات غريبا ولا عجيباً !! وهو مالا نقوله معه ، بعد ذلك الذى اصطلمنا به عندهم ، من منهج غير محور ولا ناقد ، مما فى تلك

المناقب ، الحافلة بالغرائب والسجائب ، والتي نقدناها نقداً غير قصير ، تحت عنوان : (المناقبوالتراجم) ـ ص ، ١٠ ـ وظللنا نشير إلى تلكالطريقة التي دعوناها «المنقبية» وحملنا عليها كل مالقينا من خير تسوده روح التسليم ، ولا يناله التمحيص الواجب . . . وقد شكونا التناقض في المرويات ـ ص ١٣ : ١٤ ـ و برمنا بالاختلاف الذي يكاد يستغرق الصور العقلية المحتملة جميعا ، في كل مسألة تروى! ا وهو ما حال حذف السندكله أو جله ، دون الانتفاع بنقده في رفع التناقض .

وأما ما رجونا من تحقيق النصوص المنقولة \_ ترجات ومؤلفات \_ فإن حياتنا العلمية والأدبية عاجزة عن الوقاء به ، فنحن نعتمد مقهورين على نسخ مطبوعة طبعاً تجاريا سوقيا ، لا أصالة فيه ولا شمور بواجب ما، أو مخطوطات مفردة حينا ، أو متعددة لكن لم تتم مقابلاتها المحققة ، والانتهاء إلى الأصيل منها !

وهذا ما شعرت بالنقص فيه ، و بيّنت موضع الحاجه إلى الاستكمال ، ووصفت قصورَ نقدى بسببه ، وأنه قد انتهى عند ما أعانت عليه أصول لم تنل حظها من التحقيق ، ولعلها لو حُقِّقت نصوصها تنيِّر بكلمة أو حرف ، ما فهُم منها وما استُنبط ــ ص ٤٣٥ ــ

安安市

وأما نقد التمن ، فشهد الحق أنى قد عنيت به ، وانتبهت له انتباها كافياً ، وانه يكون وافياً . . . و إنك لتجد آثار هذا فى مواضع لا تحصى ، كما ترى وقفة ناقدة لمتن تاريخى ، لم يثن العزم فيها أن أعلام المؤرخين «كالطبرى » قد رووه وساقوه ـ انظر ص ۱۸۸ و ۱۹۲ ـ

على أنا لا نستبعد أن تكون روح النهيب المحافظة ، التى نُشتَتُ عليها ، وجمود البيئة التى حولنا بل إرهابها ، قد صرفنى \_ فى تنبه أو فى غير تنبه \_ عن بعض النقد الواجب لتلك المرويات الكثيرة المتعارضة . . . وهو ما نطمع أن تكله الأيام وتصححه المراجعات ، أو يتولّاه بعدنا من خلص مما تركت فينا تلك المؤثرات، من صوارف عن النقد الواجب حتى النهاية !

\* \* \*

و إذا صُفيت تلك المرويات ، فبقى النقى منها ، تلت ذلك مهمةهى:

تخصير المرويات ببيان مرماها ومغزاها ، و إيضاح دلالها وشهادتها ،
واستخراج خطوط الصورة منها، وملامح الشخصية فيها، و تبين بواعث العمل
ومقاصد العامل ، والغايات المبتغاة . . . الح

وفي هذا التفسير ، تتحدث الخبرة المباشرة بالحياة ، والتجر بة الشخصية لها،

ومن هنا يختلف التفسير والتأويل باختـــلاف المستوى العقلى والوجدانى للـــكاتب المتناول: فإن كان غيبي النزعة ، فتفسيره غيبي ، وتأويله لاهوتى ، وترجمته منقبية ، أو هي من المنقبية بسبيل . . .

و إن كان قد جاوز ذلك الأفق ، وانسع مدى تعقله إلى ما وراء الخوارق والمباغتات ، والطفرات والمفاجآت ، فبيانه وتفسيره متجاوز ذلك معه ، مو في علىدقة مناسبة لمقدار فهمه ، ودرجة وجدانه، متفاوتاً ذلك، بتفاوت الأشخاص وتمانز الكتاب .

و إن كان الكاتب دقيقاً فاحصاً ، محتاطاً مجرباً ، فتفسيره للحوادث وبيانه للمرويات ، متسم بتلك السيات ، نافذ إلى ما وراء الظواهر ، مستبعد للسطحيات ، ماضي إلى الصميم واللباب، مهما تشغله عنه صوارف ، أو تقمحول المترجم له هالات من الإكبار ، وتسلط عليه أضواء من الإجلال ، بفعل الأحداث والأزمان وشائمات الأغمار . . . . . وإنها لكبيرة إلا على الصابرين . .

هكذا نشعر في يقين ، أن اختــلاف فهم الوثائق وتفسير المرويات ،

باختلاف مراتب المفسرين تعقلا ودقة نقد ، بجعل من المكن دأيما أن تعود الترجة فتُكتب وتكتب ، بتقدم الإنسانية وتغير مستواها ، وانفساح آفاق معرفتها وآماد إدراكها . . . فتكون كل ترجمة صورة من فهم عصرها للرجال ، وبصره بالإنسانية والإنسان . . ونظل الوثائق القديمة والمرويات العتيقة مادة لفهم جديد واستنباط جديد ، كما أقبل الدارسون على النظر فيها بعقول أكثر حذرا، وعيون أحد بصراً ، ومن هذا ما طمعت فيه من أن يقد ر للشيخ ذو خبرة نفسية متخصص ، يتصدى للمحقق من أخباره فيفسرها تفسيرا نفسيا علمياً ، وبصف خلقه ومزاجه وصفا علمياً كذلك ، ورجوت أن أوفق في إغراء بعض وبصف خلقه ومزاجه وصفا علمياً كذلك ، ورجوت أن أوفق في إغراء بعض

...

وفى النفسير من هذه الترجمة ، لم أقتصر على المرويات الخبرية المجتمعة فى تراجم سابقة ، أو المتفرقة فى مصادر أخرى ، بل قدرت ما لآثار المترجم من أهمية فى الدلالة على نفسه ، وعقدت فصلًا لذلك \_ ص ٤٤٣ \_ فرقت فيه بين دلالة الآثار الفنية ، ودلالة الآثار العلمية أو الفلسفية . . و بينت أن النفى من تلك الآثار ، بما هو نشاط داخلى ، وجدانى ، شخصى ، يكون أعون وأبين فى الدلالة على نفس صاحبه ، لأنه صدى مباشر لها ، وحديث خاص عنها . . والأمر مختلف عن ذلك النشاطين الفلسفى والعلمى .

على أنى ، مع عنايتى الكبرى بالتفهم النفسى للمترجمين ، قد قدرت صعوبة التأويل النفسى الداخلي للأعمال ، وأنه وعر الطريق ، مشتبه المسالك لنموض البواعث والمقاصد ، وخفاء دلالة الأفعال على النوايا الداخلية . . ومن هناكان تناولى ، لما استطعته من ذلك ، تناولاً ممتدلاً حذراً . . أما حين يكون التفسير للمسالك الاجتماعية ، فإن الأمر يهون بعض الشيء ، إذ يلوذ المفسر ، بما عرف من السنن الاجتماعية ، لمظاهر نشاط الفرد والجم ، علمية وعلية ، في نشورها ، وتطورها ، وتفاعلها، وهي أقرب منالا من النفسيات .

وفى هذا التفسير كله ، أرجو أن أكون قد عشت فى عصرى ، وقار بت ما يرجو أهله ، فى فهم حياة إمام مثل « مالك » ، بما هو إنسان ، لا غير ، ولا أكثر ، فذلك ما لم أمل الإشارة إليه ، منذ الصفحات الأولى \_ ص ٣ و ٢٨٩ ، ٣٠٧ و ٣٧٤ \_ وغيرها . . كما أرجو أن أكون قد فهمت حياة الفقه والرأى ، وما إلى ذلك من حياة علمية ، وصلتها بالحياة الاجتماعية ، فهما واقعيا ، يساير السنن السكونية ، بتدرج واضح المالم ، لا غموض فيه ، ولا اضطراب ولا شذوذ \_ ص ٣٠٠ : ١٥٨ \_ . . . وأن أكون قد قدرت فى ذلك كل أثر للبيئة ، تقديراً صحيحاً ، يرضى روح الدقة العلمية اليوم \_ ص ٥٩٥ :

وتأصيلًا لهذا المنهج ، الذي لم أغفل عن تذكير القارئ به ، اضطررت

إلى أن أقف وقفة خاصة ، لأرفع أمامه معالم واضعة ، لهذا التفكير ، عند ما يتناول الفقه وأصوله ، فلا يعرف طفرة ، ولا يدين اصدفة ، ولا يضن بشى. على تعايل ، ولا يترفع بشى. عن مجث \_ ص ٦٩٥ : ٦٧٣ \_

وخفت دائمًا خطر المنقبية والمنقبيين ، منذ اللحظة الأولى ، وأشرت إلى أثر جوره على الحقيقة ، إشارات لا تحصى .

\*\*\*

وعلى رغم ذلك كله ، لا أزعم أنى قد نجوت من أثر الوراثة العتيـــدة وجو البيئة المحيطة ، في أفسر بعض المرويات تفسيراً مستهوك ، أو محدوعاً . . فإن يكرف شيء من ذلك قد كان ، فأنا على أهبة الإصلاح له ، في أول فرصة مواتية .

وبسد ذلك وتنعته ، خطوة التعبير ، والنصوير القولى للممترجم فه · . تعبيراً تحضراً ، يبرز ملامح الشخصية ، التي تمثل أمام القائم بالترجمة بعد أن يعرف أقصى ما يستطيع أن يعرف من أخبار صاحبها . وينقد ذلك أدق النقد الفاحص . . ويفسر ما يثبت على ذلك من المرويات تفسيراً حيوياً ، نفسياً ، اجتاعياً ، فتكون نتائجه هي الخطوط الكبرى والصغرى ، في صورة المترجم له . . ولا يكون التصوير القولي إلا تحوياً لتلك الخطوط إلى جمل وكلم . .

هذا التعبير في الترجمة ، هو الروح التي ينفخها كاتب الترجمة ، في كائن قد تكاملت عظام هيكله ، من الأخبار التي استوعبها الجمع الشامل . . وشدّت تلك المظام عضلات من الفحص الناقد . . وانبثت في الهيكل عروق وأعصاب ، من التفسير المتفهم ، فنهيأت بنية هذا الكائن ، لما ينفخ فيها التعبير من روح ترد المسترجم إلى الحياة وترد الحياة إليه ، وترسله يسعى أمام القراء ، يعرفونه كما يعرفون رجلا بينهم ، يأ كل الطعام ، ويمشى في الأسواق . هذا التعبير إحياه و بحث ، و إعادة ونشور ، خلق بدأه الله ، وصقلته الحياة وأنضجته التجربة ، وحفظ عنه التاريخ تلك للرويات التي تلقاها الكاتب ، على أنها الأصل الذي يحور إليه ، ويصدر عنه ، ويتولاه بالدرس والفحص ، على أنها الأصل الذي يحور إليه ، ويصدر عنه ، ويتولاه بالدرس والفحص ،

هذا التعبير، فى الترجمة ، تصوير يبرز خصائص الشخص المائل أمام واعية المترجم ، ويجلّى جوانب الشخصية الواضحة ، أمام تنبه المترجم . . فما يفترق مثولها ولا وضوحها فى شىء ، عن وضوح المِثال القائم بين يدى مصور صناع ، أو نحات خالق .

هذا التعبير ، في الترجمة ، خطوة من الفن ، تؤازر الخطا السابقة من البحث ... ولمل تلك الخطوة ، هي ما يقول عنه « لود ثيج » : إن واجب

المتفنن هو صنع الشىء الواحد ، من المواد ، التى أتى بها الباحث الفاحص . . وتلك هى أم الصلة بين التاريخ والأدب . . ولا سيا هذه التراجم ، من فنون التاريخ .

هذا النصير ، فى الترجمة ، يتقيد و يتحدد ، بمالا يتقيد به التعبير الغنى ،
فى غير التراجم ، حين يتناول الشخصيات ، كخلقها فى القصة ، أو المسرحية ،
أو العمورة القلمية ، أو . . أو . . من أعمال فنية ، تتناول الأشخاص ، فتكون
ما تكون . . لكنها لاتكون الترجمة ، التى تعطى هذا الاسم ، وتتميز بين
صنوف التاريخ . .

هذا التعبير . . مهما يكن لشخصية الكاتب فيه من أثر . . بعد الذي كان له من ذلك في التفسير والتأويل \_ على ما أسلفنا \_ فالحطر في كل حال يدفعه المنهج الصحيح ، وأن تفسير الكاتب للروايات ، إنما يقوم على بصيرة مستشفة ، تحت أضواء علمية ، أو هي أدنى ما تكون إلى الملم . . كما أن تعبير الكاتب ، إنما يقوم على قدرة التلوين ، وقوة التصوير ، في صدق دقيق ، لكتب الهـوى لأنه يرُهى اللون ويزيد بريقه ، أو يكبيه و يُعجله ، يكون لوناً بدأنى الحياة ، أو ميتاً . . . كما أن الهوى يهز الصورة ، فيكون لوناً بدأنى الحياة ، أو ميتاً . . . كما أن الهوى يهز الصورة ، فتشيه ملاعها ، ويفسد تناسبها ، فتكون عملا هازلا . . أو لا تكون عملا ما ! !

إن فن كاتب الترجمة ، يتمثل الأمانة ، ويرتفع على التحيز والتعصب ، ويتحرر من التقليد ، ويخلص من الاستهواء ، ويلتزم المراجع والوثائق الحررة ، ولايستمد إلا من التحقيق الدقيق ، والتفسير العالم . . ومن هنا كانت منقبية الأقدمين فتنة . . كما كان ارتزاق المحدثين محنة . . وهوى السياسة وما إليها بلية . . وكانت الشجاعة الأدبية أوجب وجوبًا ، والثقة بالنفس ألزم لزوما . . و إنما يوَقُّ التراجمَ من سوء هذا كله ، فهم ْ صحيح لمعنى الفن ومهمته في الحياة ، ومكانه بين ألوان المعارف الإنسانية ، فما دام الفن ليس إلا وقم الوجود على الوجدان ؟ وما دام هو بين صنوف النشاط الفردى والجماعى واحدا منها ، يحاول من رفع مستوى حياة الفرد والجمع ، ما يحساوله النشاط العقلي والعملي .. وما دام هو في المعارف تفسيراً وجدانياً للكون، فلن يَعترف مع ذلك كله ، بشيء من اللعب بالألفاظ ، ولن يكون فيــه مجال لصناعة تافهة تفســد المعانى ، ولن يقر التزين الْمُفرق . . ولن . . ولن . . ولن . بل سيكون أداء أمينا لما فى النفس ، وإخراجاً صادقًا لما أجن الوجدان ، ولن يمدح مجازفًا ، ولن يذم متساهلا ، ولن يمجب في خفة ، ولن يميب في غير شعور بالتبعة ، ولن يزعم أو يظن ، مايزعمه الشداة ، ويظنه الناشئون ، من أن الأمر كلام إنشا . ولن يقع في جريمة مَن يُقال لهم: قولوا في كذا، أو اكتبوا في كذا . . فيضموا مشاعرهم وأقلامهم ، في الموضف الذي يراد لها ، وينظـــرون بعيون الذين أمروهم أو خدعوهم ، وفى كل حال قد استرقوهم !!

و إنى لأطمئن واثقًا ، أن معنى الفن الصحيح ، ينفى كل زيف من التعبير في النرجمة ، ويقيها كل خطر من هذه الناحية ، بل يمنع غنها ما ُبخشي في الميدان الغني ، من سيطرة الشخصية الفردية وفقدان الذاتية الموضوعية ، لأن الفن الحق، والأدب الصدق، ليست ذوات أصحابه إلا مثلا إنسانية، ومعالم بشرية ، تجد فيها النفوس صورها ، وتسمع منها الأرواح همسها . . وكذلك تكون ذوات المتفننين، الجديرين بهذا الاسم، هي حقائق الحياة الوجدانية . . فتكون ذاتيتهم الفنية موضوعية إنسانية . . أما المأجورون ، وأما الظلال ، وأما الأرقاء، فلن يكونوا يوما ما ، في المتفننين حقا ، و إن دقت لهم طبول ، فأفشل الأشياء أجهرها صوتا . . و إن رنت لهمأسماء ، فأسير الأسماء في الجاهير أسماء أهــل اللهو العابث المرفِّهين . . فليس للمرتزقين والظلال والأرقاء ، ذوات فنية ، فتكون موضوعات إنسانية . . بلفيهم \_ وفيهم وحدهم \_ تفترق الذاتية عن الموضوعية قدر ما تفترق الظلال عن المجسمات، ويثور التغريق بين الموضوعي والذاتي ،و يختلفالأمر في الفن عنه في العلم .. الحج . وهو ماأ نــكره كله ، حين يكونالفن فناً حقاً جديراً بهذه الاسم . . ولذلك فضل بيان ، لا محتمله هذا المجال.

لقد أطلت \_ وأخشى أن أكون أملك \_ لأننى عن الترجمة أنها اليوم زخرف قول ، وزينة لفظ ، وإطلاق حكم ، أو أنها سلوة جماهير ، ودعاوة سُواس ، أو تلهية ناس ، بغرائب أحداث ، وقد نفيت عنها أن تكون أمس ، مناقب وخوارق ، وأمشاج شائمات ، وتلفيق قصاص. . فإنما الترجمة على له جلاله ، لأنها كا قيل دقة على \_ وما أشق \_ ، في قوة فن \_ وما أرق ! .

\*\*\*

وفى التعبير ، من هذه الترجمة ، آمل ألا أكون قد استختنى أوهام أدبية مقررة ، أوجمح بى خيال ، بل أجريت فيها التعبير جاداً ، يخشى أثر الصورة البيانية على دقة الحسكم وسلامة المعنى ، فلا ينال من ذلك شيئاً ، إلا فى حفاظ على الحق ، ووفاء بالأمانة فى المعنى .

على أنى دائمًا ، لا أنسى ما يضطرب حولنا من فوضى أدبية لها عدواها، واستهانة علمية لها فسادها . . وما أشق أن يتمرد المرم على سلطان بيئته ! ! فإن بدا من آثار ذلك شيء لقارىء ، فإن له فى إصلاحه سلطة الحق كلها .

و بعد . . فقد طالت رفقتی لصاحبی حتی جاوزت العشر السنوات ، إن نسبته بعض الوقت ، ذكرته جل الوقت : أقرأ عنه ، وأفهم له ، وأتعرف عليه . فلملى قد خرجت من ذلك كله بما أمّلت ، من أن تسكون هذه الغرجممة

محاولة راجبة لتأصيل منربج سدبر كا

مصر الجديدة في { أول مايو ١٩٥١م

أمين الخولى

في المنهج

١ — الخصص الدقيق ۲ — المنافب والنراجم

يقال: « إن نقل المخالف فى المذهب لا يُعتــد به » ، إذ الفقه ــ وإن كان علماً واحداً ــ تختلف فيه اصطلاحات المذاهب، وأصولها ، وطرق الترجيح والتصحيح .

هكذا يرى أسلافنا : أن من ينقل عن كتاب من غير مذهبه الذى تلقاه دراسة ، لا يوثق بنقله ، ولا يعتمد عليه .

و إنما سقت هذا القول ، لأشير إلى معنى فيه ، من التخصص الدقيق ، الذى تمسك به أصحاب هذه الفكرة ، مهما يكن تقليدهم . . .

فى هذا الرأى تقدير لحرمة الحقيقة ، ورعاية لحدودها عند البحث ؛ و إنه ليجمل بنا اليوم ،أن نأخذ أنفسنا بمثل ذلك ، حينها تحاول دراسة مّا فى فقه ، أو أدب ، أو تاريخ ، أو غير ذلك .

تتفق هذه المانى القديمة ، مع الروح العلمية للعصر الحديث أتم اتفاق ، لما يدعو إليه العلم من تخصص ، وما يبتغيه من درس متأن منقطع ، ينفق السنين الطوال فى الموضوع الواحد ، حتى يكون دارسُه ثقة فيه ، ومرجعاً تجدى دراسته على العلم ، وتمده بجديد .

و إنى لأرى مادام الأمركذلك أنه لا يحل لشرق ، بله الفربى ، أن يتصدى لتأريخ الفقه الإسلامى ، بمختلف مذاهبه ، البائد منها والباقى ، فى كراسة واحدة أو كراسات ، بالمامة طائرة ، وفى نظرات عامة ، وقد يكون هذا المؤرخ بمن لم يتلق درساً فى أصول الفقه الإسلامى ، ولاعالج فهم مسألة من صائل هذا الفقه .

على أنى أقرر هذا أول ما أقرر ، لأ كفكف من غلوائى أنا، فى التحدث عن فقه مالك رضى الله عنسه ، ولم أدرس إلا المذهب الحننى ، ولأعلن بين يديكم ، أنى أتحرج وأتأثم من ذلك كل التحرج والتأثم ، ومن أجل ذلك حددت موضوعى هذا ، بأنه ترجمة محررة للإمام مالك \_ رضه \_ قد أتحدث فيها عن شخصيته الفقية فى إجمال تام ، تاركا ما وراء ذلك لدراسة شاملة وممارسة طويلة للفقه المالكي . بل إنى لأوثر ترك الحديث عن انتشار المذهب المالكي نقيه ممارس ، يجد فى روح المذهب ودقائقه ما قد يملل رواجه وذيوعه .... وإن تسلم لى ترجمة محررة للإمام فذلك حسبى وكفى ا

#### (Y)

مهما تكن الدرجة التى وصل إليها علم التاريخ عند الأقدمين ، بالقياس إلى محاولات المحدثين الدقيقة فى ذلك؛ فإنا نجدهم قد عدوا علم التاريخ ، وعلم الطبقات (<sup>(1)</sup> ، وذكروا التراجم، كما سموا المنساقب والفضائل ، وفرقوا بين هذه الأنواع تفريقاً يظهر أو يخفى .

على أن الذى يمنينا هو أن نقف وقفة عندما سموه « المناقب » وألّف فيه عن الإمام «مالك» أكثر من واحد (٢) ، فإنه ليبدو أن هذه «المناقب» تستمد قيمتها العلمية من المعنى اللغوى لكلمة « المنقبة » واحدة المناقب، أى المفخرة ، فيجمع فيها كاتبوها فضائل المترجم له ، ومكارمه من الفعال ،

<sup>(</sup>١) السخاوى : الإعلان بالتوييخ ، لمن ذم أهل التواريخ ص ٤٦ ، ٢ ه ١ .

<sup>(</sup>۲) ذكر صاحبكشف الفلنون تحت عنوان «مناقب مالك» ثلاثة مؤلفات: ۱- المابي بكر الدينوري المتوفى سنة ۹۲۰ ه ، ولمأره. ۲- ولعيسى بن مسعود أبى الروح الشافس المتوفى سنة ۷۷۶ ه : ۳- وللجلال السيوطى حماه «تزيين الأرائك بمناقب الإمام مالك» -وأقول: قدطه السيوطى باسم تزيين الممالك لا الأراثك. ومعمنا قبليسى بن مسعود الزواوى المالكي الشافس. وهو متوفى سنة ۷۷۳ ه لا ۷۷۲ كا هنا ۱۱؟

وهناك [الانتقاء] لابن عبد البر مطبوع، في ترجمة مالك والشافعي وأبي حنيفة [والتنوير] للمقدسي في مناقب الأربمة خطب بدارالكتب كا أن بها [مناقب مالك] للجمهول، حفط ..... لملى آخر ما سنشير إليه بعد، مما ذكره الفاضي عياض، في [ترتيبالمدارك]

والخصائص التي يعوزها غير القليــل من التحقيق التاريخي . بل التي يقضى المنهج السديد باتقائها ، وعدم الاطمئنان إليها .

و إنك لتلمح في مناقب الصنف الواحد من الناس ، كالفقهاء أو المحدُّ ثين مثلا ، لوناً مشتركا من الفخر بأشياء معينة لا تكاد تتغير في جوهرها ، و إن تغير زمانها أو مكانها ؛ كما تلمح طابعاً واحداً مطرداً في طريقة إثبات مفاخر أصحاب المناقب على اختلافهم ، فن ذلك مثلا :

1 — الاعتماد على الرؤى والأحلام فى إثبات الفضائل، أو التسكمن بمستقبل المتحدّث عنه ، أومصيره الأخير فى الحياة الثانية. وهذه الرؤى فيابخص الإمام مالسكا كثيرة ، تسكنى لأن تصنف منها رسالة برأسها ؛ منها ما تفرق فى ترجمته، ومنها، عقد له الفصل المستقل، كما فعلى «القاضى عياض» فى [ترتيب المدارك] \_ 1 : 84 وجه \_ إذ عقد بابرؤيا أهل العلم الدالة على علمه وأمانته، وهو يستغرق نحو ثلاث صفحات كبار \_ من ورقة 84 وجه إلى قريب من آخر ورقة 84 وجه إلى قريب

ومهما يكن الرأى فى الأحـــلام ، فلن تكون ــ حتى اليوم على الأقل ــ مصدراً من مصادر التاريخ ، ولا ميزاناً من موازين نقد الرجال ، ولا مقدمة من مقدمات الحـــكم على الأشخاص .

ولمل الإمام مالكا نفسه ، قد رأى فى الأحلام رأيًا لا بأس به ، ولا

بأس على العلم المدقق في أن يطمئن إليه ، فقد رووا أنه أتاه رجل وهو جالس في المسجد النبوى مع صحبه ، فقال : أيكم مالك ؟ فقالوا : هذا . . . فسلم عليه واعتنقه ، وضمه إلى صدره . وفال : والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، البارحة جالساً في هذا الموضع ، فقال : اثنوا بمالك . فأتى بك ترعد فرائصك، فقال : لبس بك بأس يا أبا عبد الله ، وكناك . وقال : اجلس، فجلست . قال : افتح حجرك ، ففتحته ، فملأه مسكا منثوراً ، وقال : ضمه إليك و بشه في أمتى . قال : فبكى مالك ، وقال : « الرؤيا تسر ولا تغر (١) ، وإن صدقت رؤياك فهو العلم الذي أودعني الله » . فأما أن الرؤيا تسر فشيء نفسي لا يزال يجده الناس، وأما أنها لا نفر ، فقولة حكيمة ، يجد فيها التحقيق العلمي طلبته ، وحبذا ألا تفر الرؤى كتاب المناقب (٧) .

ص من المظاهر المشتركة في مناقب الفقهاء ، ذكر بشارة الرسول عليه .
 السلام بالفقيه منهم . وفي الإمام مالك يروون حديث :

<sup>(</sup>۱) ابن عبد البر: [الانتقاء] ص ٣٩ ط القدس سنة ١٣٥٠ هـ . وعلى قراءتى لهذا النص فسرت رأى مالك . وفى [تزيين الممالك] للسيوطى( ص ١٧ ) و[منساقب]الزواوى ص ١٧ ، كتبت العبارة هكذا « الرؤيا تسر ولا تضر » . ولايظهر ننى الضرر عن الرؤيا عندهم، فرجعت ما فى طبعة الانتقاء .

 <sup>(</sup>۲) لقد أسرفوا في الرؤى حتى تالوا: « ان حزة بن حبيب الزيات أحد الفراء السبعة
 رأى الله سبحانه في المنام وضمخه بالفالية وصمح منه ، وهو منام مفمهور » . شـــذرات الدهب ١ : ٢٤٠ . وليتهم اكتفوا في فضل الرجال بالمفمهود ، فقيه غناء ووقاء .

«يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فىطلب العلم ، فلا يجدون عالمًا أعلم من عالم المدينة » بهذا اللفظ أو بلفظ آخر

ويطيل القاضى عياض فى [ترتيب المدارك] (1) \_ القول فى هذا الحديث، وروايته ورواته، وفهم المتقدمين له، حتى ينقل أنه: لم يسترب السلف أنه \_ مالك \_ هو المراد بالحديث، وعُد هذا الخبر من معجزاته وآياته عليه السلام.

وما أحسب أن تقدير هؤلاء الفقهاء الأجلاء ، يتوقف ولابد ، على مثل هذا الإخبار الغيبى ، والتفسير الخاص للآثار ... ومن القدماء أنفسهم من تصدى لهذا الأثر «كابن حزم» فى كتابه [الإحكام] أكثر من مرة ، وفي صفحات متفرقة (٢٠) فيوهن هذا الحديث تارة ، أو لا يجد ما يدل على أنه «مالك»دون «سميدبن المسيب» الذي كان أفقه من «مالك» وفرقسميدبن المسيب» الذي كان أفقه من «مالك» وفرقسا، وهو مدنى.

<sup>(</sup>۱) هو: « ترتيب المدارك وتقريب المالك لمرفة أعلام مذهب مالك » منسه نسيخة في دار السكتب المصربة نسيخت سنة ١٧٤٢ ه ، وأخرى في حوزة السيد عباس خطية في دار السكتب المصربة نسيخت سنة ١٧٤٨ وكتاهما بالحط المغربي . وقد لسيخ السيد عباس عن نسخته نسخة أخرى بالحط المصرق ، وتفضل فأعار في منها ترجة الإمام مالك . وقد في قابت ما نسخه على نسخة دار السكتب وسأذكر صفحات ما أحيل عليه في النسختين مشيراً لملى الأولى يحرف (د) والتانية محرف (ش) ؟ والقسم الحاس بحديث التبشير بمالك من وسط من ٧٧ لملى أواخر من ٢٩ من ش وفي نسخة (د) من ١٠ وجه : ١١ وجه . والمبارة المتولة هنا في ص ٢٩ من وفي ورقة ١١ وجه من (د) سطر ه ، ٢ وهي وادة بنصها في الدياج المذهب من ١٤ ط مصر .

<sup>(</sup>٢) الإحكامقأصولالأحكام ط الحانجي جـ ٦ : من ص ١٣٣ لمك ١٤٠ في مواضم متفرقة.

أو يرى أن توجيسه المروى إلى «مالك» ظن لا أكثر ؛ أو يرىأنه إن صح الحديث فلم يأت تفسيره بعد ، وإنما ذلك إذا قرب قيام الساعة ، إلى آخر ما أطال فيه « ابن حزم » وأقاض ، واعتبره المطمئنون إلى مثل هذا المنهج في التفكير، موضع نزاع (١).

أما نحن اليوم ، فحسبنا أن نقول : إن هذا المروى ، وتأويله الظنى ، لاينبغى أن ينيض على شخصية «الإمام مالك» ظل قدسية دينية ، تمنع مؤرخه منأن ينظر إليه ويطيل النظر ، متفحصاً فى حرية ، غير منتهك بذلك حرمة، ولا ممنوعاً من مجث ، رغم ما يتناقله أصحاب المناقب ويطيلون به .

- كثيراً ما يتعلق أصحاب المنساقب كافة ، بأخبار ليست سهلة القبول، ومواضع النقد فيها قريبة، كائن يستدلوا على احترام «مالك» للحديث، عما يروونه ، من أنه كان مرة يحدث ، فلدغته عقرب ست عشرة مرة ، وهو يتغير لونه ، ويصفر ولا يقطع حديث رسول الله عليه السلام ؛ ولما سأله الراوى عن ذلك قال : إنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله (٢٧). ومثل

 <sup>(</sup>۱) السمهودى : (وقاء الوقا في أخبار دارالمسطني) ج۱ : ۱۰ ط الأداب عصر ۱۳۲٦هـ إذ يذكر بعض قول ابن حزم ، ويعقب عليه بقوله : « ولا يخلو عن نزام » .

 <sup>(</sup>٢) تجد ذلك فى (ترتيب المدارك) ص ٨٠ ، ٨١ ، ٢ من المخطوطة المصرية ؟ وقد عدت اللدغات ١٩ ؟ وفى (الديباج) ط مصر ص ٣٣ ؟ وفى (تنوير بصائر المقلدين بمناقب الأثمة المجمدين) للمقدسى ص ٩٤ سخط بدارال كتبم ، وفى غيرها من المناقب .

هدا ربما لا يتغق كثيراً مع للمروف عن نمط حياة مالك ؛ ونظره للأشياء، ولا هو مما تلزم به مبالغة ما في الأدب، وعبادة الله المفروضة تقطع بما دون هذا من اللدغ الدراك ؛ وهو في جملت غير قريب التسليم ، وأحسبه مبالغة لا حاجة إلى مثلها .

ومن شبيه ذلك تكثرهم فى تركة «مالك» بأنه خلف خسماية زوج نمل (١) وهو شىء لا مجتاج إلى طويل تعليق. وقارئ المناقب لابد له من توقّ مثل هذه المرويات المتساهلة.

د — وقبل ذلك وأكثر منه، أن كانب المناقب ، يتقدم إلى وضعها فى حال نفسية مطاوعة ، بل مستهواة بمن يكتب عنه . وهو ضرب من الهوى ، لا تستمدى عليهم فيه النقد التاريخي الحديث ، بل حسبك أن تُسمعهم فيه قاله «التاج السبكي» ، التي ينقلها عن والده في شروط المؤرخ فيقول : «وألا يشلبه الهوى فيخيل إليه هواه الإطناب في مدح من يحبه ، والتقصير في غيره . بل إما أن يكون عنده من المدل ما يقهر أن يكون عنده من المدل ما يقهر به هواه . ويسلك طريق الإنصاف (٢) » . فليحذر القارئ هوى أصحاب المناقب ، المتنبعين الفضائل ، المتزيدين في المزايا والمكارم .

<sup>(</sup>١) (ترتيب المدارك) ١ : ١٤٤ ، (والديباج المذهب) ص ٢٩ ط مصر .

<sup>(</sup>٧) تاج الدين السبكي: (طبقات الشافعية) ١ : ١٩٧ ط الحسينية .

# البت رجمة

۲ — نفر

۲ — إنضاج

( الى النور )

۱ – أين ، ومتى ؟

١ – البيئة الأولى

(وراء النور)

على هذا النهج المسدد الذى لفتنا إليه، نحاول أن تترج للإمام المحدث الفقيه ، «مالك بن أنس» رضى الله عنه ، راجين أن نخرج له صورة بادية الشخصية ، تنهض من وراء الاثنى عشر قرنا الخالية ، واضحة الملامح جلية القسات ، بينة الدلالة على الإمام ، راجين أن يمين الله ، على الوفاء للحق ، وفاء لا تنقصه الشجاعة الناقدة المحققة ؛ ولا يجور عليه الإلف المتمود ، ولا المصبية الممجدة للقديم ، المتحيزة للأسلاف ، كما أرجو ألا تستخفه شهوة التجدد ، فينكر الماضى أو يهون من أمره . . . فاللهم أمانة في تبصر، ونقداً في إنصاف ، حتى لا يكون عملنا قولا مصاداً ، أو تكراراً مردداً ، ولا استنتاجاً خاطئاً ، أو وهما خادعاً .

### $(\Upsilon)$

وأحبب إلى أن أصارحكم هنا القول جهيراً ؛ فقد انتهت قراءتى عن «مالك» خسلال أعوام ، إلى ركام من المرويات ، عن حياة الإمام ، لا يكاد يخلو فيه خبر من نقض ، ولا رواية من أخرى مقابلة لها ، سواء في ذلك ما يتعلق عياته المادية أو المنوية ، و بعض هذه المتقابلات ، يشير فيه القوم إلى الأشهر

أو الأكثر ، أو الأصح ، فيهون الخطب ، و بعضها لا يعرضون فيه لذلك وإن تجاورت المتخالفات ؛ ومنها ما يتباعد فيه مكان المروى عن مكان نقيضه أو يدق فيه موضع التقابل ، فلا يُنتبه له . وإذ انتهى بى الأمر إلى ذلك ، لم يكن في وسمى ، أن أطمئن منه إلى ما ردده الراوون ، وأهمل هذه الاختلافات قاطبة ؛ فأخرج بخلاصة قريبة ظاهرة . . لم أفعل ذلك ، لأن أكره ما أكره ، هذا العرض التجارى في العلم ، يحقة التدليس ، ويحوطه التهاون ، وإن كان في بادى الرأى براقاً خلاباً ، أو محباً خفيفاً . . . فلم يبق إلا أن أواجه هذه المتقابلات فأنسقها ، وأحاول الانتهاء فيها إلى شيء ؟ ولو دارت حول ما ليس وراءه كبير عمل ؛ لأن للحقيقة قيمتها في نفسها . . .

## وراء النور

(1)

أول الوجود المادى ؛ إذ يكون المرء جنيناً ، تلفه الظلمة الأولى ....فهذا المنزل ، 'يلتّى أول حظه من الجسم والنفس ، ويكون لهذه البيئة عملها ، الذى يقدره البحث الدقيق اليوم .

وقد انتبه العرب، إلى بعض ما يصيب الرجال، من حظ فى هذه البيئة، فسارت بينهم صفات مدحوا بها الرجال فى حملهم وولادتهم، أو تنقصوهم فى ذلك. فعللوا بعض صفاتهم بما تعرضوا له وهم أُجنّة فى بطون أمهاتهم ؟ وقال شاعره:

تمطّت به أمه فى النفاس فليس بيَّتن ولا توأم فكرهوا اليتن ، وهو الوليد المنكوس ، تخرج رجلاه قبـــل رأسه . وكرهوا التوأم المولود مع غيره فى بطن ، لأن ذلك يضعف الوليد .

ويقول الشاعر وصفاً للهزيل:

تحسبه مما به نضو سقم أو توأما أزرى به ذاك التَّوَمُ (١٠)

<sup>(</sup>١) لسان العرب « مادة ت و م » .

وكان الشعبى ضثيلاً نحيفاً ، وقيل له : ما لنا نراك نحيفاً ؟ قال : إنى زوحمت فى الرحم ، وكان وُلد هو وأخ له فى بطن واحد<sup>(١)</sup> .

ومدحُ الشاعر، من « تمطت به أمه فى النفاس » يريد : أنها زادت على تسعة أشهر، حتى نضَّجته، وهم يسمون الناقة « المنضَّجة » إذا تأخرت ولادتها ، عن حين الولادة شهراً ، وهو أقوى للولد . وقد استعمل ثملب « نضَّجته » فى المرأة ، وفسر به التمطى فى النفاس <sup>(7)</sup> .

ولعــل من ذلك ، ما تتمدح به نساء آل الحجاف ، من ولد زيد بن الخطاب ؛ تقلن : ما حملت امرأة منا أقل من ثلاثين شهراً .

ومن التنبه لهــذا الأمر وأثره ، ما صنع ابن قتيبة ، إذ عقد في كتابه [المارف] عنوانين : أحدها « من ُحل به أكثر من وقت الحل » . والثاني « من تُعمّر به عن وقت الحل » .

هذا ملحظ القوم فى الأجنة ؟ ولا علينا أن يصيب تعليلهم فى ذلك أو يخطئ ؟ فهذا جهدهم العقلي إذ ذاك.

<sup>(</sup>١) ابن قتيبة : المعارف س ١٥٦ ط مصر سنة ١٣٠٠ ﻫ٠.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب و مادة ن ض ج ، .

## (Y)

من هنا أصل ما رووا من مدة حمل صاحب الترجمة ؛ فقالوا : حملت به أمه ثلاث سنين (۱) أو أكثر من سنتين (۲) ، أو سنتين (۱) . وفي همذا قد انتهوا لما سلف من أن ذلك أقوى للولد (١) ، فبكار بن عبد الله الزبيرى عروى الحمل به ثلاث سنين ، ويقول : أنضجته والله الرحم، وأنشد الطرماح : يضن بحملنا الأرحام حتى تنضّجنا بطون الحاملات (۱) وحده ، والحديث عن طول زمن الحل، ليس مما عنى به في ترجمة «مالك» وحده ،

ولا مما انفرد به أصحاب المناقب ؛ بل ذكر أصحاب التواريخ ، من مدة الحمل

<sup>(</sup>١) القاضى عيان : (ترتيب المدارك) ج ١ ورقة ١٧ د ، ص ٤٧ ش . ومثله في (الدبباج المذهب) ص ١٨ ط مصر وغيرذلك .

<sup>(</sup>٢) ان قتيبة : (المارف) ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٣) القاضى عباض : الموضع السابق ، ومثله فى (الديباج المذهب) والسيوطى فى (تزيينه المالك) م ٦ يقتصر على الثلاث السنين ؟ وينقل عن ابن سعد عن الواقدى ، قول مالك : قد يكون الحمل ثلاث سنين ، ويعنى نفسه .

 <sup>(</sup>٤) يقول صاحب ( ضعى الإسلام) ٢ : ٢٠٦ بعد زعمهم فى مدة الحمل « ولا أدرى.
 تيمة هذا فى فضل الرجل » ... وقد سمت تولهم فى فضاه، صح أوكذب .

 <sup>(</sup>ه) هبارة الأصل «وأنشد الطرماح» ؟ ولم أجد هذا البيت فى ديوانه المطبوع بلندن .
 وقرأت السكلمة الأولى منه « يضن » وقد رسمت فى النسخة المغرية من (ترتيب للدارك)
 ١ : ورقة ١٧ وجه د مشبهة ( يظن ) بالظاء

ما فات ثلاث سنين إلى أربع ، نزل بمدها الفلام ، وقد استوت أسنانه وما قطع سراره(۱) .

وقد عرض الفقهاء لبيان أطول مدة الحل ، وعدوا سنين يختلفون فيها ، ولمل كلة العلم في هذا لا تؤيدهم . والرحوم «الدكتور محمد توفيق صدق» من كتاب المسلمين ، الذين تصدوا كثيراً التطبيقات الإسلامية ، في كتابه [دروس سنن السكائنات] لكنه في هذا الموضوع بخاصة ، يقول : «ومدة الحل أقلها خسة أشهر أو أربعة ونصف ؛ وأكثرها أحد عشر شهراً ، وقد يحصل في أحد البوقين حل ، أو في البطن خارج الرح ؛ وفي هذه الحال ، قد تحمل الأم جنيناً ميتاً ، عدة سنين ، ولكن لا تضعه إلا بعملية جراحية » (())

ولا يعرض لهذه المدد التي ذكرها الفقهاء ، ورواها المؤرخون ، لاحتمال أن لا وجه لها . ونحن نمسك عن الإطالة في هذا ، حاملين ما ذكره المؤرخون وأسحاب المناقب، على تكثر بالغرائب منشؤه خطأ الحساب، لاشتباه مبدإ الحل؛ أو جواز أن تكون هذه شواذ في الطبيعة لاحكمها ، والسكامة للعلم أولا وأخيراً.

 <sup>(</sup>۱) المفدس : (تنویر بصائرالفلدین) ورقه ۵۱ وجه ـخط بدارالـکتب المصریة ...
 ومثله فی (ترتیب المدارائ) ۱ : ۱۷ . ظهر د .

<sup>(</sup>٢) ج ١ : ٢٢ ط سنة ١٣٢٢

## الى النور

على اثنين وتسعين ومائة كيلو متر<sup>(١)</sup> شمــــالى المدينة المنورة ، يقع « ذو المروة » مكان به عيون ومزارع و بساتين ؛ كأنهواحة في الصحراء .

في يوم لم يسجله تقويم الزمن ؟ . . من عام في العقد الأخير ، من القرن الأول الهجرى ؟ ولد طفل أشقر ، عظيم الرأس ، كبير الأذنين ؟ . . هو «مالك ابن أنس» الذي لم يُعن أحد إذ ذاك ، بضبط مولده ؟ فحين جدت الحاجة إلى ذلك ، اختُلف فيه كثيراً بين بضع سنوات ، فهو مولود سنة ٩٠ هأو ٩٠ ، أو ٩٣ ، أو ٩٣ \_ والأشهر أن مولده سنة ثلاث وتسمين من الهجرة (٢) . ولا يدَلنا بترجيح شيء من هذا ، فلنكتف بهذا الأشهر ، و بخاصة إذا قالوا إنه يروى مسموعاً من الإمام نفسه (٢)

<sup>(</sup>١) يقول السمبودى فى (وفاء الوفا) ٢ : ١٨٢ د طى ثمانية برد من المدينة » أى ٣٧ فرسخا ؛ والفرسحسة كيلو مترات. ويقول فى ١ ص ١٨١ : إن النبي صلى الله عليه وسلم آنحذ بين المدينة وتبوك بضمة عصر مسجدا ، يمدها حتى يجمل د ذا المروة » الشامن عمر منها .

<sup>(</sup>٢) القاضي عياض: (ترتيب المدارك) ١ : ١٦ ظهر من د . وص ٤٦ ش .

 <sup>(</sup>٣) الذهبي (طبقات الحفاظ) ١ : ١٩٨ طبع الهند وفيها ما نصه : وأما يحي بن بكير فقال:
 سمته يقول : ولدت سنة ثلاث وتسمين فهذا أسح الأقوال .

من أسيرته إلى شعب

۱ – الأم ۲ – الأب

ه – سائر الأسرة

- - جر الأب

٣ — الجِد

ليست الترجمة المحققة لمالك رضى الله عنه حقا للتاريخ فحسب ، بل هى عما طالب به الفقهاء المقلدون فقالوا : ينبغى لكل مقلد إمام ، أن يعرف حال إمامه الذى قلده ، ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة مناقبه ، وشمائله ، وفضائله، وسيرته فى أحواله وصحة أقواله . . . ثم إنه لا بد من معرفة اسمه ، وكنيته ، ونسبه ، وعصره ، و بلده ، ثم معرفة أصحابه وتلامذته (۱)

و إذا كان الأمركذلك ، فقد وجب التحقيق فى ترجمة الإمام ، وفاء يحق البحث الفقهي .

فن المقيلة، التي قامت عن هذا الوليد، الذي ذاع اسمه؟ ومن الرجل الذي نجله؟

تريد لنصعد معه إلى آبائه رجلا رجلا ، حتى الشعب الذي نماه .

نمرف ذلك كله في تفصيل كامل ما استطمنا ، لنتبين أثره الفعال في شخصية

الرجل الذي حرّم على المسلمين ، وحلل لهم ، وكان إماما مقتدى به في الأقطار،

ظشترك في صنم المدنية الإسلامية ، ونسج التاريخ الإسلامي .

<sup>(</sup>۱) عمد بن محمد مخلوف : (شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية) ص ٢٥ نقلا عن (كشف الغلنون)

(1)

أما أمر ، فلم يسلم لناحتى اسمها من الخلاف؛ فهى العالية بالمعجمة أو المهملة ، أو هى طليحة ... ونسبها تبع لذلك الاختلاف ، فالعالية (١) بنت شريك ، بن عبد الرحن ابن شريك ؛ وطليحة لا يسمى أبوها (١) .. وإذا كانت ابنة شريك فهى قحطانية ، أردية من أنفسهم ، ولقد جهدت في معرفة شيء عن شريك أبيها فلم أظفر بشيء حتى الآن . وأما إن كانت طليحة فهى مولاة ، ولكن مولاة من ؟ هى مولاة عنان بن عبيد الله ، أو هى مولاة عبيد الله بن معمر (١) . وما هذا الولاء ومن أى الأصناف هو ؟ لا ندرى .. و إن كانت لنا ، بعد ذلك عودة فاهرة إلى الحديث عن الولاء ومن ألى الحديث عن الولاء قريباً ، حين نتحدث عنه في عصبة الإمام .

وهكذا لا نرى من الأقدمين ، من يعرض للفصل فى هذه الاختلافات ، ونخرج منها دون أن نعرف شيئًا عن تلك السيدة ، التي تدل نثرات كلامها مع ابنها ، على تقدير لفضل العلم ، وقيمة العلماء ، وتسديد لخطى غلامها الناشي مي على طلب العلم ، على ما سنشير إليه بعد .

 <sup>(</sup>١) فى(تربيب المدارك) ١٦ ، ١ وجه د ، بالمين المهملة؛ وكذلك فى(تربيب الممالك) للسيوطى
 من ٤ وفى (الديباج المذهب) ط مصر من ١٧ بالغين المجمة ؛ وكل ذلك ضبط بالقلم لاغير؟
 وكذلك كنبت فى (الديباج) – ط فاس بالغين منقوطة .

 <sup>(</sup>٣) في (ترتيبالمدارات) ، الموضع السابق ، طليعية بباءين وفي(الدبياج)الموضع السابق ،
 طلعة بنير ياء أسلا ، وفي (التريين) ، الموضع السابق ، طليعة بصورة المصغر لطلعة .

 <sup>(</sup>٣) (ترتيب المدارك) ١ : ١٥ ظهر دسه أنها مولاة عيمان ؟ وفي ورقة ١٦ ، وجه ،
 مولاةعبيد الله بن مصر .

#### $(\Upsilon)$

أما المور فهو أنس بن مالك: أكبر إخوة أربسة ، هم: أويس ، ونافع أبو سهيل ، والربيع أبو مالك ، وأنس والد الإمام (١) ... ونصيب نتفا من أخباره لا تكتمل منها صورة تامة أوكافية للرجل ، فها قالوا ؟ أنه كان مقمداً ، وكان له قصر بالحرب (٢) يعرف بقصر المقسمد ، ومع هذا يُنقل أنه كان يعيش من صنعة النبل (٢) وتتردد الأخبار فيا لهذا النبال المقمد ، من رواية وفقه ، فقد يقال في إجال : إن الإخوة الأربعة ، قد روى أربعتهم ، عن أبيهم مالك بن أبي عامر (١) ، أي جد الإمام ، وقد تُذكر للأب أنس نفسه رواية ، فيقال : إن مالكا روى عن أبيه عن جده ، عن عر، حديث الفسل واللباس (٥) . ولكن يقال مع ذلك أيضاً ، إن الظاهر حديث الفسل واللباس (٥) . ولكن يقال مع ذلك أيضاً ، إن الظاهر

 <sup>(</sup>۱) ابناالأثیر : (السکامل) ۲ : ۱۷ ط مصر، ومثله فی (ترتیب المدارك) : ۲ ، ۱ ، وجه د وفی ۲ ۲ ظهر غیر هذا، لسكن قال القاضی، د والأصح والأعرف فی أهمام مالك الأول » وهو ما نقلته عن ابن الأثیر .

 <sup>(</sup>۲) (ترتیب المدارك) ۱ : ۱۹ . د . [وحرب] كافیاةوت. ۳ : ۲٤٤٤ ط مصر . بنیر
 ال ـ بلدة على طریق حاج صنعاء ـ ولیس فیاةوت، تصر المقعد هذا .

<sup>(</sup>٣) القاضي عياض : ترتيب المدارك ١ : ١٦ وجه . د ، ١ : ٤٤ ش .

<sup>(</sup>٤) المعدر السابق

<sup>(</sup>ه) « « . ولم أجد هذا الحديث فى باب النسل بالجزء الأول من الموطأ ،كماأن السيوطى فى ( إسعاف المبطأ برجال.الموطأ ) لم يذكر اسم ألس والد الإمام فىرجال الموطأ .

أنه لم يروعنه إلا حديثاً آخر، يروى عن ابنه الإمامو يعد من غراثبه، وقيل إنه لا يصح عنه (١٠).

وأمام هذا نحس ألا رواية تذكر لهذا الوالد ، ولا هو من أصحاب الحديث الخليقين بهذا الاسم .

ثم هناك الفقه ، نرى «المقدسي الحنبلي» في القرن الحادى عشر الهجرى يقول في مخطوط له : «وأبوه أنس كان فقيها (٢٧) و لم أر هذا الوصف لغيره ... نم إن الفقه قد يفترق عن الحديث، ولكن قليل ما نسبت روايته لوالد الإمام على فرض محته لا يجمل من القريب وصفه بالفقه ، ولا سيا هذا الوصف المطلق الذي ساقه «المقدسي» نم كانت لهذا الوالد رغبة علية طيبة ، حدث عنها خبرسو الهلابنه الإمام ولأخيه الأكبر منه ، وخبر تقريمه مالكا حينا عجز عن الإجابة كاسنذ كره ور بما كان لهذه الرغبة مع حظ الوالد من المرنة ، أثر لا بأس به في تنشئته ولده الإمام ولا تسعفنا الأخبار بتاريخ وفاة هذا الوالد ، لنعرف كم من الزمن ظل يرعى ابنه ، و يعنى بتثقيفه وكل ما يمكن استنتاجه من بقايا الأخبار أنه رأى ولده مالكا ، غلاماً أو يكاد .

 <sup>(</sup>١) السيوطى: (تزيينالمالك فى مناقب الإمام مالك) ص ٤ : ٥ . والحديث هو: ثلاث ينرح لهن الجسد ، فيربو عليهن ، العليب، والثوب اللين، وشرب العسل، ويستظهر السيوطى ص ٥ من كلام الحعلب، أنه لم يرو عن الوالد غير هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) مرعى بن يوسف القدسي المنبل الشاي : (ننوير بصائر المفلدين . في مناقب الأثمة المجهدين) سخطس في القرن الثانى عصر بدارالسكتبالصرية ؟ ص ١١ ع وجه ، و لعل في هذا الوسف تساهلا بما يهون على أصحاب النساقب ، أوهو وهم سبق الحالدهن من عبارة كمبارة القاضى في (الترتيب) ١٦ وجه ، إذ يقول : أنس أبو مالك الققيه » فصرف الوسف لأنس؟ وإنما هو لابنه ؟؟

#### ( 4 )

واما مد الامام فسميه « مالك » بن أبي عامر ، ويكني أباأنس . وعند هذا الجد يبدأ تحول كبير في حياة الأسرة \_ على رواية \_ إذانتقلت من البمن إلى الحجاز، واستوطنت المدينة أو حواليها، وقد تنسب هذه الرحلة والهجرة للحجاز إلى والده أبي عامر \_ جد أبي الإمام (١) \_ ونقول أخذاً من وصفهم لتفاصيل هذا الحادث، ربماكان الأصح والأشهر، أن الهجرة هجرةً مالك جد الإمام إلى الحجاز ، إذ تقول الرواية : قدم مالك بن أبي عاص متظلمًا من بعض الولاة باليمن ، فمال إلى بعض بنى تيم بن صرة ، فعاقده وصار معهم . وتقول : إن هذا التعاقد كان حلفاً ، إذ كان عبد الرحمن بن عثمان ابن عبد الله التيمي ، هو ومالك بن أبي عامر بطريق مكة ، فقال عبد الرحمن يا مالك : هل لك إلى ما دعانا إليه غيرك فأبيناه ، أن يكون دمنا دمك ! وهدمنا هدمك، ما بلّ مجرّ صوفة ؟ فأجابه مالك إلى ذلك (٢٠). هذا ما يمكن

 <sup>(</sup>١) ترتيب المدارك : ١ ، ١٥ ظهر ، ١٦ وجه (د) ؟ ١ : ٤٣ (ش) .

 <sup>(</sup>۲) ترتیب المدارك ۱ : ۱۹ وجه ( د ) - ۱ : ۴۳ ، ۶۶ (ش ) وفیه ما یل من الروایات المختلفة عن الحلف والمجانف والهجرة .

الميل إلى شهرته وصحته ، و إلا فقد يروى أن مالكا رفض الحلف ، كما عرض عليه ، وقال : لا حاجة لى به .

وقد يُجل الحلف مع ابن عبد الرحمن هذا لا ممه هو<sup>(۱)</sup>، وقد يجمل بين أبى عامر والد مالك الكبير، و بين عثمان بن عبيد الله لا عبد الرحمن ابنه ، وفى الجاهلية لا فى الإسلام. وقد يجمل بين أبى عامر وعبد الله بنجدعان ، لا غيان ، ولا ابنه . وهكذا تتمدد الروايات فى غير ترجيح كالعادة .

وعلى كل ، فقد اتصلت الأسرة الينية ، بتيم بن سرة القرشيين ، بهذا الحلف على الأشهر والصحيح ، أو بالصهر (٢٠) ؛ وصار عدادهم فيهم دون نسب لهم يعرف بينهم . فظن « محمد بن إسحق » صاحب السيرة ، وظن من لم يحقق الأمر أنهم من الموالى (٣٠) ؛ فقال « ابن شهاب الزهرى » : إنهم موالى التيميين ؛ وأنكره «مالك» على «ابن شهاب» وسخطه من ابن إسحق ، إلى أشياء أخرى بينهما ، نعرض لها في صلة مالك بمعاصر به بعد الآن .

فالذي إليه الاطمئنان، أن أسرة مالك عنية عربية ، صحيحة النسب ،

<sup>(</sup>۱) الزواوي (مناقب) ص ٤٩ .

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق نفسه . وإنما ملت إلى ما ملت إليه، أخذا من أن القاضى عياضا ، بعد ما روى خبر الحلف ، وخبر رفض مالك له . قال : « والأول أصح وأشهر » كما أنه لمما ذكر سبب عدادهم فى بنى تيم قال : « إما بالحلف على الأشهر والصحيح ، أو بالصهر » . ( ترتيب المدارك ) الموضع السابق. ( ") ابن عبد البر : (الانتقاء) ص ۱۱ ، القاضى عياض : ( ترتيب المدارك ) الموضع السابق.

لها ولاه موالاة مع قريش<sup>(١)</sup> و إذن «فالك»كما قالوا : رجل من العرب، صليبة من حمير أنفسهم، شريف كريم<sup>(٢)</sup>.

ولقد أرجأنا الحديث عن ولاء الأم فيا سلف قريباً ، وتجعله الروأية مرة « لشمان بن عبيد الله ، وهو أبو عبد الرحمن الذي تحالف مع « مالك » جد الإمام ، فولاؤها على هذا بمكن أن يكون ولاء موالاة ، وأن يكون تابعاً لموالاة زوجها (٢٠٠٠) . وفي مرة أخرى تُجعل مولاة « لعبيد الله بن معمر » وهوكا نسبه في [ الإصابة ] (٤٠٠) من تيم بن مرة ، قرشي · فيا الولاء عند من يروونه في

<sup>(</sup>۱) ولعله بهذا السب وقع الحافظ بن السبع ، نيا عده القاضى عيان ، « غلطا شنيها لا قاله أحد قبله ولا بعده وخلط في حسنا تخليطا كثيرا » ذلك أنه نسب مالسكا بعد عمرو ابن الحارث ، وهو ذو أصبح ، إلى تيم بن مرة ، وقال : ياقي رسول الله ( صلم ) عند مرة بن كعب . وعقب القاضى بقوله : فعجب له كيف اتفق حذا الفلط ، أو من أين تعلر ق. له . ثم قال في باب آخر : إنه من خولان ، وخولان قصطانية ، فأين هذا من ذلك ؟ » المنح ما قال ، ولا أشاطر القاضى هذا السبب لأنى رأيت في أخبار الإمام شواهد غير قليلة لتمارض الرواية ، حتى ما يكاد يسلم من خبره خبر بلا معارض ومنافض ؟ انظر (ترتيب المدارك) ا : ه ١ وجه ( د ) ، ٢ ٤ ( ش ) والزواوى ، (مناقب مالك) ص ٤٩ ، وهو يقول : وإنما علة هذه الأغاليط أن تحدث في فن لا تعرف ولا تحسنه ، ولا تعرف ما تروى منه ولا ما شدعه ، ولذلك قال مالك \_ رضه \_ لكل علم رجال ، وإنما يؤخذ كل علم عن أهله »

<sup>(</sup>۲) القاضي عياض: (الترتيب) ١ متفرقات في د ١٥ ظ ، ١٦ ش .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١٥ ظ. د .

<sup>(</sup>٤) هو فى ج ٤ / ٢٠٠ . عبيد الله بن ممبر بن عبَّان إلى كمب بن سعد بن تيم بن مرة . وقد أشرت فيا بمد إلى اصطراب الألساب ، وذلك أن عبَّان بن عبيد الله المذكور =

الأم ؟ أوّلا، موالاة ؟ أم هو ولا، عتاقة، وقد مس الرق أمَّ الإمام أو أصولَها؟ وإذا كان ولا، موالاة فهل ينتهى إلى ولا، أسرة زوجها ، أو هو غيره ؟ إن في تتبع الأنساب ملالة واضطراباً يحرمنا لذة المعرفة في هذه المسألة، وقد تركنا الأمر من قبـل أمام اضطراب الرواية ، لم نقطع بأن الأم ابنة من ؟ وعربية هي صليبة ؟ أو لا ؟ ولا سبيل إلى إرضاء رغبة التاريخ في تبين أصول هذا الإمام وتعرفه ؟ إذاء ما تكررت شكوانا له من تعدد الروايات واضطرابها ، وفقدان طريق الترجيح ، إلا أن يتنهى الدأب إلى شيء من المظان الأخرى لترجمة الإمام ، فهناك منها كثير، وكثير لم نره (١).

حنا ، والد عبدالرحن محالف مالك ، ينسب في (الإصابة) ( ٣ / ٢٩٢ ) هكذا : ابن عبد الله بن مسافع بن عياض بن صخر بن عامر بن كعب بن سمعد بن تيم : وبنسب في (الإصابة) نفسها (٤/٧٠) هكذا : ابن عبيد الله بن عثمان بن عمرون كعب بن سمد بن تيم . ولا نجد تفسيرا لهذا الفرق، وقد ذكر عبيد الله بن معمر في ولاء أم مالك ، وهو من تيم كذلك ، شممت من نمسه أنه من هذه الفصيلة نفسها ، ولكن نسبه في (الإصابة) عالى عبد الله بن معمر بن عثمان بن همرو بن كعب بن سعد بن تيم الفرش ، فهل يسكون عبيد الله بن معمر ، ابن عم عثمان بن عبد الله ؟ وتلتق الروايتان في ولاء الأم على أنها مولاة ؟ أم اضطراب النسب يؤاذر اضطراب الرواية عن الأم فندع كلك كله !!

<sup>(</sup>١) قال الفاض عياض في (ترتيب المدارك) ١ : ٢ وجه ، ظ ما نصه : « . . إذ ألف فضايل مالك وأخباره جاعة من الأئمة ، والسلف والحلف من هذه الأمة ، فمن ألف في ذلك وأطال :

۱ - الفاض أبو عبد الله النسترى المالسكى ، له فى ذلك ثلاث مجلدات ، ومثل ذلك .
 ۲ - لأبى الحسن بن فهر المصرى . ۳ - ولأبى عجد الحسن بن إسماعيل الضراب ==

لملنا نعرف عن هذا الجد « مالك بن أبي عامر » شيئاً أكثر بما عرفناه عن الأب والأم . فالرواية تحدثنا أن أبا أنس من كبار التابعين وعلمائهم ، له رواية عن نفر من الصحابة، و يعد (۱) مصدر علم لحفيده، فذكر في رجال الموطأ، ووثقه «النسأى» (۲)، ونسبت إليه أعمال، بعضها نجد ذكره في كتب التاريخ ، والبعض قد نضل السبيل إليه . . . قالوا : إنه أحد الأر بعة الذين حملوا الخليفة «عثمان بن عفان» حرضه إلى قبره ليلا . و«الطبرى» يروى هذا الخبر في

وألف فى ذلك ٤ ــ الفاضى أبو بكر جعفر بن محمد القريابى ٥ ــ أبو بشر الدولابي.
 ٦ ــ أبو العز التميمى ٧ ــ القاضى أبو الحسن المنتاب ٨ ــ أبو علائة ، محمــد بن أبى غسان ٩ ــ أبو إسحاق بن شعبان ١٠ ــ الزبير بن بكار ، القاضى الزبيرى .

١١ \_ أمو بكر ، أحمد بن محمد البقطيني ١٢ \_ أبو نصر بن الحباب الحافظ.

٣ ـ أبو بكر بن أبى دراويه (١) الدمشق ٤٤ ـ القاضى أبوعبدالله المرتكانى ١٥ ـ أبوعجد.
 ابن الجارود ١٦ ـ الحسن بن عبد الله الزبيدى ١٧ ـ أحمد بن مروان المالكي .
 ١٨ ـ القاضى أبو الفضل القضيرى ١٩ ـ أبو عمر القاضى ٢٠ ـ أحمد بن رشد .
 ابن جمغر ٢١ ـ أبو بكر ٤ عجد بن صالح الأبهرى ٢٢ ـ أبو بكر بن اللباد .

٣٣ ـ أبو محمد عبد ألة بن أبي زيد ٤٠ ـ أبو حمر بن عبد البر الحافظ طبع له (الانتقاء)
 فهل له شيء آخر؟ ٢٠ ـ القاضي أبو بكر بن نصر ٢٦ ـ أبو عبد الله الحاكم النيسابورى.
 ٢٧ ـ أبو ذر الهروى ٨٠ ـ أبو عمر الطلمنكي ٢٩ ـ أبو عمر بن حزم الصدفى
 ٣٠ ـ ابن الإمام التعليلي ٣١ ـ ابن حارث القزوى (٢) ٣٣ ـ ابن حبيب ٣٣ ـ القاضى.
 أبو الوليد الباجى ٣٤ ـ أبو مروان بن الإصبع القرشى النقيب .

<sup>(</sup>۱) السيوطي : (إسعاف المبطأ) ص ۲۱۱ من طبعته مع شرحه للموطأ.و(تريين الممالك). ص ٤ ثم ترتيب القاضي عياض ١٦/١ وجه د .

<sup>(</sup>٢) الخزرجي : (تذهيب الكمال في أسماء الرجال)

تاریخه<sup>(۱)</sup> عن أحد أفراد هذه الأسرة . وقد یزیدون علی ذلك فیروی له مع «عثمان» فی خلافته أشیاء منها : أن «عثمان»أغزاه إفریقیةففتحها .

ولم تنهياً لى رؤية هذا فى أخبار فتح إفريقية ، حتى من الكتب المفردة لذلك، كالاستقصا . وفاتحو إفريقية «لعثبان» حرضه معروفون . ومنها مارووا من أن مالكا الجلد كان ممن يكتب المصاحف حين جمع «عثبان» المصاحف وفى كتاب [المصاحف] ما يؤيد هذا ، فقد ذَكر رواية عن «مالك» كان ممن قرأنى زمن «عثبان» وكان يكتبه المصاحف . وذكر فى موضع آخر أنه كان فيمن أملى على الكتاب (٣) .

\* \* \*

وتطمعنا كثرة الأخبار عن هذا الجد، في أن نحاول تحديد وقت انتقاله إلى الحجاز، إذ كان ذلك كما قلنا تحولاً واضحاً في حياة الأسرة. فنجد من الخبر عن ذلك: « قدم مالك بن أبي عامر المدينــة متظلماً ، من بعض ولاة الحين (<sup>2)</sup> ». ولكني لم أظفر بشيء يطمأن إليه في معرفة هذا الوالى الذي قدم مالك متظلماً منه ، لنعرف وقت قدومه إلى المدينة ولو بالتقريب.

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والماوك : ١٤٤/٥ ط الحسينية .

<sup>(</sup>٢) ترتيب المدارك ١ / ١٦ وجه د . ومثله في (الديباج المذهب) .

 <sup>(</sup>٣) المساحف ، لأبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني س ٢٦ و ٢١ ط مصر .
 ويلاحظ أنه في س ٢١ يذكر أن جد مالك، اسمهمالك بن أنس. وهو وهم لم يتداركهالناشر.
 (١) ابن عبد البر . الانتقاء ص ١٢ .

على أنا واجه بعد ذلك ، اضطراباً عنيفاً فى تحديد سنة وقاته : فهو عند «السيوطى» قدتوفى سنة أربع وتسعين، «السيوطى» قدتوفى سنة أربع وتسعين، فى قيل (٢٠): وعند «ابن عبد البر» في يظنه مات سنة مائة أو نحوها (٣٠). وعند «القاضى عياض» مات سنة ثنتى عشرة ومائة (١٠)، وهو ماعند «ابن فرحون» فى [الديباج المذهب] ، تبعاً للقاضى .

ولا نجد مفتاحاً لترجيح شيء من هذه المرويات ، إلا ما يقال من أن «عمر بن عبدالعزيز» الخليفة الأموى الذي ولي من ٩٩: ١٠١ هـ كان يستشير هذا الحد (٥٠)

 <sup>(</sup>١) إسعاف المبطأ س ٢١١. وكذلك يذكره ابن المهاد الحنبلي فيوفيات سنة ٧٤ ه.
 (شذرات الذهب) ٨٧/١ .

<sup>(</sup>٢) خلاصة تذهيب الكمال ، ص ٢١٤ ط الحيرة .

<sup>(</sup>٣) تجريد التمهيد ، لما في الموطأ من الأسانيد ــ ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) الترتيب ١٦/١ وجه د . وهو في (الديباج) ص ١٧ ط مصر .

<sup>(</sup>٥) الديباج المذهب ـ ط مصر ـ س١٨٥

( ( )

وجد أبى الإمام هو: أبو عامر بن عمرو، اشتهر - فيا قرأت - بهذه الكنية . ووجدت له تسميتين ، فهو مرة عمر ، فيا ينقل « السيوطى » (1) و وف « ابن خلدون » وضع أمامه بين قوسين اسم ( نافع (٢٠٠ ) ولا أطمأن لواحدة من التسميتين : وذلك لأن أبا عامر أيذكر كثيراً في كتب الصحابة والرجال ، والتاريخ ، باسم «أبي عامر» . وفي التسمية الأولى احتال اختلاطها باسم أبيه « عرو » ، وفي الثانية احتال اختلاطها باسم ابنه «نافم» .

والخطب في اسمه أهون منه في صحبته ؛ فقد اختلفت الرواية فيها : بين أن يكون أبو عامر ، صحابيًا شهد المفازى كلها مع الرسول عليه السلام ، الا تكون له صحبة مطلقًا (٤٠) .

<sup>(</sup>١) تزيين المبالك من ٤ .

<sup>(</sup>٢) التاريخ ، ٢ / ١٤ \_ ط مصر سنة ١٣٥٥

<sup>(</sup>٣) ترتيبالمدارك ١ / ١٦ وجه. د ؛ و(الديباج) س١٧ ط مصر؛ (والتنوير)المقدس ص ٤١ وجه ــ خط .

<sup>(</sup>٤) ابن حبر ، في (الإسابة) ٧ / ١٤١ يعده في قسم الهضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ، ولم يجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولارأوه ؟ وهؤلاء ليسوا أصحابه باتفاق ؟ بل ينقل ابن حبر في هذا الموضع ، قول الذهبي عنه ه لم أر من ذكره في الصحابة ، و وأذا ما ذكرنا ما يقوله ابن قتيبة في (المعارف) ١٩٣ مل مصر من أنه ه إنحا يكون مخضرما من أدرك الإسلام وهو كبير، فلم يسلم إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » يكون أبو عامر هذا قد أسلم بعد والما ألرسول عليه السلام ! وقد اضطرب السيوطي في التحدن عن أبي عامر . فذكر في (الترين) من ٤ الرأيين فيه دون ترجيح ؟ وفي (تنوير الحوالك) من ٢ اقتصر على سحايلته . وهو مسلك غير سديد ا ا

وقد نجد شيئًا من الاطمئنان إلى الثانية ؟ لما رجحناه آنهًا من أن انتقال الأسرة إلى الحجاز لم يكن فى عهده ، بل فى عهمد ابنه ؛ والإسلام قد بدأ اتصاله بالىمن فى السنة السادسة على أبعد قول ؟ فيكون «أبو عامر» ، قد عاش فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به ولا رآه ؟ وهو فى كل حال ، أول صلة الأسرة بالإسلام ، على ما هو ظاهر . . . .

ولا نجد خبراً عن عام وفاته .

#### ( a )

یلی هذا من ساسلة نسب الأسرة ، عمرو ابو عاصر بن الحارث ، بن عبان ابن جثیل بن عمرو (ثانیة ) ابن الحارث ، وهو ذو أصبح الحیری القحطابی ، الذی قال عنه «نشوان» فی القصیدة الحیریة :

أم أين ذو فيقان أو ذو أصبح لم ينج بالإمساء والرصباح \* \* \*

وتختلف الرواية في اسمى عبّان وجثيل على أقوال لا نعرض لها ؟كا تختلف في نسب ذي أصبح هـذا مع الاتفاق على يمنيته (١) . على أنا نواجه مفارقة واضحة فيا يُذكر بجانب اسم «ذي أصبح» في [ تاريخ (١) ابن خلدون ] وهو أنه « من ملوك البين في الإسلام » ، إذ رأينا أبا عامر أول صلة الأسرة بالإسلام و بينه و بين ذي أصبح خسة أجداد ، فكيف يكون ذو أصبح من ملوك البين في الإسلام ؟! إنه غريب

\* \* \*

نُمرف للأسرة صلة بالملك لأن جدهم ذا أصبح من أذواء اليمن في الجاهلية لا في الإسلام ؛ فصاحبنا الإمام ينتهى نسبه إلى أسرة مالكة ، وقد نرى لهذه الوراثة مظاهر ظنية \_طبحًا\_ في نصف من مسلكه، ومعاملته ، وحياته . فلنتبم الآن خُطاهذا الوليد القحطاني ، القرشي ، المتحدر من دم ملكي :

<sup>(</sup>١) النرتيب، والديباج: في المواضع السابقة؟ ابن خلسكان ١ / ٥٥٥ ط بولاتي .

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن خلدون : ٢ / ١٩ \_ ط مصر سنة ١٣٥٥ ه

# مالك الظفل

۱ — انشأة ۲ — التعلم

لا نمرف كيف قضى هذا الوليد الأشقر طفولته ؛ فقد أعوزنى ذلك ،حتى عند ابن «طفرالصقلي» ، الذي أتحف المكتبة الإسلامية بالكتابة عن : (أنباء

عند أبن «طفرالصقلي» ، الدى انحف المساتنبه الإسلامية بالتابه عن : (الباء الأبناء) (١) ، رغم أنه مالكي المذهب ، مؤلف في الفقه المالكي ..

كم من السنين بقى بذى المروة بين عيونها و بساتينها ومزارعها ؟ أم هل انتقل به أهله إلى موضع آخر ؟ فقد رأينا مالكاً ينزل العقيق قبل المدينة ،

ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويأتيه (٢). فهل نزلته أسرته من قبل وأمضى شطرًا من طفولته فيه ؟

(٢) العرب تقول لكل مسيل ماء شقه السيل في الأرض وأنهره ووسعه: عقيق .

وكيف كانت حياة الطفل بين أسرته ؟ ليس لدينا من أخبار هـــذه الطفولة شيء يذكر ، إلا أن نستنتج من جملة الأخبار ، أن والد مالك الطفل ،

 <sup>(</sup>١) هو برهان الدين أبو هاشم أوأبو عبد الله كحد بن ظفر الصقلي المتوفى سنة ٧٦٠ ؟
 وكتابه عن طفولة بعض الرجال ، مطبوع فى مصر .

وفى بلاد العرب أربعة أعقة : منها عقيق بناحية المدينة ، وفيه عيون ونخل ، وهما عقيقان أكبر ، وأصغر ، وقبل همى أعقة بالمدينسة ، ولذلك يختلف فى تقدير المسافة بينها وبين المدينة من ميلين الى سمعة أميال . ياقوت : (اللمدان) ٦ / ١٩٩٩ ط مص . ونزول مالك

كان قليل الظهور في حياة الأسرة ، أو على الأقل في حياة هـذا الصبي ؛ إذ يُر وى أن «مالكا»،كان يدعى حينا من الزمن، «مالكا أخا النضر» ؛ والنضر هذا أخ لمالك يظهر أنه أكبر منه (١٦) ؛ وربما كان هذا مظهر ما يروى من أن الأب كان مقعدا . وأما الأم فسنسمع أكثر من مرة ، أنها اشتركت في توجيه «مالك» .

#### \* \* \*

دعى الوليد « مويلكا » وهو غلام<sup>(۱)</sup> ؛ فهل كان يدلل بهذه التسمية وهو صغير ؟ ربماكان ذلك ، فمثله معتاد .

#### \* \* \*

كانت الأسرة على ما يفهم من روح الأخبار ، متوسطة الحال : فالأب يعيش من صنمة النَّبل كما سممنا آنفا ؛ والأُخ يتجر فى البز ؛ وتلك مظاهر هذا التوسط الذى نظته .

<sup>(</sup>١) ترتيب المدارك ١ / ١٦ ظهر . ويختلتون في أن النضر عم مالك ، وكان يسمى مالكا أشا النضر ؟ أو أن النضر أخوه ، وبهكان يسمى مالسكا أشا النضر ؟ والأشهر أنه أخوه لا عمه .

<sup>(</sup>۲) ترتیب المدارك ۱ / ۲۰ ظهر د .

## $(\Upsilon)$

أصح عزم الأسرة منذ أول الأمر ، على أن يتعلم الطفل ؟ أم ترددوا فى ذلك ؟ ربحا كانوا قد ترددوا: إذ يروى، أن النضر أخا «مالك»، كان يبيع البز، وكان مالك معه بزازا ، ثم طلب العلم (١٠) . فهل كان معه وهو صبى صغير ، قبل أن يتعلم شيئًا ؟ أو كان معه وهو غلام ، بعد ما تعلم التعليم البدائى وقبل أن يتعلم شيئًا ؟ أو كان معه وهو غلام ، بعد ما تعلم التعليم البدائى وقبل أن يطلب علم الدين ؟

لعله كان بزازا وهو صبى، لأنا سنراه قريبا فى حلقة العلم ،وهو حدث .. ؟ \*\* \*\*

متى بدأ الطفل حياته التعليمية ؟ وكيف كان ذلك ؟ وأين ؟ . . إن لم نستطع هذا التفصيل كله ، فقد نرجح أنه دخل مكتبا ليتعلم . فقد كان المعلمون ، يتصدون لتعليم الصبيان ؟ وفيهم من يقوم بذلك ، خدمة اجتماعية مجانية . ومن أخذ منهم أجرا ، فذلك المعلوم من الخبز ، كما كان الحال عندما إلى عهد رأيناه نحن ؟ فكان للمعلم ذلك الخبز المختلف الأشكال ، يعبث الشعراء بذكره (٢) في هجاء المعلمين .

<sup>(</sup>١) ترتيب المدارك ١ / ١٧ ظهر .

<sup>(</sup>۲) ابن قتیبة: (المارف) ۱۸۵ ویذکر فی هذا الموضع ، أن الحبج بن یوسف الثقفی ، واسمه کلید ، کان مطم صبیان بالطائف و کذلك کان أبوه یوسف ؛ وفی کلیب یقول الشاعر: أینسی کلیب زمان الهزال و تعلیمه سورة السکوثر ؟ رغیف له ظلکه ما تری و آخر کالفسر الأزهر ..

هل نجرو أن نقول: إن «مالكا» دخل مكتب «علقمة بن أبى علقمة بلال المدنى» ؟ وهوالذى كانت أمه مرجانه مولاة «عائشة» رضى الله عنها، وكان علقمة هذا من موالى تيم أيضاً ، اتخذ له مكتباً كان يعلم فيه العربية والنحو والعروض . . . وسيروى عنه «مالك» في [الموطأ] (١) ؟؟ كل ظروف الرجل، من تيميته ولاء ، ورواية مالك عنه، واتخاذه مكتباً للتعليم . الخ، قد تبرد جرأتنا في احتساب «مالك» بين تلاميذ هذا المكتب، دون أن نسم عن ذلك خبراً.

#### \*\*\*

لعله في هذا العهد ، قد حفظ ما تيسر من القرآن ، فأول العلم عنده حفظ القرآن " ولعله في هذا الدور جود القرآن الإحكام أدائه ، وذلك إذ أخذ القراء عن أبي «رويم ، نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الحد القراء السبعة ، إمام أهل المدينة الذي صاروا إلى قراءته ، ورجعوا إلى اختياره ت سنة ١٦٩هـ أخذ القراءة عليه عَرْضاً (٣) ، أي كان يقرأ عليه ، وهو يسمع ، كاهي طريقة المقرئين عند التجويد اليوم . وهم يذكرون تجويده للقرآن وإحسانه ضبط حروفه (٤) ، فها يذكرون من معارفه .

\* \* \*

ابن قنیة: (المارف) ۱۸۵ والسیوطی فی (اسعاف المبطأ) س ۲۰۶. (وخلاصة التذمیب) قغزرجیس۱۳۹.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر النمرى : جامع بيان العلم وفضله (مختصره للمحمصاني) س ٧٠٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلسكان : (وفيات الأهيان) ج ١ / ٥٥٥ و ٢ / ١٩٨ ط بولاق .

<sup>(</sup>٤) ترتيب المدارك ١ / ورقة ٢٢ وجه .

ربما يكون «مالك» ، قد شدا في هذا الدور ، شيئًا من علم الدين ، فقسد كانوا لذلك المهسد ، يسألون الصبي البادئ في الطلب ، بمسد حفظ القرآن ، عن الفرائض (١) . وما أغلن الصبي يُترك في هذا الدور دون أن يصلم ما يُصحح به دينه ، من عقيدة وتحوها . وعند هسذا يظهر لنا :

 <sup>(</sup>١) الذهبي في (تذكرة الحفاظ) ١ / ١٠٦ يقول ان ابن عبينة حم على الزهرى وهو جالس عند باب الصفا ، فجلس بين يديه ، فقال : يا صبي ، قرأت الفرآن؟ قلت بلي . قال : تعلمت الفرائش ؟ قلت بلي ، قال : كتبت الحديث ؟ قلت بلي .

فهذه ـ فيا نظن ـ صفة الخطوات التعليمية لذلك العهد .

# مالك الغلام ١ — النوجير

۲ – المنهج

٤ — الطريفة

۳ — المدرسة

تهيأ لكتابة العلم . والعلم إذ ذاك هو علم الدين . ولو أردنا أن نعرف روح المصر في تخير ما يُتعلم ، والتدبير لمستقبل الشبار, ؟ لوجدنا صورة ذلك في خبر يروى عن «أبي حنيفة» رضى الله عنه ، ولا يكاد يفترق فيه عراق عن حجاز ، لأنه أثر لظاهرة مشتركة في الحياة

قالوا: تجلس فىالمسجد، ويقرأ عليك الصبيان والأحداث، ثم لا يلبث أن يخرج فيهم مر هو أحفظ منك، أو يساويك فى الحفظ، فتذهب رياستك!

قلت: فإن سمعت الحديث، وكتبته، حتى لم يكن فىالدنيا أحفظ منى؟ قالوا: إذا كبرت وضعفت، [كذا وربمـا تكون ضبطت] حدثت، واجتمع عليك الأحداث والصبيان.

ثم لا تأمن أن تغلط ، فيرمونك بالكذب ، فيصير عاراً عليك في

عقبك ؛ فقلت : لا حاجة لى في هذا .

ثم قلت: أنعلم النحو؛ فقلت: إذا حفظت النحو والعربية مايكون آخر أمرى؟ قالوا : تقمد معلماً ، فأكثر رزقك ديناران إلى ثلاثة .

قلت : وهذا لا عاقبة له .

قلت : فإن نظرت فى الشعر ، فلم يكن أحداً شعر منى ، ما يكون أمرى ؟ قالوا : تمدح هذا فيهب لك ، أو يحملك على دابة ، أو يخلع عليك خلعة ؟ وإن حرمك هجوته ، فصرت تقذف المحصنات .

قلت: لا حاجة لي في هذا . .

قلت: فإن نظرت في الكلام ما يكون آخره ؟

قالوا : لا يسلم من نظر فى الكلام ، من مشنمات الكلام ، فيرمى بالزندقة ؛ فإما أن تؤخذ فتقتل ، و إما أن تسلم فتكون مذموماً ملوماً .

قلت: فإن تعلمت الفقه ؟

قالوا : تُسأل، وتفتى الناس، وتُنطلب للقضاء، و إن كنت شابًا .

قلت : ليس في العاوم شيء أنفع من هذا . فازمت الفقه ، وتعلمته (١)

\*\*

ومثل هذه النظرة يتجه إليها الحجازيون تماماً ، في ذاك القرن نفسه ؛ إذ

<sup>(</sup>١) الحطيب البغدادي : (تاريخ ينداد) ٣٣١/١٣ و ٣٣٠.

يطلب الشافعي أول أمره ، الشعر وأيام النساس والأدب ، فيسمعه كاتب والد صديقه ، يتمثل ببيت من الشعر ، فيقول له : أمثلك يذهب بمروءته في هذا !! أين أنت من الفقه ؟ فيهزه ذلك ، ويأخذ في الفقه (١).

تلك هى نظرتهم العملية فى طلب العلوم ، وتقدير أثرها فى واقع الحياة؛ قد أثَّرت ــ فيا نعتقد ــ على توجيه غلامنا .

\*\*\*

هل اطمأن الغلام وذووه ، إلى رأى قاطع في هذا الانجام العلمي ، أو تراه تردد ، أو ترددوا هم في هــذا الاتجاه ، فطلب شيئًا ثم تحول عنه ؟

تسمع قبل الإجابة عن هذا السؤال ، ما يرويه «ابن نباتة المصرى» (٢٠ نقلا عن [تذكرة ابن حمدون] من أن «مالك بن أنس» نفسه ، يقول في كهولته :

«نشأت وأنا غلام فأعجبنى الأخذعن المغنين ، فقالت أمى : يا بنى إن المغنى إذا كان قبيح الوجه ، لم يلتفت إلى غنائه . فدع الفناء ، واطلب الفقه . . فتركت المغنين ، وتبعت الفقهاء ، فبلغ الله بى إلى ما ترى . . . »

ليس ببعيـــد أن تـكون بيئة المدينة ــ التى سنحاول بعد وصفها ــ قد أثرت فى الغلام ، ولـكنا نلحظ أن أمه تذكر قبـح وحهه ، وهذا لا يتفق مع

<sup>(</sup>١) ابن حجر : (توالى التأسيس) س ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) سرح السيون ، شرح رسالة أبن زيدون . من ١٨١ ط الموسوعات سنة ١٣٢١هـ (٤)

ما قيل كثيراً من أنه أبيض ، أشقر ، أزرق، أعين، حسن الصورة ، لم مر أحسن صورة منه، ولم ير بياض قط ولا حمرة ، أحسن من وجه «مالك» (1) . فهل كانت أمه تقبح له من شأن الغناء فذكرت قبح الوجه ؟ أو قالت في ذلك برأى مَن يكره الغناء يخرج من بين شارب ولحية ؟ وقد تكون الرواية كلها محل نظر ؟! .

وفى كلّ فقد انتهى الأمر باتجاه الفلام إلىطلبالعلم، والتأهب لكتابته، ولله بدأ ذلكً مبكرًا، إذ يروى أنه رئى فى حلقة «ربيمة» وفى أذنه شنف <sup>(٧)</sup>.

#### \*\*

حفظت لنا الرواية من حديث «مالك» عن بدء طلبه للعلم، أنه قال لأمه : أذهب فأكتب العملم ؟ فقالت : تمال ، فالبس أياب العلم ؟ فألبستنى ثياباً مشمرة ، ووضعت الطويلة على رأسى ، وعمتنى فوقها \_ والطويلة هذه : قلنسوة مفرطة الطول ، تعمل من كاغد ونحوه ، على قصب ، وتسمى الدنية ، لشبهها بالدن (٢٠) \_ ثم قالت : اذهب فاكتب الآن (٤٠) .

وهكذا ترى عناية هذه الأم الكريمة ، وأثرها فى توجيه ابنها وتشجيمه كما أشرنا إلى ذلك .

(٤) الديباج المذهب ص ٢٠ .

 <sup>(</sup>١) ترتيب المعارك ١٧/١ وجه ـ د (والديباج المذهب) ، وغيرها من المصادر .

<sup>(</sup>٢) الديباج المذهب ص ٢٠ ط مصر .

<sup>(</sup>٣) لعل هذه الطويلة فارسية تشبه مايلبسه العجم من طويل القلنسوات حتى الآن. وكان شيوعها أثرا لصلة الفرس بالعباسيين ، فقد ألزم المنصور الناس سنة ٣٥٣ بلبس القلائس المفرطة في الطول ــ ابن العماد ــ (شذرات الذهب) ٢٣٤/١ .

## (٢)

تهيأ الفتى للدراسة على صهيم ؛ نستطيع أن نقول فى إجمال: إنه كل. ما يستمان به على فهم القرآن ، من لسان العرب ، أو من سنن الرسول عليه السلام ، ومن ناسخ القرآن ومنسوخه، وأحكامه، واختلاف العلماء فى ذلك ؛ ثم السنن المأثورة عن الرسول عليه السلام ، والسير والمفازى ، لتنبيهها على الكثير من الناسخ والمنسوخ فى السنن (۱).

فجرول الدراسة ـف جوهرهـيدور علىعلوم اللغة ، وعلوم القرآن، وعلوم الحديث ، . وقد ينظر الطالب مع ذلك فى شىء من الحساب، لأجل المواديث وتقسيم الفرائض .

لكنا هنا نضطر إلى القول بأن فتانا قد أصاب من دراسة الرياضيات ـ بأوسع معانيها ـ حظاً ، و إلا فكيف نفهم أن يؤلف بعد ذلك فى الأوقات والنجوم، كتاباً يبين فيه حساب مدار الزمان، ومنازل القمرا و يقال فى وصفه : إنه كتاب حيد مفيد جداً، قد اعتمد عليه الناس فى هذا الباب، وجعلوه أصلالك

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: (جامع بيان العلم وفضله) ــ المختصر ــ ص ٢٠٥ ، ٢٠٧ وابن جاعة : (تذكرة السامع) ص ٥٧ .

<sup>(</sup>۲) ترتیب المدارك ۱ / ۱۲ ـ وجه ، ۱ / ۳۹ ظهر ـ د ومثله في (الدبياج المذهب) ص ۱ ؟ و ۲۷ ط مصر .

لم أرهـذا الكتاب، ولا تهيأ لى أن أقرأ لأحد فى وصفه أكثر مما ذكرت، فهل الرواية متزيدة تنسب للإمام ما ليس له ؟ وكيف نحـكم بهذا دون مقدمات تنتجه ؟

فى الحق أنى لم أعثر - فيا قرأت من أخبار «مالك» - على مايشير إلى دراسة رياضية فلكية تهيىء لتأليف مثل هذا الكتاب فيا بعد، وليس بجب أن يكون قد درس هذه الدراسات وهو غلام أو شاب . فقد تكون رغبة طامحة استجاب لها وهو كبير؟ . وفى الخبر (١) أن «الشافى» - رضى الله عنه قد نظر فى النجوم . وثار الخلاف حول هذا النظر ، وأنه تنجيم يمحل أو يحرم من وفى هذا النظر على كل حال ما يقرب صنيم «مالك» ، و إن كان لا يلزم من النظر فى النجوم التنجيم ، فإن النجامة ومعرفة آثار النجوم فى العالم الأرضى ، وصدور حوادثه عن حركاتها ، شىء يتوقف على معرفة أبساد الكواكب وحركاتها ، وهذا ما ألف «مالك» فيه حساب الزمان ومنازل القمر؛ وهو فرع وحركاتها ، وهذا ما ألف «مالك» فيه حساب الزمان ومنازل القمر؛ وهو فرع من الهيئة ، مناير للتنجيم ومحاولة معرفة النيب .

على أنا مهما يكن ميلنا إلى أن «المالك» حرضى الله عنه حداسة رياضية فلكية، لا نستطيع حتى الآن أن نقول: متى كان ذلك ؟ وأين ؟ وكيف ؟ . . نم إن حركة الانصال بالعلوم الفلسفية ، وترجمتها كانت تفتشر في القرن الثاني (٢٠).

<sup>(</sup>١) التاج السبكي : (طبقات الشافعية) ١ / ٢٤٢ ط مصر .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : (المقدمة) ١٩ ٤ ط عبد الرحن محد .

والخليفة « أبوجمفر » كان محباً للنجوم بخاصة . وهذا الحب يتصل ، ولا بد ، عيل فى ذلك العهد إلى هذا الفرع من العلم . فهل وصل ذلك إلى المدينة ، وتهيأ للإمام «مالك» \_ فى عهد مًا من حياته \_ أن يدرسه دراسة الذى يؤلف فيه ؟ لا بُعد فى شىء من ذلك .

#### (T)

فى المساجد ، كانت تدرس مواد المنهج السابق ، أو يلتمسها الطلاب على أشياخهم فى بيوتهم . فالمسجر النبوى ، هو مدرسة «مالك» ، وبخاصة الروضة النبوية الشريفة ، ما بين القبر والمنبر ؟ وقد قال شيخه «ابن شهاب» من قبله : جمنا هذا العلم من رجال فى الروضة (١) وهكذا كان يغدو «مالك» كسائر الطلاب فى ذلك العهد ، يتخير الشيخ الذى يأخذ عنه ؟ ويجيئه حين يسهل الأخذ عنه ، فإن جلس فى صحن المسجد جلس إليسه ، وإن استطاع يسهل الأخذ عنه ، فإن جلس فى صحن المسجد جلس إليسه ، وإن استطاع يحبل على عتبته ؟ وحيناً يخلو به وحده ، وآنا مع غيره .

وفي الحياة الأزهرية، قبل النظام الحديث، صورة مالدرسة هذا المهدوطلبتها: فكاكان محمل الأزهرى فرواً يتقى به برد الصحن، إذا كان على شيء من الرفاهية، كذلك كان «مالك» قد أغذ تُباّناً \_ أي سراويل صغيراً \_ محشواً يتقى به البرد: برد حجر الباب في دار ابن هرمز، أو برد صحن المسجد، وفيه كان مجلس «ابن هرمز» (٢٠).

<sup>(</sup>١) المفدسي : (التنوير) ص ٤١ وجه ــ خط.

<sup>(</sup>٢) ترتيب المدارك ١ / ١٨ ظهر - د ومثله في (الديباج) ص ٢٠ ط مصر .

### ( ( )

على طريقة العصر ، فى التلقى والرواية درس «مالك» ، وكانت الدراسة ــ فيا يبسدو ــ تتراوح بين طريقتين : طريقة التلقى الشفوى من فم الشيخ ، يتكلم بعلمه ، أو يقرؤه من كتابه .

وطريقة كتابة ما ينسب للشيخ من عـلم فى كتاب أولا، ثم قراءته عليه وهو يسمع .

وآخرجت كل طريقة صنفا من العلماء: فصنف يعتمد على حافظته، ويكون حفظه قويًّا إلى حد مدهش، فلا يند عنه شيء، هذا «أبو عتاب منصور السلمي بن المعتمر» \_ ت ١٣٣ هـ يقول: ما كتبت حديثا قط<sup>(١)</sup>. «والشمعي» يقول: ما أودعت قلمي شيئا فخانني قط<sup>(٢)</sup>.

ويكون من أثر الاعتماد على الحفظ ، أن الرجل قد يشتهر بالعلم الكثير مع أنه أمى، «فجعفر بن سليان الضبعى» ، أحد علماء البصرة ومن ثقات الشيعة - ت ١٧٨ هـ - مع كثرة علومه ، قيل كان أميا<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) ابن العاد الحنبلي: (شذرات الدهب) ١ / ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه : ١ / ١٢٧ .

<sup>.</sup> YAA/1: » > (Y)

وصنف كان يعنى بالكتابة ويعتمد عليها ، ويشتهر بصحة الكتاب ، ولا يجيد الحفظ. فثلا :كان «الوليد بن مزيد البيروتى» ــ ت ٣٠٣هــ تقة ، ولم يكن يحفظ . وفيه يقول «الأوزاعى» : « ما عرضت فيا حمل عنى أصح من كتب الوليد بن مزيد (١) » .

ونستطیع أن نامح فی القرن الثانی رجحان المسل إلی الکتابة ، حتی لئیکتب الحدیث مع التلاقی ، ومواجهة الراوی للمروی عنه . فیروی أن « ابن جریج قال « لابن أبی سبرة » - ت ۱۹۲۱ هـ « اکتب لی أحادیث من أحادیثك جیادا » فکتب له ألف حدیث ودفعها إلیه ، فا قرأ أحدها علی صاحبه ؟ ثم أدخل « ابن جریج » فی کتبه أحادیث کثیرة من أحادیث « ابن أبی سبرة » یقول : « حدثنی أبو بكر بن عبد الله » یمنی « ابن أبی سبرة » .

وفى القرن الثانى ، تشتهر كتابة أمينقل عنها الحديث، كصحيفة «الملاءبن عبدالرحن» المتوفى أول خلافة المنصور التى كانت مشهورة بالمدينة . و يحدثنا عنه «مالك» نفسه (٢٠) . ومصداق الميل إلى الكتابة ما يصرح به «الذهبي» في

<sup>(</sup>١) محاسن المساعى في مناقب الأوزاعي ٣٠ . (ومعجم البلدان) لياقوت ٣٢٩/٢ طمصر .

<sup>(</sup>٢) اين قتيبة : (المارف) ١٦٧و١٦٨ ط قدعة .

 <sup>(</sup>٣) ابن فتية: (المارف) ١٦٨. كان العاد، يحدث بما فيها وربما أراد الرجل أن
 يكتب بضها فيقول له: إما أن تأخذها جيما أو تدعيا جمعا.

[تذكرة الحفاظ](١) إذ يقول في الحديث عن عصر انتقال الملك من الأموية إلى المباسية \_ وهو على ما نمرف أول الثلث الثاني من القرن الثاني \_ مانصه: « وأخذ حفظ العلماء ينقص ، ودونت الكتب أو اتكلوا عليها ، و إنماكان قبل ذلك علم الصحابة والتابين في الصدور ، فهي كانت خزائن العلم لهم رضي الله غنهم » اه .

فیل العصر إلى السكتابة بما يمكن الاطمئنان إليه بجملة ، و إن كان عمل « مالك » وأشياخه بخاصة ، بما اضطر بت فيه الروايات اضطرابا شديدا سنقف عنده حيبًا نرى «مالكا» بين يدى أساتذته قريبا .

وبالطريقة الثانية ، تلقى الإمام «مالك» العلم كايذكر لنا هونفسه. ذلك حين يطلب منه الخلفاء وأولادهم أن يسمعهم العلم مشافهة فيقول لهم : « إن هذا البلا \_ المدينة \_ إنما 'يقرأ فيه على العالم ، كا يقرأ الفلام على العلم ، فإذا أخطأ أفتاه ». بل يقرر أن هذه هي الطريقة من قبله حين يقول لهم أيضا : « سممت ابن شهاب يقول : جمنا هذا العلم من رجال في الروضة وهم فلان وفلان ( ويسمى الفقهاء السبعة ) ، ثم نقل عنهم ابن هرمز ، وأبو الزناد ، وربيعة ، والأنصار ، وعر العلم ابن شهاب ، وكل هؤلاء 'يقرأ عليهم ولا يقرأون ().

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ للذهبي ١/١٥١ ط الهند سنة ١٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) ترتيب المدارك ١/٨٨ ووجه .. د .

على أن «ابن أبى ذئب» وهو من أنداد «مالك» ــ تـ ١٥٩هـ يخالف هذه القاعدة فقد كان يحفظ حديثه ولم يكن له كتاب (١). وهكذا تختلف الروايات، ولعل الأحوال تختلف!

ومن مظاهرهذه الطريقة أن ترى العلماء فى ذلك العصر يتخذون الكتاب، وهقل و يعرف رجال "بالكتابة للأثمة كما عرف حبيب (٢) كاتب «مالك»، وهقل كاتب «الأوزاعي» (٣)، وعبد الله بن صالح كاتب «الليث (٤) بن سعد» وغيرهم. ومن هنا بدأ «مالك» الطلب بكتابة العلم على ما رأينا أمه تهيئه لذلك.

M M M

فى السمِل الدراسي للغلام ، تفاريق من الأخبار ، بعضها له ، و بعضها عليه ؛ وأكثرها منسوب إليه في الرواية .

فها عليه إخباره ، أنه كان له أخ ، أكبر منه ، في سن ابن شهاب ، فألتى أبوه يوما عليهما مسألة، فأصابأخوه وأخطأ هو ، فقال له أبوه : ألهتك الحام هذا . وكان هذا التأنيب باعثا له على الجد .

<sup>(</sup>١) الذهبي: (تذكرة الخاظ) ١٨٠/١ ط الهند.

<sup>(</sup>٢) الديباب المذهب لابن فرحون /٢٣.

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب : ٢٩٢/١ .

 <sup>(</sup>٤) ابن قتيبة : المارف - ١٧٨ ط قدعة .

 <sup>(</sup>ه) ترتیب المدارك : وقد وردت فیه هذه الحسكایة فی موضعین : ج ۱٦/۱ (ظ) ،
 ۱۷ (ظ) سد :

و یظهر أن اللعب بالطیور، کان شائما فی المدینة ، فهذا «مالك» یتهمه أ بوه بالتلهی بالحام ، و بعد دهر نری «لمالك» ابنا اسمه محمد، یجی، وأبوه یحدث، وعلی یده باشق ، وقد أرخی سراویله ، یدخل علی أبیه وتلامذته و بخرج، ولا یقعد لیتما (۱۱). علی حین کانت أخته «فاطمة» متعلمة تحفظ علم أبیها .

计算法

ومما يذكر من حرص الفلام «مالك» على التعلم أنه كان يازم باب أشياخه، كما رأيناه يجلس على حجر باب «ابن هرمز» ؛ و يأتى «نافعا» نصف النهار، وما نظله الشجر من الشمس (٢٠) ، تفرغا لما يريد، حتى أشفقت عليه أخته فقالت لأبيها : هذا أخى لا يأوى مع الناس ؛ فقال لها أبوها : يا بنية ، إنه يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣٠) .

ومن ذلك أنه كان يجعل فى كمه تمرا ، يناوله صبيان «ابن هرمز» ويقول لهم : إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا مشغول (<sup>4)</sup> . وفهمت من هذا أنه يريد إطالة الوقت معه ، والانفراد به .

و يحدثون أنه أفضى به طلب السلم، إلى أن نقض سقف بيته ، فباع خشبه (٥٠

<sup>(</sup>١) الديباج المذهب ص ١٨ ط مصر .

<sup>(</sup>٢و٣) ترتيب المدارك ١ / ١٨ (ظ) ـ د .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، (والديباج المذهب) ص ٢٠ ط مصر .

وإن كانوا بروون أنه لم يكن له منزل ، وكان يسكن بكراء إلى أن مات (١) ؛ وكان يسكن دار «عبد الله بن مسعود» ؛ وربما اعتذروا عن ذلك باختلاف الأحوال به ضيقا وسعة فى الحياة ؛ وإنكانوا يجعلونه ساكنا بكراءحتى الموت، أى رغم كل يسر وسعة فأين اختلاف الأحوال !!

لقد عُرف من قوله : إنه لا يبلغ أحد ما يريد من هذا الم ،حتى يضر "به النقر ، ويؤثره على كل حال (٢٦ . ولعل مالكا قد احتمل من ذلك وآثر ؛ وإن لم ينقض السقف ويبع خشبه!!

#### 计关键

وطالت مدة طلبه العلم سنين كثيرة تختلف فيها الروايات ، وسنعرض لذلك فيا بعد ؛ وكتب كثيرا من الحديث بيده ، كتب فيا قالوا مائة ألف حديث (٢٠٠٠ ؛ وإن استكثرت هذا إحصاء ، فحسبك منه الدلالة على عظم الجد المبذول .

<sup>(</sup>١) ترتيب المدارك : ١/ ١٦ (ظ) ـ د ، (والديباج المذهب) ص ١٩ ط مصر .

<sup>(</sup>٢) السيوطى (نزيين المالك) ص ١٤ و ١٠ .

<sup>(</sup>٣) الديباج المذهب: ص ٢١ ط مصر .

## بين مين ايت الذته

۱ – من الأسناذ؟ ۲ – ربیعۃ الرأی

۳ — ابن هرمز

٤ - ابن شهاب

ه — نافع

٣ – مِنقر الصادق

۷ — ابن المشكدر

۸ - عروة بن اديد

۹ - بغیز . . .

أخذه مالك الماعن كثيرين، حتى عدوا من روى عنهم تسمائة رجل (۱). وكل هؤلاء يُمتبر شيخا له في اصطلاحهم ، لكنا نسى هنا بالأستاذين ، أولئك الذين كان له بهم فضل اختصاص ، وطول مزاولة يمكن أن نجــــد أثرها في شخصيته العقلية ، أو الاجتماعية .

ومن هنا سنحاول أن نتخير أبرز هؤلاءالأشياخ أثرا فيه ، لنقول عنهم ، كات قصارا تكشف عن درجة اتصاله بهم ، ومبلغ تأثره بشخصياتهم ، وما أظن أننا نستطيع استيماب ذلك ، أو المقاربة فيه ، فلمه قد تأثر بأشخاص لم يُكثر من الإشارة إليهم ، ولم يُعلل التحدث عنهم ، بل لعل المرء يوجّه في الحياة بمن لا ينتبه هو إلى أثرهم فيه ، فضلا عن ملاحظة المؤرخ ذلك ....، ولكن، هذا جهد المستطاع .

<sup>(</sup>١) المقدسي : (التنوير)٤٢ وجه ــخط .

## (٢)

من هؤلاء الذين رجح تأثره بهم: «ربيع الرأى بن أبى عبد الرحن فروخ المديني» المتوفى سنة ١٣٠ ـ ١٣٦ ه<sup>(١)</sup>، وقد كان «ربيعة» أول اللهم، صاحب عبادة ، ثم نزع عن ذلك ، إلى أن جالس القوم ، فنطق بلب وعقل سديد وفطئة ، وعدوه صاحب ممضلاتهم ... وأحسبه إنما سمى «ربيعة الرأى» كا سمى «المغيرة» بن شعبة الصحابي من قبل «مغيرة الرأى (٣) ، ، إذ كان من دهاة العرب ، لا يقع في أمر إلا وجد له مخرجا ، ولا يلتبس عليه أمران ، إلا ظهر الرأى في أحدها ؟ وأما الرأى الفقهى فلنا إليه عودة بعد ، وربما لا يكون منسو با إليه ؟

لمل «ربيمة الرأى» هذا كان أول أساتذة غلامنا ، فقد روى أن «مالكا» رئى ف حلقته وعليه شنف ، كما قدمنا ، ثم هذه والدة «مالك» كما يروى فى قصة إلباسها إياه ثياب العلم - على ما سبق ــ كانت تقول له: اذهب إلى ربيعة فعلم من أدبه قبل علمه .

 <sup>(</sup>١) يختلف فى وقاته كما هو معتاد على سسنين ما بين ١٣٠ و ١٣٦ \_ انظر : إن خلـكان ؟ (والتجريد) لابن عبد البر ، (وتاريخ بفداد) للخطيب .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر. (الإصابة) ٦ : ١٣١ و ١٣٢.

و إلى جانب ذلك نذكر أن «ربيعة» تيمى ولاء، فهومولى آل المنكدر التيمى (<sup>1)</sup>. وأسرة الفلام حلفاء تيم ، فتقديرالأم لربيعة، وصلة الأسرةبه، مع رؤية «مالك» صغيرا فى درسه، كل أولئك يمهد لظن ابتدائه الطلب عليه.

\* \* \*

أخذ «مالك» عن «ربيعة» الفقه ، وروى عنه أنه قال « ذهبت حلاوة الفقه ، منذ مات «ربيعة بن عبد الرحمن» (٢) وأخذ عنه الحديث . » وروى عنه في [الموطأ] أحاديث ، يعدونها اثنى عشر حديثا ما بين مسند عدوه خسة ، ومرسل عدوه واحداً ، و بلاغ عدوه ستا (٢)

وربيعة أحد من يريده « مالك » إذا قال : على هذا أدركت أهل العلم ببلدنا ، والأمر عندنا (٤)

وقد يحصى ما يروى عنه فى غير [الموطأ] مثلا، فلا يظهر ذلك كثيرا؛ كن مؤرخ «مالك» يقدر أنه أفاد من «ربيمة الرأى»، غير ذلك الذى يحصى ... أفاد منه فى عقله وتفكيره، وأفاد ماكانت تقول أمه له: تعلم من أدبه قبل علمه : كما تأثر به فى ذوقه ومزاجه، إذ يلبس الأقصة الرقيقة

اين تنيبة: (المارف) ۱۷۰ ط قديمة ، وقد يقال في «ربيعة الرأى» مولى آل الهدير،
 ولا مفايرة في ذلك لأن الهدير جدالمنكدر.

<sup>(</sup>٢) الحطيب البغدادى: (تاريخ بغداد) ٢١/٨ و٢٢ ؛ ط الحانجي

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر : (التجريدُ) ٤٩ .

<sup>(1)</sup> ترتیب المدارك ۱ ورقة ۳۷ ــ وجه ( د ) .

ويقول: ما أدركت أحدا يلبس هــذه الثياب الرقاق ، و إنما كانوا يلبسون الصفاق، إلا «ربيعة» فإنه كان يلبس مثل هذا ــ ويشير إلى قميصه (١) ــ.

ويبرر القول بهذا التأثر، طول ملازمة «مالك لربيعة» ، فقد رُثّى وعليه الشنف في حلقته ؛ وسنراه يقعد للتدريس والفتيا متصلا «بربيعة» يستأذنه، أو يخرج عليه ، على اختلاف الروايات في ذلك .

 <sup>(</sup>١) الديباج: س ١٩ ط مصر . ولا يسلم هذا من اختلاف الرواية ، فن (تذكرة الحفاظ)
 ١٩٧ ــ أن «مالسكا» كان يقول : « ما أدركت فقهاء بلدنا إلا وهم يلبسون الثباب المسان» فهل يلبسون الحسان مم الثباب المسقاق ؟ ١ ١

( 4 )

وبمن طال اتصال «مالك» به « ابن هرمز » أبو بكر عبد الله (۱) بن يزيد المتوفى (۲) سنة ۱٤٨ هـ ، الأصم الشديد الصم . كان مولى الدوسيين (۲) . ويظن أنه فارسى كما يدل اسمه ، ولو أن الأسماء علامات ودلالات، لا توجب نسبا ولا تدفعه ؛ ومن طريف الحوار بين القدماء في تحقيق الأنساب بحجة من الأساء ، ما في الأغاني ( ٣/ ٣٠ ط الساسي ) بيعت « خالد بن كلثوم » و « أبي عبيدة معمر بن المثنى » بشأن «وضاح المين» . فكان جما قال خالد: « ويس كل من كني السم فارسي ؟ وليس كل من كني

<sup>(</sup>۱) فى النسخة الخطية المحفوظة بدار الكتب المصرية من كتاب (طبقات الفقهاء) للشيرازى ـ ت ٢٧٦هـ ووقة ١٥ ظهر ـ يذكر اسمه و أبو عبداقة بن يزيد . وكذلك الشيخة المطبوعة من هذا الكتاب فى بغداد ص ٣٩ ـ لكن يسبيه (ابن قتيبة) فى الممارف ـ ١٩٥ لـ كن يسبيه (ابن قتيبة) فى الممارف ـ ١٩٥ ل طوريخه) ٢٧٩/٩ وابن فى الممارف ـ ١٩٥ ل طالم المرازي فى الأرجو التعديل) ج ٤ من النسخة الحطية بدار الكتب المصرية وهى غير صرقة فا ترت تسميته عبد الله ، دون (أبو )مع الكثرة (با البخارى : (التاريخ الصغير) ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن تتببة: (المارف) س ١٩٥٠. وفى (التاريخ الصفير) للبخارى سنة ١٧٢ ط الهند: ومولى بنى ليبخارى سنة ١٧٢ ط الهند: ومولى بنى ليث» . ومثله فى (الجرح والتعديل) فهل هوغيرمن يتعدث عنه ابن تتبية ، ويغاسة لأن ابن تتبية لم يزد على الاسم . وهو سمى ابن هرمز الأعرج عبد الرحمن ، أبوه هرمز لاجده كهذا . وتوفى الأعرج عبد الرحمن بالاسكندرية سنة ١١٧ ولم يعد مالك فى الآخذين عنه ، فقرق بينهما .

أبا بكر هو الصديق ، ولا من سمى عمر هو الفاروق ، و إنمسا الأمياء أعلام ودلالات ، لا توجب نسبا ولا تدفعه » .

\* \* \*

قل ما كتبوا عن « ابن هرمز » ، حتى ليكاد ما ورد فى ترجمة «مالك» من الإشارات إليه والخبر عنه ، يكون أكثر مماكتب عنه استقلالاً<sup>(١)</sup>.

ور بما أمكننا القول بأن «مالكا» لزم «ابن هرمز» هذا وأطال ملازمته ، بعد ما سأله أبوه هو وأخاه الأكبر منه سؤالا ، فأصاب أخوه ولم يصب هو . فقرعه أبوه بقوله له : « ألهتك الحام عن العلم » إذ يقول تعقيبا على الخبر : « فنضبت ، وانقطمت إلى ابن هرمز سبع سنين ـ وفى رواية ثمانى ستين ـ لم أخلطه بغيره (٢٠) » .

ولا تستكثر انقطاعه إليه ثمانى سنين لا يخلطه بنيره ، لأن الرواية تجاوز ذلك من المدة ، وتحفلف فى مدة التلمذة له ، فيروى أنه جالس « ابن هرمز » ثلاث عشرة سنة <sup>(۲)</sup> ، أو أقام خس عشرة سنة يغدو من منزله إلى منزل « ابن هرمز » ، و يقيم عنده إلى صلاة الظهر ، مع ملازمته لغيره <sup>(٤)</sup> ، أو أنه

 <sup>(</sup>١) لم يكتب عنه استثلالا إلا الشيرازى فى (طبقات الفقهاء) تحوثلاتة أسطر، وابن أبي اتم فى (الجرح والتعديل) قرابة ثلاثة أسطر أيضا ، ولم يذكره الذهبى فى ( تذكرة الحفاظ)
 (٢) ( ترتيب المدارك ) ١٩/١ ظهر د . و ( الدبياج ) ٢٠ ط مصر

<sup>(</sup>٣) (الترتيب) ١/٢ (وجه (د) ، ومثله في (الديباج) س٠٠

<sup>(1) (</sup> الترتيب والديباج ) في الموضع السابق

جالسه ست عشرة سنة (۱) . وقد تصل هذه المدة « بالإشارة » إلى ثلاثين سنة وذلك فى قول « مالك » : إن كان الرجل ليختلف للرجل ثلاثين سنة يتعلم منه ... فكان تلامذة مالك يظنون أنه يريد نفسه ، مع ابن هرمز (۲۰ .

\*\*\*

و يمكن فهم هسنده الروايات المتعددة ، على أن «مالكا» ، لازم «ان هرمز» ، لا يخلط غيره به ، مدة سبع سنين أو ثمان، هي التي يقول فيها:

كنت آتي « ابن هرمز» من بكرة ، فيا أخرج من بيته ، حتى الليل (٢٠٠٠) و ولعله إذ ذاك كان يعطى صبيانه التمر ، الذي يجعله في كه ، ليقولوا لمن يسأل:

إن الشيخ مشغول كم ر . وفيا بعد هذه السبع أو الثمان السنين ، كان يتردد على « ابن هرمز» ، مع أخذه عن غيره ، فقد يصح أن يفدو من منزله إلى منزل ابن هرمز ، فيقيم عنده إلى صلاة الظهر كما سمعناه يقول قريبا ، ثم يأتى «نافعا» ابن هرمز ، فيقيم عنده إلى صلاة الظهر كما سمعناه يقول قريبا ، ثم يأتى «نافعا» وأما الاختلاف إليه ثلاثين ، فقد يكون باقى المدة بعد أن كبر ، وتصدر الفتيا ، وجلس التدريس ؛ فلم يكن عنده ما يمنع من أن يطلب الرجل العلم ، وهو وجلس التدريس ؛ فلم يكن عنده ما يمنع من أن يطلب الرجل العلم ، وهو يدرس ؛ كما كان «سفيان بن عيينة » فيا رووه \_ يجلس في حلقة «مالك» ، يدرس ؛ كما كان «سفيان بن عيينة » فيا رووه \_ يجلس في حلقة «مالك» ،

<sup>(</sup>١) ( الترتيب والديباج ) في الموضع نفسه .

<sup>(</sup>٢) (ترتيبُ المداركُ ) ١ : ورقة ١٨ ـ ظهر \_ ( والديباج ) ص ٢٠ ـ

<sup>(</sup>۳) د د ۱: د ۱۹ ـ وجه د د

<sup>(</sup>٤) المعدران السابقان

يسمع الحلال والحرام ، والحديث الممول به ؛ لا يتكلم بحرف ، وإذا خرج حلق لنفسه حلقة (۱) . بل لقد كان من سنتهم ، أن يروى الأكابر عن الأصاغر، يستديمون بذلك طلب العلم، وإخضاع النفس؛ وقد رَوَى عن «مالك» نفسه، كبار شياخه كما ينقل ذلك .

من كل مامضى لا نرى بأسا بأن تدوم صلة الفلام بشيخه هذه السنين الطوال.

#### \*\*

يسد «ابن هرمز» من فقهاء أهل المدينة ، من الطبقة التالية لفقها ثها السبعة المروفين ، أو الطبقة الرابعة من طبقات فقهاء السلمين ، على اعتبار أن الصحابة طبقتان ، يليهم من التابعين ، الفقهاء السبعة ومن في درحتهم ، ثم هذه الطبقة التيمنها «ربيعة الرأى» ، «وابن شهاب الزهرى» ، «وعمر بن عبد المزير» ، «وأبو الزناد » ، وهذا «ابن هرمز» (٢٠) .

و يشهد له أنداده بالخير إذ يقول «سليان بن بلال المدنى» <sup>(٣)</sup> «لر بيعة» : رأيتَ العلماء والناس ، فيقول له « ربيعة » : « مارأيت عالمـــا قط بعينك

<sup>(</sup>۱) الزواوى : (مناقب مالك ) س ۹

 <sup>(</sup>٧) أبو إسعق ، جمال الدين إبراهيم بن على الفيروز ابادى الشيرازى : ( طبقات الفقهاء )
 ط بغداد ٢٥٥٦ . وعده البخارى فى فقهاء المدينة ، فى (التاريخ الصغير) ص ١٤٥ ، ١٦٧ ، ط الهند

 <sup>(</sup>٣) بربرى ، ولى خراج المدينة ، وكان ثقة عاقلا يغنى بالمدينة : (تذكرة الحفاظ) ٢١٠/١ ٢١

إلا ذاك الأصم ابن هرمز<sup>(۱)</sup> » . وعن « ابن هرمز » أخذ « مالك » الفقه كما صرحوا<sup>(۲)</sup> ولقد قالوا : إن «مالكا» إذا قال : «على هذا أدركت أهل العلم ببلدنا ، والأمر عندنا» فإنه يريد «ربيعة» و«ابن هرمز»<sup>(۳)</sup> .

\* \* \*

لكن « مالكا » يحدثنا: أن « ابن هرمز » كان من أعلم الناس بالرد على أهل الأهواء ، و بما اختلف فيه الناس من هـذه الأهواء ( ) وأنه كان يسد على أهل الأهواء ( ) وسنرى تلميـذه «مالكا» ؛ يؤلف فيا بمد ، في الرد على الأهواء ، وتعتبر رسالته في ذلك ، من خيار الكتب ، الدالة على سمة علمه ، كا قالوا ( )

فنستنتج من ذلك ، أن لمشيخة « ابن هرمز » أثرا فى علم « مالك » الاعتقادى ، وفى منهجه الكلامى ، الذى سنقف عنده فيما يلى .

\* \* \*

ويبقى بمد النقه والكلام ، الحديثُ ؛ وهو السلم عندهم ؛ فكيف كانت صلة « ابن هرمز » بمالك فيه ؟ . . يفحؤنا في جواب هذا السؤال .

<sup>(</sup>۱) الشيرازي : ( الطبقات ) س ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) المدر السابق \_ س ٣٩

<sup>(</sup>٣) ( ترتيب المدارك ) ١ / ورقة ٣٧ وجه د

<sup>(</sup>٤) الشيرازی : ( الطبقات ) ص ٣٩ ومعه ( ترتيب المدارك ) ١ /ورقة ١٢ وجه د .

<sup>(</sup>٥) الزواوى: (مناقب مالك) س٠ ٤

 <sup>(</sup>٦) (ترتیب المدارك): ١: ورقة ٣٩ آخر الوجه وأول الظهر ــ د ــ ( والدیباج)
 ۲۷/۱٦ ط مصر

أن «ابن هرمز» ، كان قد استحلف «مالكا» ألّا يذكر اسمه في حديث<sup>(۱)</sup>.. و إن هذا الاستحلاف ليلفت النظر ؟ فماذا كان من أمر « مالك » إزاء هذا الاستحلاف؟.. ثم ما سر هذا الاستحلاف غير المعتاد؟

أما أثر هذا الاستحلاف فر بما كان منه : أنى لم أرفيا رأيت من أثبات أسماء الرجال الذين يروى عنهم مالك ، اسم ابن هرمز ، . . فلم أره فى [تجريد ابن عبد البر] ؛ ولا رأيته فى جريدة الرجال الذين عدم «السيوطى» فى [مناقب مالك] ؛ ولا رأيته فى [بسماف المبطأ برجال الموطأ السيوطى أيضا ؛ لسكنى إلى جانب هذا؛ وجدت ترجمة «لمالك» ، قد ألحقت بكتاب [تنوير الحوالك على موطأ مالك] السيوطى ؛ فى طبعة مصر سنة ١٣٥٣ ؛ ووضعت فى آخر الجزء موطأ مالك] السيوطى ؛ فى طبعة مصر سنة ١٣٥٣ ؛ ووضعت فى آخر الجزء وقد عقب عليه السكاتب بقوله ؛ ولمل هذا هو السر فى توسيطه أبا الزناد بينه وبينه (٢٠) . فرجعت إلى «أبى الزناد» فاذا «لمالك» عنه أحاديث مختلف فى عذها (٢٠) قال « ابن عبد البر فى [التجريد] ص ٩٣ « المالك» عنه أربعة وخسون قال « ابن عبد البر فى [التجريد] ص ٩٣ « المالك» عنه أربعة وخسون

قال « ابزعبد البر في [ التجريد ] ص ٩٣ هالماك» عنه أربعة وخمسون حديثًا . ولكنه ساق بمد ذلك ٥٦ حديثًا استغرقت في الترقيم من ٢٤٩ إلى ٣٠٤، وقال « السيوطي » في [ التريين ] ص ٤٨ ، في سياقة رجال « ُمالك »

<sup>(</sup>١) (ترتب الدارك) ١: ورقة ١٨ ـ ظهر ـ د (والديباج) ص ٢٠

<sup>(</sup>٢) بالجزء الثالث من تنوير الحوالك ص ١٦٥

الذين روى عنهم فى هذا المسند ما نصه : « أبو الزناد » ٦٤ أربعة وستون حديثًا اختلفوا فى خمسة عشر . فعلى هــذا يكون المتفق عليــه تسعة وأربعين حديثًا لا أربعة وخمسين كما قال « ابن عبد البر » ولا كما عدها هو نفسه !!!

وقد ساق « ابن عبد البر » سند هذه الأحاديث في [ التجريد ] هكذا : « مالك » عن «أبي الزناد ، عن الأعرج » عن أبي هريرة» (1) و «الأعرج» هذا هو عبد الرحمن بن هرمز الراقد في الاسكندرية ، وهو غير صاحبنا ؛ فهذا عبد الله ، وذاك عبد الرحمن ، وصاحبنا الأصم ، وهذا الأعرج ، وعبد الله النقيه جده هرمز ، وعبد الرحمن أبوه هرمز ، وكأنما كاتب هذه الترجمة السابقة قد وهم فيا أشار إليه من هذا التوسيط . و «مالك» لم يذكر «عبد الله ابن هرمز» في مروياته على ماوصلت إليه يدى ؟ . .

وأما سر هذا الاستحلاف ، فما إخال القول فيه سيستقيم لنا ، إلا على ضروب من الفرض ، نقلبها رجاء أن نعثر منها بما يقبل . . فهل السر فى طلب هابن هرمز» ألا 'يذكر اسمه فى حديث ، ضرب من التوقى والاحتياط ، نشأ من تقديره تبعة الرواية ، والمسئولية فيها ؟... إنه لَيُروى عن هابن هرمز» خبر يدخل فى هـذا الاحتياط ؛ وذلك أنه قيل له : نسألك فلا تجيينا ؟

 <sup>(</sup>١) ابن عبد البر: (تجرید التمید لما فی الموطأ من المعانی والأسانید) ... ۹۲ ط مصر سنة ۱۳۵۰ ؟ یذکر هذا السند ثلاث مرات ثم یجیل طبه مابق من الأحادیث کلها

ويسألك همالك» وهعبد العزيز» \_ أى ابن الماجشون \_ فتجيبهما!! ؟ فقال: دخل على في بدنى ضعف ، ولا آمن أن يكون قد دخل على في عقلي مثل ذلك ، وأنتم إذا سألتمونى عن الشيء فأجبتكم قبلتموه، ومالك وعبد العزيز ينظران فيه ، فإن كان صوابا قبلاه ، وإن كان غيرَ م تركاه (١).

فعلى تقدير صحة هذا الخبر، واستبعاد أن تكون رغبة أصحاب المناقب في الإشادة «بمالك» ونقده للمروى ، قد أثرت في سوق هذا الخبر... على تقدير هذا نرى احتياطاطيبا، من رجل يشعر بما دخل على بدنه من ضعف ، و يخشى أن يكون قد دخل عليه في عقله مثله ، فلا يحدث إلا النقاد، و يمسك عن تحديث سوام ، وهو تقدير دقيق لتبعة الرواية ، قد يمهد لتفسير الاستحلاف بالاحتياط والتوقى ..

ولكن،أينتهى هذا الاحتياط والتوقى إلى سَوْق المروى بغير سند ؟ أم إلى ترك المروى وكتان العلم ؟ إهما أمران أحلاها مر ؛ ثم هل يكون هذا التوقى قبل الضعف وخوف خطره ؟ إ ويكون فى السنين الطوال التى لازمه فيها تلميذه «مالك» الذى يشهد له - كما فى الخبر السابق - بأنه ناقد ينظر ؟ إ لعله ليس من القريب السائغ أن يملل هذا الاستحلاف من «ابن هرمز» بالاحتياط والتوقى . .

فبقى أن يتجه الفرض اتجاها مغايرا ؛ فللمسألة جانب آخر يستحق النظر،

<sup>(</sup>١) القاضي عيان : ( ترتيب المدارك ) ١ / ٢٢ ظهر

وهو : أننا نقرأ في [كتاب الجرح والتعديل ] «لأبي حاتم الرازي» أن « عبد الله بن هرمز » أحد فقهاء أهل المدينة ، الذي روى عنه «مالك» «ليس بقوى (١) » . فهل كان الشيخ عند «مالك» في الحديث ليس كما كان عنده في الفقه ؟ ؛ وليس كما هو في الكلام ومناقشة أهل الأهواء ؟ ؛ وهل لهذا لم يظهر اسمه في رجال «مالك» بالموطأ ؟ ... هـذا احتمال قريب؟ لا يبعده أن « ابن هرمز » كان فقها يؤخذ عنه ؛ فلهذا عندهم نظائر : يكون الرجل من كبارالفقهاء ، وهو مم ذلك متروك الحديث، وهذا «الحجاج بن أرطاة النخمي الكوفى» \_ ت ١٥٠ ه \_ ، من كبار الفقهاء ، ومع ذلك تركه «ابن مهدى»؛ والقطان ؛ وقال «أحمد» لا يحتج به (٢٠) ؛ ؛ وهذا «أبومحمد ، الحسن بن عمارة الكوفي» \_ المتوفى سنة ١٥٣ه \_ كان قاضي بغداد، لكنه واهباتفاقهم (٣٠)؛ «وأبو عبدالله شريك بن عبد الله النخى» الكوفي القاضي \_ ت ١٧٧ هـ أحد الأعلام، فقيه إمام ، لكنه يفلط و يضعف جدا<sup>(٤)</sup>... وهؤلاء جميعا كما ترى۔ من أهل القرن الثاني الهجري ، وهوالعهد الذي نؤرخه ، فهل كان «ابن هرمز»

 <sup>(</sup>١) النسخة الحطية بدار الكتب المصربة ج ٤ غير مرقم ــ فى حرف النين ــ ؟ والذهبى
 لايذكر ابن هرمز فى (تذكرته) ؟ ولكنه كذلك لا يذكره فى (ميزان الاعتدال) بين من فيهم شىء ؟ ولا يذكره النسائى فى كتابه (الضفاء) . . . . ؟

<sup>( ) (</sup> ابن الماد) : (شذرات الدهب ۱ / ۲۹ ۲ سـو (النهي) : «ميزان الاعتدال» ۱ / ۲۱۳

Y44 /1 2 3 2 - Y45/1 3 3 3 (T)

<sup>£££/\ &</sup>gt; > > \_ YAY/\ > > > (£)

شيخ «مالك» شبيهاً بهؤلاء ؟ وهل بين هذا ، و بين عدم ظهوره في مشيخة «مالك» معطول الملازمة صلة ؟ وهل يمتذلك بسبب مّا إلى رواية الاستحلاف بترك اسمه ، ويفسرها بوجه من الوجوه ؟ . . تلك كلها فروض لا نقتح فيها بترجيح، بل نترك للزمن ترجيحها ، ولا نقول فيها أكثر من أنها احتالات ليست بعيدة . . وأن هذا المتأخر منها ، قد يكون أقرب من متقدمها .

وتسلمنا هذه الفروض إلى فهم خاص ، لرواية أخرى تُنقل عن «مالك» في شأن شيخه « ابن هرمز » تلك هي قوله : جالست «ابن هرمز» ثلاث عشرة سنة سويروى ست عشرة سنة في علم لم أبثه لأحد من الناس (١) . فلأى شيء لم يبث «مالك» هذا الملم ؟ وهل يمكن أن يتصل ذلك بما أسلفنا ، من درجة الثقة بالشيخ ؟ هذا فرض أيضا نعرضه على الاحتمال ، ولا تزيد .

\* \*

ونستطيع أن نلمح تأثر « مالك » بابن « هرمز » في منهجه الملمى ، أو في خلقه العلمى ، من حيث تقدير المسئولية ، وعدم التهجم بالإجابة ، وكبح النفس عن المحب ، وحب الرياسة ، إيثارا للحقيقة وميلا إلى التلقى بالتوقيف والنقل. ومظهر ذلك :قول العالم « لا أدرى » أو « لا أحسن » أو « حتى أظفر».. وذلك كله مما اشتهر نقله عن « مالك » رضى الله عنه . وقد حدثنا هو

<sup>(</sup>١) ( تُرتيب المدارك ) ١ / ورقة ١٢ وجه ــ د ــ ومثله في ( الديباج )

أنه سمم « ابن هرمز » يقول: ينيغي أن يورث العالم جلساءه قول «لا أدرى» حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم ، يفزعون إليه ، فإذا سئل أحدهم عالايدرى قال: لا أدرى (۲۷).

لقد كانت القولة \_ في يبدو \_ شائمة ، يتناقلها علماء الصحابة مقدرين الأمانة العلمية ، هفسر بن الخطاب ابتلى بأشياء سثل عنها فلم يجب ؛ وابن عباس قد ينسب إليه أنه قال : إذا أخطأ العالم « لا أدرى » أصيبت مقاتله ؛ وقد قال «ابن عر» : لا أدرى ، وقال ابن الزبير : لا أدرى (١) .

وكأنماكان « ابن هرمز » من أظهر المتمسكين بذلك ، يرى توريث العالم جلساءه هذا الأصل ، فورثه عنه «مالك» مُلازمه الشديد الملازمة له .

وقد يدل هذا الأصل على ضرب من تهيب الرأى ، والتوقف عنه ، وميل إلى تحديد العمل المقلى في الميدان الفقهي ، وعدم الاندفاع إلى القياس ، واستخراج الأحكام، على نحو ما شوهد من هذا الإقدام في بيئات فقهية أخرى. وسنعود إلى هذا فها بعد بفضل بيان .

\*\*

لمل طول ملازمة « مالك » «لابن هرمز» ، على ما رأيناه في الروايات

<sup>(</sup>١) ( ترتيب المدارك ) ١ / ورقة ٢٥ وجه د .

<sup>(</sup>٢) ترتيب المدارك ١/١١ وجه ـ د ـ

المختلفة. قد عقد بينهما أواصر صداقة قوية تجمل «ابن هرمز» يفضى إلى تلميذه بسره السياسى الخطر فى عصر انقلاب واضطراب، قامت فيه العباسية بعسد الأموية ، وتوالى الخروج على هذه العباسية من العلويين وغيرهم ، و «ابن جرير الطبرى» يحدثنا (۱) أن « مالك بن أنس » يقول : كنت آتى «ابن هرمز» ، فيأمر الجارية ، فتغلق الباب ، وترخى الستر ، ثم يدكر أول هذه الأمة « ثم يبكى حتى تخضل لحيته »

وسنرى هؤلاء الأشياخ فى المعترك السياسى ، حينها نتحدث عن موقف «مالك» فيه . . وقد خرج «ابن هرمز» مع « النفس الزكية » سنة ١٤٥ ه وعفا عنه العباسيون بعد الهزيمة .

### \* \* \*

على الرغم من قاة ما وصلت إليه اليد من أخبار الشيخ «ابن هرمز» ، فإننا نجد من يسير الأخبار، ميله إلى قلة الكلام (٢) ، كما نحس أنه كان ميالا إلى العزلة ، إذ نراه يقضى يومه كله في يبته ، يأتيه « مالك » من بكرة ، فلا يخرج حتى الليل كما سمنا ، ولعل في هاتيك الصفات الواضحة في الشيخ ، ما يلتى ضوءاً على شخصية « مالك » ، حينا نحاول تصويرها في شيء من الجلاء بعد ذلك إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) ( تاريخ الأمم والماوك ) ٩/٩ علم مصر .

<sup>(</sup>٣) الزواوى : (مناقب مالك ) س ٤٠

### ( ( )

ويمن زاحم « مالك » على بابه «ابي شهاب الزهري» - أبو بكر عد بن مسلم المدنى ، من زهرة بن كلاب من قريش ، - ت سنة ١٣٤ أو ٢٥ه - (١) عالم جامع : فهو محدث ، يعد رأس المدونين ، وواضع علم الحديث رواية - على رأى - ، كثير الحديث ، حتى وسعه أن يقول : ما صبر أحد على العلم صبرى ، ولا نشره أحد نشرى (٢) . ولقب : أعلم الحفاظ . ويعد من فقهاء المدينة من طبقة « ابن هرمز » و إخوانه (١) . وله مع ذلك كله ثقافة أدبية واسعة ، حتى قيل : إن حدث عن العرب والأنساب ، قلت : لا يحسن إلا هذا ، وإن حدث عن القرآن والسنة فكذلك (١) ، ويعد من أعلم الناس بالأنساب (٥) .

\*\*\*

لم يزل « الزهرى » مع « عبد الملك بن مروان » ، ثم مع « هشام بن

<sup>(</sup>١) ابن خلكان : ( الوفيات ) ٧٥٢/١ ط بولاق

<sup>(</sup>٢) الذهبي: ( تذكرة الحفاظ ) ١٠٣ / ط الهند

 <sup>(</sup>٣) عده الشيرازى في طبقاته ص ٣٥ ط بنداد ؟ وعده ابن خزم من أهل الفتيافي
 المدينة ، (الإحكام) - ٥ / ٩٦

<sup>(</sup>٤) القمبي ( التذكرة ) ١ / ١٠٣

<sup>(</sup>٥) ابنعبد البر(القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والمعجم) ص٤٣ ط مصر

عبد الملك » ، كما استقضاه « يزيد » (١) وبهذا كان مقامه بالشام كثيرًا ، ولماقدم المدينة قال « مالك » : كنا نزدحم على دَرَج سلم بابه (٢). وكانت لبابه عتبة حسنة، كان يجلس عليها «مالك» ورفاقه ، ويتدافعون إذا دخاوا على الشيخ حتى يسقط بعضهم على بعض (٢٠). وتظهر رغبة « مالك » في الانفراد به ، إذ تسمعه يقول : شهدتُ العيد ، فقلت : هذا اليوم مخلوفيه «ابن شهاب» ... فانصرفت من الصلي، حتى جلست على بابه . فسمعته يقول لجاريته: انظرى، مَن على الباب. فنظرت، فسمعتها تقول. مولاك الأشقر « مالك » ، قال : أدخليه ، فدخلت ، فقال : ما أراك انصرفت بعد الى منزلك ، قلت : لا ، قال : هل أكلت شيئًا ؟ قلت : لا ، قال : فاطعم ، قلت لاحاجة لى فيه ، قال : فما تريد ؟ . قلت تحدثني سبعة عشر حديثًا (١٠) . . . وحدثه بكذا وكذا ــ الخ الخبر الدال على حرص « مألك » ، على فرص لقاء «ابن شهاب الزهري ، .

\*\*

<sup>(</sup>١) ابن خلـُكان: ( الوفيات ) ١ / ٧٢ ه ط بولاق

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر ( الانتقاء ) ١٦ ١ ١٠ = و (المدَّارك) ١ / ورقة ١٩ ظهر \_ د \_

 <sup>(</sup>٣) القاضى عباض: (ترتيب المدارك) ١/ورقة ١٩ وجه ـ د ـ وقد وجدت ابن حزم (١حكام) ٥: ١٦٦ ـ يقول: وماكتب عنه أى الزهرى ـ مالك إلا يمكة وهو غرب مع هذا الروايات السابقة: ولعل فيه وحما من ابن حزم.

<sup>(</sup>٤) القاضي عياس: ( ترتيب المدارك ) ١ / ورلة ١٩ وجه ــ د ــ

والحديث عن « ابن شهاب » يسلمنا إلى ما أشرنا إليه سابقاً من طريقة التمليم لهذا العهد، واعتمادها على الكتابة ... إذ نجد من اختلاف الأخبار في هذا الشأن ، ما لا يُحتمل الاغضاء عنه ، حتى آثرت أن أضع بين يدى القارئ مثلا آخر ، مما يجب أن يفرغ له المؤرخ من هذه الأخبار المتدافة :

إنك لتقرأمن هذا، أن «الزهرى » يسأل «ابن عيينة» حين بجلس بين يديه وهو صبى ، فيقول له: أكتبت الحديث (١) ؟.

وتقرأ : أن الزهرى هذا كان يطوف على العاماء، ومعه الألواح والصحف، يكتب ما سمم (٢٢) .

وتقرأ : أن « الزهرى » ، كان إذا جلس فى يبته ، وضع كتبه حوله ، فيشتغل بها عن كل شىء من أمور الدنيا ، فقالت له امرأته يوماً : والله لهذه الكتب أشد على من ثلاث ضرائر (٣) ..

ذلك شأن «الزهري» في الكتابة والكتب . .

وتقرأ كذلك ، فى صفة تلتى « مالك » عنه ، أن عامة ما سمعه منه ، كان عرضاً ، يقرأ « مالك » عليه ؛ وكان حسن القراءة (<sup>;)</sup> . .

<sup>(</sup>۱) الذهبي: ( التذكره ) ۱ / ۱۰۳

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١ / ١٠٣

<sup>(</sup>٣) ابن العاد: (شنرات ) ١ / ١٦٣ ، وابن خلكان : وفيات ١ / ١٧٥

<sup>(</sup>٤) ( ترتيب المدارك ) ١ / ورقة ١٩ وجه ـ د ــ

وفی خبر خلوة « مالك » به يوم العيد على ما أسلفنا منذ برهة ، يقول « مالك » فأخرجتألواحى ، فحدثنى بأر بعين حديثاً ، فقلت : زدنى! قال : حسبك ، إن كنترويت هـذه الأحاديث ، فأنت من الحفاظ . قلت : قد رويتها ، فجبذالألواح من يدى ، ثم قال : حدث . فحدثته بها ، فردها إلى ، وقال : قم ، فأنت من أوعية العلم .

وليس هذا فحسب هو اعتمادهم على الكتابة ، بل بلغ الأمر بهم أن رووا أن « ابن شهاب » كان يؤتى بالكتاب وما يقرأ ، ولايقرأ عليه . فيقولون : نأخذ هذا عنك ؟ فيقول : نم ! فيأخذونه وما يراه (1) .

وشبيه بهـ ذا ما يروى عن « مالك » نفسه: أن شيخه « يحيى بن سعيد الأنصارى المدنى » \_ فى القرن الثانى الهجرى \_ حين خرج إلى العراق قال له: التقط لى ماية حديث من حديث « ابن شهاب » ، أرويها عنك . فكتبها «مالك» ثم دفعها إلى «يحيى» ، فقال له :أرويها عنك ؟ قال نم .فقيل «لمالك» فسمعها منك ؟ قال: كان أفقه من ذلك (٢).

وهو إسرأف غريب فى الاعتماد على الكتابة والثقة بها ، لوضممته إلى مايخبر به من أن طريقة التعليم فى المدينة لذلك العهد ، كانت القراءة كما يقرأ الصبى على المعلم، لوسعك الانتهاء إلى تقرير الاعتماد على الكتابة كل الاعتماد.

<sup>(</sup>١) الذهبي : ( التذكرة ) ١ / ٢ - ١

<sup>(</sup>٢) ( ترتيب المدارك ) ٢٩/١، ٢٩ وجه ( د )

نكنك تجد بإزاء هذا أنه لم يكن « للزهرى » كتاب إلا كتاب في نسب قومه إلى قريش (١) . وأنه هلك فلم يترك كتاباً (٢) . كما تجد « مالكا » يصف تلقيه عنه فيقول : أقل ذلك العرض (٣) أى القراءة على الشيخ. كما أنه حين نفي أن « لا بن شهاب » كتاباً ، أو أنه ترك كتاباً ، سأله « ابن وهب » \_ وقالت الرواية : إنه سأله يريد أن يخصمه ، ويقيم عليه الحجة \_ سأله : ما كنت تكتب ؟ افقال « مالك » : « لا (٤) » .

وتنقل الرواية عن «أشهب» تليذه أيضاً قوله : عاب « مالك » الكتابة للم ، وقال : « لم أدرك أحداً ينعله ، إنما كانوا يحفظون (٥٠ » . وتجد قول « مالك » أيضاً : « ما كتبت عن أحد كتاباً على وجهه ، إلا عن المسلاء » (١٠) . وهو صاحب الصحيفة التي أشرنا إليها سابقاً في المدينة . كما يقول « مالك » : «ما كتبت في هذه الألواح قط» (٧) . ويصف تلقيه عن « الزهرى » فيقول : «كنت أجلس إلى « ابن شهاب » ، ومعى خيط فإذا حدث عقلت، ثم رجعت إلى البيت... » يعنى فكتبت، ويروى أنه خيط فإذا حدث عقلت، ويروى أنه

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر : ( القصد والأمم ) ــ ص ٤٤

<sup>(</sup>٢) الذهبي: ( التذكرة ) ١ / ١٠٥

<sup>(</sup>٣) ( تَرْتيب المدارك ) ١ / ورقة ١٩ وجه د .

<sup>(</sup>٤) الذهبي: ( التذكرة ) ١ / ١٠٥

<sup>(</sup>ه) ( ترتيب المدارك ) ١ / ورقة ٢٩ ظهر \_ د

<sup>(</sup>٦) ( الرئيب المدارك ) ١ / ورقة ١٩ وجه \_ د

<sup>(</sup>٧) الصدر البابق نفسه

مرة ، سمع من « ابن شهاب » ثلاثين حديثًا وعقدها ، فنسى منها واحداً ، فسأل « ابن شهاب » الإعادة . فقال له : ألم تكن فى المجلس ؟ فقال : بلى، قال : فالك لم تحفظ ؟ قال : ثلاثون ، إنحا ذهب عنى منها واحد ، فقال له : لقد ذهب حفظ الناس ؛ ما استودعت قلبى شيئًا قط فنسيته (١) . فكا أنما الأمركله للحفظ والساع ، والكتابة مستبعدة أو مكروهة .

تلك روايات متدافعة ، ليس من اليسير أن توفق بينها ، إلا بكثير من التساهل وعدم الدقة ، وهي متجاورة قد تلقاك في الصفحة الواحدة من الكتاب؛ أو متفرقة تلقاك في كتب ، هي مصادراً مهات موثوق بها . والروايات بتراء ليس لها أسانيد ، حتى نجد فيها بعض المنفذ المتخلص من شيء منها أو تأخيره ، على أنك لو مضيت تنقدها واحدة واحدة لآدك ذلك وأضاع وقتك، فكيف يصنع المؤرخ ، حينا يحاول أن يكتب « لمالك » ترجمة محررة ، وأمامه هذا الخليط ؟ .

إنه ليجد بمض هذه الأخبار مكرراً في حياة أشخاص آخرين، أو بصور مختلفة في حياة الشخص الواحد: كشكوى الزوجة من الكتب، وحفظ الكثير ونسيان القليل، وما إلى ذلك. ويذكر مع هذا ما أسلفنا من رغبة أصحاب المناقب والفضائل في الثناء والمدح ... يذكر ذلك وغيره، فينظر في حذر

<sup>(</sup>١) (ترتيب المدارك) ١/ورقة ١٩ ـ ظهر حد وهذه العبارة تنسب لفيرواحد من الحفاظ.

إلى هذه المرويات مهما ينقلها رجال كبار فضلاء ..

ثم انظر فيا نحن فيه ، تر أن هذا «الزهرى» كان فيا يصفونه أعمش (۱) فيل نتهم بهذا العمش ميله للكتابة أو مقدرته عليها ؟ وأنه هلك ولم يترك كتابا ؟ أو هل ترجحما تشعر أن روح العصر تتجه إليه ، وهو الميل إلى التدوين الكتابى ، ذلك الميل الذي أيده الخلفاء ، وطلب الخليفة « عمر بن عبد العزيز » إلى هذا « الزهرى » - فيا يُروَى - أن يدون الحديث ؟

لك أن ترى من هذا ما تكون أكثر اطمئنانا إليه بعدما وضعت بين مديك كل ما وجدت .

#### \*\*

كيفها كانت الحال ، فقد أصاب « مالك » ، من علم « ابن شهاب » كثيراً ، ظهر فى أحاديثه عنه فى [الموطأ] (٢) وليس ببعيد أن يكون قد أصاب من ثقافته الأدبية ، التى تحدثوا عن سحتها ، فقد تصدى « مالك » في بعد لتفسير غريب الحديث بل قالوا : هو أول من تسكيم فيه « أن يبان لغوى (١) . وحدث «الأصمى» عنه ، فى بيان لغوى (١)

<sup>(</sup>١) الذهبي: ( التذكرة ) ١ / ١٠٠

 <sup>(</sup>۲) جمله السيوطي أول ثبت أسماء من روى عمه مالك (تربين) س ٤٨ - .
 وقال ان عبد البرقى ( التجريد ) - ١١٦ - روى عنه مائة واثنين وثلاثين حديثا مها
 ٩٢ مسندة وسائرها منقطر . وقال السيوطي ( تزيين ) ٤٨ - إنها مائة حديث مها

سبعة عصر اختلفوا فيها ، وتسعة مرسلة ، وثَلَاثُهُ موقوفة .

<sup>(</sup>٣ و ٤) ( ترتيب المدارك ) ١ / ورقة ١٢ وجه ــ د ــ

وانــا عودة إلى مكانة « مالك » فى اللغة وعلوم العربية ، حينها نحاول وصف شخصيته العلمية .

\*\*\*

ومما يمنينا أن نلح في سلوك « ابن شهاب » وعاداته ، مظاهر المها تنير سبيلنا ، إلى فهم ذلك من التلميذ ـ وقد كان « ابن شهاب » يأنس إلى خلفاء الأمويين : الذين ذكرناهم قريباً ، كان يجالس هشاماً ، ويؤدب ولده، كا رأينا «يزيد» يستقضيه، وكان هؤلاء الخلفاء يصلونه ، ويقضون دينه ، ومما أدى عنه «هشام» في مرة، سبعة آلاف دينار (۱) . وقد عيب الشيخ بالدين، ووجه بهذا البيب في حياته (۲) وكان فيا يقولون : من أسخى الناس ، لم يكن الديناروالدره ، عند أحد أهون منه عند « الزهرى (۳) » .

وقد نامح لهــــذا أو بعضه ، مظاهر تشابه ، أو تأثر فى « مالك » ، على ما سيلي بعد .

<sup>(</sup>١) (شذرات الدّمب) ١ / ١٦٢ ؟ ( وتذكرة الحفاظ للدّهي ) ١ / ١٠٣

<sup>(</sup>٢) ( التذكرة ) ١ / ١٠٠

<sup>(</sup>٣) (شنرات الذهب) ١ / ١٦٢ ؟ ( وتذكرة الحفاظ للذهبي ) ١ / ٣٠٠

( 0 )

وممن قويت صلة «مالك» به « نافع بن سرجسى » أبو عبد الله الديلى مولى «عبد الله بن عر » ، المتوفى سنة ١١٧ هـ أو ١٢٠ هـ . خدم « ابن عمر » ثلاثين سنة ونقل عنه علما كثيراً ؛ وللمصريين «بنافع» هذا صلة خاصة ؛ إذ بعثه إليهم «عمر بن عبد العزيز» ليملهم السنن (١) . وهو محدث ثقة ، نقبوه الإمام المتم أن و كبروا من صلة «مالك» به ، نقالوا: أصح الأسانيد: «مالك» عن نافع عن ابن عمر ؛ وحين يتصل الشافى بهذه السلسة ، تسمى سلسمة الذهب (٢) .

هــذا « نافع » المحدث ؛ وهو كذلك يوصف بفقيه المدينة (٤) و يمده «ابن حزم» من أهل الفتيا فيها (٥) وقد لازمه «مالك» ملازمة خاصة حريصة ؛ فقد سمنا قريبًا أنه كان يأتيه ، وما تظله الشجر من الشمس ؛ وكان يترصد دخوله وخروجه ليسأله (٢) ... وقد اتصل به مبكراً ، إذ يقول: كنت آتى «نافاً» مولى ابن عمر ، وأنا يومئذ غلام ؛ ومعى غلام لى ، فينزل إلى من درجة له ....

<sup>(</sup>١) ( التذكرة ) ١ / ٩٤

<sup>(</sup>٢) المعدر السابق

<sup>(</sup>٣) ابن خُلَـكان : ( الوفيات ) ٢ / ١٩٨ ط بولاق

<sup>(</sup>٤) (شنرات النحب) ١ / ١٥٤ .

<sup>(</sup>٥) (الاحكام) ٥ / ٩٦ ؟ ولم يعده الشيرازي في طبقاته

<sup>(</sup>٦) ( ترتيب المدارك ) ١ / ورقة ١٩ وجه ــ د ــ

فيقمدنى معه، فيحدثنى (1) ولما كف بصر «نافع» كان «مالك» يقوده من منزله ، إلى المسجد ، فيسأله و يحدثه . وكان منزل «نافع» بناحية البقيم (2) ، وأقرب بقيم إلى «المدينة» على بعد ميلين منها (1) . أى نحو أر بعة كياومترات؛ يقود فيها الفق أستاذه الضرير ، يسأله فيحدثه . كل هذا مع تقدير طبب عرف عن مالك الله ؛ إذ يقول : كنت إذا سمت حديث «نافع» عن «ابن عر» لا أبالى الا أسمه من أحد غيره (2) ، و بذلك أصاب « مالك » عن « نافع » سنة وقتها ؛ وأورد له في [ للوطأ ] ثمانين حديثًا أو أكثر ؛ على الخلاف (٥) ولا تحدثنا الرواية هنا بشيء عن طريق تلقي مالك عن نافع ؛ كالذي كان في « ابن شهاب » وكتابته ! !

\* \* \*

كيف تبرز الأخبار لنا شخصية «نافع» الذى لازمه «مالك» ملازمةغير قصيرة ؟ . .

تلك هي شخصيته بمبارات الأخبار: ديلمي ، فيه لكنة . كان مجلس بعد الصبح في المسجد لا يكاد يأتيه أحد ، فإذا طلمت الشمس قام . . . لايفتي فيحياة سيده «سالم بن عبدالله بن عرى . . يأتيه «الزهرى» فيحدثه «نافع»عن

<sup>(</sup>١) ترتبب المدرك: ١ / ورقة ١٩ ـ وجه ـ (د)

<sup>(</sup>٢) الممدر السابق نفسه

<sup>(</sup>٣) ياقوت : (محبم البلدان) ٦ / ١٩٩

<sup>(</sup>٤) ابن خلسكان: (الوفيات) ٢ / ١٩٨ والسيوطي(إسعاف) ص ٢١٦

 <sup>(</sup>٥) يعدها ابن عبد البرقى (التجريد) \_ ص ٧٠٠ أيانين حديثا مويسدها السيوطى فى
 (الترين) \_ ص ٨٤ \_ ستة و ثمانين، اختلفو فى أحد عدم منها 1

«ابن عمر» . ثم بذهب «الزهرى» بعد ذلك إلى«سالم»ابن ابن عمر ، فيقول : سمعتَ هذا من أبيك ؟ فيقول له : نم . فيحدث «الزهرى» عن «سالم» ، و يدع «نافعًا» مع أن السياق من عند «نافع» . .

وكان «نافع» لا يكلم أحداً ، يقولون عنه بنص عبارتهم : كان ضفير النفس هذا عندهم ، بل حسبى النفس هذا عندهم ، بل حسبى أن أقول إن هذه الأوصاف ، عن لكنة ، وانفضاض طلبة ، وعزلة ، وصغر نفس ، وتقدير مهاون من الأنداد ، ربما لا تعطى «مالكًا» قدوة صالحة رغم ما قد قيل - وربما لم يُقل إلا أخيراً فقط - من الإمامة ، والحفظ ، والحفظ ،

<sup>(</sup>١) الذهمي: ( تذكرة الحفاظ ) ـ ٩٤/١ .

## (٦)

وممن اختلف إليهم «مالك» زمانا<sup>(۱)</sup> «مِعفرالصادق» ابن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب المدنى ــ ت ١٤٨ هــ .

أحد الأثمة الاثنى عشر على مذهب الإمامية ، ويعد من سادات أهل البيت، وعبّاد تابعى التابعين، وعلماء أهل «المدينة» (٢). وينسبله مع علم الدين، أن له كلاما في صنعة الكيمياء ، والزجر ، والفأل ، و « جابر بن حيات » الصوفى الطرسوسي رأس الصنعة في الإسلام، كان تليذا «لجعفر» هذا؛ و يذكر أن «جابرا» وضع كتابا يشتمل على ألف ورقة، جمع فيه خسمائة رسالة الأستاذه «جعفر الصادق» (٢).

و إلى «حعفر» تنسب الشيعة كتاب « الجفر » الذى فيه كل ما يحتاجون لمله إلى يوم القيامة ؛ وكان بالمغرب يتوارثه بنو عبد المؤمن (<sup>3)</sup>. وكثيرا ما تكذب الشيعة على «جعفر» هذا (<sup>6)</sup>؛ وتصوره صورة يقربها لنا ما سمعنا من أمر الجفر، والزجر، والفأل، والكيمياء وغيرها ؛ ولا نقف طويلا أمام هذذ

<sup>(</sup>۱) الزواوى : ( مناقب مالك ) س ٣٤

<sup>(</sup>٢) السيوطي: (اسماف المطأ) ص ١٨٦

<sup>(</sup>٣) ابن خلسكان : ( وفيات الأعيان ) ١ / ١٣٠

<sup>(</sup>٤) عباس القمى : ( سفينة بحار الأنوار ) ٢٠/٢ ط النجف

<sup>(</sup>٥) ابن عبد البر : ( تجريد التمهيد ) ص ٣٤

الصورة لنتبين ملامح الزيف فيها ، أو معالم الصدق ؛ وإنما يعنينا من الأمر ما يتأثر به «مالك» من الاتصال بأحد الأثمة الاثنى عشر، و بزعيم شيعى عظيم، مهما نجرده مما أضفت عليه شيعته من زيادات ، فلو لم يكن كياويا له خمسائة رسالة دونها «جابر بن حيان» الكياوى الشهير؛ ولولم يكن عالما بالزجر والفأل، ولا عنده خبر العالم وحال الدنيا إلى يوم القيامة ؛ فهو وراء ذلك كله رأس ف فرقة وجهت الحياة الإسلامية ، وأثرت في التاريخ الإسلامي مند ظهر الإسلام إلى اليوم ؛ ووقفت في الطرف المقابل لجاعة السنة ، التي يعد مالك علما من أعلامها .

لاتصال «مالك» «بجعفر الصادق» آثار، بجبأن نلتمسها في نواحى عدة من شخصية «مالك» العلمية من حيث هو محدث كبير، من فق الحديث ؛ ونلتمسها في شخصية «مالك» الاجتماعية، من حيث هو رجل بارز في المجتمع الإسلامي لمهده ، قد اتصل برجال الحمكم ، وسعوا هم للاتصال به ؛ كما نلتمسها في خلقية «مالك» من حيث هو طالب بجد في أستاذه القدوة المتبمة ، والأسوة المقلدة ؛ ونشير هنا إلى هذه الآثار في إجمال ، مؤخرين تفصيلها إلى مكانه من وصف شخصية «مالك» ، بعد الفراغ من معرفة عناصر تكوينها .

على أنا حين نذكر صلة «مالك» بالتشيع ، تلوح لنا اعتبارات ف سخصية «الصادق» ، وفي نظر العصر إلى التشيع لا بد لنا من تقديرها . فأما ف شخصية «الصادق» فذلك ، أن أمه هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » وأم أمه هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق » ؛ فلهذا كان يقول : ولدني أبو بكرم تين (١) ومن يفخر، بل من يذكر ولادة «أبي بكر» إياه مرتين، لا ينظر إليه على أنه شيعي عادى ؛ لما نعرفه من نظر الشيعة وقولم في أبي بكر .

ثم إن « الصادق » - كما تشهد حياته - مسالم أو مسرف في المسالة : يقعد عن نصرة قومه ، فقد خرج ابن عمه « محمد بن عبد الله ابن حسين » بالمدينة ؛ فهرب هو حتى قُتل « محمد » ؛ فلما قتل واطمأن الناس وأمنوا ، رجع إلى المدينة (٢) ، وذلك أقصى المسالمة ، أو هو يصل إلى شيء وراء المسالمة قد ينتقد . . .

تلك شخصية «الصادق» الإمام الاثنى عشرى، الذى اتصل به «مالك»؛ وأما نظرة المصر إلى التشيع، ولا سيا نظرة العلماء، فلعلها كانت نظرة هادئة قليلة الحدة ، فلم يكونوا يتحرجون إذ ذاك من الأخذ والرواية عن علماء الشيعة؛ فتقرأ مثلاأن «شعبة» و «الثورى» قد حملا عن «سلمة بن كهيل الكوفى» ـ ت ١٣١هـ من أثبات الشيعة (٢٠) . وأن «مسلماً» والأربعة قد خرجوا له أبان بن تغلب الكوفى» حن قال «الجوزجانى» : ذائع مذموم المذهب،

<sup>(</sup>۲۰۱) ابنخلـکان: ( الوفیات ) ۱۳۰/۱ وابن عبد البر: ( تمهید التجرید ) ص۲۱ (۳) ابن العاد : ( الصدرات ) ۱۰۹/۱

ولكنه ثقة معروف، وثقه «أحمد» و«ابن معين» و«أبوحاتم» (١) فعلىضوء هذامن شخصية «الصادق»، ونظرة الناس إذ ذاك للتشيع <sup>م</sup>يقد ر اتصال «مالك» «بجعفر بن محمد» الإمام، صاحب المركز المعروف عند الشيعة ..

أخذ « مالك » الحديث عن « جعفر » وأخرج له في [ موطئه ] تسعة أحاديث ، منها خسة متصلة مسندة أصلها حديث واحد ، والأربعة منقطعة (٢٠) ، و « جعفر » لم يسلم عند نقاد الحديث من القول فيه ، « فالبخارى » لم يحتج به ، وقال « يحيى بن سحيد » : في نفسى منه شيء (٢٠).

وقد نقل إلينا ما يفيد أن « مالكا » كان يراعى هذا ، إذ قيل أنه لا يروى عن جعفر حتى يضمه إلى أحد<sup>(٤)</sup>.. لكنى راجعت سند ما رواه عنه في [الموطأ] فلم أره ضم إلى «جعفر» أحداً فيه !!

تلك شخصية جعفر العلمية فى نظر أهـــل السنة ، رغم ما نسجت الشيعة حوله ؛ وهذا مظهر اتصال « مالك » العلمى به .

### \* \* \*

ومركز «جعفر» الاجتماعي ، يجعل للمتصل به صفة سياسية خاصة، وسنقدر هذا حينما نعرض بعد لشخصية « مالك » السياسية ، وحسبنا أن نلفت النظر

<sup>(</sup>١) ابن الماد: ( الشدرات ) ١٠/١

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر : ( التمهيد ) ص ٢٤

<sup>(</sup>٤٠٣) الذهبي : ( ميزان الاعتدال ) ١ /١٩٢

هنا إلى هذه الناحية إجمالا ، ونضع إلى جانبها خبراً ، يم عن احتياط «مالك» احتياطاً سياسياً في روايته عن «الصادق» ، ذلك أنه 'ينقل : أن «مالك)» لم يرو عن جعفر حتى ظهر أمر بنى العباس (٥٠) ومعنى ذلك خشيته الاتصال به قبل ذلك أيام الأمويين ، ولا يبدو لنا سبيل قريب للتحقق من تمام صحة هذه الدعوى أو اتهامها ، فإن صحت \_ ولا بعد فيها على شخصية مالك \_ فعى تقية سياسية ترينا أساوب «مالك» في الحياة ، والصلة بالحكام، والنزعات السياسية.

وخلقية « الصادق » من حيث هو أحد أشياخ « مالك » 'يتوقع أن يكون لها أثر على التلميذ ، و«مالك» نفسه يحدثنا عن هذه الخلقية ، فيروى عنه قوله : كنت أرى « جعفر بن محمد » وكان كثير الدعابة والتبسم ، فإذا ذكر عنده النبى صلى الله عليه وسلم اخضر واصفر" ، ولقد اختلفت إليه زمانًا، فاكنت أراه إلا على ثلاث خصال : إما مصليًا ، وإما صائمًا ، وإما يقرأ لقرآن ، وما رأيته قط يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على الطهارة ، ولا يتكلم فيا لا يمنيه ، وكان من العلماء ، والعباد ، والزهاد الذين يخشون الله ، وما أتبته قط إلا ويخرج الوسادة من تحته ، و يجملها تحتى (١).

و«مالك» نفسه هو الذي يحدثنا عن تأثره بهذه الأسوة ، إذ يصعب على

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه .

 <sup>(</sup>۲) القاضى عباض : ( ترتیب المدارك ) ۱ / ۳۳ وجه ... د . والزواوى : ( مناقب مالك ) س۳۶ ، ۳۲ مع تفایر فی بعض الألفاظ وتقدیم وتأخیر .

جلسائه ما يرونه من تغير لونه واصفراره إذا ذكر النبي صلى الله عليه و يقولون. له في ذلك فيقول : لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم على ما ترون ؟ و يذكر لهم حال «ابن المنكدر» الآتى ذكره، و يعقب عليه بحال «جعفر» هذه التي وصفها (١٠). ومن أجل هذا التأثر ، ما عرضنا له من ذكر جعفر الصادق بين أساتذة «مالك».

<sup>(</sup>۱) الزواوى : (مناقب ) ص ۳۳

# (V)

أولئك هم المشهورون عمن لازمهم «مالك» واتصل بهم ، ووراء هؤلا, منأشياخه ، ناس ربما لا تكون لهم منه هذه الملازمة ، ولكن «لمالك» نفسه من الرأى فيهم ، وحسن التقدير لهم ، ما يلفت نظر المترجم له . .

كما أن هناك آخرين، فىشخصياتهم معانٍ لا بد لمتفهم «مالك» ومصوره مرــــ الوقوف عندها . .

فمن الصنف الأول ، الذي نقل فيه رأى حسن لمالك : محمر بن المنكرر بن المديرالتيمي القرشي» المتوفى ١٣٠ أو ١٣٦ هـ من أسرة متفقهة. كان عمه «ربيمة بن المنكدر»من فقهاء الحبجاز ، وأخواه «أبو بكر وعمر» فقيهان ، بل لم موال فقها أيضاً ، «كالماجشون ، يمقوب الفقيه » وابنه ، وه ربيعة الرأى » السابق ذكره (1).

و « محمد » هذا من فقهاء المدينة (٢٠ ، وهو إلى ذلك محدث ، كان من ممادن الصدق، وكان قارئًا يعد سيد القراء. وهو وراء ذلك كله، زاهد عابد، يعد في طبقاتهم (٢)، متقدم في العلم والعمل . يقول : كابدت نفسي أر بعين سنة حتى

<sup>(</sup>١) ابن قتية : ( المعارف ) ١٥٩

 <sup>(</sup>۲) عده البغاري منهم في ( التاريخ الصنير ) ص ۱٤٥ ط الهند ، وابن حزم في «الإحكام» ه/۹۲ .

<sup>(</sup>٣) الشعراني : ( الطبقات الكبي ) ١ /٣٧ ط الصرفية ١٣١٥ .

استقامت . وكان لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا بكي (١) .

أخذ « مالك » ، عن «ابن المنكدر» هذا علما ، ومُد فىرجال [موطئه] وله بضعة من الأحاديث . ولكن الأهم من ذلك كله ، أن « مالكا » كان فيا يروى عنه ، قوى التأثر بشخصيته الزاهدة إذ يقول : كنت إذا وجدت من قلمي قسوة آتى « ابن المنكدر» ، فأنظر إليه نظرة ، فأبغض نفسى أياما (٢٠) .

ولا ندع الحديث عن زهد « ابن المنكدر » البكّاء ، قبل أن نلفت النظر إلى معنى إنسانى في هذا الزهد المدنى المتقدم .

إذ يُسأل « ابن المنكدر » : أى الأعمالأفضل ؟ فيقول : إدخال السرور على المؤمن . ويسأل : أى الدنيا أحب إليك ؟ فيقول : الإفضال على الاخوان (٣). هذا الجمع بين البكاء، واعتبار إدخال السرور على المؤمن أفضل الأعمال، جمع ينم عن حس سليم ، شديد التأثر ، عميق الغور .

 <sup>(</sup>١) الذهبي : (تذكرة الحفاظ) ١٢٠/١ بتصرف يسير جدا ، ومثله في (ترتيب المدارك)
 ١/ ورقة ٣٣ وجه د

<sup>(</sup>۲) ابن العاد : ( شذرات الذهب ) ۱۷۸/۱ ، (وترتیب المدارك ) ۱ / ورقة ۳۳ ظهر د . وقد ورد فیها : « فأتعظ بنفسی آیاما » بدل فأبفش نفسی

<sup>(</sup>٣) المعارف س ١٥٩

## $(\Lambda)$

وفى جو السرور المدنى ، قد حفه الفقه والزهد ، تلوح لنا شخصية « أبي عامر عروة بن أربئة » وأذينة لقب أبيسه « يحيى بن مالك » ؛ ولا عروة » قرشى مدنى ؛ معدود فى الفقهاء والححدثين (٢٠ ، موصوف بأنه ثقة نبت (٢٠ ؛ على أنه مع ذلك ؛ شاعر غزل ، مقدم من شعراء أهل المدينة ؛ بل تذكر له كذلك صنعة فى الغناء ؛ فهو الشاعر، القائل :

ياديار الحي بالأجمة لم تبين دارها كله

ثم هو صاحب الصنعة الذي وضع لحن هذا الشمر بنفسه<sup>(٣)</sup> . . .

تذكر رواية «الإمام مالك» عنه (أ) ، وتُخَص بالفقه (أ) . ولكني مع هذا لم أحد اسمه في مصادر عدت رجال «مالك» في الحديث (أ) . وربما كان ذلك أثر شاعر يته وصنعته ؛ فقد كان شعره الغزلي، مما جمل نساء عصره يتهمن صلاحه وتقواه ،حتى وقفت عليه «سكينة بنت الحسين» في موكبها ، ومعها جواربها ،

<sup>(</sup>١) ( الأغاني ) \_ ٢١ / ١٠٥ ط الساسي

<sup>(</sup>۲) (المارف) س ۱۹۸

<sup>(</sup>٣) الصدر السابق س ١٦٩

<sup>(</sup>٤) ( الأفاني والمعارف ) فى الموضعين السابخين

<sup>(</sup>٥) (المارف) ص ١٦٨

<sup>(</sup>٦) لمأجده في (التجريد) ولا (الاسعاف)ولا (التربين) ، بل لمأجده في ( تذكره المفاظ)

فقالت: يا أبا عامر ، أنت الذى تزعمأن لك مروءة ، وأنغزلك من وراء عفة ، وأنك تقى 1 ؟ قال : نم ، قالت : أفأنت الذى تقول : ؟

قالت، وأبثتها وجدى ، فبحت به: قد كنت عندى تحب الستر ، فاستتر ألست تبصر من حولى ؟ فقلت لها : غطى هواك ، وما ألتى ، على بصرى قال لها : يلى ، قالت : هن حرائر ، إن كان هذا خرج من قلب سلم . \_ أو قالت : من قلب صحيح \_

كما أن امرأة مرَّت به وهو بفناء داره فقالت له : أأنت « ابن أذينة » ؟ قال : نم ؛ قالت : أأنت الذى يقول الناس إنك امرؤ صالح ، وأنت الذى تقول ؟ :

إذا وجدت أوار الحب في كبدى حمدت نحو سقاء القوم أبترد هبنى ، بردت ببرد المــاء ظاهره فين لحرّ على الأحشاء يتقد ا ؟ (١) وتزيد رواية (٢٦ أنها قالت له: والله ما قال هذا رجل صالح قط...

ستكون هذه الأستاذية ، مع حال البيئة العامة ، مما نرجع إليه ونقدر أثره ، عند عرض جوانب الشخصية المختلفة « لمالك » الرجل بعد .

<sup>(</sup>۱) (الأفاني) – ۲۱ / ۱۰۸ ، ۲۰۹ – ساسمي (۲) رواية اين تنينة ( في المعارف ) س ۱۲۹

(1)

وما نشك في أن فتانا ، قد تأثر بكثيرين من أساتذته غير هؤلاء ، فإنك تجد في ثنايا الأخبار حسن تقديره لرجال منهم ؛ فهذا « ممارة بن عبد الله بن صيار الهرني » كان « مالك » لا يقدم عليه أحداً في الفضل ! (١)

و « إسحاق من عبد القربن ابى طلحة الأنصارى » الفقيه ، المدنى ــ ت ۱۳۲ أو ۱۳۶ هــ كان « مالك » لا يقدم عليه أحداً لنبله عنده<sup>(۲)</sup>

فبين يدى هؤلاء الذين ذكرنا من الأساتذة ، وغيرهم من العلماء في الحجاز ، خطا الفتى متكملا حتى كان للتاريخ منه مالك الشاب .

<sup>(</sup>۱) (للمارف) \_ ۱۹۹

<sup>(</sup>٢) (شدرات النمب) ١ / ١٨٩



۲ : ۲ – رجلته

ينضج عقله وخلقه ، ويتقدم لمواجهة الحياة رويداً رويدا ، واحتمال نصيبه فيها ، على أنا حين نلمح هذا الفتى الطويل الجسيم ، الذى أنشأ يغتل سبلتى شاربه (۱۱) ، وقد نهل من علم « المدينة » وعل ؛ نريد لنعرف ، هل تحدثه نفسه برحلة إلى ما وراء الحجاز من أقطار الإمبراطورية الإسلامية

النسيحة ، التى صارت إليه الوصاية على الحضارة الإنسانية ولليراث العقلى ؟ أيفكر الشاب « مالك » في أن يسافر في بشة علمية إلى خارج الحجاز؟

لقد كانت الرحلة في طلب العلم خطة معروفة ؛ وما زلنا نسمع التحريض عليها من أفواه كرام الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ ومن الخالفين بعدهم من الرجال . . بل يحدثنا «مالك» نفسه، بالواسطة عن «سعيد بن المسيب» بقوله : إن كنت الأسير الليالي والأيام ، في طلب الحديث الواحد (٢٠) .

لقد حُدثنا ، أن الشاب روى عن رجال من غير أهل « المدينة » ؛ « كأبى الزبيرالمكى محمد بن تَدُرس » ــ ت سنة ١٢٨ هــ القرشى مولاهم ؛ ولمله روى عنه فى إحدى حجانه إلى « مكة » فقد حج أكثر من مرة (٣)

<sup>(</sup>۱) (الديباج المذهب) ــ ۱۸

<sup>(</sup>۲) ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله ــ مختصر المحمصاتي ــ ۲۷

<sup>(</sup>٣) ( الديباج المذهب ) \_ ٢١

وفى حجته الثالثة ، روى عن « أيوب بن أبى تميمة السختيانى » من علماه البصرة (١) . . وقد روى عن آخر بن غير حجازيين ، «كعطاء بن عبد الله » من أهل الشام والجزيرة (٢) . فهل لتى هؤلاء وأمثالم في الحجاز ؟ جاءوه حاجين أو زوارا ؟ أوخرج هو راحلا إلى بعض بلادم ؟

لم أعثر على خبر رحلة له إلى خارج الحجاز ، أيام طلبه العلم ؛ ولا بعد هذا العهد ؛ إلا أن تكون عبارات مشتبهة ؛ كقول « ابن خلكان (٢٠ » : لما قدم « مالك » ، على « أبى جعفر المنصور » ، سأله : من بقى بالمدينة من المشيخة ؟ فقال : فلان وفلان . . فأين قدم عليه ؟ . أو مثل قوله (٢٠) : إن « أبا جعفر المنصور » استدعى « عبد الله بن طاوس » ، « ومالك بن أنس » ؛ فإلى أين استدعاه ؟ . . جائز أن يكون قدومه عليه ، واستدعاؤه له بالحجاز ، في مرة من المرات التي حج فيها « المنصور » .

وهكذا لا نجد خبراً صريحاً ، لرحلة « مالك » إلى خارج الحجاز في عهد من عهود حياته ؟ . . اللهم إلا أن يكون قول « أبى الفلاح بن العاد الحنبلي »

<sup>(</sup>١) الديباج المذهب: ٢١

<sup>(</sup>۲) السيوطي ( تنوير الحوالك ) ١ / ١٠

<sup>(</sup>٣) ( الوفيات ) ١ / ٧٤ه ط يولاق

<sup>(</sup>٤) ( الوفيات ) \_ ١ / ٢٩٢

\_ ت ١٠٨٩ هـ في ( الشذرات (١) ) ، في محنة مالك ما نصه : وقسل حمل إلى بغداد ، وقال له والبها: ما تقول في كذا وكذا ؟ الخوما نصه: «فطيف به على ثور مشوها فكان يرفع القذر عن وجهه ويقول : يا أهل بغداد x : الخ و روايته (حمل مالك إلى بغداد) (وطيف به فيها)غريبة لم أرها لفيره .. و « مالك » على كل حال قد رفض عرض خلفاء العباسيين عليه أكثر من مرة ، أن يسافر معهم إلى بغمداد ، إذ كان من خطتهم أن مجملوا من علماء الحجاز ، من يستقضونه بالعراق ، أو يستنزلونه هناك ، استظهاراً مهم ، • وتأييداً لمركزهم السياسي ؛ وقد حدثتنا الرواية ، أنه في مذاكرة وكلام ، بين « المنصور » و « مالك » ؟ كان مما قال له « المنصور » « . . ولكن إن أردت ما عندنا ، فاذهب معى إلى مدينة السلام ؛ فلا أقدم أحداً عليك » أو نحو هــذا ؛ فقال له « مالك » : « إن تكن عزيمةً من أمير المؤمنين ، فلا سبيل إلى محالفته ؛ و إن تـكن غير ذلك ، فقد قال « رسول الله صلى الله عليه وســـلم » : والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » فقال له « المنصور » : فلا أحل عليك شيئاً تكرهه (٢).

ويتكرر هذا العرض ، لما قدم « المهدى » المدينة ، فبعث إلى « مالك »

<sup>(</sup>١) الشنرات: ١ / ٢٩٢

<sup>(</sup>۲) الزواوي : مناقب مالك ۲۴ : ۲۴

بألنى دينار، أو بثلاثة آلاف مع « الربيع » فلما خرج من عنده ، قال:
« يا جارية لا تمسى هذا المال ، فإنى تفرست ، حين نظرت وجه « الربيع »
ورأيت فيمه أمراً منكرا ، ولهذا المال سبب » ؛ فلما حج « المهدى » وقدم
المدينة ، أتى « الربيع » « مالكا » بعد ذلك ، فقال له : أمير المؤمنين
يقرئك السلام و يحب أن تعادله – أى يركب فى السفر عديلا له – إلى مدينة
السلام ؛ فقال له « مالك » : أقرى أمير المؤمنين السلام ؛ وقل له : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » ؛ والمال
عندى على حاله ؛ أخرجيه يا جارية . . الخ القصة (١).

وقد تذكر القصة مع « الرشيد » بعد ذلك ، بصيغة : أن أمير المؤمنين ، يحب أن يرسل « مالسكا » إلى مدينة السلام (٢٦ ) ، وقد تروى دون تسية الخليفة (٢٦ ) . وتنتهى في كل حال بقول « مالك » : « والمدينة خير لم لو يعلمون » .

<sup>(</sup>١) ( ترتيب المدارك ) ــ ١ / آخر ورفة ٤٠ ــ ظهر ــ وأول ٤١ وجه

<sup>(</sup>۲) ( الزواوي ) : ( مناقب مالك ) ــ ۲۹ ، ۳۰

<sup>(</sup>٣) السيوطي ( تزيين المالك ) ــ ١٢

# $(\Upsilon)$

لعل رفض « مالك » الرجل فيا بعد ، الانتقال إلى مدينة السلام ليقيم هناك ، له أسبابه ؛ ولكن ، ترى ما الذى هون رغبة الشاب أيام الطلب في الرحلة ؟ . . أتقديره أن الحجاز مثابة للمسلمين ؛ لله عليهم حج البيت ، من استطاع إليه سبيلا ؛ فعلماؤهم يفدون إلى الحجاز ، وهناك يلقام ؟ . . أم أنه كان يرى المدينة ، قد ذهبت من العلم بما استغنت به عن غيرها من البلدان ؛ فلا حاجة بابنها إلى الرحلة لغيرها ؟

قد نرى شواهد لهذه الفكرة ؛ في بعث « عبد العزيز بن ممهوات » الأموى ، ابنه « عر » إلى المدينة ليتأدب بها<sup>(۱)</sup> وفيها نسم من قول القائل لهذا الحين : خرجت إلى المدينة أطلب العلم والشرف<sup>(۲)</sup> . وفيا يفهم منه أنها كانت قصد الراحل في طلب الحديث ، حين يقول « الشعبي » لمن حدثه: أعطيتكه بنير شيء ، وإن كان الراكب ليركب إلى المدينة فيا دونه (۲) .

وهنا نجد من أقوالهم ما يجملون به السلم حظ الحجاز وأهله ؛ وينسب ذلك إلى « مالك » نفسه ؛ فهو القسائل فيما يروى ( ) . . أما أهل العراق ،

<sup>(</sup>١) ابن الاثير: ( السكامل ) ٥ / ٢٣ مِدْ مصر

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر ( جامع يان العلم ) مختصره - ٤٧

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسة

<sup>(</sup>٤) الزواوى : ( مناقب الامام مالك ) - ٢٤

فأهل كذب ، وباطل وزور ؛ وأما أهل الشام فأهل جهاد ، ليس عنـــدم كبيرعلم ؛ وأما أهل الحجاز ففيهم بقية العلم . . .

بل تجمل الرواية من يمترف لنيرهم بشىء من العلم ، يقدم علم المدينة ؟ فيُسأل « عبد الرحمن بن مهدى » ـ ت ١٩٨ هـ وهو عراقى بصرى : أَى الحديث أصح ؟ فيقول : حديث أهل الحجاز ، قيل ثم من ؟ قال حديث أهل البصرة ؛ قيل ، ثم من ؟ قال حديث أهل السكوفة ؛ قالوا فالشام ؟ فنفض يده (١).

تلك أخبار لا نناقشها هنا ، و إنما نكتنى بما فيها من تصوير لما ينهم ، من رأى أهل المدينة فى بلده ، وهو ذلك الرأى الذى ظهر أثره ، فى أصول مذهب « مالك » ، من حيث الاحتجاج بعمل أهل المدينة على ما سنتناوله ونظن أنه كان لهذا الرأى ، أثر فى تقليل رغبة الشاب « مالك » فى الرحلة إلى الخارج .

بمض هذه الأسباب السابقة ، أو هذه الأسباب كلها مجتمعة ، يمكن أن تكون هى التى جعلت « مالكا » ، لا يرحل ــ على ما وصلنى من رواية ــ وربما تكون الأسباب التى حببت إليــه البقاء الدائم بالمدينة ، شيئاً غير هذا كله .

<sup>(</sup>۱) الزواوی : مناقب س ۲ ه

نوالالإجازة العِلمية ١ – نظام العصر

۲ -- منی ؟

٣ - وكيف ؟

يحدثنا « مالك » رضى الله عنه ، عن نظام عصره فى منح الإجازات العلمية ، حين يقول : « ليس كل من أحب أن يجلس فى المسجد المحديث والفتيا جلس ؛ حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل والجهة من المسجد (۱) فإن رأوه لذلك أهلا ، جلس » فهو نظام إلى حد ما ، يقوم على تقدير الطالب عن لهم هذا التقدير ؛ وهم أهل الصلاح والفضل ، فى الحى الذى فيه مسجده ، أى معهده ؛ وفى قائمة المقدرين من يشبه أهل قسمه ، أو أهل فرقته التى يدرس فيها مثلا ، وهم أهل الجهة من المسجد (۲) الذين يقومون مع شيخهم فى ناحية بينها من المسجد ، كا رأينا « ابن شهاب » يجلس فى الروضة ، بين القبر بالنبر ؛ « وابن هرمز » يجلس فى صحن المسجد ، . فنظام همذا التقدير ، يقوم على تزكية الطالب من شيخه الخاص ، وأنداد شيخه ؛ وزملائه من يقوم على تزكية الطالب من شيخه الخاص ، وأنداد شيخه ؛ وزملائه من

<sup>(</sup>١) القاشى عياض : (ترتيب المدارك) ١/ ورقة ٢٠ سنظهر سد سر والديباج المذهب سـ ٢١ (٧) ( ترتيب المدارك) ١/ ورقه ٢٠ سنظ سالصفحة السابقة والكلمة فيها مشتبهة تقرأ «الجمعة» وقرأها طابع (الديباج) في مصر « الجمعة » وهو أنسب المبروف من أماكن الملماء في المسجد النبوي .

وهـذا النظام فى أماكنه وإجازاته التقديرية كان معروفا فى الأزهر، إلى عهد ليس بالبعيد، حتى بدأت النظم الجديدة والامتحانات ؛ ولعله كان نظام المساجدكلها فى العالم الإسلامى، ما دامت هى المعاهد ودور العلم ؛ بل ربماكان نظام الدور المفردة للتعلم ، من المدارس الإسلامية

ويظهر أن « مالكا » ، قد أصاب هـذا التقدير مبكرا ؛ إذكان الأمراء يدعون أهل العلم لحضور مجالسهم ؛ يستشير ولهم فى الشؤون العامة ، ويستغتونهم ؛ وقدبعث الأمير إلى « مالك » فى الحداثة ، أن يحضر المجلس ، فضر مع أستاذه « ربيعة » (١) .

<sup>(</sup>١) ( ترتيب المدارك ) ١/ورقه ٢٠ وجه \_

### $(\Upsilon)$

ونحاول تحدید العام ، الذی نال فیه « مالك » إجازة التدریس ، وجلس للغتیا ، وکیف کانت هذه النزکیة من أشیاخه أو غیرهم ، فنری اضطراب الروایة عن هذا کله :

فأما عام الاجازة ففيه روايات مبهمة عمن شهدوا تدريس « مالك » ، وأنه كانت له حلقة في حياة « نافع » أكبر من حلقة « نافع » أو أنه رئى وله حلقة بعد موت « نافع » بسنة (7) . وموت « نافع » نفسه مختلف فيه بين سنة (7) .

ونجاوز هذه المبهات المختلفة، إلى من عين سمه « ما فك » عند الجلوس فنجد أبضاً روايتين: إحداها تقول: إنه جلس للناس وهو ابن سبع عشرة سنة (۱) ، والأخرى تقول: إن « مالسكا » حدّث حين بلغ عشرين سنة (۵)

<sup>(</sup>١) ترتيب للدارك ١ / ورقة ٢٠ وجه

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر: ( الانتقاء ) ـ ٢٣

<sup>(</sup>٣) ابن خلسكان ١٩٨/٢

<sup>(</sup>٤) ( الديباج ) ـ ٢١

<sup>(</sup>٠) ملا على القارى ( شرح نحبة الفكر ) ــ ٣ ط الآستانة

ولو ذكرنا الاختلاف فى سنة ميلاد « مالك » ؛ لرأينا صعوبة ضبط سنة الإجازة ؛ فهو قد نال هذه الإجازة فى العقد الثانى ، على ترجيحاً نه ولدسنة ٩٣ ــ وهو الأشهر ــ ويتراوح عام نواله إياها ، بين العاشرة والثائنة عشرة بعد المائة . . ؟

## (٣)

ولا تسلم الرواية من الاختلاف ، في كيفية هدذا التقدير وعلى أى حال تم ... فيقول «مالك» في يُروَى من حديث له مع «ابن وهب» تلميذه : ما أفتيت حتى سألت : هل أنا للفتيا موضع ؟ ويقول : إنه سأل في ذلك ، « الزهرى » و « ربيمة الرأى » (۱) كما يروى عند قوله : ما جلست حتى شهد لى سبعون شيخاً من أهل الملم ، أنى موضع لذلك (٢) . وهو يرى أن لا خير ، فيمن يرى نفسه بحالة ، لا يراه الناس لها أهلا(٢) .

لكنا نقرأ إلى جانب هذا كله ، خبراً له نظائر فى تراجم الناشئين من العلماء مع أشياخهم ، وجاوسهم للإقراء بغير إذنهم، أوفى مغاضبتهم لأشياخهم ؛ فيروى : أنه دارت مسألة ، فى مجلس « ربيعة » ، فتكلم فيها « ربيعة » ، فقال « مالك » : ما تقول « يا أباعثمان » ؟ ! فقال « ربيعة » : (أقول فلا تقول ؛ وأقول ، فلا تفقه ما أقول ) و « مالك » ساكت نقول ؛ وأقول ، فلا تفقه ما أقول ) و « مالك » ساكت فلم يجب بشىء وانصرف . فلما راح إلى الظهر ، جلس وحده ، وجلس إليه قوم ؛ فلما صلى المغرب ، اجتمع الى « مالك » خسون أو أكثر ؛ فلما كان

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) ( الديباج المذهب ) \_ ٢١ \_ وهو تلخيس ( ترتيب المدارك )

من الغد، اجتمع إليه خلق كثير؛ قال: فجلس للناس وهو ابن سبع عشرة سنة ؛ وعُرفت له الإمامة، وبالناس حياة إذ ذاك (١)

فهل جلس « مالك » مسالمًا ، قد أجازه أشياخه ؟ أو جلس مغاضبًا ، إذ شتمه « ربيعة » ؟...

لعلنا لا نستطيع الترجيح ، إلا اعتماداً على شيء من حسن الظن ، وحمل الحال على الصلاح . . . وليس هذا بالترجيح التاريخي ...

وفى كل حال ، قد برز للحياة « مالك » الرجل .

<sup>(</sup>١) الديباج ص ٢١

مالک<u>رٹ</u> لرّجل ۱ – خنامر شخصیت

ذلك الذى جاز اسمه إلينا الأجيال ورددناه بعد نحو ماثنين وألف عام ؟ وعدنا إليه نؤرخه ، محاولين ، أن نصور الجوانب المختلفة من شخصيته ، في ألوان الحياة المتعددة ، فتراه في السياسة والاجتماع كما تراه في حياته الفردية الخاصة ، ثم تراه في العلم دينيّه ودنيويه ، وفي الآداب وفي الفنون على تنوعها ، وفي غير ذلك .

ولا تتضح لنا هذه الشخصية المتشعبة المناحى ، المتعددة الجوانب ، إلا إذا ما اتضحت لنا عناصرها الختلفة ، فعرفنا وراثات الإمام المتسلسة إليه ، وما منحته إياه الفطرة ... ثم بيئاته المادية والمعنوية ، وما أجدت عليه ، بقدر ما ينال جهد البحث ، ومقدرة الدراسة . .

وليس الذى أسلفنا من حال أسرته ، وخبر حياته ، حتى عهد الرجولة ، الا منتاح القول فى تلك الشخصية ، فالآن نستطيع أن نقف هنا ، لنتحدث عن تلك الموامل من الوراثة والبيئة ، قبل تناول شخصيته بالبيان والتصوير التفصيل .

## (٢)

فأماالورائة، فما أحسب القول فيها، يقوم إلا على شواهد مظنونة، من عبارة منقولة ، أو فعلة محكية، ولذا نمس الحديث عنها مشفقين ، مقدرين أن يعيدها العالى، من الأصول، والشعب، والقبيل بعامة، لا يهون حمله على الفردالواحد، .. وأما خاصها في الآباء الأقربين ، والأسرة ، فقد غامت سماؤه بالروايات ، التي رأينا تدافها ، وتعددها ، في صغير شئون الإمام وكبيرها . .

سنلم من حديث هذه الوراثة بيسير ، لعلنا نبلغ العذر فيه ، بمـــا قررنا من قلة المروى ، واضطراب الرواية .

#### \*\*

رجلنا يمنى، قعطانى. وفى المين ميل إلى حياة الممل والصناعة، فقد جُوبه المينيون فى مفاخرات المرب، بأنهم ما بين (حاثك برد، وسائس قرد، ودا بغجله). والمين قد عرفت الحيساة القارة ، فزرعت ، و بنت ، واستوطنت ، وكل ذلك يؤيد فيها الميل للعمل ، ويؤصل روح الكلة . .

ولعلك تجد هذا النزوع العملى واضحاً فى جواب «مالك» لمن سأله عن طلب العلم ، أفريضة هو ؟ فقال له : نع ، ولكن يطلب ما ينتفع به (١) ، وسنرى

<sup>(</sup>١) (الديباج المذهب) \_ ٧٥

لهذا ، مظاهر أكثر وضوحاً ، فى منهج « مالك » العلمى وأسلوب تفكيره ثم لعل من هذا الميل العملى ، النزوع إلى الكدح فى الحياة طلباً للكسب، إذ يتناقل قول « مالك » : « طلب الرزق فى شبهة أحسن من الحاجة إلى الناس (١) » وقد كانت للإمام تجارة ومضاربة على ما سيأتى خبره

والرجل قد نمته أسرة مالكة ، وجرى فى عروقه دم أزرق ـكما يقولون ـ ولم هذا أصل مظاهر مختلفة : من الوقار ، وقلة الكلام ، وندرة الضحك ، وكراهة المزاح ، إلى ما يعرف له من قوة الأخذ ، عند قيامه على الحياة فى المدينة أحياناً ، إذا كان له نفوذ عملى يخوله إياه الولاة ، على ما سنرى . . .

ولمل من ذلك مايصغونه به من هيبة ووقار في مجلسه العلمى ، ومسلكه فى التعليم مع طلبته وسائليه ، واتخاذ آذن يأذن للنساس عليه ، وقيام سودان على رأسه ، يقيمون من يأمر بإقامته من مجلسه ؛ وما إلى ذلك .

\*\*\*

وتجد من وصفهم لليمنيين: أنهم أهل سمع ، وطاعة ، ولزوم للجماعة () وسنرى في حياة « مالك » مظاهر لورائة هـــذه الصفة ؛ نراها في مسلكه السيامي على ما سنصفه ، فهو حريص على لزوم الجماعة ؛ ميال إلى السلم ميلًا قوياً ، يبلغ إلى حد التهيب ؛ بل يظهر ميله السلى في تفكيره العلمي نفسه ، فهو

<sup>(</sup>١) (الديباج المذهب) ـ ٢٥

٠(٢) ابن خلسكان : ١٠٣/١

يكره الجدل والخصومة ، حتى قيل له: الرجل عالم بالسنة ، أبجادل عنها ؟ قال : لا ؛ ولكن ليخبر بالسنة ، فإن قبل منه و إلا سكت (١)

تلك أصول و راثات بعيدة ، أعانت عليها تجاربالقوم متناقَلَة ، فقدمناها بين يدى الحديث عن شخصية « مالك » تعبيدا للسبيل .

\*\*

وهناك وراثات قريبة، من الأسرة، ربما لايبدو لنا منها أظهر من شخصية والرشر التي كثرت إشارتنا إلى فضلها عليه. وهي \_ في رواية \_ يمنية تشارك في هذه الخصائص العامة لليمنية ؛ ثم هي أزدية ، والأزد قوم ملاحون ، يقول فيهم الشاعي:

إذا أزدية ولدت غلاما فبشرها بملاح مجيد(٢)

وله يقول « قتيبة بن مسلم الباهلي » بعد الإسلام ، من خطبة له في جنده: « يا معشر الأزد ، تبدلتم بقُلوس السفن \_ جمع قلس وهو حبل ضخم \_ أعنة الخيل ، إن هذا بدعة في الإسلام (٢٦) !! . ،

ولعل هذه الملاحة أو رثتهم ضرباً من الإقدام ، حتى قيل عنهم \_ الأزد آساد الناس (٤) فلو صحت أزدية الأم \_ على غير خلاف \_ لسكانت مصدر قوة

<sup>(</sup>١) ( الديباج ) \_ ٤ ٢

<sup>(</sup>٢) (شَدْرَاتُ الدَّعبِ) : ٢/٢٠٠

<sup>(</sup>٣) أبن الأثير : السكامل ٥/٥

<sup>(</sup>٤) ابن حلسكان : الوفيات ١٠٤/١

الإقدام العملى فى « مالك » وحب التقدم فى الحياة : نراه فى دأبه على الطلب، والظهور فى أيام أساندته إذ لا نزال فى الناس حياة ـكا قال مترجموه أنفسهمـ وهو ضرب من الإقدام يختلف عن إقدام البدوى المضامر ، الذى تتطلبه شجاعة الصحراء والحاجة إلى الدفاع ؛ هو ضرب من الشجاعة المنوية فى ميدان عقلى ، ومجال اجتماعى .

تلك وأشباهها ملاحظات ، لا نزال نردد القول بأنها ظنية استنتاجية ، اليس لها إلّا فضل ضبط الفكرة عن شخصية المترجم ، واستطاعة تكوين الرأى فيه إلى حدّ ما . وإلا فدراسة الورائات إنما تقوم على التجارب العلمية المعلمية المنطبطة ، مما لا يَدَ لنا به في الأحياء ، فكيف بسالغ الموتى !!!

# اليبية

١ — البيئة الطبيعية السكبرى

« المعنوبة العامة مه الجانب السياسي

٤ — « السياسة الخاصة

« المعنوبة العامة مه الحانب العقلى

» — « العفلية الخاصة

٧ – مزايا المدنية

٨ - البيئة المعنوبة مه الناحية الدينية

ريس المنا وسواء علاوسها والمامة

٩ - ٥ الدينية الخاصة

١٠ « المعنوية مه الناحية الاجتماعية

١١ – « الاجتماعية الخاصة

أما البيئة: الطبيعية الكبرى: فهى الحجاز، الذى لزمه الإمام بضمة عقود من الأعوام لم يبرحه إلى غيره على الراجح... وقد ينادر المدينة إلى مكة حاجًا. ثم يعود إلى المدينة أو ضاحية من ضواحيها...

والحجازكما وصفه الله تعالى: «واد غير ذى زرع» فالحياة فيـــه صورة أخرى ، غيرها فى العراق ، أو فى الشام ، . . وهوناء عن مقر الدولتين اللتين عاصرها الإمام : وهما الأموية فى الشام ، والعباسية فى العراق ؛ ولهذا البعد كذلك أثره فى الحياة وأهلها ؟ .

لكن هذا الحجاز، قد خص بدعوة « إبراهيم عليه السلام » إذ قال:

« . . . فاجعل أفشدة من الناس تهوى إليهم » ، فهو ملتقى الحجيج وقبلة
الشعوب الإسلامية المختلفة ، يلتقى فيه الأصفر والأحمر، ويعرف من شؤون
هذه الجاعات المختلفة مالا يتيسر لغيره ؛ فالحرمان فيه مركزات ، يهيئان
لساكنيه من الصلات بالناس ، مالا يتهيأ لغير الحجازيين . . . ولهذه
الاعتبارات في البيئة الطبيعية أثرها في الناشئ بها . .

وقد يكون لجو الحجاز من حرارة شديدة وما إليها، آثار تميزهذه البيئة، لكنى لا أقف عند أمثال هــذه المؤثرات لئلا أسرف فى الظنون وأجازف فى الاستنتاج . . وإنما ألتفت إلى البيئة الطبيعية الخاصة .

## (T)

البيئة الطبيعية الخاصة : وهي ما نزله «مالك» من المواطن ؛ فقد نلحظ أن الإمام ولد بذى المروة كما أسلفنا ؛ وهو موضع به عيون ومزارع و بساتين ؛ وكان ينزل العقيق قبل المدينة ، ويقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجه ويأتيه ؛ والعرب تقول لكل مسيل ماه ، شقه السيل في الأرض ، وأسمه : عقيق ؛ وفي عقيق المدينة عيون ونخل ؟ .

ولیس یبمد عندی ، أن یکون لهذه البیئة الخاصة ، ذات العیون والنخیل والمزارع والبساتین ، أثر ما فی مزاج الامام و رقته ، وما سنری من ذلك فى وصف دكة ، وسمته ، ومیله الفنی فیا بعد . .

ولا أبالغ في أثر البيشة ، إذا ما لحظ أن ذا المروة هذا \_ حيث مولد الإمام \_ قد حُدِّثنا أن ساكنيه شكوا إلى الرسول عليه السلام حين نزله ، من أن الناس يقهرونهم عند الياه ؛ وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ، دعا قوماً فأقطمهم ، وأشهد بعضهم على بعض بأنى قد أقطمتهم ، وأصرت ألا يضاموا ؛ ودعوت له ، وأصرفى حبيبي جبريل أن أعدكم حلفاء (١٦) . فهو مكان بُقرر أهله على المياه ، و يشكون نزول الناس عليهم ، وغلبتهم إياهم ؛ و يأمر الرسول

<sup>(</sup>۱) السمهودي : ( وقاء الوقا ) ۲/۳۷۳

بألا يضاموا ، ويأمره جبريل بأن يعدهم حلفاءه ...

أللنشأة فى مثل هـ ذاالمكان أثر مّا فى حب السلم، ولليل إلى الوداعة والهدوء، ممــا سنجد الكثير من شواهده فى شخصية الإمام؟ أم يعتبر ذلك من المبالغة فى أثر البيئة؟ إنى لأميل إلى الأول، ولا أرى فى ذلك مبالغة.

وكنت وشيكا أن أتحدث عن مدينة الرسول نفسها ، من حيث هي يئة طبيعية خاصة ؛ وما لموقعها وجوها من أثر ، ولكنى أكتفي بهذا الإجمال الخاطف ، لأنظر إلى :

البيئة المعنوبة ، وما لها من أثر على الحى فيها ، من حيث وضعها السياسى ؛ وظفر صاحبنا فيه بالحرية أو وقوعه تحت قهر الاستبداد ؛ وحياتها الدينية ، وسعة أفقها أو ضيقه ؛ ونظرتها إلى الدنيا ، وتنظيمها للحياة . . وكيانها المقلى ، وما تمنى به من المعارف ؛ وحالها الاجتماعية بعامة ، وما لها من جاه ، وما لديهامن ثراء ، وما تمنى به من فن؛ فكل أولئك وغيره ، أجواء و بيئات مضوية يتأثر بها الحي في تفكيره وتكونه ونضوجه . .

وننظر من ذلك أولا ، إلى :

## (٣)

البيئة المعنوية العامة صه المجانب السياسي: فنرى أن الإمام قد ولد فى خلاة «الوليد بن عبد الملك الأموى» على الأشهر ومات فى خلافة «الرشيد الساسي» فسلخ بضعة وثلاثين سنة من عمره ، فى حكم الأموية؛ وأفنى قرابة نصف قرن فى حكم العباسيين ؛ وشهد انتقال الدولة من هؤلاء إلى أولئك ؛ ورأى « داود ابن على » عم « السفاح » يقتل من ظفر به من بنى أمية بمكة والمدينة (١٠٠ كا رأى ألواناً من الاضطراب التى تتبع مثل هذا الانتقال ، وكيف تعصف بأخلاق الناس إلى عصفها بأرواحهم وأموالهم . .

لقد خضع فى الحالتين لحسكم فردى ، أدنى إلى الاستبداد المحض ، تمتكم فيسه إرادة الفرد المسيَّرة لمن حوله ، فتصرَّف ما تشاء كما تشاء ؟ فى مركزية تحمل إلى العاصمة فى الشام أو فى العراق ما يجى من شرق الإمبراطورية الإسلامية وغربها ؟ وتصدر إليها الأوامر ، وتعطيها الحسكام .

كانت تتجاذب الحياة السياسية فى المصر الذى عاش فيه الإمام ، تيارات مختلفة تتصل محياة أهل العلم انصالها محياة غيرهم ، بل كان أهل هذا العلم الديني أوثق بها انصالا من سواهم ، لحاجة السلطة الزمنية إلى سناد من السلطة الدينية دائماً .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ( السكامل ) ٥/١٦٨ ط مصر سنة ١٣٠٣ ه

كانت هـذه التيارات التي تتجاذب حياتهم أشبه بالأحزاب السياسية لأيامنا، لولا اختلاف في الأساليب قضت به الملكية المتفردة، فكان هناك من تلك الأحزاب:

۱ - حرب الأسرة الحاكم: يجمعه لون من العصبية الدموية في تلك الأسرة، إلى عصبية قبيلة تمت بصلات قوية، من أواصر جاهلية، ربطت بين تلك القبائل في حياتها الأولى قبل الإسلام، كاكان الشأن في الأموية مثلامع المضرية، والعباسية مع اليمنية ... أو تجمع هذا الحزب عصبية رأى مصلحي يقوم على فكرة اعتقادية ، كاكان الشأن في العباسية مع الفوس ويدخل في هذا الحزب أرباب المصالح، ورواد المنافع الذين ينالهم خير الأسرة الحاكمة، ما دام لهاخير يرتجى، وسطوة تتقى . . .

وقدشهدت حياة الإمام الصراع الخنى والعلنى بين حزبى الحسكم ، و إن كان نصيبالحجاز فى الصراع الخنى أيسر منه فى غيره ... علىأنه بعد استقرار الحسكم للعباسيين ظل هناك حزب يعمل فى الخفاء هو :

٢ - الحزب العاوى: إذ لم يُرضه مصير الأمر لأبناء عمومتهم ، فنازعوهم الملك منازعتهم ذلك للأمويين من قبل ، وكان للحجاز نصيب غير يسير في مناصرة هذا الحزب، واتصل ذلك بالإمام نفسه ، فكان له فيه موقف أو مواقف ، نشير إليها قريباً .

و إلى جانب ذلك كان يوجد :

" - حرّب الله ، تقوده غاية ، وتسيره فكرة ، لم يحققها في رأيه حكم الأمويين ولاالعباسيين، ذلك هو : حرّب الخوارج ، الذين رموا إلى أهداف تشبه أن تكون من اشتراكية هذا العصر ، أو تلم يبسير بما تقرر الشيوعية ، من إنكار لمتمة بعض الأفراد ، ولاستقرار فوارق الطبقات ؛ والحزب يتمثل من إنكار لمتمة بعض الحفراد ، ولاستقرار فوارق الطبقات ؛ والحزب يتمثل في كل حال ضربا من الحكم العادل المسوى ، الصالح خُلُقًا ودينا ؛ وكان لهذا الحزب في حياة الإمام أعمال بالحجاز ، والمدينة بخاصة، على ما سنشير إليه قريباً .

تلك أمهات الاتجاهات السياسية فى عصر حياة الإمام ، ما نشك فى أنه وقف من كل منها موقفا معيناً ، لعل الباحث يوفق إلى تحديده .

وفى ضوء هــذه الفـكرة المجملة عن الحياة السياسية العامة ؟ ننظر إلى:

( ( )

البيئة السياسية الخاصة : في الحجاز كله ؛ أو في مدينة الرسول وحدها ؛ مستفسر من كبريات الحوادث السياسية في هذا العهد ، فنرى أنه :

۱ - في حكم الأموين قبيل انتهائه \_ أى سنة ١٣٩ إلى ١٣٠ هـ استولى « أبو حمزة الخارجى الإباضى » من قبل « عبد الله بن يحيى » المعروف باسم « طالب الحق » فى حضرموت ، على مكة والمدينة بعدما قتل من أهل المدينة خلقاً كثيراً (١) ؟ و إن كان قد أخرج منها هو وقومه فى العام نفسه ؟ ولم أر للإمام فى هذه الحركة أثراً .

« وأبو حمرة » هــذا مع قصر عهده بالمدينة وأهلها ، قد ذم أخلاقهم ، وعاب سلوكهم على ما سنسمع من قوله فيهم بعد يسير<sup>(٢)</sup> . . .

ثم نوی أنه :

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ( الحكامل ) ه /١٤٦ ، ١٤٠ ، ١٤٦

<sup>(</sup>٢) كان بما عاب به أهل المدينة و أبا حزة ، وصحبه أنهم شبان فقال لهم من خطبة فهم : يا أهل المدينسة ، بلغنى أنسيم تنتقصون أصحابي ، قلتم شباب أحداث ، وأعراب حفاة . . ويحمكم هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا أحدانا ، وأعرابا حفاة ؟ هم والله مكتماون فى شبابهم غضة عن المعر أعينهم ، ثقيلة عن الباطل أقدامهم ــ ان الأثير : ١٤٦/٥ .

٧ -- بعد ما آل الأمر إلى العباسيين ، نشط العاويون فى الشغب عليهم، فخرج على « المنصور » فى عام ١٤٥ هـ ، الأخوان « محمد بن عبد الله » اللنب بالنفس الزكية ، « و إبراهيم بن عبد الله » ؟ خرج أولهما بالمدينة ؟ وخرج الثانى بالبصرة ؟ وكان لأهل العسلم والدين فى الخرجتين مواقف ، فخرج من « إبراهيم » كثير من القراء والعلماء : خرج معه « أبو حنيفة » ، وكان يجام فى أمره ، و يحث الناس على الخروج معه ، وقال عمن قتل معه: إنه كما لو قتل يوم بدر .

وقال «شعبة بن الحجاج» الملقب أميرالمؤمنين في الحديث ـت ١٦٠ هـ. عن موقعة باخِتْرا التي قتل فيها «إبراهيم» : والله لهى عندى بدر الصغرى (١). ومثل ذلك كان موقف العلماء مع أخيه « محمد » في المدينة : فقد خرج معه « ابن هرمز » شيخ « مالك » ، فقيل له : والله ما فيك شيء ، فقال : قد علمت ، ولكن يراني جاهل فيقتدى بي (٢).

وأما « مالك » فكان يحث الناس على الخروج مع النفس الزكية (٢)، واستفتاه أهل المدينة في الخروج معه وقالوا: إن في أعناقنا بيعة «لأبي جنفر»

<sup>(</sup>١) ابن العاد: (شدرات الدهب) ٢١٤/١ ، ٢١٥ .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر : (التاریخ) ۲۲۹/۹ ط الحسینیة

<sup>(</sup>٣) ابن العاد: (شذرات الدهب) ٢١٥ ، ٢١٤ ، ٢١٥

رقال: « إنما بايمتم مكرهين ، وليس على مكره يمين » فأسرع الناس إلى « محد (۱) » ، ولزم « مالك » يبته (۱) . وكان موقف قبل الخروج موقف انحياز إلى «المنصور» ، إذ حج « المنصور » سنة ١٤٤ ه أى قبل خروج « محمد بن عبد الله » بعام . وقد حُبس « بنو الحسن » فأرسل إليهم فى الحبس رسولين ، كان أحدها « مالك بن أنس » ، يسألهم أن يدفعوا إليه « محمداً وإبراهيم ابنى عبد الله » وقد رفض « عبد الله والد محمد و إبراهيم » أن يرد على الرسولين ، وقال : « لا والله لا أرد علي كما حرفاً ، إن أحب أن يأذن لى فألقاه فليافعل » . وعاد الرسولان إلى « المنصور » فأبلغاه (۱) .

كانت سن « مالك » إذ خرج « محمد » خرجته بالمدينة خمسين سنة أوأكثر، وكان قد اكتمل علمه ، ولكنه وقف منه هذا الموقف . فكان رسول « المنصور » إليه فى السجن ، شمكان يفتى بالخروج معه ، ويلزم مع ذلك يبته .

وفى عام ١٦٩ ه ، خرج بالمدينة علوى آخر هو «الحسين بن على ـ
 قتيل فخ » ، خرج بالمدينــة متمجلا لظروف طارئة ، وكان الموعد أن يظهر

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ( الـكامل ) ه/١٩٧

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : الموضع السابق . وابن جرير : ٢٠٦/٩ ط الحسينية

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : ( الكامل ) ه / ١٩٤

بمنى وبمكة فى الموسم . فكان مقامه بالمدينة أحد عشر يوماً فقط ، ثم خرج منها بمد ما فاتله شيمة بنى العباس (۱) فيها :كانت مدته بالمدينة قصيرة ، وكان « مالك » قد قار بت سنه الخامسة والسبعين ، فلم أر له موقفاً فى هذه الخرجية . .

تلك أشهر الهزات السياسية بالمدينة في عهد « مالك » ، ورجال السياسة الذين جر بوا أهل المدينة من جميع الأحزاب ، لا يحمدون سلوكهم السياسي ولا يمدونهم قوة يستنصر بها :

« فأبو حمزة » الخارجى يقول لهم من خطبة خطبها فيهــم : « يا أهل المدينة : أولكم خير أول ، وآخركم شر آخر<sup>۲۲)</sup> » .

« ومحمد بن عبد الله » ـ و إن كان ظهوره فيهم ـ خطبهم أول خروجه فقال : « أيها الناس ، والله ما خرجت بين أظهركم وأنتم عندى أهل قوة ولا شدة ، ولكنى اخترتكم لنفسى (٢) » .

وقال مستشار « المنصور » له بشأن خروج « محمد » فى المدينة : « هلك وأهلك ، خرج فى غير عدد ولا رجال<sup>(٤)</sup> » .

ولما غادرها « الحسين » صاحب فخ قال لهم : « يا أهل المدينــة ،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: ( الكامل ) ٣٠/٦

<sup>147/4 3 3 3 (4)</sup> 

<sup>194/0 3 3 3 (4)</sup> 

<sup>141/0 &</sup>gt; > 3 (1)

لا أخلف الله علم بخير » . فقالوا له : « بل أنت لا أخلف الله عليك ولا ردك » .

ولعله من هنا ما يقول « ابن الأثير » فى وصف المدنيين عند لقاء « أبى حزة الخارجى » : « وكانوا مترفين ليسوا بأصحاب حرب<sup>(١)</sup> » .

ومن كل هذا ندرك أن النشاط السياسي في المدينة كان محدودا ، والمناية بنصرة ناحية حزبية أو الصمود لها ، كانت قليلة في المدينة ، ولمل هذا من أمر تلك البيئة يفسر لنا صنيع « مالك » مع « محمد بن عبد الله » ، حين خرج بها . . .

۱۱) ابن الأثير : (الـكامل) \_ • / • ۱۱

**(**\( \)

ثم ننظر إلى البيئة المعنوية العامة مه الجانب العقلي ؛ لا لنؤوخ حيساة العلوم إذ ذاك ، ولا لنصف طرق التعليم والتعلم ؛ ولـكن لنبين الاتجــاهات العقلية العليا وأهدافها البعيدة ، وتأثر كل مسلك منها بغيره، في إجمال شامل، يصور لنا تأثر عقلية الإمام بما حوله من التيارات الفكرية ؛ متحدثين أولاعن: البيئة العلمية العامة فى العالم الاسمومى ، فنرى صدق ما يترره « ابن خلدون » من : « أن العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة» وأن هذه الأمة العربية في العهد الذي تتحدث عنه ، قد صارت من العبران إلى درجة لم تمد تكفي فيها معارفها الأولى التي كانت تتوارثها ، من أم الأنواء والنجوم ، أو الزجر والعيافة ، أو مجر بات الطب ، وما إلى ذلك ، بل إن هذه الحياة الدينية القوية ، قد أحوجتها إلى علوم لخدمتها .. فكانت لما تلك الدراسات النقلية الدائرة حول القرآن ، كتاب الإسلام ومعجزته ؛ وحول ما خلف « الرسول عليه السلام » من آثار في بيانه وتطبيقه ، وكانت تلك العلوم، وما تبعها من الدراساتاللسانية اللازمة في دور التكون والنماء الأول، خلال القرنين الأول والشـأنى من الهجرة . وكان لهذه العلوم منهجها النقلي الخاص بها . . . ثم نرى أن هذا الملك الفسيح و إرث الأمم ذوات الحضارات ، قد دفع الأمة الإسلامية إلى الصنف الثانى من الدراسات العقلية ، التي تقوم على جهاد العقل الإنسانى ، والمدارك البشرية ، وهى العادم الحكية الفلسفية ذات المنهج الخاص بها ، الذى يفترق في أساسه عن المنهج النقلي الأول .

#### \*\*

و إلى مولد الإمام لم يكن قد عرف للمسلمين جد فى سبيل هده العلوم الحكمية ، ولمل حركة النقل والترجمة الظاهرة تساير حياة الإمام أو تكاد ، فيا عدا المنسوب إلى « خالد بن يزيد الأموى » من نقل كتب الصنعة وهو \_ إن صح \_ عمل يسير الأهمية .

ولسنا نؤرخ حركة الترجمة بكثير هنا ولا قليل ، إنما نقول : إن العناية بهذه العلوم الحكمية قد تبعت حواضر الملك ، ونمت في كنف الحاكمين بالشام طوراً ، والعراق تارة ، وأيدها الخلفاء ومن حولهم في العواصم من وجوه الدولة وأعيان الأمة ، فنمت وازدهرت .

#### \*\*

فى عصرالإمام كان اللقاح العلمى الجديد ، يسرى فى دم الجماعة الإسلامية، وبه يتفاعل المهجان المقلى والنقلى ، رويداً رويداً ؛ ويظهر أثر هذا التفاعل فى بطء . . والمنهجان كما نعرف \_ يفترقان بطبيعتهما وباختلاف شخصية متناولها ، فترى المنهج النقلى يطمئن إلى شىء من قرب التسليم ، وقلة ترديد الغروض ، وعدم الإمعان والتعمق فى أغوار المسائل ، على حين لا يطمئن المهج العقلى إلى هذا التسليم القريب ، ويكثر من ترديد الفروض ، ويطلب أسرار الأمور ، و بواطن الحقائق ، ولا يقتنع إلا حيث يرضى عقله ، ويتضح برهانه . .

ولست أفيض في بيان تفاعل النهجين هنا ، وإنما تكفي الإشارة أيضاً ، إلى ما استبان بعد هذا العصر من أثر اتصال النزعة المنطقية والفلسفية بالدراسات حتى الأدبى منها واللغوى ، إلى حد أن يكون « لأبى الحسن الرمانى » حتى الأدبى منها واللغوى ، إلى حد أن يكون « أبو على الفارسى » : « إن كان النحو كان النحو ما يقوله «أبو الحسن الرمانى» فليس معنا منه شيء، و إن كان النحو ما نقوله ، فليس معه منه شيء ( ) عممأن « أبا على الفارسى » من أصحاب المنطق في النحو ، إلى حد غير قليل . . .

<sup>(</sup>١) ابن الأنبارى : ( نزحة الألبا في طبقات الأدبا ) ــ ٣٩٠ طحيرسنة ٢٩٤ مصر

#### ※ ※ ※

ومن تمام القول فى البيئة العلمية العامة ، أن نشير إلى النشاط الشامل لأعاء العالم الإسسلامى إذ ذاك ، فى الدراسات الدينية المختلفة ، فيينا سرى فى المدينة والحجاز ، ذلك النشاط الذى سنصفه ، إذا بنا سرى فى غيرها قسطا منه وافرا ، فتلمع فى ذلك العهد أسماء شهيرة ، لأعلام الدراسات القرآنية . .

فهذه مصر، إذ ذاك، قد نزلها «ابن هرمز الأعرج» وبها توفى ۱۱۷ هـ، وبث الخليفة إليها «نافعا» «مولى ابن عر» ليملم الناس الحديث، وفيها مات ١١٧ هـ كانزلها «أبو يونس مولى أبى هريرة» حتى مات ١٢٣٠ هـ وعرف فيها محدثون: «كملى بن رباح»، أحد علماء زمانه ست١١٤ أو ١١٧ ه.، فيها محدثون: «كملى بن رباح»، أحد علماء زمانه ست١١٤ أو ١١٧ ه.، و«موسى بن و ردان المصرى» ست١١٧ ه. و « يونس بن يزيد الأيل »، أوثق أصحاب «الزهرى» ست١٥٧ ه. و « عمرو بن الحارث» النقيه الحافظ، كان أحفظ الناس في زمانه ست١٤٨ ه. و محدثها الشهير « أبى عبد الرحمن عبد الله بن لهيمة المصرى» ـ ت ١٧٤ ه. و كثير غير هؤلاء.

وكان بها الفقهاء والمفتون: «كبكر بن سوادة» الآخذ عن « ابن عر » - ت ١٢٨ هـ و «أبي رجاء يزيد بن حبيب» فقيه مصر، وشيخها ومفتها ـ ت ۱۲۸ ه<sup>(۱)</sup>ـ ، و «الليث بن سعد» الفقيه الجليل ، الذي يعنيه «مالك» حين يقول : وأخبرني من أرضى من أهل العلم <sup>(۲)</sup> ، والذي آثره « الشافعي » عند الموازنة بينهما<sup>(۲)</sup> .

وتدع مصر إلى الشام، فتلقاك الشام في ذلك العهد، بجلة من الرجال، «كأبي عبد الله مكحول» \_ ت ١٣٣ه \_ تبد الله مكحول» \_ ت ١٣٣ه \_ و « الأوزاعي » \_ ت ١٥٧ هـ \_ و «أبي محمد سعيد بن عبد العزيز التنوخي» الذي هو لأهل الشام «كالك» لأهل المدينة \_ ت ١٦٧ ه (١) \_ .

و إن ربوت إلى العراق، جاءتك العراق بوجوه من المحدُّ ثين: «كالشعبي» ـ ت ١٤٨هـ و «العزرى» ـ ت ١٤٨هـ و «الأعش» ـ ت ١٤٨ هـ ( وابن عون » ـ ت ١٥١ هـ و كثير غيرهم ؛ يؤيدهم أعيان من الفقهاء ، كالقضاة عون » ـ ت ١٥١ هـ و كثير غيرهم ؛ سالم عودين : « إياس بن معاوية » ـ ت ١٢٢ هـ و «ابن شبرمة» القاضى الشاعر ـ ت ١٤٨ هـ و « ابن أبي ليلي » الذي قيل فيه ، أنه كان أفقه أهل الدنيا ـ ت ١٤٨ هـ و والإمام الكبير «أبي حنيفة» ـ ت ١٥٠ هـ و حرام

<sup>(</sup>١) ابن العاد : ( شذرات الذهب ) ج ١ – راجع الأصماء في سني الوفيات .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر : (الرحمةالغيثية في الترجمةالليثية) ــ ٦ ــ ط بولاق .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب : ح ١ ح في سني الوفاة المذكورة هنا .

أصحابه ؛ و«سفيان الثورى» الإمام صاحب المذهب \_ ت ١٦٦ \_ والحادبن:  $\alpha$  حماد بن سلمة  $\alpha$  \_ ت ١٦٦ هـ و  $\alpha$  حماد بن ريد  $\alpha$  \_ ت ١٧٩  $\alpha$  هـ الذي يقاسم «مالكا» الإمامة في عصره  $\alpha$  .

وأنت واجد مثل هؤلاء في اليمن ، وفي أقطار المشرق وأنحاء المغرب ، فتقدر أن البيئة الإسسلامية ، كان يسودها في القرن الثاني نشاط جم في الدراسات الدينية ، كما كانت تتلقى تأثيراً جديداً من النقل والترجمة ، والتمثل المعلوم المقلية الفلسفية .

<sup>(</sup>١) شذرت الذَّجب في سنى الوفيات المذكورة هنا

<sup>(</sup>٢) شذرات الدهب ٢٩٢/١

## (7)

١ - وأما البيئة العقلية الخاصة ، فى الحجاز والمدينة ، من الناحية العلمية فم مشاركتها العامة للعالم الإسلامى إذ ذاك ، تتميز بخصائص تعين قسطها فى تلك المشاركة ، وتفردها عن غيرها .

وهذه البيئة هيعش العروبة ، ومنبت الرسالة ، وموثل الصحابة والتابعين، ثم هي بمنأى من عواصم الملك في الدولتين . . . ثم هي في عزلتها الجغرافية لم تتصل بمناشئ الحضارات القديمة اتصال غيرها . ومن كل أولئك نامس فيها خواص بينة منها :

اورد: أنها من حيث الاتجاهات الفكرية التى وصفناها ، ومن جيث التأثر باللقاح الجديد من الحكمة والفلسفة، لا تتعرض لذلك تعرض غيرها ، ولا يبدو فيها مثل نشاط غيرها ، نعم إنها لا تنجو من هذا التأثر ولا تخلص من تفاعل مناهج التفكير التى أشرنا إليها ، ولكن يكون ذلك أبطأ وأهدأ من غيرها ، ومتأخراً بعض التأخر ، وضعيفاً بعض الضعف .

ثانياً: أن لها فضل عناية بما كأنت تمنى به العروبة قديمًا. وفيها بقيسة وراثة من ذلك أظهر من غيرها، فنرى مثلا أن علم الأنساب فيهسا متدارس أكثر منه في غيرها. وتسمع «مالكا» يقول: إن «ابن شهاب الزهرى» لم يكن معه كتاب إلا كتاب فيه نسب قومه . وكان « ابن شهاب » هذا من أعلم الناس بالأنساب<sup>(۱)</sup> . .

نالثاً: أله الايظهر فيها أثر واضح او راثة حضارات قديمة ، إذ ايس لها مثل صلة الشام بالحضارة الإغريقية والحضارة الرومانية ، ولا مثل صلة العراق بالحضارة الأشورية والكلدانية والفارسية مثلا<sup>(٢)</sup>. وقد خلفت هذه الصلات في أهل تلك البلاد عادات ، وتقاليد ، و وراثات علية مختلفة في حياتهم ، لها فعلها في توجيه تفكير المفكر من أهل تلك البيئة ، و بخاصة حينا يمكف عليه التشريم ، وتنظيم الحياة العاملة ، ذلك التنظيم الفقهى الذي عكف عليه إمامنا « مالك » وأضرابه من الفقها والمفتين .

#### \*\*\*

أما حين نصف حركة الرراسات الديفية فى تلك البيئة الحجازية ، فإنا لمقدورن أنها مهبط الوحى ، ودار الدعوة ، رددت جوانبها أصداء النسداء السهاوى، وعلى معالمها تفهم تعالميه ، وبحوادث تاريخها تفسر نصوصه . ورجالها هم دعاة الرسالة ، و بناة الدولة ، ومطبقو الشريعة ، وحَمَلتها إلى الناس ، فلا

 <sup>(</sup>١) وقفنا فى مقعة ــ ١ ٨ إلى ٥ ٨ ــ عند كتابة ١٩بن شهاب، وما قبل فيها إثباتاو نفيا.
 وما هنا ليس إلا شاهداً على العناية بالنسب.

 <sup>(</sup>٧) إن لها لصلة بالحضارة الصرية القدعة قد تركت أثرها فيها، لكنها لم تتناول بالبحث النبق، ولنا فى سبيل ذلك جد نرجو أن يؤتى ثمره قريباً . وفى كل حال هى تختلف من
 حيث القدم عن تلك الأقطار المبالية والمعرقية

غرو أن خلف من بعدهم خلف ورثوا هذا العلم الدينى ، سواء فى ذلك أبناء هؤلاء الرجال ومواليهم الذين اجتلبوهم فى فتوحهم ، وآخوا بينهم وبينهم ذلك الإخاء الإسلامى ، فسكانت للعلم الدينى من هذه البيئة سوق نافقة ، حافلة بالعرب والموالى من مختلف الأجناس ، فترى وجوه العلماء بل القراء الذين يؤخذ عنهم القرآن وهو الأصل الأكبر منهم الفارسى «كابن كثير» قارئ مكة - ت ١٧٠ ه - ومنهم الرومى «كاسماعيل بن عبدالله بن قسطنطين» حد 1٧٠ ه - قارئ مكة أيضاً . ومنهم من تلاقت فيه الأجناس «كسلمة بن دينار » عالم المدينة وزاهدها و واعظها ، فارسى وأمه رومية . وكذلك تجد دينار » عالم المدينة وزاهدها و واعظها ، فارسى وأمه رومية . وكذلك تجد القضاة والمفتين وأوعية العلم ، ونقلة الدين ، ألواناً وأجناساً .

وكانت المناية متجهة ، إلى الأصول الأولى : من القراءات والتفسير، والحديث ، والنتاوى الفقهية ، والأحكام العملية ، أو ما يتصل بذلك كالمغازى والسير ، يُتدارس ذلك ، رواية ونقلا ، أكثره شفوى معتمد على الحفظ، لا يغلب فيه شيء من المناقشة أو البحث النظرى ، ولا يسوده ميل إلى الجدل ، ولا رغبة في التعمق والتفريع، إذ لا يدفع واقع الحياة، إلى ذلك كثيرا.

ثم تنبَّع الأخلاف هذه المرويات حفظا ونقلا ، وكانت الفتيا في العبادات والأحكام بما عني مجفظه وإحصائه ، حتى وسع « ابن حرم » أن يقول

في [الإحكام (١)]: إن هذه الفتيا لم تُرو إلا عن مائة ونيف وثلاثين من رجل وامرأة من الصحابة ، وأنه ما فانه منهم – إن كان فات – إلا يسير جداً ، ممن لم بروعنه أيضاً إلا مسألة واحدة أو مسألتان ... ثم يسوق هؤلاء المروى عنهم من الصحابة أقساما : فيذكر المكثرين منهم ، والمتوسطين ، والمقلين من الفتوى . ويتصدى بعد ذلك لحصر فقهاء التابعين ، فيذكر من عرف منهم ، على البلاد المشهورة في صدر الإسلام ، بادئا بمدن هذه البيئة الحجازية ، فيذكر بمكة ستة عشر من الفقهاء إلى عهد « الشافعي » ثم يذكر بالمدينة فقهاءها السبمة المعروفين ، ثم نحو أربعين فقيها آخرين إلى عهد إمامنا « مالك » . وقد يرتب هؤلاء صحابة وتابعين في طبقات مختلفة على ما يتولاه المؤرخون من ذلك (٢) .

ولا يمنينا من هذا إلا دلالته على المناية المتوفرة بالدراسة الدينية ــ ولا سيا الفقية ــ في الحجاز لهذا العهد ، . وما في ذلك من إعداد صالح « لمالك » ومدرسته بالحجاز .

<sup>14 4 14/0 (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) الشيرازي : (طبقات الفقهاء ) ٣ / ٤٤

## **(V)**

وهــذا الذى قررنا من صفة « المدينة » علمياً ، يسلمنا إلى البحث في المتيازها على غيرها من الأقطار الاسلامية لهذا المهد ؛ فقد قرر هذا الامتياز في مسألتين أصوليتين متصلتين :

أوردهما : أن إجماع أهل المدينة وحدهم ، يكون حجة على من خالفهم ، فى حالة انمقاد إجماعهم<sup>(١)</sup> فإذا اجتمعوا ، لم يُعتَدّبخلاف غيرهم .

تانخيتهما: أن خبر الواحد من نقلهم ، إذا عارضه خبر آخر من نقل غيره من الآفاق ، كان ما نقلوه مرجَّحاً ــ على رأى ــ بزيادة مزية مشاهدتهم قرائن الأحوال ، وتقصدهم لنقل آثار الرسول عليه السلام .

والمسألتان متصلتان ، تُذكر الشانية عقب تفصيل أحوال الأولى ، . . . وهذه الأولى كا يقول «القاضى عياض (٢٠)» : جميع أرباب المذاهب، من الفقها، والمتكلمين ، وأصحاب الأثر ، والنظر ، إلب واحد فيها على المالكية ، مخطئون لم فيها بزعهم ، محتجون عليهم ؛ حتى تجاوز بمضهم حد التمصب والتشنيع ، إلى الطعن في المدينة ، وعد مثالها . . .

<sup>(</sup>١) الأمدى: ( الإحكام) ١ / ٣٤٩

<sup>(</sup>٢) ( ترتيب المدارك ) ... ١ / ٧ وجه ... نسخة الدار

وفى هذا الموضوع كثر تحريف المخالفين ، ولم تحرر عباراتهم ، ولأن كنا لن نعنى منه إلا بالجانب التاريخى المحض ، تاركين الجانب الأصولى ، استدلالا ومناقشة ، لموضعه من الدرس ، فإنا على كل حال محتاجون إلى تحرير الرأى فيه ، لنتحدث فى الأمر على بصيرة :

ولمل « القاضى عياضاً » خير من حرر هذه المسألة ممن رأيت من السكانين القدماء والمحدثين ، إذ عقد لهما باباً خاصاً في كتابه المخطوط : [ ترتيب المدارك ، وتقريب المسالك ، لمرفة أعلام مذهب مالك (١٦) ] فاستبعد منها الآراء غير المحررة مما وقع فيه رجال ، أمثال « الغزالى » فمنها :

١ حول من يقول: إن إجماع أهل المدينة على عمل من طريق الاجتهاد والاستدلال ، يكون حجة ؛ مع أنهم بعض الأمة ، والحجة إنما هى لجموعها ؛ ولا يذهب « مالك » لمثل هذا .

ح وقول من من يقول: إن « مالكا » لا يعتبر إلا بإجماع أهل
 للدينة دون غيرهم، وهو ما لا يقوله « مالك » ولا واحد من أصحابه

<sup>(</sup>١) قد عقد لذلك باباً عنوانه: باب بيان الحجة بإجاع أهل المدينة فيم هو ؟ وتحقيق أهل المدينة منه هو ؟ وتحقيق أهل المدينة مذهب « مالك » في ذلك ؛ ويستشرق من س ٧ وجه إلى س ٨ ظهر ؟ وهو معجب يهذا التحقيق ، ويقول في ختام الباب: فهذا منتهى الحكلام في هذا الباب ، ولباب المقول والألباب ، ومدع في المسألة من التحقيق والتدقيق ، شتهد له كل منصف بالصواب .

 ۳ - وقول من يقول: إن « مالكا » يرى إجماع الفقها «السبعة بالمدينة إجماعاً ؛ ولم يقله « مالك » ولا روى عنه.

٤ — وقول من يقول: إن « مالكا » لا يقبل من الأخبار إلا ما صححه عمل أهل المدينة (١) . وهو كذب وجهل كما يقول . ثم قال في تحرير المقام ما خلاصته من ترتيب و بتصرف إن إجماع أهل المدينة على ضربين :

الدّول - إجماع عن طريق النقل والحكاية الذى تأثره الكافة عن الكافة عن الحكافة ، وعملت به عملا لا يخفى ، ونقله الجمهور عن الجمهور من زمن النبى صلى الله عليه وسلم .

الثاني - إجاع عن طريق الاجتهاد والاستدلال .

ونحت الأول أنواع (٢) منها :

١ — نقل شرع من جهة النبى — ص — من قول أو فعل، كالصاع والمد.. وكالأذان والإقامة ، وترك الجهر بالبسملة فى الصلاة ، وكالوقوف والأحباس ، فنقلهم لهذه الأمور كنقلهم موضع قبره ومسجده ، ومنبره ، ومدينته ، وغير ذلك مما علم ضرورة من أحواله وسيرته، وصفة صلاته ، وعدد ركماتها وسجداتها وأشباه هذا .

<sup>(</sup>١) من كلام القاضى عياض ، الباب السابق ص ٧ ظهر (بتصرف)

<sup>(</sup>٢) ذكر أنها أربعة، ولم يسق إلا الثلاثة التي هنا، فاكتفيت بقولي «أنوام» دون عدد.

ومن النوع الأول من إجماعهم النقلي أيضاً ، نقل إقراره عليمه
 السلام لما شاهده منهم ، ولم ينقل عنه إنكاره .

٣ - ومنه أيضاً ، نقل تركه لأمور وأحكام لم يلزمهم إياها مع شهرتها للديهم وظهوها فيهم . . . فهذا النوع من إجماعهم في هذه الوجوه حجة ، يلزم المصير إليها ، ويترك ما خالفها من خبر واحد أو قياس . . لأنه تواتر يفيد العلم ضرورة ؛ وأهل المدينة وغيرهم من أهل الآفاق في هذا سواء . . وإنما خالف في تلك المسائل من غير أهل المدينة ، من لم يبلغه النقل الذي بلغ أهل المدينة .

وأما النوع الثانى وهو الإجماع عن طريق الاجتهاد والاستدلال ، فينكر معظم أصحاب « مالك » أن يكون قد قال إنه حجة ؛ بل هو عنده ليس حجة . . ويذهب بعضهم إلى أنه حجة كالنوع الأول ؛ وأنه مقدم على خبر الواحد والقياس ؛ وهنا يطبق المخالفون على أنه قول « مالك » ؛ وليس هذا صحيحاً على الإطلاق ، بل الراجح غيره .

هذا حينا يكون لأهل المدينة عمل مجتمع عليه . وأما حينا لا يكون لهم عمل بخلاف أو وفاق ، ولكن لهم خبر آحاد ، فهنا المسألة الثانية ؛ إذ يرى نفر من محققي أصحاب « مالك » ترجيح نقلهم على نقل غيرهم من أهل الآفاق . للمزايا التي ذكرنا آنفاً .

هذا التحرير لمسألة إجماع أهل المدينة أو عملهم ، كما أو رده « القاضى عياض » في حياد وتحرير دقيق ، قد يتبادر إلى الذهن أنه لا يقوم على تمييز لأهل المدينة عن غيرهم ، إذ عد عملهم المتواتر المتناقل من زمن الرسول حسلى الله عليه وسلم حجة ، ومثله كذلك منهم ومن غيرهم ، لكنك لو تابمت كلام القاضى نفسه فيما بعد هذا التقرير، لوجدت معنى التمييز واضحا ، فهو يقول بعد هذا مباشرة (١) ما نصه : كذلك نقول لو تصورت المسألة في حق غيرهم ، بعد هذا مباشرة والله النقل كذلك عند غيرهم ، فإن شرط نقل التواتر ، لكن لا يوجد مثل هذا النقل كذلك عند غيرهم ، فإن شرط نقل التواتر ، نساوى طرفيه و وسطه ، وهذا موجود في أهل المدينة ، ونقلهم الجاعة عن النبى ، والعمل في عصره ، وإنما ينقل أهل البلاد غيرهم عن جماعتهم ، الجاعة عن النبى ، والعمل في عصره ، وإنما ينقل أهل البلاد غيرهم عن جماعتهم ، حتى يرجم إلى الواحد أو الاثنين من الصحابة ، فرجت المسألة إلى خبر الآحاد ».

ويتابع بيان هذا الامتياز فيقرر أنه حتى لو فرضت المسألة فى أهل مكة فى الأذان، ونقلهم المتواثر عن الأذان بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم، لا يكون هذا كما فى المدينة ، إذ يمارضه آخر الفعلين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والذى مات عليه بالمدينة (٢٠).

وهكذا يقرر الرأى في عمل أهل المدينة على فكرة من الامتياز لها ،

<sup>(</sup>١)و(٢) ( ترتيب المدارك ) ٧/١ ظهر .

كما سممنا في المسألة الثانية أن تقديم خبر الآحاد عنهم قائم على ما قيل من مزية مشاهدتهم قرائن الأحوال . . الخ ؛ وهذا الامتياز هو ما نعرض له عرضنا التاريخي ، في الحديث عن البيئة المعنوية التي عاش فيها صاحبنا الإمام .

\*\*

عبد من تاریخ الف کرة عن عمل أهل المدینة ، أنها أقدم من « مالك » فهذا « انجر بر الطبری » محدثنا فی تاریخه أن «محد بن أبی بکر بن محمد بن عرو بن حزم» و وهو أحد فقهاء المدینة . ت سنة ۱۳۲ ه کان علی القضاء بالمدینة ، ف کان إذا قضی بالقضاء مخالفاً للحدیث ، و رجع إلی منزله ، قال له أخوه « عبد الله بن أبی بکر » و کان رجلًا صالحاً .. : أی أخی ، قضیت بالیوم فی کذا و کذا ، بکذا و کذا ، فیقول له « محمد » : نم ، إی أخی . . فیقول له « محمد » : نم ، إی أخی . . فیقول له « عمد » : نم ، ای أخی . . فیقول له « عبد الله » : فأین الحدیث ، أی أخی . . عز الحدیث أن مقضی به ا ؟ . فیقول « محمد » : إیهاه . . فأین العمل ا ؟ یسی ما أجع علیه من المعل با لمدینة ، والعمل المجتمع عندهم أقوی من الحدیث (۱) .

و « محمد بن أبي بكر » هذا شيخ « مالك » ، وأبو. « أبو بكر » كان

 <sup>(</sup>۱) ۱۰۰/۱۳ ط الحسينية . ويسوق «القاضيعباض» في (الترتيب) – ۷/۱ وجه –
 مذه القصة، وهي مروية في « الطبرى » عن « مالك » نفسه . .

واليًا على المدينة قبيل نهاية القرن الأول ــ سنة ٩٦<sup>(١)</sup>هــ فهو مدنى قديم المهد بالمدينة.

وعبارة القاضى محمد « فأين العمل ؟ » عامــة ، فسـرها « الطبرى » بقوله : يعنى ما أجمع عليه من العمل بالمدينة (٢٠ . . الخ .

لكن فى النفس من ذلك التخصيص شيئًا ، ولعل مراد القاضى مطلق العمل ، لا عمل أهل المدينة دون غيرهم . . . وذلك لما يروى من أن « عر بن عبد العزيز » كان يجمع الفقهاء ، ويسألهم عن السنن والأقضية التي يُعمل بها ، فيثبتها ، وما كان منها لايعمل به الناس ألقاه (٣) . وهو تحكيم للعمل ، دون نص على أنه عمل المدينة بخاصة .

ولما يروى من عمل «عمر بن عبد المزيز» هذا ، سابقة أقدم منه ، هى ما يروى من على المدرداء» الخزرجى الأنصارى ، الصحابى ، الجليل ــ ت ٣٧ هــ من أنه كان يسأل فيجيب ، فيقال له : إنه بلغنــا كذا وكذا ــ بخلاف ما قال ــ فيقول : وأنا قد سممته ، ولـكن أدركت العمل على غير ذلك (٢٠) . « وأبو الدرداء » هــذا كان قد ولاه « ماوية » قضاء دمشق ، في خلافة

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ٥/٨

 <sup>(</sup>۲) يروى « الزواوى » - ص ۷ ه (منانب) - عن « أبى بكر بن حزم » هذا قوله
لن سأله كيف تصنع مهذا الاختلاف: «يا أخى إذا وجدت أهل المدينة مجتمعين على أمر فلا
تتك أنه الحق » . وهذا لا يناقض أنه يرجع بالعمل مطلقا .

<sup>(</sup>٣)و(٤) القاضي عياض : ( ترتيب المداركُ ) خط ٧/١ وجه .

«عر» رضى الله عنه (١) ، فأى عل هذا الذى كان يترك به ما سمعه ؟ أعمل للدينة فقط، أم عمل غيرها ؟ ليس فى الرواية تخصيص؛ وفى كل حال، هذه فياأعلم أقدم سابقة لترك الخبر بالعمل، وينها و بين رجولة «مالك» نحو قرن من الزمن ثم . . همل كان ذلك الاعتباد على العمل عند « أبى الدرداء » ، تأثراً بفكرة أقدم منه وأسبق ، أو هو الذى بدأ ذلك ، وهو أحد فقهاء الصحابة الذى قال فيه الرسول : « هو حكيم أمتى (٢) » ؟ ندع هذا البحث المفصل وحسبنا الآن أن ترتق بفكرة عمل أهل المدينة إلى هذا الأصل الأسبق ، لنظر بعد ذلك في تدرج الفكرة ومسايرتها الظروف الاجتماعية .

### \*\*

سواء أكان « مالك » قد تلقى عن أشياخه فكرة الترجيح بالعمل عامة ، أم خاصة بعمل أهل المدينية ، فقد تمسك بفكرة تمييز عمل أهل المدينية ، وأيدها بكثرة الصحابة فيها ، كا يروى عنه في قوله : ( انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة كذا ، في نحو كذا وكذا ألفاً من من الصحابة ، مات بالمدينة منهم نحو عشرة آلاف ، وباقيهم تفرق بالبلدان . فأيهما أحرى أن يتبع ويؤخذ بقولهم ؟ ا من مات عندهم النبي صلى الله عليه وسلم فايهما أحرى أن يتبع ويؤخذ بقولهم ؟ ا من مات عندهم النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) ابن حجر : ( الإصابة ) ٥/١٤

<sup>(</sup>٢) الصدر البابق ،

وأصحابه الذين ذكرت ، أو من مات عندهم واحد أو اثنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم<sup>(۱)</sup> ؟ ؟ )

وهذه الأعداد المكنى عنها بكذا وكذا في هذهالرواية ، تبين في رواية أخرى «بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قفل منغزوة حنين في اثنى عشرالله، مات منها بالمدينة نحو عشرة آلاف ، وتفرقت ألفان في سائر البلدان (٢٠) » .

وكذلك دعا « مالك » للفكرة في قوة ، كما محس من رسالته إلى الليث بن سمعد » فقيه مصر ، فهذه الفكرة تستغرق موضوع الرسالة كلها . وفي تأييد الفكرة والاستدلال لها يقول « مالك » رضى الله عنمه : « فإيما الناس تبع لأهل المدينة ، إليها كانت الهجرة ، وبها نزل القرآن ، وأحل الحلال ، وحرم الحرام ، إذ رسول الله بين أظهرهم ، محضرون الوحى والتنزيل ، ويأمرهم فيطيعون ، ويسن لهم فيتبعون . . حتى يقول : فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به ، لم أر لأحد خلافا للذى في أيديهم ، من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ، ولا ادعاؤها . ولو ذهب أهل الأمصار يقولون : هذا العمل ببلدنا ، وهذا الذى مضى عليه من مضى منا ، لم يكونوا من ذلك الذى جاز لهم (") . »

<sup>(</sup>١) القاضي عياض : ( الترتيب ) ٧/١ وجه .

<sup>(</sup>۲) الزواوى : ( المناقب ) ــ ۹ ه

<sup>(</sup>٣) القاضي عياس: ( الترتيب ) ١ / آخر ص ٦ وجه وأول ٦ ظهر

تلك أمهات الأدلة لتمييز المدينة علميا ، رددها المالكية بعد ذلك ، وزادوا عليها قليلا ، كقول بعضهم : وبها كانت السبعة العقهاء من التابعين المشهورين بالفضل والعلم ، المخصوصين بهذا الاسم (١) ، وهو ما لا يحتج بمثله « مالك » لفكرته و إن قاله المتأخرون .

ولقد تؤيد الفكرة بأسباب اجتماعية نعرض لها بعد في الحديث عن البيئة الاجتماعية . أما هنا فنقف قليلا لننظر في أوجه هذا التمييز العلمي ، وهي منذ القدم محل خلاف شديد ، كما أشار إلى ذلك « القاضي عياض » ، والجميع إلب على المالكية فيها ، وربما كان « ابن حزم » أقسى المخالفين لهم لساناً (٢) ولا غرو فلسانه وسيف « الحجاج » توأمان كما قالوا .

على أننا ننظر فى هدوء المؤرخ المنصف إلى تلك المزايا فنراها تتلخص فيما يأتى :

أورر: كثرة الصحابة فى المدينة ، وأنه مات بها منهم نحو عشرة آلاف \_ كما فى عبارة « مالك » السابقة \_ وهو أمر لا ينكر ، لكن يجب معه ملاحظة أشياء :

<sup>(</sup>۱) الزواوي: ( مناقب مالك ) ص ٦

<sup>(</sup>۲) سُودُ دُ ابْنُحْرَم » فَى ذلك عشرات الصحف فصولا مستقلة ، وأبحاثاً استطرادية تـ راجم (إحكامه) ج ۲ / ۹۷ – ۱۲۴ و ج٤ / ۲۰۲ – ۲۱۸ و ج ٦ / ۲۰۹ وصفحات متفرقة بعدها .

مها أن ليست هذه الآلاف من الصحابة أصحاب فتيا وعلم ، بل أصحاب ذلك منهم كما قدمنا ، نيف وثلاثون ومائة شخص .

ومنها أن ليس كل من مات بالمدينة كان قد عاش فيهما حياته كلمها ، بل قد يغنى الصحابى حياته فى غيرها من الأقطار ثم يعود لميوت فيهما « كابن مسعود » مثلا ،كما أنه قد مات خارج المدينة السالم الفذ «كملى بن أبى طالب » مثلاً .

تانياً: أن أهل المدينة من العلم بسبيل حسن ، رسول الله بين أظهرهم، وهم يحضرون الوحى والتنزيل ، وكما قال غير « مالك » : قد رأوا آخر الأضال وعرفوا الناسخ والمنسوخ . وهذا الكلام حق في جملته ، لكن المؤرخ يلحظ مع ذلك أيضاً أن الصحابة قد النزموا تعليم الناس أحكام دينهم ، وسعوا لذلك في كل مكان ؛ كما يقدر النزام الخلفاء الأولين بخاصة ، أن يبشوا إلى كل قطر من يعلمهم السنن وأصول الدين . وكانوا على هدذا الأساس يختارون ولاتهم على البلاد ، فيبقى للمدينة بعد ذلك كله من الميزة العلمية ما لا يقدره التاريخ مثل تقدير القائلين بإجاع أهل المدينة و إن لم ينكره أصلا .

هـذا هو الرأى المتدل ، أما قول المالكية : « ان غير أهل المدينة من سائر البلدان لم تكن السنة بها قط متواترة » ، فذلك ومثله ، تحكم متطرف صيبين لنا تطرفه .

ولمالة الامتياز هذه ناحية أخرى ، بدأت منذ عهد « مالك » ، واشترك فيها هو نفسه : تلك هي الناحية التي تشبه أن تكون عصبية ، قد أثارت نزاعاً حاداً بين المدينة دار الدعوة ، والعراق دار الدولة ، وهو نزاع لا يحجم المؤرخ عن تقدير أثره في رواج هذه الفكرة عن أهل المدينة وروايتهم .

قوى هذا النزاع حتى ترك التاريخ آثارا لا تنكر . . . ترك آثاراً على ألمنة الشعراء، فهذا يتهم المدينة بالفناء وينكر عليها العلم فيقول :

وليس يعرف هذا الدين نعامه إلا حنيفية كوفية الدور لا تسألن مدينيا وتكفره إلا عن الم والمثناة والزير

فيحيبه رجل من أهل المدينة :

وكل أمر إذا ماحم مقـــدور إلا الغنـــاء وإلا البم والزير قبر الرسول، وخيرالناس مقبور (١)

لقــد عجبت لغاو ساقه قدر قال : المدينة أرض لا يكون بها لقد كذبت \_لعمرو الله\_ إنَّ سها

ومثل هذه العصبية ، مما لا يزال يجرى بين البلاد والأقطار ، وما عصم الله الفقهاء ، من أن يتأثروا بشيء من هذا ، وقد سجل الشعر شكوى القرن

<sup>(</sup>١) الطرى: ١٠٣/١٣

الشانى من حمل الفقهاء على مخالفيهم ، واستقباحهم لصوابهم ، فنال

ه أبو العتاهية » الذى عاش أكثر عمره فى هذا القرن – ١٩٠٠ : ٢٠١ 
بكى شجوه الإسلام من علمائه فما اكترثوا بما رأوا من بكائه

فأكثرهم مستقبح لصواب من يخالفه ، مستحسن لخطائه

فأبهم المرجو فينا لدينه؟ وأيهم الموثرق فينا برائه (١) إ

\*\*

وتحدثنا الرواية عن نصيب الأقطار من علم الدين فتقول: أما أهل البراق فأهل كذب، وباطل، وزور. وأما أهل الشام، فأهل جهاد، ليس عنم كبير علم. وأما أهل الحجاز ففيهم بقية العلم. وهدنه الرواية عن « مالك ، ففسه، من حديث بينه و بين « جعفر » \_ وهو الصادق غالباً \_ وتحتم الروابة بقول « جعفر » « لماك « جعفر » وأنت علم الحجاز " )

كا يروى عنه « ابن عبـ د الحـكم » قوله : إذا جاوز الحديث الحرتين ضمفت شجاعته <sup>(٣)</sup> .

وتسند الرواية إلى « مالك » نفسه قوله لعراق شكا قلة ما كتبه من الحديث بالححاز : بالعراق عندكم دار الضرب ، يضرب بالليل و يخرج بالنهار.

<sup>(</sup>١) الديوان ــ ص ١١ ط بيروت : ومختصر جامع بيان العلم وفضله ــ ٢٠٣

<sup>(</sup>۲) الزواوى : ( مناقب مالك ) ص ۲٤

<sup>(</sup>٣) المدر السابق - ٢٥

وهو يقول بمد ذلك ؛ كانت العراق تجيش علينا بالدنانير والدراهم ، فصارت الآن تجيش علينا بالحديث (١٠) . وهي عبارة تشدير ولو من طرف خنى ، إلى ظواهر المشادة بين الحجاز والعراق في هذا العصر .

ولدله من مثل هذه الأقوال ، وسع الناس أن يذكر وا بغض « مالك » للعراقيين فيقول « أبو طالب المكى » : كان « مالك » أبعد الناس ، من مذاهب المسكلمين ، وأشدهم بغضاً للعراقيين () . و إن كنت أستكثر من « أبى طالب » التمبير بلفظ البغض ، وأشعر بخلافه من قول « مالك » نفسه رضى الله عنه: لو رأى صاحبى \_ يعنى « أبا حنيفة » \_ ما رأيت ، لرجع كا رجعت () .

هـــذا شيء مما قد يسند إلى « مالك » ذاته في تصوير النزاع بين المراق والحجاز .

وأما قول غيره من أهل زمنه ، أو قول من بعده من رجال مدرسته ، فنيه ما هو تنقص عنيف للعراق والعراقيين كذلك، فينسب إلى « ابن شهاب الزهرى » شيخ « مالك » قوله : يخرج الحديث من عندنا شبرا فيعود في

<sup>(</sup>١) القاضي عياض: ( الترتيب ) ٤٦/١ ظ

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢١/١ وحه

<sup>(</sup>۳) الزواوی : ( سناقب ) ــ ۱ ه

المراق ذراعا<sup>(۱)</sup> و « ربيعة الرأى » شيخه أيضاً ، يستقدمه « أبو المباس السفاح » ليوليه قضاء العراق ، فيخرج من الحجاز على رأى سي فى العراق . قبل رؤيتهم ، إذ يقول « لمالك » نفسه حين أراد الخروج إلى العراق : إن سمست أنى حدثتهم شيئاً أو أفتيتهم ، فلا تعدنى شيئاً ، وفى رواية : فاعلم أنى بجنون (٢٠)؛ و يقول « مالك » : فكان كما قال لى ، لما قدمها لزم يبته فلم يخرج إليهم ، ولم يحدثهم بشى وحتى رجم .

ومن رواية « مالك » نفسه أيضاً : أن « ربيمة » لما قدم على « أبى العباس » أمر له بجائزة فأبى أن يقبلها ، فأعطاه خمسة آلاف درهم يشترى بها جارية حين أبى أن يقبلها ، فأبى أن يقبلها (٣٠).

و يزيد الأمر حتى يُلحق أهل الدراق بأهل الكتاب فيقال في المدينة ؛ أنزلوا أحاديث أهل الكتاب ، فلا تصدقوهم ولا أنزلوا أحاديث أهل الكتاب ، فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم في . بل قدينسب هذا القول إلى « مالك (٥) » نفسه ، و يسند ذلك إلى وصية «لعمر بن عبد العزيز» إذ استأذنه «إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري» الفقيه - أحد أشياخ «مالك»، - ت١٣٧ه - في الخروج إلى العراق،

<sup>(</sup>۱) زواوی : ( مناقب مالك ) \_ ۷ ه

<sup>(</sup>٢) المدر شبه ٢٠٠

<sup>(</sup>٣) الحطيب البغدادى : ( تاريخ بغداد ) \_ A / ٥٠٤

<sup>(</sup>٤) الزواوى : ( مناقب مالك ) \_ ٥٠

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: ( جامع بيان العلم - مختصره - ) - ١٩٩

فقال له « عمر » ــ فيما يروى ــ إذا قدمت العراق فأقرهم ولا تستقرهم ، وعلمهم ولا تتملم منهم ، وحدثهم ولا تسمع حديثهم <sup>(١)</sup> .

وأما أقوال المتأخرين فأجرأ من ذلك وأقسى . . .

لكن يتسع صدر المؤرخ النزيه ، فيحاول استخراج تهم محدودة يستطاع غصها ، فيحد مثلا :

١ - اتهام « ربيعة » لهم بنقص العقل إذ يروى عنه « مالك » قوله :
 « ورب هذا المقام ما رأيت عراقياً تام العقل (٢٠) » وهي تهمة ليست أرزن من الأقوال السابقة ، ولا هي مما يقوله رجل قوى الذكاء «كربيغة » ، فيحكم على العراقيين عامة بضعف العقل ، وهو رجل قدم بلادهم فازم بيته لم يخرج إليهم كما يقول « مالك » نفسه ا ا فهي تهمة لا يوقف عندها.

خاد بن زید »
 ضعف الاستاد ، كما يروى أن « مالكا » قال « لحاد بن زيد »
 حين قدم المدينة : « إنكم يا أهل العراق ، تحبون أن تكتبوا عن لا شهادة
 له عندنا ، فكذلك أنكم تفعلون فى بلدكم (٢٠) » . مع أن « حماد بن زيد »

<sup>(</sup>١) الزواوى : ( مناقب مالك ) ــ ٧ ه

<sup>(</sup>٢) الذهبي : ( تذكرة الحفاظ ) - ١ /١٩٦

<sup>(</sup>٣) الزواوى: ( مناقب مالك ) \_ ٦ .

هذا إمام ثقة ، قال فيه «ابن معين» : ليسأحد أثبت من «حماد بن زيد<sup>(۱)</sup>» ولعل هذه القولة لحماد ثما يستبعد أن يواجهه به « مالك » . . .

ومن هذه التهمة ما يعزى لبعض العراقيين من قول فيهم : كالذى ينسب إلى « عبد الرحمن بن مهدى » البصرى الحافظ ـ ت ١٩٨ ـ من أنه قال : لا تسكاد أن تهجم على إسناد من أسانيد أهل الكوفة لا تجد له أصلا ، إلا هجمت . وهو اتهام جزئى للكوفة وحدها ، لا يهز العراق كله ، ولكنه مع ذلك لا يستقيم توجيهه بهذا العموم من فقيه محدث « كابن مهدى » ، وإن اتجه على هذه الحال فليس يثبت على النقد بهذه السعة وذاك العموم، الذي لا يسلم معه إسناد من أسانيد أهل الكوفة ولا يقوم على أصل .

وهكذا لا تثبت تهمة علمية محدودة من الحجازيين للمراقيين حتى يقف عندها المؤرخ ، بل على المكس من ذلك نجد المالكية قد قلبوا البحث في قضية ما ينهم وبين العراقيين ، فتساءلوا عن السبب في خلاف أهل العراق دون غيرهم لأهل المدينة ، على حين أن غير أهل العراق من شائر البلدان كاليمن ، والشام ، ومصر ، وإفريقية ، والأندلس ، كلهم معترف بقضل علماء المدينة ، وحجة أصولهم ، وتقدم حديثهم (٢) . فترى من قولهم في تعليل هذه

<sup>(</sup>١) ابن العاد: (شنرات الذهب) \_ ١ / ٢٩٢/

<sup>(</sup>٢) الزواوى: (مناقب مالك ) .. ٧٥

الظاهرة شهادة صريحة لأهل العراق ، إذ يردون هــذه الخالفة القوية إلى أشياء منها :

١ -- كثرة جموع المسلمين في صدر الإسلام في المناطق المراقبة التي منها
 امتد الفتح شرقا في عهد « عمر بن الخطاب » .

٧ - انتقال الخلافة من المدينة إلى الكوفة ووجود أكابرالصحابة بها، كأمير المؤمنين « على بن أبي طالب » و « عبد الله بن مسعود » و « سعد ابن أبي وقاص » و « أبي موسى الأشعرى » و « المنيرة بن شعبة » و « حمار ابن ياسر » و « أنس بن مالك » وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمين . ولم يك مثل ذلك في غير العراق من البلدان : كالمين ، والشام ، ومصر ، وأفريقية ، والأندلس . وكان هذا هو السبب في قوة نفوس أهل العراق ، حتى خالفو أهل المدينة في كثير من العلم ، غلنامنهم أن السنة انتقلت اليهم وصارت عندهم (١) . هذه قالتهم قديما ، كما نقرؤها في [ مناقب ما لك ] « الزواوى » المتوفى في القرن الثامن الهجرى ، وهي تنقض ما أسلفوا في حق العراقيين وغيرهم ، من أن السنة لم تكن قط متواترة عند غير أهل المدينة العراقيين وغيرهم ، من أن السنة لم تكن قط متواترة عند غير أهل المدينة

<sup>(</sup>۱) الزواوى : ( مناقب ) ــ ۷ ه ۸ ه بتصرف يسير جداً

من سائر البلدان، و إنماكان يخرج إليهم من المدينة آحاد من العلماءمطين، أو بعض الصحابة مؤمرين، أو غزاة، أو مجاهدت<sup>(١)</sup>.

و إنك لتتسم ربح هذا الإنصاف من مثل قولهم: لا ننكر أنه كان بالعراق علماء في الدين ، ورواية في السنة ، ولا ندعى المصمة لإمامنا ، ونفي الصواب عن غيرعلمائنا ، لكنا ندعى الفضل له ، والترجيح لمذهبه ، ونقول إنه أقوم قيلا وأهدى سبيلا(٢٠) و إن يكن آخر هذا القول أظهر تسامحا من أوله .

ولكنك في كل حال لانصل إلى هذا القول النزيه إلى حدما ، إلا بمد أن تضيق ذرعا بما سمت من تنقص وعيب ، وحكم قاس شامل غير منضبط. وهذا هو ما أرده \_ في غير تهيب \_ إلى العصبية ، وأرى أن هناك أشياء كثيرة تسبها :

١ - هناك السياسة والدولة ، إذ ينفس الناس قيام الدولة في قطر ،
 واستثناره بالسلطان .

مناك الحياة الدنيا والمادة ، كالذى سممنا من قول « مالك » رضه :
 كانت العراق تجيش علينا بالدنانير والدراهم . ألخ ما سبق .

<sup>(</sup>١) المدر السابق .. ٣٠

<sup>(</sup>۲) الزواوی : ( مناقب ) ــ ۷ ه

س حناك حب المحمدة ، والغريزة الإنسانية فى ذلك ، وعدم عصمة النفوس مهما ترق من التأثر بهذا .

فيذه الأسباب التي أجلنا -- وغيرها ممالم نطل القول فيه حتى لا نخرج عن موضوعنا \_ بما يجب على المؤرخ المنصف أن يقدر أثره في إصدار الأحكام وتكوين الآراء، ونقل الأقوال وفهم الحقائق، والأخل بدعاوي التميز، وتفضيل بيئة على بيئة . وعلى المؤرخ \_ مادام الأمركذلك \_ أن يتلقى بحذر ونقد ، مايروي من أخبار انتقاص العراقيين ، أو تعبيب العراقيين للحجاريين أيضاً ، مهما يسند شيء من ذلك إلى رجال موثقين ، أو صلحة منصفين . ولا يهمَنَّ واهم أن ما ذكرنا من أصر العصبية بين هؤلاء العلماء ، بدع من الأمر النرعناه ، أوجرأة على الحق خطونا إليها ، فإنه لشيء قد أدرك القدماء أنسهم أصله، وخافوا خطره، وهــذا « ابن عبد البر» قد عقد في كتابه [جامع بيان العلم وفضله] بابا عنوانه (حكم قول العلماء بعضهم في بعض ) وساق فيه طرفا من مثل ما قدمنا من حكم بعضهم على بعض، في غير هوادة ولادقة ، ونسيب بعض الأقاليم والجماعات ؛ ونقل معه ماقيل منذ عهد مبكر في عدم قبول قول الفقهاء بعضهم على بعض ، وأنهم أشد تحاسدا من التيوس بعضها على بعض ؛ وإن السلف رضوان الله عليهم قد سبق من بعضهم في بعض

كلام كثير: منه فى حال الغضب، ومنه ماحمل عليه الحسد، ومنه ماكان منجمة التأويل ممالا يلزم المقول فيه ماقاله (١) القائل فيه » .

و إذا كان الأمر على ما نسمع ، فهذا الذى ذكرنا تحت عنوان المصبية طرف من قول بعضهم في بعض، لا يوقف عنده، ولا يأخذ به مؤرخ إلا حذراً وإن لم يغمل أخل بواجب الأمانه العلمية ، وسنجد شواهد متعدده لأثر هذه المصبية في العراقيين والحجازيين معا ، عندما نتناول الجوانب المختلفة من البيئة المشوية للامام « مالك » .

<sup>(</sup>١) المختصر ــ ١٩٤ وما بعدها

# (1.)

أما الآن ، فنريد أن نصف هـــذه البيئة المعنوية من الناهية الديفية الأنا نمرف أن الأصول الاعتقادية توجه النظرة القانونيــة الفقهية، التي تريد ندير الحياة ، ووضع الأحكام العملية لتنظيمها ، كا نعرف أن المنزع الاعتقادي يؤثر على الأفق العقلى ومداه ضيقاً وسعة . وكما نعرف أن الاتجاء الاعتقادي بثير البصبية لنفسه ، والهوى لأهله ، بما يكون قوى الأثر على كل عل على لصاحبه ، سواء أكان فقهياً دينياً أم غير ذلك . وقديماً بحث السالفون في البدع والأهواء ، وأثرها على المدالة باختلاف أنواعها ، تقديراً منهم لهــذا التأثير .

من أجل ذلك كله نريد أن نصف البيئة الإسلامية العامة في القرن الثاني الهجري من الناحية الدينية .

ثم ننظر فى بيئة الحجاز والمدينة بخاصة كالذى مضينا عليه آنهاً . . . على أنا لن نصد من ذلك إلى تاريخ الحياة الدينية فى هــذا القرن أو ما يشبه ذلك ، إنما هى المعالم الكبرى ننظر منها إلى ما يمس حياة العلم الدينى ولا سيا النقه ، ونقصد إلى بيان المؤثرات الهامة على تفكير صاحبنا الإمام لا غير

## (11)

رووا عن الرسول عليه السلام أنه قال: «لتسلكن سبل الأمم قبلكم، حذو القُذة بالقذة ، والنعل بالنمل ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » . وهذا الحديث نداء جهير بثبات النواميس الاجتاعية ، واطرادها في حياة الأمم ، أمة بعد أمة ، ودهراً بعد دهر . وهو معنى انتبه إليه القدماء ، فرأينام يقررون : أن الشبهات الدينية التى فى آخر الزمان هى بعينها تلك الشبهات التى وقعت فى الخليقة هى وقعت فى الخليقة هى الحومت فى أول الزمان (١) . كما يقررون أن أول شبهة وقعت فى الخليقة هى شبهة « إبليس »(٢) حين استكبر عن السجود ، وعارض الأمر بما قال : كيف أسجد لبشر خلقته من صلصال من حاً مسنون ؟ وفرعوا عن هذه الشبهة كل أنواع الشبه التى ظهرت بعد ذلك . وفى غير نظر منا إلى هذه الأصالة وذلك كل أنواع الشبه التى ظهرت بعد ذلك . وفى غير نظر منا إلى هذه الأصالة وذلك أو تختلف العبارات ، على مر الأزمان .

و إنهم ليذكرون أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم ، شبه كل فرقة ضالة من هذه الأمة بأمة ضالة من الأمم السالفة ، فقال : القدرية مجوس هـذه الأمـة وقال : المشبهة يهود هذه الأمة» ، والرافضة نصاراها(٢٦) ؛ وسواء

<sup>(</sup>١) الشهرستاني :(الملل والنحل) ــ ١٦/١ علىحامش(الفصل) ط الأدبية سنة ١٣١٧

<sup>(</sup>٧) الشهرستاني: (الللوالنحل) ١-١٠/١ على هامش (الفصل) ط الأدبية سنة ١٣١٧

<sup>(</sup>٣) المعدر نفسه ١٦/١-

أثبت على النقد أن هذه أحاديث نبوية ، أم رجح أنها أحكام يثبتها البحث ، فإنما يمنينا من ذلك ما تقرره هذه الأحكام من تبادل التأثير بين الديانات المختلفة ، وظهورا ثار لليهودية، والنصرانية، والمجوسية، في آراء أسحاب المقالات منه الأمة الإسلامية .

فإذا ما أدركنا أن الناموس الاجتماعي في الحياة الدينية ثابت ثباته في غيرها؛ وأن الأديان المختلفة قد تبادلت التأثير والتأثر ، فإنا نستطيع أن ندرك كيف كانت الحياة الإسلامية الدينية في القرنين الأول والثاني من الهجرة كاكانت بعد ذلك \_ مجالا لتطبيق هذين الناموسين ، وكيف كان المسلمون عرون عامر به غيرهم من أطوار التفكير الديني والبحث الاعتقادي . وتظهر في ذلك آثار اتصالهم بالديانات السابقة ، والأمم الماضية ؛ وكان ذلك في الجاهلية نفسها قبل الإسلام، فهذا « الأعشى ميمون » أستاذ الشعراء في الجاهلية ، يقول « مجيى بن متى » راويته : كان الأعشى قدريًا إذ قال :

فلما سئل « يحيى بن متى » : من أين أخذ « الأعشى » مذهبه ؟ قال : من قبل العباديين نصارى الحيرة . كان يأتبهم ، يشترى مهم الخر فلقنوه ذلك وهكذا يجب أن ينظر إلى حياة المقالات ، فلا تنسب في أصلها إلى فلان من بلد كذا ، بدأت على يده في سنة كذا وما إلى هذا من ظواهر ...

وعلى هذا الأصل الاجتاعى بدأت المقالات . فبدأت مبكرة من عهد الرسول نفسه ، يستخرج مؤرخو المقالات مختلف الشبهات من شبهات المنافقين ، ففيها الخروج الصريح وفيها القدرية الصريحة ؛ والجبرية الصريحة ؛ وفيها إلى جانب ذلك ، الجدال الصريح فى ذات الله ، على ما يبين فى مواضعه (١) ونبها إلى جذه الإشارة الخاطفة إليه .

\*\*\*

الدين تدبير للحياة ينظمها ، ويحدد صلات الإنسان بما فيها ؛ فهو يقوم على آراء ومقررات ، فى حقائق الأشياء ، وطبائع الأكوان ، وغاية الوجود ؛ وآراء فى قوى الإنسان ، وأعالها ؛ وكيف ينظم ذلك كله .

ومن هنا ندرك أن الآراء الدينية ، والقالات الاعتقادية ، ومذاهب القرق فى الأديان المختلفة ، إنما هى فى الحقيقة ، محاولة إنسانية ، يراد منها فهم هذا التدبير ، وإدراك ما يقرره الدين منه ولا سيا ما يخفى من حال القوى الإنسانية ، على اختلافها ؛ وكيف يريد الدين أن يخضمها ؟ وما يريدأن يخضمها له من نظم ، ودرجة تقييدها لتلك القوى ... الح

ونطرة عميقة فى أصول المقالات الإسلامية ، تكشف لنا هذه الحقيقة ، وترينا \_ تحت الضوء الساطع \_ أن جميع المقالات الدينية ، لا تعدو أن تكون تبيينا لدرجة حرية القوى الإنسانية ؛ ومظاهر الشعور البشرى ؛

<sup>(</sup>١) ( الملل والنحل ) ــ ١٩ ، ١٩

ومقدار ما تستعد هذه القوى ؛ وتلك المظاهر ، لتقبله من تقييد وطاعة وخضوع ذلك أن هذه المقالات يمكن أن تنحصر فى أصول وأسس ، لاتجاوز الأربعة :

 ١ -- ما يرجم إلى أصل الاعتقاد ، ويتصل بالإيمان والتوبة ، والتكفير والتضليل ، إثباتا ونفياً وتخوض فيه فرق مختلفة من صرحئة ، ووعيدية ، وممتزلة ، وأهل سنة ، وغيرهم .

٢ -- مايرجع إلى الأساس الأول فى التدين والاعتقاد ، ويتصل بالإله ذاته ، وصفاته ، وما يجب له ، وما يجوز عليه ، وما يستحيل ؛ وتشترك فيه كذلك فرق مختلفة .

وهذان الأصلان الراجعان إلى الاعتقاد ومتعلقه، يخصان القوة الوجدانية فى الإنسانية ؛ وندرك من مقالات الفرق فيهما ، أنها نضال فى سبيل الطمأنينة الوجدانية ، ودرجة راحة هذا الوجدان الإنسانى

سايرجع إلى تحكيم السمع ، وتحكيم العقل ، وفيم يحكم كل منهما ؟
 وهي مسائل الرسالة ، وأمحاث التحسين والتقبيح ، وعصمة النبوة وشرائط الإمامة (١) . وتشترك فيها فرق متعددة أيضاً .

 <sup>(</sup>١) هذا وجه من التقسيم ؟ وقد ترد مسائل الإمامة إلى أصل التدين ، لأن من أصحابها من يرون أن الدين خضوع لرجل ليس غير ، وفى كل حال فهذا التقسيم للضبط ؟ وكلا الوجهين كفيل به

وهذا الأصل الثالث ، مما نحس أنه يدور حول حرية المقل ، ومدى هذ الحرية ، وكيف يحدها الشرع ، و إلام يصل هذا الحد ، فهى دائرة حول المظهر الثانى من مظاهر الشعور الإنسانى ، وهو الفكر .

٤ -- مايرجم إلى القضاء والقدر، والجبر والكسب، في إرادة الخير والشر، وهي مسائل القدر والعدل وما إليها على ما اختلفت فيه فرق عديدة أيضاً (١).

وهذا الأصل الرابع بما ندرك أنه يدور حول حرية الإرادة الإنسانية ، أو عدم حريتها؛ ومدى ذلك فى كل حال من الحالين .

قالمقالة الدينية ليست إلا توافقا بين الشخص و بين ماحوله من الحياة ، وهو توافق يصور في الوقت نفسه قوى الشخص المختلفة : من وجدان ، وعقل ، و إرادة ، توافق يدل على درجة انحطاط هذه القوى فيه ، أو رقيها . ومن هنا تكون الآراء الدينية عاملا جوهريا ، في إدراك شخصية الفرد ، وفهم الموامل الكبرى المؤثرة في حياته والمدونة لتاريخه ، كا يكون لها هذه الأهمية نفسها في حضارة أمة من الأمم ، أو عصر من المصور ، بجميع ألوانها ومظاهرها : من فنية ، وعلية ، وعلية ، لأنها صورة وجدان تلك الأمة ، وذلك المصر . صورة إرادة هاتيك وذلك المصر . صورة إرادة هاتيك الأمة ، وذلك المصر . صورة إرادة هاتيك

<sup>(</sup>١) أصل هذا التقسيم الرباعي قد ذكره الشهرستاني في ( الملل والنحل ) ٨ ، ٧/١

ومن أجل هــذا نطلب معرفة أثر الحياة الدينية ، في علم « مالك » من فقه وحديث ، كما نطلب ذلك الأثر على جوانب شخصيته المختلفة . وصلاته المنوعة بالحياة .

\* \* \*

وهنا أشعر بالحاجة إلى بيان : أن هذا الفقه ، الذي كان يشتغل به أولئك المحدَّثون، والقضاة ، والمفتون، ينتظم أنواع القوانين المختلفة، فهو يشمل القانون الأساسى النظامى ، ويعرض لأوضاع الحـكم ؛ وهو يشمل القانون الدولى بنوعيه ، العام والخاص ، ويمس علاقات الأمم بعضها ببعض ؛ وهو يشمل أنواع القوانين المنظمة لحياة الجماعة ، من قانون مدنى ، على اختلاف أبوابه ، وقانون حنائى كذلك . فإذا ما لاحظنا، والأمر هكذا ، أن الخلاف في الفرق الإسلاميسة ومقالاتها يدور على شيئين : الإمامة والأصول(١٦) ، وأن هــذا الخلاف على الإمامة يمس أصول الحسكم ، وأسس نظمه ؛ والخلاف على الأصول يمس حرية العمل، وحرية العقل على ما أسلفنا الإشارة إليه ؛ أدركنا أن هذا الفقه الذي اشتغل به إمامنا وزملاؤه ، يصطدم قهراً ؛ بهذه القالات، سواء أكانت لصاحبه مقالة معروفة ، ونحلة مشتهرة ، أم لم تكن له تلك الصفة البارزة ، في ميدان هذه الخلافات ؟ فصلة الفقه والفقهاء مهذه المذاهب ، قوية

 <sup>(</sup>١) الشهرستاتي : ( الملل والمنحل) - ١/٢٧

وثيقة كما أنها دقيقة عيقة ، ولهذه القالات انمكاسات قوية التأثير على الفقه ، يرجى أن يقدرها مؤرخو الفقه ، ويوفق إلى تبينها من يترجمون الفقهاء ؛ وإنها لكبيرة إلا على الصابرين ، الذين يثبتون للبحث ويصمدون للدرس .

... وقيسل رؤية « مالك » للنور بأعوام طوال ، كانت قد ظهرت في الحياة الإسلامية تلك الألوان المختلفة من القالات الدينية ، التي يبِّنا ما تدور عليه أنواعها المختلفة ، وأقسامها المتعددة : فـكانت هنــاك مدارس دينية ، وجماعات مذهبية من الشيعة ، والخوارج ، والقدرية ، والمرجئة ؛ وفي حياته كانت تجلجل أصوات المختلفين ، بصنوف من الدعاوي الغريبة ، والمذاهب الجريئة ، فين كان المنزلة ، يتحدثون في الإيمــان والتو بة ، والآله وصفاته ، والمقل وحريته ؛ كانت آراء عن الحلول ، وصفة الإله ، تذاع في جرأةرهيبة. و ﴿ الْقَنْمَالِخُواسَانَى ﴾ \_ سنة ١٦١ هـ يدعى الربوبية بمرو، ويقول لأشياعه إن الله تعالى تحول إلى صورة « آدم » عليــه السلام ، ثم تحول من « آدم » إلى « نوح » ، ثم إلى صورة واحد فواحد من الأنبياء علمهم السلام والحكاء حتى حصل في صورة ﴿ أَبِي مسلمِ الخراساني ﴾ ثم انتقل منه إليه هو ؛ ويقبل قوم دعواه ، و يمبدونه ، و يقاتلون دونه (١٥ . وكذلك ترى في طوائف الشيعة

<sup>(</sup>١) ابن خلسكان : ( الوفيات ) ــ ٢/١ ما بولاق

الغالية مذاهب وآراء من صميم ما قالت الهند من التناسخ والحلول ، ومذاهب المهود والنصارى في التشبيه .

وفي هذا الجو المائم بأعاصير النحل وعواصف الآراء ، تظهر الزندقة وتشيم أيام حياة إمامنا . والكامة فارسية ، وربما رجح أن المعنى القديم لكلمة (زنديك)الساحر القبيح للذهب (١) فكانت الزندقة نحللا من قيود التدبن، وهي ظاهرة من ظواهر التحضر ، نوى مثلها اليوم من الاستهانة إما تظرفاً وتجدداً، وإما مجونًا وفسقًا وانتهابًا للذة ، و إما شكا وضجرًا بالمقائد وللقررات الدينية. وكذلك كانت تلك الصنوف المختلفة تظهر في الحياة الإسلامية أثناء القرن الثانى ؛ ولمل البلوى كانت قد عمَّت بذلك حتى أنشئت إدارة خاصة لتمقب الزنادقة في عهد « المهدى » ، تولاها الرجل بعد الرجل جداً في طلبهم (٢٠). ومن تنبع أسماء من ذكرت مصادرتهم في هذا المهد، نرى عدا الشعراء وأسحاب الننون القريبين بجوهم إلى مثل هـ ذا العبث أو الخروج، أشخاصاً من موظفى الدولة أو أبنائهم ، فيؤخذ بالزندقة رجلكان كاتب « المنصور » ، ويؤخذ بها ابن العامل على البصرة ، فيرسل إلى أبيه ويؤمر بتأديبه <sup>(٣)</sup> . ونراها في

<sup>(</sup>١) الألفاظ الفارسية المعربة السيد أدى شير - ١٠ ٨١ ٨١

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : ( الكامل ) - ٦ - ٢٦/ ط مصر

 <sup>(</sup>٣) اين الأثير : ( الحامل ) - ٢٤/٦ ط مصر

رجال من الأسرة المالكة، فنسم أكثر من اسم منهم ، يؤخذ أيام «المهدى» أيضاً ، وأحدهم قد استحل المحارم ووجدت ابنته بعد موته تقر أنها حيل من أبيها (1) ، بعد ما أقرت هي وأمها على نفسيهما بالزندقة (٢٧ وترى الزندقة لهذا العهد في العراق ، وفي حلب ، فيجوز إليها « المهدى » الفرات ، ويجمع من في تلك الناحيمة من الزنادقة فيقتلهم ، ويقطع كتبهم بالسكاكين . . . وريما كانت الآفة من ذلك بالعراق أكثر ، لتوافر أسباب جمة فيه لهذا ، من غليان فكرى سببه القرب من منابم تفكير فلسني وديني مختلف ، إلى ثراء فياض يثير المرفه و يبطر الناس ، و يغرى بالمروق ، إلى غير ذلك مما نتولى بيانه في البحث المستقل .

\* \* \*

وفى هذا الخضم ، نرقب الفقهاء والمحدثين بخاصة ، فنرى أسماء لامعة ، وشخصيات بارزة قد لصقت بها أوصاف مذهبية وسمات طائنية: «فأبو حنيفة» مرجى ً تارة، وشيمى زيدى تارة، وقائل بمقالة الضرارية من الممتزلة طورا ، (٢) وموصوف بالجهمية (١) حيناً ، وأصحابه كذلك مرجئة ، « والحسن البصرى »

<sup>(</sup>۲،۱) ابن جریر (التاریخ ) ـ ۲٤/۱۰ ط مصر

<sup>(</sup>٣) الشهرستاني : ( الملل والنحل ) ــ ١ /٤١٨١٢١١ ٢

<sup>(1)</sup> الحطيب: ( تاريخ بنداد ) \_ ١١/٣

تدری ؛ « ومکحول » الشامی قدری ؛ «و محمد بن اسحق » صاحب [المفازی]
کذلك ؛ و « سعید بن أبی عرو بة » أول من دون العلم بالبصرة – ت ١٥٦
هـ يقول بالقدر سرا ؛ « وابن أبی ذئب » الفقية صديق « مالك » من القاللين بالقدر وقد يكذب ذلك عنه (١٠) . وغيرهم وغيرهم . « والنخمی » – ت ٥٩ه – ؛ و « طاوس » – ت ٢٠١ه – و «الأعمش – ت ١٤٨ هـ ؛ و « شعبة ابن المحبحاج » – ت ١٤٨ هـ ؛ و « « سفيان الثوری » صاحب للذهب – ت ١١٠ هـ و « القاضی شريك النخمی » – ت ١٧٧ ه ؛ و « و كيم بن الجراح » – ت ١٩٧ هـ ؛ و « و كيم بن الجراح » – ت ١٩٧ هـ ؛ و « و كيم بن الجراح » من أهل القرن الثانی، كانوا شيمة ، وغير ذلك من أصحاب للقالات ...

وتلك هى الحياة الدينية فى مقالاتها ونحلها ، و بخاصة بين الفقهاء والمغتين والقضاة والمحدثين ، يمسون هذه العقد ، و يخوضون هـذه المشكلات ، مع إقبالم على الحفظ والنقل والرواية ، والتفهم والاستنباط . ولا بد لفهم شخصية «مالك » من معرفة موقفه فى هؤلاء .

## \* \* \*

ثم هناك من جوانب هذه الحياة الدينية ، ميدان الزهد ، وعالم الورعين الأنتياء المتعفين ، يجانبون الحياة ، و يحادّون السلاطين ، ويتحرجون في مساس ماانصل بهم . ومن هؤلاء في القرن الثاني فئة وافرة من الرجال والنساء ، من وجوههم : « مالك بن دينار » ست ١٢٧ هـ « وإبراهيم بن

<sup>(</sup>۱) تاریخ بنداد ـ ۲/۱ ۳۰

أدهم » \_ ت ١٦٢ ه \_ ، « وداود بن نصير الطائى » \_ ١٦٢ ه \_ «والفضيل ابن عياض » \_ ١٨٢ ه \_ والسيدات ابن عياض » \_ ١٨١ ه \_ والسيدات « رابعة العدوية » \_ ١٣٥ ه \_ « وعائشة بنت جعفر الصادق » \_ ١٤٥ ه \_ وغيره وغيرهن كثير .

ولهذه الطبقة على جو الفقه تأثير خاص هو الذى يدعونا إلى الوقوف عنده ، إذ هم يرون الفقه والتحديث مثلا أمراً مخلا بالزهد ، ومنهم غير واحد قد ترك الفقه بعد ما اتصل بدراسته «كايراهيم بن أدهم » ، قد بلغ رتبة الاجتهاد ولم يتكلم فى العلوم (۱) ، « وداود بن نصير » يبرع فى الفقه ثم يمتزل (۲) . وهذا « أبو سلمة مسعر بن كدام » \_ ت ٢٥١ أو ١٥٥ هـ ويسمى للصحف لإنقافه ، ويدعى ( الميزان ) لنقده وتحرير لسافه ، قد نقل عنه أنه كان يقول : من أبغضنى فجعله الله محد ثار (۲) ، فهو يدعو على من يبغضه أن يجعله الله محدثا ومفتيا (۱) ، وهم فى ذلك يكرهون الاتصال بالحكام . وملابسة السلاطين ، ويتشددون فى ذلك حتى نرى « وهيب بن الورد » وملابسة السلاطين ، ويتشددون فى ذلك حتى نرى « وهيب بن الورد » الصالح المحدث \_ ت ١٥٠ \_ لا يأكل بما فى الحجاز ، تو رعاً عما اصطفاه

<sup>(</sup>١) ابن الماد: شذرات الدهب \_ ١/٥٥/١

<sup>(</sup>٢) ابن المعاد : شدرات الدعب ١ / ٢ ٥ ٢

<sup>(</sup>٣) ابن تتبة : ( المارف ) \_ ١٦٥

<sup>(1)</sup> الشرائي: ( الطبقات السكري) ... ١/٠٥

الولاة لأنفسهم ومواشيهم [شذرات ٢٣٣/١] وهذا « أبو الفيض ذو النون المصرى ثوبان بن إبراهيم ست ٢٤٥ هـ فَى قريب منهذا العهد ، يُسأل : لم تشتغل بالحديث ؟ فيكون من جوابه : « . . . والحديث من أركان الدين ، ولو لا نقص دخل على أهل الحديث والفقه ، لكانوا أفضل الناس في زمانهم . ألا تراهم بذلوا علمهم لأهل الدنيا يستجلبون به دنياهم فحجبوهم ، واستكبروا عليهم ؟ ! » وكان بما يقوله : « المجب كل العجب من هؤلاء واستكبروا عليهم ؟ ! » وكان بما يقوله : « المجب كل العجب من هؤلاء من جيم الخلائق (١) »

بل إن من متطرفی أصحاب المقالات الدینیسة ، من یتشدد فی هذا أكثر مما تحرجت المتصوفة والزهاد ، فهذا «عیسی بن صبیح» المسمی راهب المتزلة ، ورأس إحدی طوائفهم ، یكفر من لابس السلطان ، ویزیم أنه لایرث ولا یورث (۲) . .

نم . . انها مبالغة مسرفة ؛ ولكن تحرَّج الزهاد ، وتشدد أصحاب القالات، مجتمعين ، مما يلزمنا أن نقدر أثر هذه الفكرة فى البيئة الفقهية الحديثية وأن نعرف موقف إمامنا « مالك » منها ، حين نحلل شخصيته .

<sup>(</sup>۱) الشعراني: ( الطبقات الكبرى ) \_ 71/1 ط

<sup>(</sup>٢) الشهرستانى : ( الملل والنحل ) ... ١ / ٨ ٨

(11)

و إذا كان هذا حال البيئة المنوية العامة ، من الناحية الدينية ، فاذا كان حال البيئة الخاصة من هذه الناحية ؟ . هل تشترك بيئة الحجاز ، في المظاهر التي رأيناها اشتراك غيرها ؟ أم تراها تتميز عما سواها ؟ . . هذا سؤال يعيدنا إلى ما خضناه قريباً ، من دعوى تميز بيئة المدينة . . إذ نرى أنصارها أيضاً ، يتنقصون المراق من الناحية الدينية ، بياناً لامتياز المدينة عليها ، فيقولون : إن من العراق ، خرجت الخوارج ؛ وفيها اعترات المعتراة ، وظهرت القدرية ، وقامت الجهمية ، وبها كان « المختار بن أبي عبيد » الكذاب ؛ « والحجاج ابن يوسف » ؛ ومقتل « الحسين » ؛ وتشيع الشيعة ؛ ومبدأ دين القرامطة والحجوس في هذه الأمة (١٠) .

ولا نناقش أمحاب المدينة فى قيمة التعييب بهذا والفخر بعدمه الآن؛ ولكنا ننظر أولا فى درجة انتشار المقالات فى الأقطار الإسلامية ، وحظ كل قطر من ذلك ، أثناء القرن الثانى الهجرى . . . وفى هذا السبيل سلكت خطة إحصائية تعطى رأياً محدوداً إلى درجة مّا ؟ . . . نظرت فى من سمى من أرباب المقالات لهذا العهد ، وجمعت من تلك الأسماء ما استطعت بمن عرفت

<sup>(</sup>۱) الزواوى : ( مناقب مالك ) ــ ۵ ه

موطنه ، وتاريخ وفاته ، لأقدر بذلك نصيب كل إقليم من هذا العدد ، الذى لم يلاحظ فى جمعه اعتبار خاص ، إلا أن اسم صاحبه قد حفظه التاريخ ، وتقل اللدونون . نيم إنه ربما كان من لم يذكر من هؤلاء أكثر ، وكانت النسبة بذلك تتغير ، ولكنه التقدير التقريبي . . . وقد اكتمل لى من ذلك أربعة وثلاثون شيعيا ، كان منهم واحد وثلاثون عراقيا ؛ أى بنسبة \ ٩١ ٪ تقريبا . وينهم حجازيان اثنان أى بنسبة ؟ ٪ تقريبا .

واجتمع لى من المرجئة فى هذا القرن الثانى نحو ثلاثة عشر رجلا ؛ منهم عشرة عراقيون أى بنسبة ٧٧٪ تقريباً . . . واثنان حجازيان فقط أى بنسبة ١٩٤٨٪ تقريباً . . وواحد شامى فقط .

كما وجدت من القدرية إذ ذاك نحو ثلاثة وثلاثين شخصا ؟ . . منهم سبنة عشر عراقيا أى بنسبة لم ١٥ ٪ تقريباً وعشرة حجازيون أى بنسبة لم ٣٠ ٪ تقريباً ، فنصيب الحراق من المرجئة ، والقدرية والشيعة جميعاً ، أكثر من نصيب الحجاز كثيراً وإن كانت نسبة القدرية في الحجاز لهذا العهد ، لا تتفق مع ما ينقل عن «ابن تيمية » من : أن أكثر الخوض في القدر كان بالبصرة والشام ؛ و بعضه في الدينة لأن ما بالمدينة على هذه النسبة يقارب ضعف ما في الشام ؛ و إن يكن اعتباريا ، فر بماكان نشاط القول بالقدر قولا نظريا والاستدلال له مثلا أقوى في الشام منه في المدينة . . .

على أنا نتحدث عن القرن الثانى فقط ، وحكم « ابن تيمية » أعم من ذاك وأوسع ... وعلى كل حال فللمدينة لهذا المهد، تلك النسبة المثوية الواضحة من القدرية . وقد يكون من شواهد تفشّى القدرية بالمدينة ما يروى من أنه في زمن « المهدى » قد أخذوا أهل القدر بالمدينة وضر بوهم ونفوهم على ما في رواية « الخطيب » [ تاريخ بغداد ٢/٢ ٣٠ ] .

« والطبرى » يحدثنا - ١٦/١٠ - أن « المهدى » كتب إلى «جفر بن سلمان» وهوعامل المدينة أن يحمل إليه جماعة اتهموا بالقدر، فحمل إليه رجالا سمى منهم « ابن جرير » أربعة ، بينهم « عبد الله » الذى جد أبيه « عمار ابن ياسر » الصحابى ، وقد انبرى « المهدى » من بينهم فقال له : هذا دين أبيك و رأيه . قال « المهدى » : لا ، ذاك عتى « داود » . قال : لا ، ولا أبيك و رأيه . قال « المهدى » : لا ، ذاك عتى « داود » . قال : لا ، ولا أبيك و رأيه . ما فارقنا ، و به كان بدين . فأطلقهم « المهدى » .

وسنرى الإمام « مالـكا » ينشط للرد على القدرية بخاصة ، ويؤلف فى ذلك تأليفاً مفرداً ، وهذا مما قد يكون أثراً لاستئثارهم بالبيئة الحجازية .

ثم يمكن للتاريخ بعد ذلك أيضاً أن يعتبر المدينة مصدر القول بالإرجاء، إذ أول من قال به هو « الحسن بن محمد بن على بن أبى طالب المدنى » ، وكان يكتب فيه الكتب إلى الأمصار على قول « الشهرستانى » ف [الملل(۱) والنحل] و إن كان « ابن العاد » في [شذرات الذهب (۲)] ينقل أنه : رُوى أن « الحسن » هذا صنف كتابًا في الإرجاء ثم ندم عليه . وهي رواية لا تنني أولية « الحسن » في القول بالإرجاء ، و إن أثرت في خبر إنفاذه الرسائل إلى الأمصار . . .

وبهذا يكون نصيب البيئة المدنية من المقالات ليس قليلا إلى الحد الذي عبل إليه القائلون بتمييزها في هذه الناحية ؛ فلها صلتها بالإرجاء ، ولها في القدر نسبة ظاهرة في هذا المعنى بخاصة . . . تلك هي : إن القول بالقدر يتصل في نظر القائلين به من علماء هذا الزمن بفكرة سياسية ، سببها هذا الحكم المطلق الذي أشرنا إلى سيادته في البلاد الإسلامية . و إليكم خبراً يبين هذه الصلة . . . ذلك هو : أن « الحسن البصرى » قيل له يا أبا سعيد ، إن هؤلاء المؤك يسفكون دماء المسلمين ، ويأخذون أموالهم ، ويقولون : إنما تجرى أعالنا على قدر الله تعالى . فقال « الحسن البصرى » : كذب أعداء الله (")

قالماوك على ما سمعنا يجعلون الأفعال لله ، وينالون من الناس بذلك ما يشاون ، فيجعلون الأفعال للناس ، ليحملوا الملوك مسئولية

<sup>141/1 (1)</sup> 

<sup>141/4 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٣) ابن الماد : ( شدرات الدهب ) ... ١٣٨/١

أعمالهم . « والطبرى » يروى لنا عن « الحسن البصرى » خبراً آخر مم أحد الأفراد ير مد فيمه « الحسن » أن يحمل الرجل مسئولية عمله ، وذلك أنه : جاء رجل إلى « الحسن » فقال: إنه طلق امرأته ثلاثًا . فقال: إنك عصت ربك ، وبانت منك امرأتك ؛ فقال الرجل : قضى الله ذلك على . فقال « الحسن » ما قضى الله ، أي ما أمر الله عز وجل ، وقرأ هذه الآية : « وَقَفِيهِ ربكَ ألاً تَسَدُوا إلاَّ إيَّاه (١٦ × « فالحسن » كما نرى بوضوح ، يحسَّل الرجل مسئولية عله، حينها أراد الرجل أن يهرب بقوله : قضى الله ذلك على . فتحميل الملوك مستولية عملهم هو الناحية السياسية الخطرة التي روَّجت \_ على مايظهر \_ للُّكرة القدرية في ذلك العهد . ولعله مما يؤيد ذلك الملحظ ، أن العدل من الماوك قد يكون قدريا ، فهذا « يزيد بن الوليد » الخليفة الأموى الملقب بالناقص وأحد المدلين في بني أمية وصنو « عمر بن عبد المزيز الأشج» وهو الذي قتل سلفه « الوليد » لإلحاده ، قيل إن هذا الخليفة كان قدريا<sup>(٢)</sup>، وكان القدرية عليه تأثير في تصرفاته (٣) . وكان « عمرو بن عبيد » المتزلى الزاهد الشهير من دعاة « يزيد الناقص » هذا في أيام بني أمية ( عن . . . فصلة

<sup>(</sup>١) الطبرى : (تاريخ الأمم والماوك) ــ ١٣/٥٩

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : ٥/٥١

<sup>(</sup>٣) الصدر السابق ... ١١٤،١٠٨

<sup>(</sup>٤) الشهرستاني : ( الملل والنحل ) \_ ٢٧/١

الفكرة القدرية بالحياة والمدالة هى التى جملت جلة من العلماء ينسبون إليها «كمطار بن يسار » الفقيه المحدث ، « والحسن البصرى » ، « ومكحول » وغيرهم على ما سبق .

على أنا بعد ذلك نقف عند هذا الخبر عن « الحسن » ، وقفة تتصل بيئة المدينة التي نتكلم عنها من الناحية الدينية ، فنرى في الرواية السابقة التي سئل فيها « الحسن » عن عمل الملوك ، أن الذي كان يسأل « الحسن البصري » هذا السؤال عن عمل الماوك هو « معبد الجهني » الذي تنسب إليه أولية القول بالقدر، ومعه «عطاء بن يسار» الفقيه المدنى قاضي المدينة ، والذي يعد من القدرية (١) « فالحسن البصرى » يلقن « معبدا » هذا القول بالقدر على ما سمناه ، ويلقنه « لعطاء المدنى » ، « والحسن البصري » هذا إنما نشأ بالمدينة نسما ، وحفظ كتاب الله في خلافة « عثمان » ، وسمم « عثمان » وهو يخطب مرات ، وعلمه \_ على ما نستطيع أن نرجح \_ مدنى لنشأته ، فهلا نقول من ذلك كله : إن للمدينة صلة غير ضعيفة \_ بل صلة قوية \_ بالفكرة القدرية ، وهذا قاضيها ومفتيها «عطاء»في نهاية القرن الأول كان يرى القدر ؟ لعلنا نستطيع ذلك في غير كبير تحرج.

وهذه الفكرة القدرية في أفعال العباد، هي الفكرة الاعتزالية التي

<sup>(</sup>۱) الشنرات : ۱۳۸،۱۳۷/۱

تلقاها المتزلة عن القدرية الأولى ، وبها دُعوا قدرية ، فإذا كانت للدية صلة قوية بالقدرية ، فلها إذن صلة غير ضعيفة بالاعتزال ومبادثه من حيث المنشأ والأصل ، وإن لم تكن صلتها به من خيث الانتشار والرواج فيا بعد ، على مثل صلتها بمنشئه . . .

ومن هنا اتضح لنا أن ما ينعاه المدنيون على العراقيين ، من نشأة المقالات والقرق ، ليست المدينة بمنجاة منه إلى الحد الذي يريدونه لها .

وسنرى المدينة منشأ مقالة سلفية فى الصفات ، لعل رأسها إمامنا « مالك » رضى الله عنه على ما سنبيته عند تصوير شخصيته الدينية. ولعلنا نستطيع القول استنتاجاً: أن ما وصفنا من أمر الزندقة قريبا ، كان بالحجاز أقل تنشياً وأضيق انتشاراً ، لما توافر للعراق من عوامل اجتماعية تدفع إلى هنا التمرد ، وقلة ذلك بالحجاز.

والمتحدث عما بين المدينة والعراق من الناحية الدينية ، لا ينبغى له أن ينفل عمل السياسة في هذه الناحية ، ومثلها بما لا يمكن أث تفعل السياسة السناية به . . . لقد نرى تقدير الأمويين للمدينة ورجالها ولا سيم الصالحين «كمر بنعبد العزيز»، و إن كانت الأحداث السياسية إذا جد الجد، لا ترم مكة ولا مدينة ، ولا مثل يوم الحرة وحصار الكعبة .

ثم يجىء العباسيون ويؤسسون بغداد، وينشىء « المنصور » فيها قمر الذهب وغيره فيزعم لنا مؤرخ من أبناء عصرنا ... هو صاحب [ تاريخ التمدن الإسلامي ] - صنع الله له - يزعم أنه لما أفضى الأمم إلى بنى العباس ، وأراد والنصور » تصغير أمر العرب وإعظام أمر الغرس ، لأنهم أنصارهم وأهل دولتهم ، كان من جملة مساعيه في ذلك تحويل أنظار المسلمين عن الحرمين . فبنى بناء سماه القبة الخضراء حجا للناس ، وقطم الميرة عن المدينة ، وفقيه المدينة يومئذ الإمام « مالك » الشهير ، فاستفتاه أهلها في أمر « المنصور » فأفتى لهم يومئذ الإمام « مالك » الشهير ، فاستفتاه أهلها في أمر « المنصور » فأفتى لهم وهذا حديث عن يئة المدينة وما بينها و بين العراق من الناحية الدينية » مستموه يمتد إلى « مالك » نفسه ، فليس غريبا أن نقف عنده وقفة مدققة ، نعني المحقية .

« النصور » يبنى القبة الخضراء حجا الناس ؟ اخطب إن صحب جلل ، فهل ترونه صح ؟ لقد بنى «المنصور » ببغداده قبة يقول «الخطيب البغدادى » إنها كانت تاج بغداد وعلم البلد ، ومأثرة من مآثر بنى العباس عظيمة ، بغيت أول ملكهم ، وكانت هذه القبة الخضراء تقوم سقفا على إيوان في صدر قصر الذهب « للمنصور » وكانت رأس القبة الخضراء ترتفع عن الأرض ثمانين ذراعاً ، وكانت هذه القبة ترى من أطراف بغداد (٢٠٠٠ . الح ما يقال في وصفها . تلك هي القبة ، وأما الرغبة في تحويل أنظار المسلمين عن السكمية إليها ، فتهمة يجبك هي القبة ، وأما الرغبة في تحويل أنظار المسلمين عن السكمية إليها ، فتهمة يجبك

<sup>(</sup>١) جررجي زيدان : ( تاريخ التمدن الإسلامي ) \_ ٢ / ٣٠ ، ج ٢ / ١٧، ج ٥ / ٢٠

<sup>(</sup>۲) المعليب البغدادي : ( تاريخ بغداد ) \_ ٧٣/١

« النصور " بها فى حياته ، « النفسُ الزكية محمد بن عبد الله » إذ يصمد منبر « الرسول عليه السلام » عند خروجه ، فيخطب فى أهل المدينة قائلا: أما بعد أيها الناس ، فإنه كان من أمر هـذا الطاغية عدو الله « أبى جعفر » ما لم نجف عليسكم من بنائه القبة الخضراء التى بناها معاندا لله فى ملكه ، وتصغيراً للسكعبة الحرام . الح ماخطب به . كذلك نقل هذه الخطبة «ابن جرير الطبرى (١) » و « ابن الأثير (٢) » . وغيرهم . وتداولها بيننا مؤرخون محدثون (٢) يرددون هذه القائة . قالتهمة "بهمة ثابتة .

لكن عالما هنديا من أبناء العصر ، هو المرحوم « الشيخ شبلي النماني » قد كتب كتابا في نقد صاحب [ تاريخ التمدن الإسلامي ] ، وعرض فيه لمسألة القية الخضراء هذه ، ينقدها على أساس : أن من يدعى الخلافة \_ وهي منصب ديني \_ لا يجد لذلك سبيلا إلا بالتظاهر بالدين ، ونصب نفسه لإعلاء كلمته ورفع مناره ولذلك كان الخلفاء \_ بنو أمية والعباسية كلاها \_ يصلون كلمته ورفع مناره ولذلك كان الخلفاء \_ بنو أمية والعباسية كلاها \_ يصلون بالناس ويؤمونهم ، ومحضرون الموسم ، و يحجون بهم . . . الح ماذ كره من شواهد المناية بالدين ، وخلع الخلفاء المستخفين بشيء من ذلك ، حتى ينتهى شواهد المناية بالدين ، وخلع الخلفاء المستخفين بشيء من ذلك ، حتى ينتهى إلى القول في شأن القبة الخضراء فيذكر ما عبارته : « فهل تصدق بعد كل

<sup>(</sup>١) تاريخ الطرى : ٩/٩٠ ٢٠٥ ٢٠٥

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن الأثير : ٥ /١٩٧

<sup>(</sup>٣) من هؤلاء ، الشيخ الخضرى ، في ( محاضراته ) \_ ٢/٢

ذك بأن المنصور أو المعتصم ، كان يقدر أو يسوع له أن يصغر شأن الكمبة ويمس من شرفها ؟ » تلك خلاصة ما قال « الشيخ النعماني<sup>(١)</sup> » .

وأما النصوص التاريخية عن صنيع « المنصور » فيقول عنها ما عبارته :

﴿ فَأَمَا استشهاد المؤلف في هذه الواقعة بابن الأثير وغيره ، فكله تحريف وتدليس وسوء تأول ، ولولا أنني سئمت من كشف دسائسه مرة بعد أخرى ، لأوضحت الأمر و بينت حقيقة الحال » . وليت الشيخ لم يسأم فكان يبين لنا حقيقة الحال في هذه النصوص الحاصة بالقبة الخضراء ، لشناعة التهمة فيها . . .

وهذا النقد الإجمالى الذى ساقه الشيخ لا يشنى النفس ، لأن السياسة لادين لما ولاقلب ، فليس يكفى فى رفع عمل « المنصور » أنه يحترم الدين لأنه خلينة ، فهذا السل فى نصب تلك القبة لتقدس ، ضرب من الانتفاع باحترام الدين فى كسب القاوب ولوفى ظن من يفعل ذلك ، وحسابه الخاطئ على الأقل . . . وقد ادعت شيعة العباسيين لهم أنفسهم، وفى أشخاصهم وبيوتهم ، الأقل . . . وقد ادعت شيعة العباسيين لهم أنفسهم، وفى أشخاصهم وبيوتهم ، ما لا يقل، كما فعات الراوندية ـ شيعة ولد « العباس بن عبد المطاب » مثلا، مع هذا « المنصور » نفسه ، فقد كانوا يزعمون أن ربهم الذى يطعمهم ويسقيهم هو « المنصور » فعالفوا حوله ،

<sup>(</sup>١) كتابه في تقد مؤلفات زيدان : ص ٧ ه ، ٣ ه ..

وقالوا هذا قصر ربنا . فحبس رؤساءهم وقاتلهم الخ المعروف من خبرهم<sup>(۱)</sup> . فليس من المستبعد ـ وفى الناس أمثال هؤلاء ـ أن يتخذ لهم قبة خفرا، تنافس الكعبة ، ولا يكنى فى نقد هـذه الرواية أن واجب « المنصور » هو إعلاء كلمة الدين فلا يفعل ذلك .

و إذا كنا لا نكتنى بمثل هذا النقد الإجمالى العام الذى ليس له أساس قوى ، فلسنا نقر للعراق نهائيا باتباع مثل هـذه الأساليب فى مناوأة المدينة ، ولا نلزم « المنصور » هذه الفعلة آخر الأمر ، بل سنحاول أن ننقد الحادثة نقداً علمم فى أن يكون ذا أساس .

وفى النصوص التاريخية منافذ لهدذا النقد الدقيق ، وسبيلنا إليها أن «المنصور » ابتدأ أساس بنداد سنة ١٤٥ ، وبالتحديد، تقول الرواية إنه أمر ببنائها بعد مائة سنة وأربع وأربعين سسنة ، وأربعة أشهر وخمسة أيام من الهجرة (٢٠٠ . أى أنه أمر ببنائها لخس ليال خلت من جمادى الأولى سنة ١٤٥ و «محمد النفس الزكية » ، خرج بتحديد المؤرخين اليلتين بقيتا من جسادى الآخرة سنة ١٤٥ ، وقيل رابع عشر شهر رمضان من هدة السنة (٣٠ فيل

<sup>(</sup>۱) الفخری: /۲۰۱۲ ۱ والمسعودی: مروجالذهب،منهامش! بنالأنیر ۸۰٦/۸. (۲) الحطیب البغدادی ـ تاریخ بفداد ـ ۲۷/۱

<sup>(</sup>٣) راجع و ابن الأثير : ٣-ه /١٩٦ والحطيب البندادي ــ ١٩٧١ . وهنا يلاحظ أن ( دائرة المعارف الإسلامية ) ( مجلد ١٨٤ ) تقول : « فأتموا ــ أى العمال ــ في أربع سنوات ، إنشاء مدينة عظيمة على الشاطىء الغربي الح » . وماني (تاريخ بغداد) يجمل كامها سنة ٢٤١ أى بعد مجموعا مين، وربما كان مافي ( العائرة) أخذا عا ورد في (تاريخ بغداد) في الموضع السابق ونصه : واستم حائط بغداد وجميع هملها بعد مائة سنة و عمان وأربعين سنة وسنة أشهر وأربعة أيام من الهجرة.

الرواية الأولى يكون بين الأمر بالبناء وخروج « محمد » أقل من شهرين ، وعلى الرواية الثانية يكون بينهما أربعة أشهر وعشرة أيام، وعلى كلتا الروايتين لا يكفى شهران ولا تكفى أربعة أشهر، لا يمام بفداد ورفع القبة الخضراء حجًا للناس وصرفًا لهم عن الكعبة ، ولا نكتفى فى هذا بالاستنتاج بل نجد النص فيه إذ يقول «الطبرى » فى [ تاريخه ] و « ياقوت» فى [ معجم البلدان ] (١٠) : فلما بلغ السور مقدار قامة اتصل به \_ أى « بالمنصور » \_ خروج « محمد بن عبد الله » فقطع البناء حتى فرخ من أمره وأمر أخيه « إبراهيم بن عبد الله » فين خرج « محمد » وأخوه كان السور مقدار قامة .

وهم يبنون السور أولا كما تصرح بذلك الرواية إذ تقول : « و بنى لها أربعة أبواب ، وعمل عليها الخنادق وعمل لهما سورين . . . ثم بنى القصر والسجد (٢) » وهذا القصر هو قصر الذهب الذى كانت فيه القبة الخضراء . وليس هذا الخبر بإيقاف اليناء هو كل ما هنالك ، بل إن رواية « الخطيب » في [ تاريخ بغداد ] تحدد يوم سكنى « المنصور » بغداد وفراغه من بنائها بما نصه : «وفرغ « أبو جعفر » من بنائها ، ونزلها مع جنده ، وسماها مدينة السلام بعد مائة سنة وخس وأر بعين سنة ، وأر بعة أشهر وثمانية أيام من الهجرة (٢) »

<sup>(</sup>١) ياقوت: ٢ /٢٣٣ ط مصر \_ والطبرى : ١/٩٤ والمبارتان متقاربتان .

<sup>(</sup>٢) الخطيب: ( تاريخ بغداه ) ٢/٧٣٠٧

 <sup>(</sup>٣) الحطيب: ( تاريخ بغداد ) ١٩/١

أى فى الثامن من جادى الأولى سنة ١٤٦ ه ، بعد موت « محمد بن عبدالله ، ببضه أشهر . فلم تكن القبة الخضراءقد رفعت ولا قار بت الارتفاع ، ولا استر فيها البناء حيبًا خرج « محمد » بالمدينة فى جمادى الآخرة أو فى رمضان سنة ١٤٥ ، بل كان السور قد بلغ مقدار قامة ، ولم يبن غيره حين خرج «محمد » ، و إنما أوقف خروجه وخروج أخيه البناء زمناً غير قصير . فالسارة الواردة فى خطبة « محمد » بالمدينة ، و إيراد المؤرخين لها دون تعليق ، مما لا يقبل ولا يُسلم ، لأسباب مادية سمعناها من الروايات التاريخية .

وليس علينا بعد ذلك أن نبين سبب وقوع هذا الوهم ، أو الزيادة الباطلة في خطبة « مجمد » التى اتهم فيها « المنصور » ، فني ميدان العصبية والتشيع والدعاية السياسية متسع لهذا ، ولأكثر من هذا كثيراً ، على اختلان الأجيال . . .

كا لا يعنينا أن نبين سبب بناء « المنصور » لهذه القبة الخضراء ، وهل كانت محاكاة لقبة خضراء بناها «الحجاج» قبل ذلك بواسط، وكانت لا نزال قائمة لعهد « المنصور » أبواب واسط مدينة « المجاح » ، فبطها كذلك أبوابا ليغداده (٢٠٠ ؟ أو كان سبب بناء القية الخفراء

<sup>(</sup>۱) المسعودی : (مروجالذهب ) ــ هامش ابن الأثیر\_ ۹۹۸ (۲) یافوت : ( معجم البلدان ) ـ ۲۳۳/۲ . وتاریخ بنداد ــ ۷۵/۱

شيئاً غير هذه المحاكاة . . ؟ لأهل التاريخ بيان ذلك كله ، أما نحن فحسبنا أن نتهى إلى أن ما بين العراق والمدينة لم يصل إلى هذا النوع من المنافسة ، حتى بتخذ خلفاؤها ما يصرفون به النظر عن الكعبة والحجاز . وإن القول باستفتاء «مالك » في صنيع « المنصور » هذا و إفتائه بخلع طاعته ، والتحلل من بيمته ، قول لا نجد له أساساً ، لأن القبة الخضراء نفسها لم يكن قد قوى أساسها عندما خرج « النفس الزكية » . . . . . .

إن « مالكا » قد أفتى الناس عند خروج « محمد » كما قدمنا ، وكان رأيه أن بيمة ه المنصور » بيمة إكراه . . وقد كان هذا ولا شك ، تقديراً لأسلوب حكم « المنصور » ورأيا في استحقاقه الخلافة ، لكن ذلك كله لغير اتخاذه القبة الخضراء على ما يظهر . . . نعم إن العراقيين كانوا ينافسون المدينة ويساون على نقل جلة الرجال إلى العراق تقوية لملكهم وجلبا القلوب ، حتى يقول المالكية اعتزازاً بهذا : إنه لما صارت الخلافة إلى بنى العباس وسكنوا العراق وكانوا علماء ، أرادوا إظهار السنة بالعراق ونقل علماء المدينة إليها ، وطلبوا « ربيعة بن عبد الرحمن » ، و « يحيى بن سعيد » الأنصارى ، وغيرها . وارتحل إليهم « هشام بن عروة » ، و« عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون » ، « ومحمد البن اسحاق » صاحب [ السير والمفازى ] . .

ولم يخل بلاط خليفة من خلفاء بنى العباس ، من مدنى يستقضونه قضاء العراق، ويتخذونه وزيراً ومشيراً بالسنة إذا أرادوا العمل بها (۱۱) . ونجد من طلبوا انتقاله إليهم « ابن أبى ذئب \_ محمد بن عبد الرحمن » أقلمه « المهدى » بغداد وحدث بها ، ثم رجع يريد المدينة فمات بالكوفة (۱۲) وهذا ومثله بما لا ثبيء فيه .

على أنا بعد ذلك كله، نقدر أنهذا الخبر المتزيد أوالباطل من أساسه عن قبة « المنصور » ، يدلنا دلالة تاريخية على ماكانت تتجه إليه النفوس من فكرة التغريق بين بيئة المدينة الحجازية ، والبيئة المراقية ، لاعتبارات دينية ينفس بها العراقيون على الحجاز مزاياه ، وفضله بقيام الحرمين فيه ، وهو شيء عما يتقى خطره عند تلقى الروايات التاريخية التي تمس مثل هذا الموضوع وتدور حوله .

<sup>(</sup>۱) الزواوى : مناقب مالك ـ ٦ ٥

<sup>(</sup>٢) تاريخ بنداد - ٢ /٢٩٦

## (17)

أما البيئة المعنوية للعالم الإسلامى إذ ذاك مه الناحية الاجتماعية :

نتسع لجوانب فسيحة من البحث ، كلها لا بد منه لمن يؤرخ فقيهاً يشرع خلك البيئة . كما لا بد الفقيه نفسه حين يشرع ، من الاتصال القوى بتلك الجوانب ... والمركز العالمي للأمة ، والكرامة السياسية بين الأم جانب من تلك الجوانب... ونظام الاجتماع وطبقات المجتمع المختلفة ، وعلاقة ما بين تلك الطبقات ، جانب هام ... ثم درجة هذا المجتمع من التحضر وأثر تلك الحضارة في النفوس والأخلاق جانب آخر . . إلى جوانب غير هذه هي في الحق لباب التاريخ وصعيمه ؟ لكننا ننال منها \_ في إجمال موجز \_ مالا نستغنى عنه .

\*\*\*

فأما المركز العالمي للأمة الإسلامية ، عصر « مالك » ، فهو مركز التبادة والإرشاد ؛ فحسين ولد « مالك » ، في أصيل القرن الأول الهجرى ، كانت نسائم الأطلنطي ، نحيى الأعلام الإسلامية الخافقة في الأندلس غربا ؛ وكانت كتائب الحضارة ، تحاول تنفيذ ما أمله الطامحون من الوصول إلى التسطنطينية ، عبر أوربا ، عن طريق الأندلس ، بعد ما كانت تلك الكتائب قد وقنت مهاراً على شواطيء البسفور ، وتحت أسوار هذه القسطنطينية . تنذر

الرومان وتبشره برسالة الإسلام وفي حياة «مالك» وصلت هاتيك الكتائب إلى قلب فرنسا وقار بت باريس ... كما كاد بحر الروم ، أو البحر الأبيض المتوسفة يمود بحيرة إسلامية ، إذ أذن في شواطئه الجنوبية ، دعاة المدل والمدنية ، وأمان سكان شواطئه الشيائية لرسالة أولئك الداعين ، مقدر بن أن حدثًا جديدًا ، قد عم العالم ، وهز أسس الظلم والاستبداد ، وعبادة الأشخاص والجامدات . في حين كانت تلك الكتائب ، قد وطئت حدود الصين شرقا ، وخفت أبناء ملوكها ، وأبلغتهم رسالة التوحيد ، . . وإنها لعزة تسمو بها الأروام وتبعث في أفراد تلك الأمة الحياة والأمل ، وتبسط أمامهم آفاقا من النظر وتبعث في أفراد تلك الأمة الحياة والأمل ، وتبسط أمامهم آفاقا من النظر النسيع ، والإدراك الصحيح لنظام الكون . . .

وفى حياة « مالك » أيضاً ، تقسمت تلك الإمبراطورية الفسيحة دولتا إذ سقطت الأموية فى الشرق فلاذت بالأندلس ، وعشش صقرها على دومه، و بسط جناحه على أنحاء الجزيرة الفربية ، ينشر عليها بسلطانه ، ظل الأمز و يؤدى رسالة الإسلام إلى أوربا الفربية . . . كان عداء مستحكم بين المباسية فى الشرق والأموية فى الفرب ، ويئست المباسية من القضاء طل تلك الدولة النائية ، فذهبت توازن العالم القديم موازنة سياسية ، محوره الدولة الإسلامية والسيطرة الإسلامية ؛ فوصل الشرقيون حبلهم بالسلطان السيامية فى غرب أوربا ؛ وأهدى « الرشيد » إلى « شارلمان » ، هما الساسيامية فى غرب أوربا ؛ وأهدى « الرشيد» إلى « شارلمان » ، هما السيامية فى غرب أوربا ؛ وأهدى « الرشيد » إلى « شارلمان » ، هما السامية التاريخية المشهورة ، ومنحه ومنح النصارى على يده فىالشرق ، منحا يستديم بها وده ، ويقيمه عدواً للدولة الأموية المعاجزة لسلطانه فى الغرب . .

وكذلك بسط الأمويون يدهم لرومان الشرق فى القسطنطينية يوادونهم ، وبهادونهم ، ليقيموا منهم عدواً دائمًا للدولة الإسلامية الشرقيسة فى بنداد ؟ وهى التى كانت تغزوهم مسانهة ، فى نظام مطرد . .

وهكذا كان لسان الميزان السياسى فى اليد الإسلامية ؛ والقوى السياسية فى المالم ، تلوذ من السيطرة الإسلامية بملاذ فى الشرق أو الغرب .. والمسلمون يدركون مكانتهم المالمية ، وسموها فى كل مكان ، وعلى أساس هدذا التقدير ينظرون فى شؤون الدنيا ، وأصول الحقوق ، ونظم ما بين الناس من روابط ؛ ويفتيهم « مالك » وأضرابه من رجال التشريع .

وإذا كانت تلك هى حال العالم الإسلاى جملة، فلا تزال تجد للبيئة الحجازية في هذا الموقف المزدوج مركزها الخاص : فهى قبلة الدولتين ، ومهوى أفتانهم ، وموضع القسطاس بينهم ؛ يؤمها المفاربة والأندلسيون حاجين ، فلا يلمون بالعراق ، ولا يلقون أهله ، بل يأخذون عن الحجاز ، وينقلون علم الحجاز بين ؛ حتى ظهر أثر هذا العلم في حياة « مالك » نفسه ، وسممناه يقول

« المهدى » الخليفة ، حين طلب إليه ، أن يضع كتابا يحمل الأمة عليه :
 أما هذا السقع ــ وأشار بيده ــ إلى المغرب ، فقد كفيتكه (١) . .

وما ذلك إلا بفضل هذه الصلة ...

وكان من مظاهر هذه العزة ، أن تحمل إلى « مالك » أخبار الأندلس وحكومتها، فيعلن رضاه عنها ، إعلانا يؤيد به نقده العباسيين ، أو نفوره سي المالخيم ، ذلك النفور الذى بدا ، فى تأييده خروج « النفس الركية » على ماسلف ؛ فقد سأل « مالك » عن سيرة « عبد الرحمن بن معاوية » الأموى الداخل إلى الأندلس والمتعلك بجزيرته ، فقيل له : إنه يأ كل خبز الشير، ويلبس الصوف ، يجاهد فى سبيل الله . وعددت مناقبه فقال « مالك » : ليت أن الله زين حرمنا بمثله ( ) . و بلغ هذا « عبد الرحمن » فسر به ، حين نقم العباسيون ذلك ، وعد سبب محنة الإمام ـ فى رأى \_ على ما سنبينه بعد .

وهكذا تقف البيئة الحجازية بفضل بسطة الملك، بين الدولتين، وتبسط علمها حيث لا تبلغ سيطرة المتحكمين فى الشرق ؛ فيكون لحياة القمة المالكي بتلك الأقطار النائية، القريبة إلى حياة البداوة المشبهة للحياة الحجازية ـ ط

<sup>(</sup>۱) الزواوى : مناقب ۲۷

<sup>(</sup>۲) ابن نباتة المصرى : سرح العيون ــ شرح رسالة ابن زيدون / ١٨٠

مالحظه « ابن خلدون (١٦) » ــ أثر في حياة ذلك النقيه يتبينه مؤرخه .

\*\*\*

وحيبًا نعرض لهذا المجتمع الإسلامي، من حيث نظام طبقاته ، وصلة ما بينها، لنعرف ما تأثرت به من ذلك حياة « مالك » ، وما تأثر به تفكيره النشر بعي، نحب حينذاك أن نلفت النظر إلى أن « مالـكا » ، قد عمر بضعة وثمانين عاما ، تطور خلالها المجتمع العربي بلاشك ، تطوراً كبيراً في نظامه الاجباعي ، فقد امتازت هـ ذه الحضارة العربية بسرعتها في كل شيء ، فكانت حركة فتحما سريعة ، سرعة لم تعهد لغيرها ؛ ولعلها كانت كذلك نهضها العلمية والعملية ... هذا إلى ماتمرضت له الحياة الإسلامية ، خلال الترن الثاني الذي عاش « مالك » أكثره، من مؤثرات قوية عنيفة، من حيث الـياسة، والاقتصاد، والعلم، والانصال بالأمم. فبينا كانت تقوم الحياة العربية، إذ « مالك » غلام أو شاب ، على عصبية قوية ، تمضى من المبالغة والإفراط فالتعصب إلى حد كبير يمثّله ما يروى عن رجل من «بني شيبان» أنه يقول:

<sup>(</sup>۱) القدمة \_ / ۳۹۲ ط مصر

كنت أسيرا مع بنى عم لى وفينا جماعة من موالينا ، فى أيدى التغالبة ، فضر بر أعناق ابنى عمى ، وأعناق الموالى ، على وهدة من الأرض فكنت ، والله . أرى دم المربى يمتاز من دم المولى ، حتى أرى بياض الأرض من بينها : فإذا كان هجيئاً قام فوقه ، ولم يعتزل عنه (١) .

بينا كان ذلك \_ أو قريب منه \_ هو ما تجنح إليه النفس العربية ، إذ بنا نرى في أكيال شباب « مالك » ، أن « إبراهيم الإمام » العباسى القرشى، يوصى سنة \_ ١٣٨ هـ « أبا مسلم الخراساني» ، فيكون من وصيته له : وإذ استطمت ألا تدع بخراسان ، من يتكلم بالعربية فافعل (٢٠) . و إذا بنا بعد أر بعين سنة من هذا التاريخ ، نسمع صوت العروبة ، يرتفع بالشكوى إلى « الخليفة المهدى » قائلا : يا أمير المؤمنين ؛ إنا أهل بيت قد أشر بت قاد بن حب موالينا وتقديمهم ، وانك قد صنعت من ذلك ما أفرطت فيه ؛ قد ولينها أمورك كلها ، وخصصتهم في ليلك ونهارك ، ولا آمن تغيير قاوب جندك وقوادك

<sup>(</sup>۱) الأفاني ط الساسي ـــ ۲۱ / ۱۳۳

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ـ ٥ / ١٣٠

من أهل خراسان . فيقول «المهدى» : «إن الموالى يستحقون ذلك » . ويبين وجه استحقاقهم هذا الإيثار<sup>(۱)</sup> .

نهذا التعلور السريع لحال المجتمع الإسلامى فى حياة « مالك » ، يجمل مهمة الثورخ ، حين يتحدث عن نظمه الاجتماعية ، دقيقة لا يسهل فيها الحكم ، ولايهون ضبط مقدماته ، من شواهد الحوادث والأقوال .. فسنحاوله عذرين مااستطمنا .

وثمة ملحظ آخر هو: أن التنار يخ الحق حينها يصف هذا المجتمع، إنما يذكر من أمره، ماكان واقعاً جارياً ، لا ماكان الإسلام يرجوه له ، ويسلمه إياه ، وبحب أن يكون من شأنه ؛ فما يتقرر من وصفه ، لا يمس مبادىء الإسلام ولا ينف من سموها وحيويتها ؛ لأن الذي كان شيء ، والذي ينبغي أن يكون شيء ، والذي ينبغي أن يكون شيء آخر ، ولا بد من تقدير الفرق بينهما ..

\*\*\*

من أوضح صفات هذا المجتمع أنه: لم يكمه صحائساً ، فهو يتألف مبدئياً من آريين في الشرق ، وساميين في الغرب ؛ كانا يؤلفان المجناحين الكبيرين للخداد عاصمة المباسيين ، التي قامت ينهما مقام القلب .

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۰ / ۱ دط مصر

وفى ثنمايا الجانبين توزعت شماطيط مختلفة ، كما تتنازع الألوان ربش الجناح الواحد، فن بيضاء إلى صغراء إلى سوداء إلى غير ذلك ؛ فسكان بين المنصر بن الأساسيين ، عناصر مختلفة من ترك، وتتر، يمتون إلى الجنس الأمنر وسودان وحبش وأشباههم ينزعهم الجنس الأسود.

وهكذا لم يكتمل التجانس المجتمع الإسلامي في كبرى صوره ، كا: يكتمل تجانسه في صغرى صوره. فدور الدرب الواحد تتألف كذلك من عنامر مختلفة قد يقوم في كل دار منها عنصر . . ثم الأسرة تتألف هذا التأليذ المختلف: فيها المربى السيد ، والزوجة المربيسة حينا ، والجوارى التركيان والروميات ، والصقلبيات ، و و و . . .

وحلقة الدرس ، قد يرأسها سندى لا يفصح ، وتنتظم من الطلبة الهندى. والفارسى ، والرومى ، وهلم جرا .

والرجل الواحد كذلك تنزعه عروق مختلفة : فهو عربى وفارسى، أوهر فارسى و رومى ؛ أو تركى وهندى ، ذاك أبوه ، وتلك أمه ، وهذه حاضنته، وذاك مثقفه ، وهكذا .

وفى إمامنا « مالك » نفسه ، قد رأينا أمه مولاة \_ فى رواية \_وقد شهدنا قوة أثرها على ولدها ، ووضوح توجيهها له ؛ فمن يدرىمن أى أصان الناس ، كانت هذه المولاة ، رحمها الله ؟! وعدم التجانس هذا بما يجب أن يقدر المؤرخ أثره ؛ فلمل منه ما نشهد في الحياة الإسلامية من تيارات متخالفة نراها تجرى في الوادى الواحد . .

فنى العقيدة : تجد التجريد المسرف ، كما تجد التجسيم المتطرف .

وفىالعملوالسلوك: تشهد التصوف المتزمت، إلى جانب الإقبال الدنيوى النشيط.

وفى الفنون والآداب كذلك: تجد المدارس والمذاهب المتباينة المتجاورة. وفى الفقه الذى نؤرخ أحد رجاله: تجد فى الوقت الواحد أوالبيئة الواحدة، النزعة النظرية المبالغة فى الترديد والفرض، والنزعة العملية الواقفة فى حدود الواقع والمشاهد والعملى، وتحس عنفا فى كل ناحية من النواحى، لانستبعد أن يكون من أسبابه، فقدان التجانس، وعدم وحدة المزاج، عما هان معه أن تجد فى المسألة الواحدة، كل ما يتوقع من آراء، وما يتصور من حلول،

نم إن البوتقة الإسلامية ، كانت تجمع هذه المناصر كلها ، وتُسلَّط عليها نار الأصول الإسلامية الكبرى ، تحضوها المساواة والإخاء، ولكن هيهات أن يكون ذلك من فعل الزمن يسيراً قريب التناول ، تكفيه عشرات السنين، أو تكله بضمة من الأجيال . . . فقدان التجانس هذا ، وعدم وحدة المزاج ، مما جعلني أقول ، ولا أزال أكرر القول ، بأنه : إن صح تقسيم تاريخ جماعة من الجماعات إلى أدوار ، وأعصر ، تدرس على هذا التقسيم، فإنه لن يهون صدق ذلك التقسيم ، وتوريم الأعصر، في دراسة المجتمع الإسلامي، الفسيح الرقعة ، المتعدد الأجناس ، المختلف الألوان ، الذي تتوزعه عوامل متعارضة ، وتدفعه قوى متنوعـة . وما إخال هذا يصح في درس حياة العقل الإسلامي، ولاحياة الوجدان الإسلامي، محته في حياة أمة أخرى واحدة المزاج ، أو حضارة أخرى محدودة المناصر ؛ فلم يكن الحسكم الأموى وحدة ألفت هذا الشتات المنتشر ، ولا الحسكم العباسي إكسيرا صنع من هــذه المتفرقات البعيدة عنصرًا ذهبيًا واحدًا ، حتى يقال في تاريخ الفقه ، أو تاريخ الفلسفة ، أو تاريخ الفن : هذا عصر أموى ، وذاك عباسي أول ، وعبـاسي ثان . . النخ \_ وها نحن أولاء نؤرخ مدرسة فقهية شطرت المصرين ، وعاشت في المهدين : فهي أموية عباسية ، وهي وراء ذلك وحيدة متجانسة إلى حيدمًا ؛ فهل نحتسها على هؤلاء أو على أولئك ؛ وهي لا إلى هؤلاء ، ولا إلى هؤلاء ؛ و إن كان فيها من هؤلاء وهؤلاء ١٤ وأما طبقات هذا المجتمع فكانت فوق تعدد أجناسه ، يشطرها الرق سطرين أساسيين : سيد ، ومسود ؟ . . رأينا الفارسي الحر ، إلى جانب التركى المر ، والهندى الحر ، والعربي السيد ، فشهدنا عدم التجانس . . أما هنا ظاهر بي الحر ومماوكه التركى أو التترى ، أو الصقلبي ؛ وهنا كذلك الحر غير العربي ومماوكه من جنس آخر . . تجعل بينهما هدف الحال فرقا بارزاً وهوة فاصلا ، ينظر إليها المسود في غير طمأنينة ، إن لم نقل في حنق وغيظ ، ولا يتحد مع وجودها كيان الجاعة .

كذلك كان الرق سرحلة اقتضاها نظام الحياة ؟ وهكذا بالغ فيه المجتمع الإسلامي ، واستكثر منه شرعياً وغير شرعى ، فكانت الطبقتات الشيزتان . وكانت مسألة الموالى التي نكاد نمدها محور التاريخ الإسلامي السياسي والاجتماعي .

تميزت حقوق السادة عن حقوق المبيد، وواجبات السادة عن واجبات السيد، في نظر الشرع والعرف؟ فكانت المسألة فقهية وعملية ، اختلفت بمقتضاها مزايا السادة عن مزايا المبيد، في الحياة الواقعة على اختلاف مناحها.

ونتتبع ذلك في حياة العلماء والفقهاء مخاصة ، لأنها هي التي تعنينا .. فهذا « أبو حنيفة » تقول الرواية إن « المنصور » عرض عليه القضاء فقال له : لا أصلح لذلك لأني مولى ، ولا يقضى بين الناس إلا ذو شرف في قومه (۱). فمهما يقصد إلى الهرب من تولى القضاء ، فلن يهون على نفسه ، هذا التعليل ؛ وإن يهن ذلك عليه ، فلن يهون عليه ، أن يقول له رجل من بني تيم : أنت مولاى !! إذ يرد عليه « أبو حنيفة » قائلا : أنا والله أشرف لك ، منك لى (۲) . وألحه يقولها منيظا محنقا . .

وهذا « الليث بن سعد » الفقيه الثرى المحدّث ، الوجيه فى قومه ، يقول له « أبو جعفر » : تلى لى مصر ؟ فيقول له : لا يا أمير المؤمنين ، إنى أضعف من ذلك ، إنى رجل من الموالى<sup>٢٦</sup> ... وهبه أيضاً يتخلص من الولابة زهداً وتديناً ، فإنه ليتخلص بأصل مقرر ، هو ضعف الموالى . .

وأكثر من ذلك، أن يشيع بينهم وصل الشرف بالمقل ، واختصاص الأشراف بقوة التمقل ، فيكون من قولم : إن ذوى الشرف ، أنم عقولا من غيره (٤) . .

<sup>(</sup>۱) الزواوى : مناقب ــ ۲٦

<sup>(</sup>٢) الانقاء \_ ۲۲۳

<sup>(</sup>٣) الحطيب تاريخ بنداد \_ ١٣/٥

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١٣ /٢٦٠

ثم إلى جانب ذلك نرى الأحرار يمتزون بحريتهم ، ويقضبون أشد النضب ، إذا قُدُفوا بالولاء .. وهذا إمامنا « مالك » ، قد كان بينه و بين و محد بن اسحق » صاحب [ المفازى ] ماكان ، من جراء ذلك ، إذ قال و محد بن اسحق » : ان « مالكا » وأباه وجده ، وأعامه موال لبنى تيم ابنمرة . فكان هذا سبباً في تكذيب « مالك » « لحمد » وطمنه عليه (۱) وشاع ما ينهما فقال « ابن اسحق » إذ ذكروا له شيئاً من علم « مالك » : هاتوا علم « مالك » ، فقال : ذلك دجال الدجاجلة ، ونحن أخرجناه من المدينة (۲) . « فمالك » يغضب ، ويألم حين المدجاجلة ، ونحن أخرجناه من المدينة (۲) . « فمالك » يغضب ، ويألم حين

ولوسمت « إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة » ، الذى عاش إلى أوائل القرن الثالث ـ ت ٢١٢ هـ ـ إذ يقول : أنا إسماعيل بن حماد بن النمان بن ثابت ابن النمان بن المرزبان ،من أبناء فارس الأحرار ، والله ما وقع علينا رق قط. لتجسمت لك فى حروف عباراته ، نبرات الألم من الوصف بالرق . . .

<sup>(</sup>١) الانتقاء ــ ١١

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر: جامع بيان العلم (المختصر) ــ ١٩٨

هذا حال البيئة العلمية ، بل بيئة العلم الدينى ، التى يمكن أن يقال : إنها أقل عصبية ، وأدنى إلى فهم روح الإسلام ، وأكثر شعوراً بالمساواة ، وأفهم لمنى الكرامة العلمية ، وانها أفضل من كرامة النسب ، وقد رأينا من ألمهم للرق ، فى عصر « مالك » و بعده ما رأينا ، وهو أمر طبيعى . . .

فهذا الجوكان يتنفس الفقهاء أحراراً وموالى ... ينفر الحر نفوراً شديداً من هذا الرق و ينظوى المولى، على هذا الشعور المؤلم، فيلون هذا الشعور، ولاشك، نظرة كل منهم إلى صاحبه، ويؤثر في صلة ما بينهم، وتقدير كل واحد مهم لزميله خلقياً وعلمياً، وكل ذلك لا بد للمؤرخ الناقد، من أن يتبين آثاره، ويتق وقعها على الحقيقة.

ثم هذا الذى سقنا من الشواهد ، كله كان حوالى منتصف القرن الثانى وأواخره ، أيام كانت المصبية قد فترت نوعا ما ، بقيام العباسية ، على ماقدمنا...وقد عاش إمامنا «مالك» قبل ذلك نصف قرن من الزمن، وكان واعيا حينا كانت تلك المصبية ، أكثر عنفاً والتهاباً ؛ إذ كان الجهور يغضب حين يؤم الناس أو يقضى بينهم غير عربى ، ويضح أهل الكوفة \_ وهى بعيدة عن البيئة العربية \_ حين يولى « سعيد بن جبير » 1 القضاء بينهم ، على جلالة قدره ( ) . فإمامنا « مالك » ، قد يكون لما أدرك من هذا ، أشد تأثرا جلالة قدره ( ) .

<sup>(</sup>١) ابن تتيبة : المارف \_ ٤٠٤

وإذا كان هـذا ما فى بيئة العلماء أو ما بين بعضهم و بعض ، فما بين سواد الشعب من أثر لهـذا الاسترقاق أقوى وأعنف ؛ وقد سبب اضطرابات والقلابات ؛ ثم سبب أخيراً انفجار حركة الشعوبية ..

\*\*\*

وإذا كان الاسترقاق ، قد قسم المجتمع الإسلامي هذه القسمة التي رأيناهم فأن نظام الحكم الذي ساد في البيئة الإسلامية ، على اختلاف الأزمنة ، ينسم المجتمع إلى طبقات أخرى ، من حيث قربها من السلطان ، وتمتمها بالجاه وصيانة حقوقها ، وهي طبقات تختلف عما رأينا من طبقات السادة والمسودين ، بل قد يكون فيها الأرقاء والموالي أوفر جاها ، وأعظم سطوة ، وأكثر ثراء بهتة .

كان الخليفة ، وأصراء الأسرة الحاكمة يؤلفون الطبقة الأولى فى هذا النظام ؛ ويليهم رجال الدولة من الوزراء والكتاب والولاة ، ومن إليهم ؛ وبدهم أو معهم أرباب البيوتات ، وذوو النفوذ فى قبائلهم حينها كانت النزعة المربية تسود الحياة ؛ أو رؤساء الأسرالكبيرة ، حينها سادت المصبية المكانية وخت الصوت العربي .

ثم يلى هؤلاء أتباعهم : من الأجناد ، والأعوان ، والخدم ، فلهؤلاء غوذ من نفوذ ساداتهم ، يعزون بعزهم ، ويذلون بذلهم .

وورا، ذلك الشعب بمختلف صنوفه ، سوا، فى ذلك عاماؤه على تنوع عاومهم ؛ وأرباب الأعمال الفنية ، من قول أوصنع ؛ كالشعراء والمغنين ، والموسيقيين ، وأصحاب الصناعات الفئية ؛ ثم أصحاب الأعمال من مالية و يدوية ؛ كالتجار والصناع والزراع . .

فالطبقة الأولى المؤلفة من الخليفة ووزرائه ، والأمراء ، وذوى البيوتات فيهم يتركز الجاه ؛ وفي رأمهم وهو الخليفة \_ يتركز السلطان . . وقد يخضع هذا الخليفة لتأثير بمض خدمه ، كجارية جميلة ، ومولى لبق ، وما إلى ذلك ؛ فكان لبمض الأرقاء في ظل السلطان نفوذ قذ ينوق كل نفوذ ، ويفته ك بالوزراء والأمراء ، ويقلب الدولة رأساً على عقب ؛ وكم شهدت جدران القصور الإسلامية ، تدبير هذه القوى وتآمرها ، كا شهدت اعتراك أفراد هذه الطبقات ، من وزراء وأمراء ، وذوى جاه ؛ وكان تاريخ الحياة السياسية ، صنم هؤلاء .

ثم ان هـذه الجبهة مجتمعة تدنى إليها من الطبقات التالية ، من يعتر نفوذها به ، وتتم نستها ؛ فالحلفاء يقـدمون العلماء من أصحاب العلم الدينى، ليثبتوا برضاهم والتنافهم حولم ، قلوب العامة ، وجماهير الشعب . . أو بقر بون أصحاب الملوم غير الدينية، لينتفعوا بعلمهم فى خاص حياتهم ، أو فى تقوية مرافق الدولة ، إذا كانوا ممن يدركون حاجة الحياة المامة . . .

وكذلك يفعل الوزراء لمثل هذه الأغراض العامة أو الخاصة . . ثم يقر بون من عدا العلماء، كأصحاب الفنون ، إما لكسب النفوذ بهم، واعتبارهم ألسنة لم ومصالح دعايات ، كالشعراء والسكتاب أصحاب الفنون القولية ؛ و إما لمتعهم ونسمهم كأصحاب الفنون الأخرى .

وأما من وراء هؤلاء من سواد الشعب، فهم الأبقار الحلوبة ، وهمأجلاف الناس ، وغوغاء العامة يُستفلون و يجبون ؛ وهم بمنأى من السلطان و بعد عن الجاه أو السطوة ، إلا أن تسنح ظروف لبعضهم ، وقل ما يكون ذلك ...

هذا الوضع السياسي الذي أساسه سلطة مطلقة ، في يد فرد ومن حوله من أعوانه ، لم يكن الشعب ليستطيع السكوت عليه والوقوف دون بحث عن معدل له ، ودون تفكير في قوة أخرى تحد من بطشه ، فتسدى إليه النصح حيناً أو تناضله إذا لزم الأمر ، وقد كان . .

وظهرت منذ صار الحسم الإسلام ملكاً محضاً ، تظرية مبكرة عن قوة أخرى تحمى النظام العام وتصون دستور الشريمة المنصوص في [الكتاب والسنة ] عن عبث الهوى الفردى ، وطنيان الخليفة والهيئة الحاكة

فاستخرجت من السُّنة ، وراثة العلماء للأنبياء ، وحمايتهم للشريعة ، وأنهم هداة الشعب ، وتنوقل من الحديث مثل : ( العاماء أمناء الرسول على عبادالله ما لم يخالطوا السلطان ، فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسول فاحذروم واعتزلوهم (١٦) ومثل: ( صنفان من أمتى إذا صلحا صلح النساس : الأمراء والفقهاء (٢) ) فوضمت هذه السلطة مقابل تلك ، وتكرر كثيراً أن الأمراء يحكمون الناس وهلي الأمراء يمكم العلماء ، وأعلن أن عمـــل العلماء جهاد كبير بمثل: (أفضل الجهاد عند الله كلة حق في مجلس حاكم ظالم ) ثم خيف أن يكون تقرب الملماء من الملوك خطراً يضعف هذه السلطة الممدلة ، فحذَّ روا من مداخلة السلطان ، ونقلت في ذلك أحاديث مثل : ( من سكن البادية جنما ، ومن اتبع الصيد غفل ، ومن أتى السلطان افتتن ) و (يكون عليكم أمراء ترفون منهم وتذكرون ، فن أنكر فقد برئ ، ومن كره فقد سلم ، ومن رضى وتابع فأبعده الله ) . قيل : يارسول الله أفلا نقتلهم ؟ قال : لا ، ما صَلُّوا ... وتوسعوا في ذلك حتى قيـــل. : ( إذا أتى الرجـــل مجلس القاضى ثلاثة أيام بلاحاجة، فينبغي ألا تقبل شهادته ) .

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: جامع بيان العلم مختصر - ٨٧

<sup>(</sup>٢) المدر البابق

وقد سممنا قبل أن التطرف فى هذه الفكرة قد أدى إلى تكنير مُلا بِس السلطان، وأنه لا يرث ولا يورَّث انظر ص ١٨١ ـ...والمعتدل منهم يقرر المسألة على ألا يؤتى السلطان الجائر، أما المدل منهم، فمداخلته، ورؤيته، وعونه على الصلاح، من أفضل أعمال البر<sup>(۱)</sup>..

هذا من الوجهة النظرية في تاريخ الحسكم الإسلامي. أما من الوجهة العملية فكثيراً ما وفي العلماء بواجبهم في حماية سلطة النظام الإسسلامي، فقاتلوا في هذا السبيل قتالاً كما فعسل « سعيد بن جبسير » إذ خرج على « الحجاج » أواخر القرن الأول ، وكما فعسل العلماء والقراء في خروجهم مع العلوبيّين « محمد النفس الزكية » و « ابراهيم » أخيه ، على ما أشرنا إليه . وكذلك واجهوا المتغطرسين ووعظوا أقوياء الخلفاء وناضلوهم في لحفاات دقيقة ومواقف حرجة ، وهي في التاريخ الإسلامي صورة الأزمات القعلية وتصارع السلطتين . كما كانت لهم مواضع تقصير خُدنت فيهما تلك السلطة وخسر الشعب بسبب ذلك ، فهو جذب ودفع حبدا استقصاء تاريخه .

من أجل ذلك الوضع كان مؤرخ الفقه أو الفقهاء لا يستبطيع الاستغناء

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر : جامع بيان العلم ( مختصر ) ٨٨

عن النظر فى هذه الحالة الاجتماعية ، لأن صلة العلماء بالسلاطين أثّرت فى تفكيرهم وتفقههم ، كما أثّرت فى سيادة مذاهبهم وانتشارها ، ولأن شخصية الفقيه لها جانب اجتماعى كبير يجب أن يفهم جيداً وتدرك خفاياه بإدراك موقفه الاجتماعى ورأيه فى حكام عصره وعلاقته بهم وكيف كانت . .

والإمام « مالك » قد كانت هذه الناحية فيه محل قول لماصر به وملاحظة منهم ، تكررت مواضعها فوجب الوقوف عندها في تحليل شخصيته وتصويرها من الناحية الاجتماعية إن شاء الله .

ثم يبقى علينا فى تصوير البيئة المعنوية العامة من الناحية الاجتماعية ، أن ننظر إلى مستوى الحياة فى هذا العميد وكيف كان أثره على الأخلاق العامة ، لنصور البيئة التى كان يعيش فيها المترجّم له ، من ناحيتها الخلقية ، وما كان له من أثر عليه فى تقدير واقع الحياة والحكم على أحداثها ، وما كان له من تأثر بها .

وفى العصر الذى عاش فيه « مالك » كانت حركة الفتح الإسلامى قد فترت ، وجنح المسلمون إلى جنى ثمار نصرهم، فأمسواكما قال « ابن خلدون »: « لما جاءهم النترف وغلب عليهم الرفه ، مما حصل لهم من غنائم الأمم ، صاروا إلى نضارة العيش ورقة الحاشية واستحلاء الفراغ (١٠). » فبدا ذلك في كل شيء من نواحي حياتهم : سمقت المبانى الضخمة المزخرفة ، تزينها النقوش التفننة ، وتموه بالذهب وما إليه، وتؤثثها الغرش الوثيرة والرياش الفخم والجوهر النفيس ؛ وظهر تأنقهم في الطمام واتخاذ ألوانه المتنوعة ، يمدها طهاة مهرة ، ويدبرها أطباء قد سهروا على حياة كبار الرجال؛ ووضح الميل إلى انخاذ اللباس الفاخر ، من رقيق النسيج و باهر الألوان ، تحليها كراثم الأحجار وطرائف الزينة .

وأسلمهم هذه المتع كلها إلى الشهوة المسرفة ، فأتخذوا السرارى من أجناس وألوان ، في كثرة من المدد مدهشة، ومبالغة في أنمان أولئك الجوارى وبذل الآلاف المؤلفة في إحداهن . ولا تسل عن مصابهم بالفلمان ا وأقبلوا على مايتصل بذلك من شراب ولهو ، وغناء وعبث ، ولعب ومجون . وكانت الرقيقات في هذا المجتمع لا يمنعهن حجاب ولا يصدهن حسب ، ولا تردعهن ترية ، فقمن في هذه الحياة مقام التبذلات اليوم في بلاد للدنية المنحة ، وعمرن في الدور الخاصة والعامة ما كان يزيد عن حياة النوادى ( والبارات في الدور الخاصة والعامة ما كان يزيد عن حياة النوادى ( والبارات والكاباريهات ) بل بيوت المعارة السرية والعلنية . وكل أولئك إعلان النساد له أثره على الأخلاق وفعله في النفوس كبارا وصفارا ، جهالا وعلماء .

<sup>(</sup>١) القدمة \_ ٣٧٣

فللحياة فى هذه البيئة أثرها على النفوس فى نقدير سلطان الشهوة وغلبة الهوى وسيطرة المتمة .

لقد كان إلى جانب هذا الجاهات وأعال عكسية من الدعوة إلى الزهد وأخذ النفس بالتقشف، والرياضة على كراهة الدنيا، والدعوة إلى تحقيرها، والتذكير بفنائها، وما يتصل بذلك كله، ولكن الشر لجاجة، والخيرعادة، والنفس أمارة بالسوء. وهذا الشرأسرى سريانا من قدوة الخير ودعوة الإصلاح ومها يفعل مسكر الفضيلة فبلغ جهده أن يخفف بعض آثار هذه الشهوات الطاغية، ويظل مابق من ذلك مؤيدا بهوى الإنسان وغريزى شهوته، عده ثروة وفرت، ومال كثر، ونعمة فاضت في تلك الأعصر، فأحدثت رخاء ظاهرا؛ وفي حياتنا الحساضرة مثل واضح لذلك كله، فالناس ناس والزمان زمان، والحقيةة واحدة وإن تغيرت علىها الألوان.

والفقهاء والمحدثون في هذه الحياة بعض أهلها ، ولابد لدارس حياتهم وعلل شخصيتهم من تقدير ما كان حولم من شباك هـذه الفتنة ، ووفرة هاتيك النمة ، ووقعها على أولئك الرجال . فقد وصلتهم هبات الملوك وقبلوا عطاياهم ، ودخلت النعمة بيوتهم ، على نحو ماسـنصف بعد في حياة «مالك» الخاصة ، وحسبك مثالا صغيرا لهذا أن رجلا «كالأوزاعي» عفيفا ورعا ،

قد وصل إليه من بى أمية وبنى العباس نحومن سبعين ألف دينار (١٠ . أى غو خسة وثلاثين ألفا من الجنبهات الحالية ، وكان له فى بيت المال من الخلفاء إقطاع ؟ كاكانت جوائز السلطان أكثر كسب « ابن شهاب » شيخ « مالك » وغيره من رجال هذا العصر .

وسنرى عمل « مالك » فى ذلك مفصلا ، كما سنحاول أن نرى تأثره بواقع هذه الحياة التى كانت حافلة حوله بما وصفنا من شئون . وذلك بعد أن ننظر نظرة مفردة إلى بيئة المدينة بخاصة .

<sup>(</sup>١) محاسن المساعى في مناقب الأوزاعي ــ ٧٦

## (17)

والبيئة الاجماعية للممرية بخاصة ، تشارك المجتمع الإسلامي فيا بسطنا من خصائص ، وإن تميزت بعد ذلك بأشياء ، فمن حيث أثر الرق في طبقات همذا المجتمع ، قد تزيد بيئة المدينة عن غيرها ، إذ كانت حاضرة الدولة أيام الفتح الأول ، وإليها كانت تحمل غنا عمه ، وفيها كانت توزع الأمرى والسبيات .

ونحن نجد أثر هذا الرق في المجتمع المدنى واضحا لسهد إمامنا « مالك » ، إذ نقرأ خبر وثوب السودان بالمدينة سنة ه ١٤هـ أى حوالى منتصف القرن الثانى \_ غضبا من معاملة الجند للجمهور ، فثاروا على الجند والوالى ، وفتكوا بالجند يقتلونهم بالسُمد ، وطلبوا الوالى حتى حمرب منهم ، ونزل بطن نحل على ليلتين من المدينة ، فانتهوا طعاما « للمنصور » ، وزيتا ...الخ .

وكان لهؤلاء السودان زعماء سمتهم الرواية هم: « وثيق ، ويعقل ، وزمسة » - على اختلاف الرواية في همذه التسبية - ومعهم تفاوض مواليهم الأحرار حين قصدوا إطفاء الفتنة (١) ، خوفا من بطش « المنصور» .

نعم إن هؤلا السودان قالوا لمواليهم: إنما خرجنا أنفة بما عمل بكم، فأمرنا

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل ٥ / ٢٠٦

إلى .. ولكنا لا بهمل مع هذا أن تجمع هؤلاء تحت رياسة زعماء معينين يتودوبهم ، ظاهرة مبكرة الخطر على المجتمع الذي هم فيه ، لم نلبث أن رأيناها بد ذلك تثل عروشا وتقتل خلفاء ، وتنشر الفوضي في الدولة الإسلامية . . . بن إن سودان المدينة هؤلاء قد طمعوا في السلطان المسام وأن يكون الأص بأيهم ، إذ يروى « الطبري (۱) » أن رئيسهم كان المسمى « وثيقا » وخليفته ويعقل » ، وقد سئل إلى من تعهد يا « وثيق » افقال : إلى أربعة من بني هاشم وأربعة من قريش ، وأربعة من الموالى، ثم الأمر شورى ينهم . فقال سائله : أسأل الله إن ولاك شيئا من أصرنا أن يرزقنا عداك ؟ ينهم . فقال سائله : أسأل الله إن ولاك شيئا من أصرنا أن يرزقنا عداك ؟

تلك مظاهر واضحة تلفت إلى خطر هؤلاء الأرقاء ، و إلى أن الموالى فى حسابهم ربع يشاطر الهاشميين والقرشيين والأنصار ، على ما ترى من فكرة و وثيق » فيمن يعهد إليهم ، وكأنما كانت المدينة أسبق البيئات الإسلامية نمرضا لخطر الموالى وثوراتهم المسلحة ضد السلطة الحاكمة .

ور بماكان هذا ظاهرة حجازية لامدنية ، فنى مكة أيضاً نجد حادثة تشبه حال السودان فى المدينة، إذ نرى «الحسين بن علىصاحبفخ» حينها يأتى مكة بعد ظهوره فى المدينة سنة ١٩٩هـ يأمر فينادَى : « أيما عبد أنانا فهو حر » فأناه

<sup>(</sup>۱) الطبرى : تاريخ ۹ / ۲۳۷

العبيد<sup>(١)</sup> . فإن الفكرة فى استنفار هؤلاء العبيد ليست إلا تقديراً لخطره<sub>ا هل</sub> الحياة وقوتهم فيها .

\*\*\*

وأما مستوى الحياة وتأثره بالرخاء والثراء الذي كان شاملا ، ومدى ذك على الحياة الخلقية ، فإن للدينة فيه مزاياها . فلقد كانت حينا حاضرة الدية أيام الراشدين ، ثم صارت مسكن نفر تركوا الاشتغال بالسياسة . وعنى رجال الحسم في الوقت نفسه باسترضائهم ، فلم يكن المال قليسلا في أيديهم ، بل كان كثيراً . وعمل لتكثيره لديهم الأمويون والمباسيون على السواء لأسباب سياسية ، قضت بها ظروف الدولتين ومى كز المدينة المام .

ومنه في عهد باكر ، وقع المتنون من القرس والروم إلى الحجاز ، وصاروا موالى القوم من الصحابة ، وغنوا بالسيدان والطنابير والمعازف والمزامير ('') ، فكان أصل الفناء بالمدينة . وقيها منذ عهد « الرسول عليه السلام » فر من المختثين كان قد نهى عليه السلام أن يدخلوا على النساء ('') . وكان هؤلاء المختفون بالمدينة أثمة الفناء والحذاق ('') فيه .

<sup>(</sup>١) ابن الاثير والحامل ٦ /٣١ ط مصر

<sup>(</sup>٢) ابن خلدوت : القدمة \_ ٣٧٣

<sup>(</sup>٣) أبوالفرج: الأفاني ٤ / ٦٢

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق : ٦ / ٦١

وكان للمدينة ، في ذوق المستمعين ، جو ممتاز في الفناء ليس لفيرها ، فهذا « يزيد بن معاوية » يسمع بالشام لحناً يطربه طرباً شديداً ؟ فيقول لمن غناه إياه \_ وهو مدنى \_ : إن يصلح لنا هذا الأمر، من قبل « ابن الزبير » فعلنا أن نحج فتلقانا بالمدينة ، فإن هذا الأمر لا يصلح إلا هناك () .

وهؤلاء المخنثون ، فوق كونهم أثمة الغناء بالمدينة ، كانوا يغيضون في أواخر القرن الأول وصدر الثانى \_ على جو المدينة ضربا من العبث والجون ، يبدو \_ على ما يظهر \_ قويًا فاجرًا ، تصوره حادثة ، « الدلال الخنث » إذ كان يصلى في مسجد المدينة ، فخرج منه صوت هائل ، مهمه من في المسجد ، فرفعوا رءوسهم ، وهو ساجد وهو يقول في سجوده ، رافعًا من في المسجد ، فرفعوا رءوسهم ، وهو ساجد وهو يقول في سجوده ، رافعًا بذلك صوته : ( سبح لك أعلاى وأسفل ) . فلم يبتى في المسجد أحمد ، إلا فتن وقطع صلاته بالضحك () . و إن تكن هذه الحادثة موضوعة ، فقد قصد بها إلى تصوير حالة تبرر هذا التشكيت ...

وتقولالرواية : إن أهل المدينة ، إذا ذكروا «الدلال» وأحاديثه ، طولوا رقابهم وفخروا به<sup>(۲)</sup> ..

<sup>(</sup>١) الأغاني ٧ / ٩٩ ، ٩٩ مذ الساسي

<sup>(</sup>٢) الأفاني ٤ / ٢٢

<sup>(</sup>٣) الأفاني ٤ / ٩ ه

وكان عبث هؤلاء الخنثين بالأخلاق ـ على ما يروى ــ متصلا بهــذا المجون الفكه ، و بذلك الفناء الذين اشتهرت به المدينة وامتازت ..

و إذ استحكم الفن الفنائى بالمدينة إلى هذا الحد ، فلا غرابة أن نرى مثل « عربوة بن أذينسة » الفقيه الشاعر الملحن الذى ذكرنا رواية الإمام « مالك » عنه ؛ كما نرى مفتى المدينسة الآخذ عن « مالك » « عبد الملك الماجشون » \_ ٢١٣ هـ ؛ مولما بالفناء ، حتى إذا سافر كان معه من يفنيه (١) وذلك كله يهد لما قدمنا من رواية ، أن « مالـكا » نفسه تسلم الفناء قبل تملم الفقه ، على ما أشرنا إليه سابقا ، ورأينا أنه محل نظر ، يُستوفى فى وصف شخصية « مالك » الفنية . . .

على أن من الحتى ، أن نترك الحديث عن بيئة المدينة المولعة بالفناء ، دون أن نشير إلى حادثة تدلنا على تقدير الجادين من أهل هذه البيئة للفناء ؛ وهى : أن « صالح بن حسان » المدنى ، \_ من أهل القرن الثانى \_ كان سريا يملأ المجلس إذا تحدث ، وكان عنده جوار مغنيات ، فهن وضعنه عند الناس (٣). فالأس فى تقدير الفناء ، ومنزلته فى نظر المدنيين ، كما هو الآن \_ ور بما فى كل حين \_ فن يُرضىعنه ، ولكنه عند التقدير، يضع صاحبه والمولع به فى مكانة

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر الانتقاء ــ / ٥٧ ، ٥٨

<sup>(</sup>٢) ابن قتيبة المسارف \_ ١٦٧ ، الله هي : ميزان الاعتدالي \_ ١ / ٥٥٠

وعلى هذا الأساس نقدر ما نتناوله من الحديث عن حياة « مالك » من الناحية الفنية ...

\* \* \*

لايترك القوم الموازنة بين البيئة المدنية ، والعراق ، من الناحية الاجماعية ، فيقذفون العراق ، بأن منه منشأ الفتنة إذ ثارت منه قتلة « عثمان » ، وإن كان معهم في ذلك بعض أهل مصر ، وهي أول فتنة وقست في هذه الأمة . . وأنه أنس الخلفاء والولاة في تدبيره ، فأهله لا يرضون بوال مولا يرضي عنهم وال . .

و بوازنون بينه وبين ما كان بالمدينة من شبيه ذلك؛ فيقولون: ولا يرد علينا ما وقع بالمدينة من قبل « عثمان » ، ولا من سرف « مسلم بن عقبة » ، لأن ذلك لم يكن من أهل المدينة، ولا فيا بينهم، ولا دام فيهم، ولا فرق جمهم ، و إنما كان بنياً عليهم ؟ الخ<sup>(۱)</sup> .. وقد يؤيدون هذا الانتقاص ، بإنذار سابق من الرسول ــصلى الله عليه وسلمــ وأنه أشار إلىالمشرق ، وقال : ها إن النتنة ههنا ، من حيث يطلع قرن الشيطان<sup>(۲)</sup> .

ونظرة إلى هذه النهم التى يراد بها تفضيل المدينة وتحقير غيرها \_ فيفضل بذلك مذهب « مالك » \_ ترينا أن بيئة المدينة فى رأى الحكام والولاة المتكن محمودة ؛ وقد سمنا من قبل آراء السياسيين الذين اتصاوا بها ، وعيهم لها. وأما تفسير إشارة الرسول إلى المشرق وقوله ماقال \_ إن صحت الرواية \_ فن التحكم تخصيصها بالمراق وحده ، حيث الخالفون فى الرأى الفقهى .

وقد رأينا الضمف الخلقى يسود بيئة للدينة ،كما يسود بيئة العراق ـ مهما تختلف نسبته فيهما ـ لأنه أثر لأسباب اقتصادية ، واجماعية مطردة ، لايمتاز في تأثيرها بلدعن بلد، مهما ينشأ بالبلد من الكرام والفضلاء .

على أن هذا القصد إلى تمييب العراق بخاصة دون غيره ، قد يلفتنا إلى روح مشادة خاصة بين فقه الحجاز وفقه العراق ، أو بين الحنفية والمالكية أكثر مما بين المالكية وغير الحنفية ، وهى عصبية تقتضينا تقدير آثارها .

<sup>(</sup>۱) الزواوی ــ مناقب / ۹۳ و ۸۰

<sup>(</sup>٢) المدر السابق - ٣٠

#### **油学**的

والآن وقد وصفنا من أس البيئة المعنوية « لمالك » \_ رضى الله عنه \_ ماوسفنا، بعد ما تحدثنا عن الوراثة ، وما شرحنا من حال أسرته، نحسب أن قداوفينا على وصف مطمئن فيهشىء من الدقة \_ لعناصر تلك الشخصية، فلنمض لتحدث عن شخصية « هالك » من نواحيها المختلفة .

\_\_\_\_\_

# مالك بن أيس

الجزء الثانى ماك : الانسان

## فهرست الجزء الثانى

المقعة

للوضوع

جوانب شـخصيته : من دور إلى دور ٢٣١ ــ

ماك الإنسان : سماته ٢٣٩ ـ سمته ٣٤٣ ـ في ييته ٢٥١ ـ مطمه

ومشر به ۲۵۳ ـ مزاجه ۲۵۹ ـ تقدیره للفنون ۲۹۱ ـ

عاداته ۱۸۲ \_ أخلاقه ۲۸۲ \_

حياته فى أسرته : حياته المــادية ٣٩١ ـــ تكون الأسرة ٢٩٤ ـــ أولاده

- 444

حيانه في أمته : أثره في حياة قومه ٣٠٣ ـ صلته الاجتماعية بقومه

٣٠٤ \_ مكانة العالم في أمته لهذا العهد ٣١١ \_ هل
 أدى قومه حقه ٣١٧ \_ كيف أدى واجب السالم ؟

٣٢٧ ــ ميله السياسي ٣٤٠ ــ مالك والأموية ٣٤١ ــ

مالك والعباسية ٣٤٩ ـ مالك والعلوية ٣٥٠ ـ

مالك والخوارج ٣٥٦ \_ سالوكه السياسي ٣٥٧ \_

مالكوالخروج على الجور ٣٧٥ - بحث نظرى في هذا الخور ٣٧٥ - رأى مالك وعمله في مقاومة الجور ٣٩٠ - عنته ٤٠٠ - رمانها ٤١٠ - مكانها ٤٠٠ - رمانها ٤١٠ - آثارها ٢٢٠ - آثارها ٤٢٠ - آثارها ٤٢٠ - آثارها ٤٢٠ - آثارها ٤٢٠ - آثارها

جوانب شخصن<u>ت</u> ثر

من دور الی دور

هى سيرة الحياة ، تسمير سيرها ، وتدور مدارها ، فتتبع أدوارها ؛ وكذلك نستنا البحث فى حياة صاحبنا ، فأجرينا ترجمته فى مجرى حياته ، ودراها على أدوارها .

وهــذا الإنسان فى ظهوره ونمائه ، ثم اكتماله وانتهائه، إنما يمر بدورين واضعين :

أولهما : دور يأخذ فيه لايمعلى ، ويشو ليكمل ، وهو ماندعوه : « دور التأثر » .

وثائرهما : دور يعطى فيه ، وما يكاد يأخذ، ويكمل فيه فيفعل ويوجه ، وهو ما ندعوه « دور التأثير »

فأما الدور الأول فإذ يخرج الإنسان إلى هـذه الحياة : جاهـلا لايسـلم شيئًا ، محتاجا لايســتطيع شيئًا ، فهو أبدا آخـذ منفعل ، متلق متأثر : إن يكن ذا استعداد فهو في حاجة إلى ما ينسيه ، وإن تكن له موهبة فهو في حاجة إلى ما يعليها ، فهو في كل حال وحين ، مستجيب لما حوله ، من يبثة مادية بجميع مظاهرها ، أو بيئة معنوية في كافة صورها ، ينسى ذلك كله مافيه ، وقد يكبته ؛ ويكل قواه ، وقد ينتقصها ؛ ويسدد خطاه في

طريق الحياة ، وقد ينحرف به عن سواء السبيل ؛ ويدفعه قدما ، ويذهب به صعدا ، وقد ينحدر به أو يهوى إلى الدرك الأسفل . . حتى تـكون له أخيراً من كل ذلك ، حال واضحة وشخصية مفهومة ، عند انتهاء هذا الدرر من التأثر والانفعال ، فهو بالنم أشده ، كامل النماء . أو هو طفل ضخم ، وهيكل خاو ، وكائن أجوف .

\* \* \*

وأما الدور الثانى ، فهو ما يُسلم إليه دورُه الأول ، إذ بكون فصاله عن حوله ، واستقلاله عما سواه ، بتوجيه الموجهين ، أو بناموس السكون ، حين يقضى الأصول ، ويذهب الآباء ، وتنبذه الدنيا بالعراء ، فإذا هو فى كل مايفعل ، صدى لمساكان من أسمه الأول : هو \_ فى صورة ما \_ معط ولا بد ، مؤثر لامحالة ؟ أو هو إن عجز عن شى من ذلك ، فان ذاهب ، غل مكانه فى هذه الأرض لغيره .

فإن صلح للبقاء ـ بقدرما ـ أثر وفعل ، بدرجة تتفاوت بتفاوت نصيبه الأول ؛ فهو إممة فى الذيل أو رأس فى الذروة ، أو فى درجة بين هـ ذين ، تختلف باختلاف ما جاءه قبل ، من وراثة مضعفة أو مسعفة ، أو بين بين ؛ ومن لتى من موجهين وماتقلب فيه من بيئة معوقة أومواتية ، أو بين بين ؛ ومن لتى من موجهين

معطلين أو ملهمين أو بين بين ــ وهكذا شيء بشيء ، ونقيجة عن مقدمة ، وسبب عن سبب .. سنة الله التي فطر الناس عليها .

\* \* \*

وكاتب الترجمة يلتزم أمام التاريخ الحق ، والدرس العالم ، أن يبلغ غاية الجد الخلص ، في هـ ذا الفحص عن تلك الأشياء ، أو هاتيك المقدمات ، وأولئك الأسباب ، في الدور الأول من حياة مترجمه ؛ ليهتدى إلى القول فيا نجم عبها من أشياء ، ونتائج ، ومسببات ، في الدور الثاني من حياته ؛ نبذا الأساوب ، و به دون غيره ، يقول في الشخص الذي يتصدى للحديث عنه ، قبلة فاحصة واعية صادقة .

\* \* \*

كذلك أدرنا الحديث ، في ترجمة عالم للدنية ، هذا المدار، وسلكنا فيه هذه الخطة ، فحكان الذي مضى من القول حتى الآن ، حديثاً عن الدور الأول ، دور التأثر . . استمعنا فيه بإنصات يقظ للمرويات عن حياته في ذلك الهد، فنقدنا مها ماوجب نقده ، وأقررنا ماغلب على الظن حقه ؛ وإنك لهلى ذُكر مما قدمنا صدر هدذا البحث ، عن حال الرواية وللرويات عن صاحبنا دانظر ص ١٣٠

ثم استنتجنا مانطمئن إليه في اعتدال ، مما يمكن أن تعطيه تلك المرويات

المتبولة أو المحتملة القبول ؟ وأشرنا إلى مانقص الخبر فيه ، وغفلت الرواية عنه ، حتى تيسر لنامن كل ذلك ، أن نقدم وصف حياة هذا الدور ، على ما تجرى به الفطرة في خلق ابن آدم، منذ يتُوسم خاطرة غيب، وراءالنور، إلى أن يكون إنساء سويا ؛ فتمثلناه في الظلمة جنينا ، واستبناه في غبش الفجر وليدا ، ورأيناه رأد الضحى غلاما ، واستجليناه في رائمه النهار فتى شابا ؛ و بذلك تتبمناه في أخنى البيئات بين الأضالع الحانية ، إلى أرحب البيئات ، متقلبا في الامبراطورية البسلامية الواسعة ، يذهب صيته مشرقا ومغربا .

\* \* \*

ونريد في هذا الدور لنجلي لك جوانب شخصيته المتعددة ، ونشهدك مظاهر نشاطه المختلفة، وظواهر تأثيره المتنوعة في حوله ، رادين ذلك أول الأمر إلى أسبابه ومقدماته في عهده الأول، مقدرين قوة التأثير فيه ، بهدى ما عرفنا من مؤثرات في تكوينه ، مبينين مدى هذا التأثير على الحية حوله .

وفي هــذا نجري على مثل ماجرينا عليه قبل ُ من خطة ، فنصيخ أول

الأمر ، لما تحدث به الرواة عن هذه الجوانب من الشخصية ، وذياك القدر من التأثير ؛ ننقده ونمحصــه ، لنثبت منه مايثبت على الاختبار ، ونستنتج منه ما ينتج في اطمئنان .

وسنجد كذلك أن الرواية لم تف بكل شيء مما تريد ، ولم تلتفت إلى كل ماهدانا التقدم العقلي إلى ضرورة العناية به ، فإن تيسر استكال ذلك ، ، ونحن في هـذا بما ثنبته نواميس مطردة ، وتقرره سنن ماضية ، كان ذلك . . . ونحن في هـذا الدور أكثر اطمئنانا إلى مانستنتج ، وأقوى ثقة بما نستكل ، لأنا قد أصبنا من المرفة بدور حياته الأول ، مايقيم استنباطنا على أساس أرسسخ ، ويضع استكالنا موضع أمن وارتياح ، تمدنا به الثقة الكاملة بصدق المقررات العلمية عن النفس الإنسانية ، ونواميس الحياة الفردية والاجتماعية .

كما أن هذه الثقة نفسها بصدق المقررات العلمية ، ستبحل نقدنا لمــا ننقد والهامنا لمــا قد يروى ، نقداً أرفع صوتا ، وأجرأ قولا ، وأبعد من انخـــداع ، وأخلص من اشتباه ، وأمنع على استسلام .

\*\*

وإذا قسمنا فصول القول عن الدور الأول، على خطوات الفطرة ، فكانت على مارأيت من حديث عن « مالك » الجنسين ، « ومالك » الوليد . . الخ، فإنا نقسم فصول القول في هذا الدور الثاني، على ماانتهى إليه الإعداد

الاول ، وأنتجته المفدمات السابقة ؛ فتكون جوانب الشخصية المختلفة هي أقسام الكلام ، وفصول المقال ؛ فنحن متحدثون عن « مالك » الإنسان ، في مشخصاته ومقوماته ، التي منحته إياها وراثته ، وأسعفته عليها بيئته ، وقواها فيه موجهوه ومرشدوه ؛ متعرضون بذلك لحياته الخاصة في يبته وأسرته ، وحياته المامة في قومه وأمته ؛ ونحن متحدثون عن ألوان نشاطه الحيوية ، التي انصل فيها بتلك الحياة فوجهها وأثر فيها ، فهو « مالك » المالم ، له مهج تفكيره ، وله المناية بصنوف من العلم خاصة ، إذ هو الفقيه المتشرع ، والمحدث الراوية ، والمتكلم المتقد . . . . وهكذا

على هذا النسق يتسق الحديث عن ذلك الدور الثانى ، دور تأثير حياة صاحبنا فى حيساة من حوله ؟ راجين أن يمتمد ذلك كله ، على النقل المتثبت ما وسمت الطاقة ، والنقد الماحص المنصف ما قضى الإخلاص ، والاستنباط المتشد الرزين ما أزمت الأناة ؟ وأن يجلل ذلك كله الترفيم الهادئ ، على المصبية والهوى والانحداع والاندفاع ، الذى شاب كتابة المناقب قديماً ، ولا يزال يشوب غير قليل مما يكتب فى تلك التراجم حسديثاً ، على ما تناولنا من بيان فى مطلم هذا البحث ومنهجه ... انظر ص ( ٥ - ١٠)

## مالك الإنسان

۱ -- سمانه ۲ — سمتر

۳ — فی بینہ ع - مزام

ه — عاداته

٣ – أخلاقه

۸ — حباته فی أمتر

٧ - حياته في أسرته

## (1)

سمانه : وقد مضت إشارات متفرقة إلى بعض قسماته فيا مضى ؟ وها هو ذا قد اكتمل ، وخطا إلى النضج ، فوضحت ملامحه ، وعرفت سمانه . . ثم دلف إلى الكهولة ، وأنحدر إلى الشيخوخة ، فنيرت الأيام من ذلك ماغيرت ، وبدل الدهر منه ما بدل ، حتى انتهى به إلى ما وراء النور حيث بدأ .

و بين الجسم والنفس صلة ألم بها الأقدمون ، وعنى بها المحدثون ، وذكروا أنها تحتكم فى الحياة ، وتصور عالم النفس ، وتخط المستقبل...وحق على المترجم أن يعرف من حال مترجمه الجسمية الحيوية ، ما يطل منه على عوالم نفسه ، ويعرف به ما أسعفه من تلك الحال الجسمية ، وما أخلفه ؛ ومن أجل ذلك عرضنا لسهات الإمام ومعارفه .

وقد وصفه غير واحد بمن سحبه ، طلبة وزملاء ، فجاءنا من هذا الوصف ، ما يتكامل ويكون الصورة الواضحة ، و إن كان هذا الوصف لم ينج أيضاً من اختلاف الرواية ، وتعسر الترجيح أحياناً ، مع أن الأس حسى مرأى ..! فها هم أولاء يقولون عن قوامه : إنه كان ربعة من الرجال(١) ، أى بين

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: ( الانتقاء ) ص ١٢

الطويل والقصير ؛ كما يقولون أيضاً إنه كان طُوالا ، من أثم الناس طولا<sup>(1)</sup>. ويلتفت « القاضى عياض » إلى هذا الاختلاف فيقول : إن الأشهر أنه طويل تام الطول<sup>(1)</sup>.

وفيا وراء ذلك من اختلافهم يخلص لنا من مجل وصفهم له: أنه حسن الصورة ، بل قالوا : جميل الوجه ، ومن أحسن الناس وجها ، أبيض شديد البياض إلى الشقرة (٢) من أنقى الناس بياضاً ؛ حتى قال قائلهم : إنه لم ير محدثاً أحسن صورة منسه ، ولم ير بياضاً قط ولا حمرة ، أحسن من وجه

<sup>(</sup>١) ابن فتيبة : المعارف ص ١٧٠ ، ١٧١ ؛ وترتيب المدارك ... وقد وقع لولهذا المجد السيد عمد بن تاويت الطنجى ، أكثر الجزء الأول من تسخة أخرى ، فير النسختين السابقتين التين وصفناها قبل (س ٨) وهى فى جملتها أفضل منهما كما دلت المقابلة وسنشير إليها منذ الآن بحرف ه خ » ونحيل على أوراقها وندل على ما بينها وبين لسخة الدار من اختلاف إن لزم ذلك

<sup>(</sup>٢) المدارك ١ / ١٥ ظ من نسخة خ الحطية

ويلعظ في هذا المقام أن كلمة « طوال » لو قرئت مشددة كرمان ، ولا مانع من ذلك فيناها المعرط في الطول - كا في (اللمان) ومناها المعرط في الطول - كا في (اللمان) (٧) في نسخ ( د ) و ( خ ) من ترتيب (المدارك) أنه يباض إلى الصغرة ، وكذلك في الديباج ؛ ولمكن يظهر أنه تحريف الفظ الشقرة في (الممارف ) و (الانتقاء ) و (شرح السيوطي للموطأ ) (وشذرات النهب) بل بعد أسطر في المدارك نفسه ، يذكر «مالك- الأشقر» في درج أخباره ساخطر من من هذا...

«ماك<sup>(۱)</sup>» وقد نشم من هذا الإطلاق الواسع في أحسنية البياض والحرة و و..الخ ريح أصحاب المناقب ، يحسبون هـذا الحسن الفائق شيئًا في أقدار الرجال ، وقد مضى القول في اختلاف الرواية عن ذلك، ووصف أمه له بقبح الوجه ، وأنه لمذا لا يصلح لطلب الفناء ، وليطلب العقه الذي لا يضر معه قبح الوجه

\_انظر ص ٥٠ \_ .

ولهم فى تفاصيل سمانه مرويات: فهو جسيم ، جيد البدن ، من أنم الناس طولاكما تقدم ، وهو عظيم الهامة ، كبير الرأس .. وهو أشم الأنف، أى مرتفع أعلاه .. وهو أعين \_ أى عظيم سواد المين فى سمة \_ كما هو الممنى اللغوى ، لكن بمض المصادر تنص على زرقة عينيه، كالذهبي (٢) في [تاريخ الإسلام] ولم يفتهم أن يقولوا : إنه من أحلى الناس عينا ، كذلك .. وهو كبير الأذنين ، كأما أذناه كما إنسان فيا يروون (٣) .

تلك سمات كافية لتصوير هيئة الشيخ الجسمية ، وقد حدثوا عما تدل عليه الفراسة فيها ، فقالوا إنه لما ذكرت صفته « لأبى العباس بن سريج »

<sup>(</sup>١) (المدارك) ١٦/١ وجه من نسخة خ . ومثله في(الدبياج) ص ١٨ .

 <sup>(</sup>۲) ذكر فى غير مصدر أنه أزرق أشقر ، وفى النسان الزرقة البيان حيث كان ، أما الذهبى فينس طىزرقة الدين فى (تاريخ الإسلام) \_ خط بدار الكتب رقم ٢ ٤ مجلد ٩ ورقة ٤٨ وجه \_

<sup>(</sup>٣) المدارك والديباج، في للواضع السابقة .

القاضى قال: هذه صفة عاقل ، أو قال: الفراسة تدل على أن من هذه صفته يكون عاقلا<sup>(١)</sup> ، ولوكنا نقول بشىء من ذلك لوقفنا نسأل أصحاب الفراسة الحديثة عما تدل عليه هذه الصفات !!

فى هذه السمات \_ رغم تزيين المنقبيين \_ ما يمكن المصور من إبراز مثال للإمام، يكمله ما عرف من سمته وهيئة لباسه وزينته ، لو لم يتحرج من هــذا التصوير متحرجون في غير حرج . . !!

و بحسبنا هذا التصوير القولى لنتمثل بدين الخيال صورته ، ونكل معرفتنا له ، . . أو لا أقل من أن يصح لنا سهذا الوصف أنه قد خلص من الآفات الظاهرة، ولم تمد حاله الجسمية مثار أزمات نفسية ، يقف عندها دارسه، ليتعرف أثرها في نظرته إلى الوجود ، ومنطقه في الحياة . .

<sup>(</sup>١) المدارك : ١٥/١ ظ لسخة نم .

## (7)

سمنه : حملت إلينا الروايات غير قليل عن هيئته وزينته ، وما إلى ذلك ؟ رلم تسلم الروايات في ذلك من الاختلاف أيضاً : فهو لم يكن يخضب ، ولايغير شيته حيها شاب ، فحكان أبيض الرأس واللحية (١) . . وهو قد رئى يخضب ؛ وقد يمسين الخضاب وأنه بالحناء .! ويقول « القاضي عياض » إن الأول هو الشهور؛ وكان يحتج لعدم الاختضاب بفعل « على » رضى الله عنه (<sup>٣)</sup> .. لكن قصةً في [ الأغاني ] يحدث صاحبها أن خوخة قد فتحت ، و إذا وجه قد بدا تتبعه لحية حمراء<sup>(٣)</sup> وكان هذا الوجه في القصة هو وجه « مالك » ؛ رهو لم يكن أحر الشعر، بل حدثت الرواية عن سواد رأسه ولحيته في شبابه ( أ ) فالحرة في قول هذه الرواية حمرة خضاب ، وخضاب بالحناء ، على غير المشهور من الأمر في ترجيح من رجح ١١١ فإن كان ولا بد فلنتهم قصة [ الأغاني ]. وإذا ما جاوزنا هذا الاختلاف إلى ما كادوا يتفقون عليه من دله وسمته ، وجدنًا في ذلك تفصيلًا غير قليل : فني شعره مثلًا ، كان قبل أن يصلع في

<sup>(</sup>١) ، (٢) المدارك ١/٥١ ظ نسخة خ . والدبياج ١٩

<sup>(</sup>٢) (الأفائي ) ٤ / ٣٩ ط الساسي .

<sup>(1) (</sup> المدارك ) ١ / ٢٦ و، نسخة خ .

كبره قد يفرق شعر رأسه (۱) ، ويأخذ إطار شار به ، ويترك له سبلتين طويلتين ، محتجا بفتل « عر » شار به إذا أهمه أس ؛ ولم يكن يحلق شار به ولا يحفيه بل بَرى حلق الشارب من المثلة (۲) ، ويقول لمن حلق رأسه وشار به ؛ يا هذا ، لو أخذك الشيطان ونسكل بك ما بلغ في عقو بتك أكثر مما فطت بنفسك (۲) .. وهو يرسل لحيته، تامة عظيمة ، ذات سعة وطول ، تبلغ صدره؛ وفي رواية أنه لم يحلق قفاه طول حيانه (٤) ، وعبارتهم في سوق هذه الرواية توه عدم قوتها . .

ونؤثر قبل الحديث عن ملبسه وزينته، أن نشير إلى ماله من دستور عام واضح فى تناول الحياة ، تحدده أقوال له ، منها قوله : ما أحب لأحد أنم الله عليه إلا أن يركى أثر نسته عليه ، وخصوصاً أهل الملم ، ينبغى لهم أن يظهروا مروءاتهم فى ثيابهم إجلالا للملم (٥٠ . وقوله : التواضع فى التقى والدين لا فى اللباس (١٠ . . بل يجمل الأمر من الدين فى مثل قوله : نقاء الثوب ، وحسن العمة ، وإظهار المروءة، جزء من

<sup>(</sup>٢،١) ترتيب المدارك ١ / ١٥ ظ لسخه خ .

<sup>(</sup>٣) الزواوي: (النائب) ص ٤.

<sup>(</sup>٤) (المدارك) الموضع السابق وهو يقابل ١٧ وجه من نسخة د .

<sup>(</sup>٥) الزواوى : (الناقب) ص ٤٢

<sup>(</sup>٦) ( المدارك ) ٢٠/١ وجه خ وهو في ٣٤ ظ ، د

بضموار بمين جزءاً من النبوة (١) . ويتصل بهذا الدستور ويزيده وضوحاً نظر ، إلى الزهد ، الذي أشرنا في حديثنا عن البيئة الدينية الخاصة والعامة، إلى ماكان من أمره فيها\_انظرص (١٧٩) وما بمدها.فهو لايرى الاشتغال بالعلم أقل مما فيه هؤلاء القوم من انقطاع وعبادة ؛ إذ يكتب إليه أحدهم يحضه على الانفراد والعمل فيكتب إليه « مالك » : إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق ، فرب رجل فتح له في الصلاة ، ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة، ولم يفتح له في الصوم ، وآخر فتح له في الجهاد . ونشر العلم من أفضل الأعمال ، وقد رضیت مافتح لی فیه ، وما أظن ما أنا فیه بدون ما أنت فیسه، وأرجو أن يكون كلانا على خير و بر(٢٠) . بل هو يرى الزهــد يشغل عن الحديث ، ويقول: أدركت بهذه البلدة أقواما لو استسقوا بهم القطر لسقوا، قد سمعوا اللم والحديث كثيرًا ، ماحدثت عن أحدهم شيئًا ، لأمهم كانوا ألزموا أنفسهم خوف الله والزهد، وهذا الشأن\_ يعني الحديث والفتيا \_ يحتاج إلى رجل معه تتى وورع ، وصيانة واتقان ، وعلم وفهم ، فيعلم ما يخرج من رأسه ، وما يصل إليه غدا ، فأما رجل بلا إنقان ولا معرفة فلاينتفع به ، ولاهو حجة ،ولايؤخذ عنه<sup>(۲۲)</sup>. وقد نمود بعد إلى قضية الزهد والعلم ومابين الصوفية والفقهاء ؛

<sup>(</sup>١) مدارك \_ ورقة ٣٠ ظ لسخة خ

<sup>(</sup>٢) الذهبي: (تاريخ الاسلام)خط بدارالمكتب ج ٩ س ١٥ وجه . بتصرف جديسير

<sup>(</sup>٣) (المدارك) ١٧/١ ظ (خ) وهو في ١٩ ظ لسخة (د)

و بحسبنا هنا ماجاونا به دستور الرجل فى مزاولة الحياة والاتصال بها ، وتناول نم الله و إظهار أثرها ، لنعرف مسلكه فى الحياة ، ونفهم ما يلتى إلينا من رواية فى معاناته لمظاهر الحياة من ملبس وزينة ومأكل ومشرب ، وما إلى هذا... وجملة خطته فى ذلك ما رواه هو فى [الموطأ (١٦)] عن عمر بن الخطاب: إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم ..

على أساس هذا نسم رواياتهم عن ملبسه وزينت ، فهو يرى وهليه طيلسان يساوى خسياية ، قد رفع جناحاه على عينيه أشبه شيء بالملوك (٢) كا رأى عليه رداء عدنى ، اشتراه بخمساية دره (٢) وهو يلبس ثيابا مروية جيادا، ويلبس الثياب الخراسانية الجياد، وللصرية المترفمة، والرقاق المدنية ، كا أنه حين يلبس هذه الثياب الرقاق يقول في لباس المسوف الغليظ: لاخير في لبسه إلا في سفر ، كا لبسه النبي عليه ، لأنه شهرة ، و إنه لقبيح بالرجل أن يعرف دينه بلباسه (٢) وكان هو «والأوزاعي» يلبسان التيجان ولا يربان

<sup>(</sup>١) ( الموطأ ) بفرح تنوير الحوالك للسيوطى جـ ٣ ص ١٠٢

<sup>(</sup> ٢ ) (المدارك ١٧/١ ظ من استخة د د »

<sup>(</sup>٣) (المدارك) ورقة ٣٩ ظـخ

<sup>(</sup>٤) ( الزواوي ) مناقب ٣٣

بلبسها بأساً<sup>(١)</sup> ولا فسكرة لنــا عن هذه التيجان .

وكما لبس الرقاق قد لبس الملونات ، فلبس ريطة ـ ملاءة من قطعــة واحدة ـ عدنية مصبوغة بمشق خفيف ، وهو المغرة الحراء ، وقال إنه صبغ عبه (۲۲ ، وفي روايتهم أنه اشتهى يوما كساء قرمزيا ، فما بات إلا وعنده منها سبعة بعثت إليه (۲۳ ، وهو يكتب إلى « الليث بن سعد » الإمام المصرى ، في قليل عصفر يصبغ به ثياب صبيانهم ، فينفذ إليه « الليث » ماصبغ به ثياب صبيانهم ، وناعوا الفضل بألف دينار (۱۵ .

على أنه يمكن القول إجمالا ، بأنه كان فى الأغلب ، يؤثر اللــون الأبيض ، ويكره اختلاف اللبوس ؛ ويُرى نقى الثوب حتى تحرى « ابن أبي أويس » وهو ابن أخته ، أن يروى أنه ما رأى فى ثوب مالك حبرا قط<sup>(ه)</sup>.

ومما يتمم الصورة فىملبسه ماروى من وصف عمته، وأنه كان إذا اعْم

<sup>(</sup> ۲٬۱ ) (المدارك ) ۱۷ ظـد.

 <sup>(</sup>٣) الرواية مهيا يكن أمرها ، شاهدة على استماله الكساء الفروزى ، لكن يلمح أنها وردت في نصل تركته فكانت ( في المدارك ) ٣٤ و (خ) « فا مات » سيلم الإ وعنده منهاسيعة ، وفي (المدارك) د وفي (الدياج) ٢٩ قا بات سيالياء وما أبعد الفرق!!
 (١) ابن حجر : الرحمة الغيثية في الترجمة البيئيه ط بولاق س ٥

<sup>(</sup>ه) ( المدارك ) ١٦ و « خ » . وعبارة « يكره اختلاف اللبوس » تروى في (أديخ

الاسلام للذمبي) ــ ج ٩ وَرقة ٨٤ و ﴿ يَكْثُرُ \* ١١

جمل منها تحت ذقنه ، وأسدل طرفها بين كتفيه ، وهى عمة يتطلبها الجو الحار، سترا للقفا وسائر الرأس ؛ وهذا الإلقاء بين السكتفين ، هو ـ فيا يبدو ـ أصل المذبة ، التي اشتجروا من أجلها ، في هذا العصر .

ولم يترك المنقبيون حديث لباسه دون مبالغات أشرنا إلى بعضها ، مطلع هـذا الكتاب \_ انظر ص ١٠ \_ وهى أنه خلف خمساية زوج نعل ؛ وهم يتكثرون كذلك فى العائم فيقولون إنه مات عن مائة عمامة ، فضلا عن سواها(١) ، ولا ضرورة للتعليق على مثل هذا بأكثر مما مضى .

. .

والحديث عن لبسه ، يدنى من الحديث عن زينته ، بعد الذى سممنا عن دستوره فى الحياة ، ولا تخلص من اختلاف الحكى فى ذلك أيضا ، فتعجب إذ تلقاك الرواية بأنه مادخل الحام حياته كلها (٢) و إلى جانب هذا ماعنى به مترجوه، المجلون منهم والمطيلون، من أنه إذا أراد التحديث دخل مفتسله فاغتسل وتعليب ، ولبس ثيابا جسدداً . . الح<sup>(٣)</sup> فهل تريد الرواية من ننى دخوله

<sup>(</sup>١) (المدارك) ٤٣ و د خ ، .

<sup>(</sup>٢) (الدارك) ١٥ ظ ١ خ ٠ .

<sup>(</sup>٣) ( الديباج ) ص ٣٣ .

الحام أنه لم يدخل البيت المسمى بالحام ؟! وما قيمة الحرص على نفى هذا وليس بذى أهية !! إن الرواية تشعر بالرغبة فى نفى التنعم، إذ تقول :عاش «مالك» تسمين سنة لم يخضب شيبته ، ولا دخل الحام ، وفى رواية : ولا حلق قفاه ((۱) ولملها النزعة المنقبية حين لا تتحرى كثيراً ، وتقبع الحاسن والمفاخر ؛ وسنرى «مالكا» بعد بين الصوفية والمتزهدين ، رغم ما ممعنا وسنسم منه فى الزهد والتصوف! ! وفى كل حال فإن مما يهو ن من شأن هده الرواية أنها معزوة وللواقدى » وليسى بذاك!

ومما جرى الخلاف عليه أيضا مسألة تكحله ، فرواية تقول : إنه كان يكره الاكتحال إلا لعلة ؛ وإذا اكتحل جلس فى يبته (٢٠) . وأخرى تصف أناقته حين يجلس للحديث ، كما سمست آنفا ، فتمد منها التكحل إذ تقول : كان يخرج مزينا ، مكحلا ، مطيبا ، قد لبس أحسن ثيابه (٢٠) فهل مرت كله « مكحلا » فهذا الدرج دون عناية خاصة ؟ ا

وندع الخلاف إلى ما انفقوا عليه من زينته ، وهو فى جملته يشهد بأناقة طيبة ، يقبلها دستوره فى الحياة ، كما سمعناه آنفًا: فهو يستعمل الطيب الجيد مسكا وغيره (٤٠٠) .

<sup>(</sup>١) (المدارك) ١٥ و د خ ، .

<sup>(</sup>٢) (المدارك) ١٦ و د خ ، .

<sup>(</sup>٣) (النحبي) (تذكرة آلحفاظ)١ /١٩٦ جـ ٩ ورقة ٤٨

<sup>(</sup>٤) المدارك: ١٦ و د خ ، .

وعلى ذكر العطور نسم روايتهم : أنه إذا جلس للحديث يوضع عورٌ فلا يزال يتبخر حتى يفرغ . وقد مضى قريباً ، القول فى الخضاب وما دار حوله(ص٣٤٣).

وهو برفاهيته برقه على تلاميذه،ومن حضر مجلسه الحديثى، فإذا ماخرج للدرس دعا بالمراوح فأعطى كل إنسان مروحة (١٦) .

وهو يتختم بالفضة ، ومات ـ رحمه الله ـ وفى يده خاتم منها فصّه حجر أسود ، نقشه سطران بكتاب جليل هما : حسبى الله ونعم الوكيل ؛ وكان يجمله فى يساره فإذا توضأ حوّله إلى يمينه (٢)

وهو أنيق التناول محتفظ بالنظافة حتى فى نعله : يحدث راو أنه رآه طلى بغلة سرية ، بسرج سرى عليها ، وعليه ثياب سرية ، وغلام بمشى خلفه ، حتى بأتى الباب ويدخل منزله راكباً ، فينزل ويقمد ، ويأخذ غلام منديلا فيسح خفه وينزعه (٢) .

ولن ننسى أن هذه الرواية فى الركوب السرى، تخالف ما اشتهر من رفضه الركوب فى المدينة مطلقاً ، لأن جسد الرسول عليه السلام مدفون فيها ، وقد نبه «القاضى عياض، عقب إبراد خبرالركوب إلى مخالفته المشهور عنه فى عدم الركوب.

ويتصل بما نحن فيه من خاص شئونه الطبيمية ، أسلوب حياته في بيته .

<sup>(</sup>١) الدهمي : ( التذكرة ) ١ / ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) الدارك ١٦ و(خ)

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

(٣)

فى بينه : مضى القول فى أنه لم يكن له بيت ، وكان يسكن بكراء إلى أن مات ، عند دعوى أنه أفضى به طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه \_ انظر ص ٥٩ \_ .

وفى كل حال هم يقولون: إن دار « مالك بن أنس » التى كان ينزلها بالمدينة هى دار « عبد الله بن مسعود (۱) » ؛ ولمل هذه أيضاً لا تمر فى غير شىء من نظر فى الرواية ؛ وذلك أنهم يروون : أن « مالسكا » سئل عن الصورة فى البيت ؟ فقال : لا ينبغى. فقال له رجل عراقى : يا أبا عبد الله ، هو ذا فى يبتك صورة ! فقال : أنا ساكن فيسه منذ كذا ما رأيته ، قم فحكما (۱) النخ . . . فهل كانت الصورة فى دار «عبد الله بن مسعود» الصحابى وتركما ؟ أو سكن فيها منذ كذا فلريرها هوأيضاً 11 ربحا.

\*\*\*

وفى الحديث عن بيت الإمام ، ذكروا عبارتين تنهان عن نظرة له تكبر البيت والحياة فيه ، وتلفت بذلك لمعنى نفسى رقيق ، وأولى هاتين العبارتين :

<sup>(</sup>١) (المدارك) ١٦ و ـ خ .

<sup>(</sup>٢) (الدارك) ١٦ ظ د خ ٥ .

أنه كان على باب « مالك » مكتوب : ما شاء الله ، فقيل له فى ذلك ، فقال : « قال الله ، وَلَوْلا إِذْ دخلت جنَّتك قلت ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله ؛ والجنة الدار ((1) » وثانيتهما : أنه كان إذا دخل بيته قال : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، المسئل عن ذلك ، فأجاب بمثل جوابه الأول ((٢) .. وأتجاه تنبهه إلى هذا ، هو ذلك المعنى النفسى الطيب الذي يعبر عنه هذا الاطمئنان إلى أن الجنسة هى البيت .

\*\*\*

كان الإمام فى تأثيث بيته يلوذ بهذا الدستور السالف فى معاطاة الحياة ، فأثر النمعة ظاهر فيه ؛ فهو يجلس فيه على ضجاع ونمارق مطرحة ، يمنة ويسرة فى سائر البيت (٢٦) . وبيع ما فى منزله يوم مات فكانت فيه بسط ومخاد محشوة بريش ، وكانت غير قليلة ، إذ نيف ثمنها هى ، والبرادع ، والبسط ، والمنصات على خمائة دينار (٤٠) . ويظهر أن هذا الأثاث قد لفت نظر أهل هصره ، حتى سألوه عن الوسائد فى بيته : أشىء أحدثته أم وجدت النساس عليه ؟ فقال : وحدت الناس عليه .

\*\*

<sup>(</sup>۲،۲،۱)(المدارك ) ۱٦ و – خ

<sup>(</sup>٤) ( المدارك ) ١ / ٤٣ و د خ ، .

والكلام عنه في بيته، يهيى. للكلام في مطعم ومشرير وما إلى ذلك ؟ وهو في هذا عند دستوره أيضاً ، فهو يصيب الطيب من الطعام والشراب ، وكذا يحرص على أكل اللحم، وله فيه وظيفة يومية قدرها درهمان لابد له منها، حتى لو لم يجد كل يوم هذا القدر إلا أن يبيم في ذلك بعض متاعه العل (١٦). نك رواية ابن أخته . وأحد تلاميذه ؛ لكن رواية أخرى عن ابنه « محمد » تنبع هذا ، بأن عمة « محمد » \_ أخت « مالك » \_ كانت في منزل « مالك » نهي، له فطره خبراً وزيتا<sup>(٢)</sup> .. ويتبع « ابن فرحون » هذه الرواية الأخيرة مَهِله ؛ وكان في ابتداء أمره ضيق الحال ، ثم انقلب حاله ، وما يأتي مرف اختلاف أحواله ، إنماكان لاختلاف الأوقات (٣) ، وكأنما الشيخ يبغى بذلك التوفيق إقرار الرواية عن وظيفت في اللحم كل يوم ، وحرصه على ذلك حتى يبيم فيه بعض متاعه .

وهنا نستأذن في قطع اتصال الحديث بنظرة في هذا الترجيح ومثله ، مما يسد إليه الأقدمون في غير موضع من المرويات ، سواء في ذلك ما هو من

<sup>(</sup>۲،۱) (تربیب المدارك) ۱ ورقة ۱٦ ونسخة (خ)، وتقابل ورقة ۱۷ ظ ۱۸ و ـ (د).

 <sup>(</sup>٣) (الدبياج المذهب) ص ١٩ ، ويلحظ أن هذا التوفيق لم يرد فى المدارك:
 (والدباج) فى ترجمة مالك إنما يلخصه ا

أخبار الناس وما هو من غير ذلك ، وهم يكتفون فى هذا بالإمكان المطلق ، بل الإمكان البعيد ، فيجعلون المسكن واقعا ، ويخرجون به من اختلاف الرواية ، دون تقدير لما فى قول الراوى من إطلاق العبارة وتعميمها ؛ فهذا ابن أخت « مالك » يطلق القول فى وظيفة خاله من اللحم ، ويعممه فيقول كان « لمالك » كل يوم فى لحمه درهان . . ثم همذا صاحبه « مطر"ف » يؤكد همذا الإطلاق والتعميم ، فيروى أن شيخه يبيع بعض متاعه ، لو لم يجد كل يوم هذين الدرهمين . فهل تستريح إلى قبول أن همذا خبر عن عمل «مالك» في معض حياته ؟

ثم تنظر فى رواية الزيت والخبز فترى ابنه « محمداً » يطلق القول فى ذلك إذ عبارته : كانت عمتى مع « مالك » فى منزله تهيىء له فطره خبزاً وزيتاً ، فهل ذلك حديث عن حاله فى بعض حياته ؛ أو هو حديث عن زهده الذى يكون إذا ما النزم ذلك وداوم عليه 1 ا وهل من اليسير القول دائماً أو كثيراً ، بأن الممكن البعيد، أو القريب هو الواقع المكاثن، الذى نتصرف به فى رواية نقلت ، أو أمر وقع ، فنقول إن الأمر هكذا لا هكذا ، أو يحتمل ويقبل أنه هكذا وهكذا 1 ا

أضع بين يديك هذه النظرة لتسلك فيها مسلكك ، أما أنا فلا أطمأن إلى

هذا السلك من عمل الأقدميين ، فى التوفيق بين الروايات المختلفة ، ولا أجده يوائم ما لمم من دقة فى هذا الميدان .

ونمود بعد هذا إلى حديث اللحم ووظيفته اليومية ، والخبر والزيت طعاما ، اسأل : أكان هذا في ابتداء أسر الشيخ وضيق حاله ا فحق كان ذلك ، ؟ لقد كان في حكايتهم غير الواضحة ، أيام الطلب ، إذ حكوا أنه باع خشب السفف من بيته ، الذي قيل إنه له ، فهل كان له إذ ذاك ابن كمحمد هذا ، بروى عمل عته في البيت وتهيئتها لأبيه طعامه من الخبر والزيت ؟ إنهم بروون أنه جلس للفتيا مبكراً وأفتى عند السلطان مع « ربيعة » قبل ذلك ، ويحددون للجاوس العام السابع عشر من عره ، وهبه العام العشرين ؟ فهل كان له في هذه السن ابن كبير «كمحمد » ؟ لا يبدو هذا قريباً ! ! وإذا فهل كان ابنه محكى عن شيء لم يشهده ، فهل يطلق القول فيه هذا الإطلاق ويعمه هذا التعميم ؟ ! وهل هذا من البر بالرواية ودقتها ! ! وهل مُقبَل به التوفيق المنشود !!؟

وإذا كان اللحم ووظيفته اليومية إنما كان في عهد اليسار لا في كل عهود حياة الشيخ ، فهل يحسن ابن أخته في إطلاق القول بأن خاله كانت له هـذه الوظيفة اللازمة ، مع أن خاله نفسه ، يروى في [موطئه] أن «عربن الخطاب» وهو شديد النشبه به \_ كما سمعنا \_ في فتل شاربه ، واختيار مكانه في مسجد الرسول عَلَيْكُ لالتزام الجاوس فيه ! ! يروى أن « عمر » رضى الله عنه لتى «جابر ابن عبدالله» الصحابى ــرضى الله عنه ـ وقد اشترى بدرهم لحماً فقال له : أما ير يد أحدكم أن يطوى بطنه عن جاره أو ابن عمه ا ا أين تذهب عنكم هــذه الآبة ه أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها » . كما يروى في هذا الموضع « إيا كم واللحم فإن له ضراوة (١) »... لو خفف « ابن أبى أو يس » الأمم ، فحدد من هــذه الوظيفة بأيام يسار خاله لا في كل عمره أو أكثره ، كما تفهم عبارته ، لجمل مؤنة التوفيق بين فعله وروايته أيسر نوعاً ما ا!

وعلى ذكر هذا التوفيق ، لم أر من عرض له ، وربما كان في موسم شروح [الموطأ] من تصدى لذلك ، واعتذر عن فعل الشيخ بكذا أو كيت .. أما أنا فلا أجد بى حاجة إلى التماس هذا التوفيق ، لأنى أشعر أن هذا الأكل والشرب من الأمور الجيلية التى لا يلزم فيها الدين بشى ، يمس تدين المتدين ، فهى أمور تسيرها بشرية المر ، وتخضع لموامل ، لا أحسب التدخل الديني فيها يكون بأكثر من النهى عن الإسراف ونحو ذلك من الآداب . .

#### 200

وندع حديث التوفيق بين المرويات المختلفة، والتوفيق بين رواية الراوى وضل الشيخ، لنعود لما كنا فيه من وصف حياة الإمام في بيته ، فنجد أنه كان يوسع

 <sup>(</sup>١) (الموطأ) مع شرح السيوطي ٣ / ١١٧.

على أهله كل يوم جمعة ، فيأمر طاهيه بأن يعمل له ولعياله في ذلك اليوم طعاماً كثيراً (1) .. وكان يبر طلبته فيدعوهم إلى الطعام في بيته ، ويفسحهم ، ويمكنهم من المرافق (2) ، في حرية وراحة، وتلك كلها آثار نعمة يتناولها الشيخ بالخطة التي وصفنا من قبل .

\*\*\*

وفى شرابم - على ما رووا - مثلُ ذلك ؛ فهو يشرب فى الصيف السكر، وفى الشتاء السل . . وعلى ذكر العلمام والشراب نشير إلى ما لمحناه من قبل فى أناقته ونظافته : ذلك أنه كان يحب الموز ، فيبين سبب ذلك بأنه لم يمسه ذباب ولا يد اسود (٢٦) ، وهى أناقة تناول دقيقة ، تكل الفكرة عن شخصية الثيخ ؛ . . وهو يتم قوله فى حب الموز ، بأنك لا تطلبه فى شتاء ولا صيف الإ وجدته فليس شىء أشبه بشر الجنة منه ، قال تعالى « أكلها دَامِّم وظلها » وفى هذا التعليل المزدوج صورة طيبة لاجتاع التدين مع حسن التناول ، ولعلف المأخذ ، ودقة الذوق ، رحم الله الشيخ ، وأصلح بسيرته .

<sup>(</sup>١) (الدارك) ١٦/١ و دخ،

<sup>(</sup>۲) ( الديباج ) س ۲۰

<sup>(</sup>٣) ( المدارك ) الموضع السابق في رقم ١ .

وكان فى بيته خدم: فهذه جاريته ، تذكر الرواية أنه إذا أتاه الناس يطلبون علمه ، خرجت فقالت لهم : يقول لسكم الشيخ : تريدون الحديث أو للسائل ؟ فإن قالوا الحديث ، استمد كذا وكذا . . . الخ<sup>(۱)</sup>

وفى البيت طام يظهر أنه قد طال مقامه فيسه حتى سمته الرواية ، فهو « سلمة <sup>(۲۲</sup> » .

#### \*\*

تلك جملة صالحة من الحديث عن حال الشيخ في بيته، تعاون في تكوين الصورة الكاملة للإنسان منه وحياته، مع ما مضى من سِماته وسَمته ؛ وتهيى الكامة عن :

<sup>(</sup>۱) (الدياج) ص ۲۳.

<sup>(</sup>٢) (المدارك) - ١٦/١ و دنه،

(1)

مزام : وراثة الرجل ، و بيئته ، وتوجيهه أيام التكون ، ثم ساوكه في الهياة بعدد ذلك ، يحدث كل أولئك عن مزاج رقيق ؛ وإليك البيان : فهو عانى ، من بلاد العرب السعيدة ، التي قطعت في الحضارة شوطا ، وأصابت بذك من رقى الوجدان حظا. والأقدمون أنفسهم قد اطمأنوا لهــذا الأصل في الوراثة والبيئة ، وجرت لهم في ذلك أقوال عن الأقاليم والناس ، منها ما يتصل بما نحن فيمه من وصف مزاج الإمام ، فهم يقولون في حديثهم عن « عر بن أبي ربيعة » : إن أمه « مجد » من حمير ، ومن هناك أتاه الغزل ، النسبتين ، فهو يمني حميري ، غير بميد عهد باليمن ؛ وهو حجازي الميجر ، له هذا الدل الححازي أيضاً، . . وكذلك كانت بيئته الطبيعية العامة والخاصة،على ما سبقت إشارتنا إليه - ص ١٢٨ - من أمر العقيق ومزاياه . . ثم البيئة المنوية العامة والخاصة ، على ما أشار إليه القدامي ، وعرفناه في تر فها ورقتها، ورخائها الذي يكفل ذلك كله و يمين عليه ــ انظر صفحات ٢١٧ــ٢١٩ ٢٣٦-٢٢٤. وهاهم أولاء موجهوه وأساتذته ، قد رأينا فيهم مثل «ربيعة الرأى»، يلبس الرقاق

<sup>(</sup>١) (الأفاني ) ١ / ٣٠ ط الساسي .

\_ ص ١٥ \_ « وابن أذينة » الفقيه الشاعر، الملحن \_ ص ٩٨ \_ . ثم فِعْل الشيخ نفسه ، على ما رأينا قريباً من مسلكه فى الحياة ، وما يشير إليه هـذا المسلك من رقة المزاج ، فهو فى سمته صاحب دَل حجازى ، بمهى الكلمة كا يقولون اليوم ؛ وكم حدث القوم عن أشياء تنم عن هذا ، مهما يكن توجيهها وتفسيرها ، كقول الرواية : إنه كان فى كه منديل مطوى ، على أربع طاقات ، فإذا سجد عليه ، فقيل له فى ذلك ، فقال : أجمله لئلا يؤثر الحصى بجبهى، فيظن الناس أنى أقوم الليل (١).

و إنك لتدع ما قال الفقهاء أو كتبوا عن السجود على المنديل وحكمه، ثم لا يمنمك تعليله لصنيعه هذا، منأن تلمح ظل رقته المهودة فى ذلك ، فليس يجبره شىء على السجود على الحصى

وكذلك تطمئن بما سبق ولحق ، وما أوردنا من قول القوم ، أو أشرنا إليه ، أن الشيخ رقيق المزاج ، له حس قوى متميز ، يبدو فى تصرفه وتناوله شئون حياته الخاصة ، بل شئون الحياة العامة أيضاً، على ماقد نشير إليه فيا بعد من أمر حياته فى أسرته وأمته .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) ( المدارك ) ورقة ٢٩ ظ د خ ، .

وإذا كنا نعمد إلى هذه الترجمة المحررة إكسابا للمرانة الفيدة ، في فهم الرجال صانعي التاريخ العلمي والأدبى ، ونحن أصحاب عناية ، بهذا الأدب وما إليمه من الفنون ، فإنا كنرى من الحق علينا ، أن ننظر في :

# تنرير صاحبنا للفنود

وقد أشرنا إجمالا إلى البيئة المعنوية العــامة والخاصة ، من ناحيتها الاجتاعية ؛ وصلة هؤلاء الأعلام من رجال الدين والعلم بهما ، وأنهم لن يستعصوا على الفطرة، و يخرجوا على نواميس الله في خلقه، وأن لهم مع الذي حفلت به تلك البيئة، من حياة فنية، تفاعلا وتأثراً \_ انظر ص٢١٨ \_ . وفي ذلك أصل الهكرة لما نريده الآن، من نظرة شيخنا للفنونوتقديره لها : ولنذكر أن مكة والدينة منذ أواخر القرن الأول ، قد صارتا مركزا للموسيقي والغناء ، ومنهما كان يتخرج الموسيقيون اللازمون لبلاط دمشق . . ففيهما كانت تلتقي أصداء الألحان ، بأنفام الدعاء والاستغفار وأصوات المتعبدين، ولا مفر من أن يكون لهذا التلاق آثاره ، حتى تسمع فى الخبر مثل قولهم : « إن عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة » القرشي ـ ت ١١٧ هـ إمام الحرم وشسيخه ، ومؤذنه الأمين ، وقاضي مكة والطائف ، زمن « ابن الزبير<sup>(١)</sup> » ، بينا يؤذن إذ سمع الغني ، يغني من دار « العاص بن وائل » قول الشاعر، :

<sup>(</sup>۱) (شذرات الذهب ) ۱ / ۱۵۳ .

وعلقته اغراء ذات ذوائب ولم يبد للأثراب من ثديها حجم صغيرين نرعى البهم ياليت أننا إلى اليوم، لم نكبر ولم تكبر البهم

فأراد أن يقول: « حى على الصلاة » فقال: « حى على البهم » حق سمه أهل مكة فندا يعتذر إليهم (١) . . ومهما يكن رأيك فى قيمة هذه الرواية، أو مهما يكن التفسير المتدين لصنيع هذا المؤذن بأنه من إلقاء الشيطان أو مايشبه ، فإن هذا المحكى يدل رغم هذا ومثله ، على تلاق الأصداء ، فى تلك الأجواء ، وما لمثل هذه الظاهرة الطبيعية فى حياة خلق الله من أثر ، وأن ليس من الصواب فى شىء تجاهله أو تناسيه ، بله إنكاره وجحده .

و إن هذا التلاق لجدير بأن يجد من نفوس أولئك الأقوام الصالحين، شيئاً من الإعجاب، بما أنع الله به على عباده، من مجالى الحسن في هـــذا الحون، فتسمع للعباد منهم تقديراً وجدانياً جليلًا، عرفنا الصوفية في مختلف العصور يجدون فيه الصلة بين هــذه الموسيقى، وما تمين عليه من الطاعة، فيزاوجون بينهما في حلقاتهم ومجامعهم، مهما يكن رأى الفقهاء فيه.

وفى هذه البيئة مُثُل صالحة لهذه المداخلة بين السادة والفن، تجدها في مثل حديث «أبي السائب المخزومي» من أهل القرن الثاني الهجرى ـ وكان يصلى في كل

<sup>(</sup>١) ( الأغانى ) ١ / ١٦٤ مد الساسى .

يوم وليلة ألف ركعة ، وقد رأى «معبدا » المغنى فحفف فى صلاته وقال : ماممك من مبكيات « ابن سريج » ؟ فقال له قوله :

ولهن بالبيت العتيق لبانة والبيت يعرفهن لو يتكلم إلى آخر أربعة أبيات مذكورة ، فقال له : غنه ، فغناه ؛ ثم قام يصلى فأطال؛ ثم خفف وقال له : ما ممك من مطرباته ومشجياته ؟ فقال له : قوله :

لسنا نبالى حين ندرك حاجة ما بات أو ظل المطى معقّلا فقال له : غنه، فغناه . . ثم صلى وتخفف وقال : ما ممك من مرقصاته ؟ فقال له :

فلم أركالتجمير منظر ناظر ولاكليالى الحج أفتنَّ ذا هوى فقال له العابد:كما أنت ، حتى أتحرم لهذا بركمتين (١) ...

فني هذا التأثر الإنسانى الرقيق ، وفى هذا التحرم للفن بالصلاة ، يتصل إشراق التدين ، بتسامى الفن ، وتلتقى الأرواح فى الآفاق الكريمة ، متجردة منأوضار المواد، تتعارف فيها الحقائق ، فإذا هذا الإنسان فى تفلسفه ، مثله فى تدينه ، شبيه به فى تفننه ، يتآخى عنده الحق والخير والجال ..

<sup>(</sup>١) (الأغاني ) : ١ / ٢٧٧ ط دار الكتب .

ولا إخالك حين تصح نظرتك الاجتاعية وتدق ، ستنكر ـ حتى فيا ترى اليوم من حياتك ـ أن الفكاهة المصنوعة ، والفكتة الموضوعة ، والدعابة المنتعلة، ليست إلا صدى لمنى أحس به المتفكه ، وحقيقة شهدها المداعب، فهى في حساب متفهم الحياة الاجتاعية ، المتفطن لنواميسها ، ذات دلالة صحيحة صادقة ، على جملة الأمر ووجود الظاهرة . .

فتجد من هذا وبما جاءك قبل ،من نبأ البيئة الاجتماعية ، ما تستطيع ممه القول ، بأن صاحبنا وهو صاحب هذا المزاج ، وذاك الدستور في الحياة ، والمتقلب في هذه البيئة \_ يكون حسن الرأى في الفنون ، غير سبيء التقدير لها .

ولو وتفت هنا بعد هذا الاطمئنان، لتذكر ما أشرنا إليه قبل ، من خبر النفاله أول الأمر بطلب الغناء قبل الفقه \_ انظر ص ٥٠ \_ لوجدتك هنا أقدر على الإحاطة بأطراف هـذا الموضوع ، وأهدى رأيًا فيه ، حين ترجح أو ترفض . . وقصة هـذا الاشتغال في بدء حيساته بالفناء قد رويت في [الأغاني<sup>(۱)</sup>] ضمن قصة تنسب للشيخ عملاً فنياً كاملاً ، أداه في كهولته ، وحدث فيه عن صباه ، إذ يقول الراوى : كنت بالمدينة ، فخلالي الطريق وحدث فيه عن صباه ، إذ يقول الراوى : كنت بالمدينة ، فخلالي الطريق وطالنهار ، فحلت أنفني :

ما بال أهلك يا رباب خزرا كأنهم غضاب

فإذا خوخة قد فتحت وإذا وجه قد بدا ، تتبعه لحية حراء ، فقال :
يا ناسق ، أسأت التأدية ، ومنعت القائسلة ، وأذعت الفاحشة ! ثم اندفع
يننيه ، فظننت أن « طويسا » قد نشر بعينه ، فقلت له : أصلحك الله ، من
أين فك هذا الفناء ؟ فيحدثه بقصة طلبه الغناء وهو صغير ، كما أوردناها في
الدور الأول من حياته فقال له الراوى : فأعد جُيلت فداءك ، فقال :
لا ، ولا كرامة ، تريد أن تقول : أخذته عن « مالك بن
أنس " » الخر.

<sup>(</sup>١) ج ٤ / ٣٩ ط الساسي .

<sup>(</sup>٢) الصدر السابق.

وتضم إلى هذه قصة أخرى ، فى [الأغانى ] أيضاً ، تحدث عن صنعة له كذلك ، إذ يقول الراوى : سمعت « ابراهيم بن سعد » ، يحلف « للرشيد » وقد سأله عن بالمدينة يكره الفناء ، فقال : من قنّمه الله بخزيه « مالك بن أنس » ثم حلف له أنه سمم « مالكا » يغنى فى :

صليمي أزمت بينا فأين تقولُها أينا ؟ في عرس رجل من أهل المدينة ، يكني « أبا حنظلة (١) » . .

وتقدر أن الشعر الذى تنسب هذه القصة للشيخ أنه غناه ، هومن شعر شيخه الفقيه الملحن « ابن أذينة » ، فتشعر بجو خاص للقصة ، ودعوى ما للإمام من صنعة . .

ولك أن تجد فى جو [ الأغانى] ما تتهم به هـذه الرواية أو هاتين الروايتين ، بما تشاه . . ولكن مهما يكن إنكار أنه غنَّى فعلا أو لم يُغن ؛ وغنى بكذا من الشعر على صنعة فلان ، أو غنى بندير ذلك وفى غير هـذه الصنعة . . مهما يكن إنكار هذه التفصيلات فإنك واجد من حديث الأولين، مايقرّب أن للشيخ بالصنعة طة وقر با، كان عنه هذا الذى يقال و بروى .

وقد سممت منذ برهة ما للرواية من دلالة اجتماعية ، و إن لم يكن لها تلك الحجة التاريخيــة المتمينة . . و يزيدك اطمئناناً إلى ما للشيخ من صلة بالصنة

<sup>(</sup>١) ( الأغاني ) ٢ / ٢٠ ط الساسي .

وقرب منها، أن تسمع قول « المعرى » ، منذ بضمة قرون في [الففران (۱)] : (وربّ خليع وهو فتى ، تصدر لما كبر وأفتى ، ومغن بطنبور أو عود ، قدر له تولى السعود ، فرق منبرا للمظات ، من بعد إرسال اللحظات ؛ ولعر قد نظر في لحبقات المفنين فرأى فيهم « عمر بن عبد العزيز » و « مالك بن أنس » ؛ هكذا ذكر «ابن خرداذبة » ، فإن يك كاذبا فعليه كذبه )..وأنت إذ تجول في هذا الجانب ، تقرأ في الموضع السابق من [ الأغانى ] : أن « ابن أذينة » \_وقد عرفت له الشعر الغزل والصنعة ـ ذُكر عند «عمر بن عبدالعزيز » فقال: نم الرجل أبو عامر ، على أنه الذي يقول :

وقد قالت لأتراب لها زهر تلاقينا(٢)

وتعرف أن «عر بن عبد العزيز» هوالذى بعثه أبوه من مصر إلى المدينة ، فتفقه بها حتى بلغ مرتبة الاجتهاد (٢٦) ، فهو ربيبها ، وكان مؤدبه فيها «عبيد الله ابن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلى» ــ ت ٩٨ه — أحد الفقهاء السبعة ، الذى يموى له الشعر الغزل ، ومنه ما يستشهد فيه على حبه ، بأقرانه من سائر هؤلاء الفقهاء المدنيين المعروفين ، وذلك فى خبر يموى عن قدوم امرأة من هـذيل

<sup>(</sup>١) ص ١٧٥ ط هندية . وهو بلفظه فى النسخة المحققة حديثا من رسالة النفران

<sup>(</sup>٢) ( الأغاني ) ٢ / ٥٠ ط الساسي .

<sup>(</sup>٣) العاد (شنرات النحب) ١ / ١١٩ .

- قوم الشيخ - إلى المدينة ، وكانت جميلة فخطبها الناس وأكثروا ، وكادت تذهب بعقول أكثرهم لجـالها ، فقال فيها الفقيه «عبيد الله» «شيخ عمر بن عبد العزيز » :

أحبيك حباً ، لو علمت بيعضه

لجسدت ، ولم يصعب عليسك شديد

أحب ك حباً ، لا عبك مشله

شهیدی : «أبوبكر»، فذاك شهید

وبعلم وجسدى القاسم بن محسده

«وعروة» ما ألتي بكم ، «وسعيد»

وبعسلم ما أخنى «سليات ُ » كله

« وخارجـــة » يبــدى بنــا ويعيـــد

متى نسألي عما أقبول فتخبري

فللحب عنبدي طارف وتليد(١)

 <sup>(</sup>۱) الشيرازی : (طبقات الفقهاء) ص ۳۰ ط بضداد؟ و(شذرات الذهب) ۱ / ۱۱٤ والحصری : ( زهر الآداب) ۱ / ۳۰ ۱ . وماهنا من کموم مانی هذه المراجع .

كا أن «عبيد الله» الفقيه هذا هو القائل:

في القلب مخررت فيه هواك ، فليم والتسمام الفطور تفائل حب «عشمة» في فؤادى فباديه مع الخافي يسمسسير تفلف حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ، ولم يبلغ سرور وهو الذي قيل له : أتقول الشعر على شرفك ؟ — وليتهم قالوا له على فقال ؛ لابد للمصدور أن ينفث (1) .

فتقدير « عمر بن عبد العزيز » « لا بن أذينسة » تقدير توحى به بيئة المدينة هـذه ، وأساتذته فيها هم خاصة الفقهاء ، من أولئك السبعة ، الذين سمت شعر أحدهم، ورأيت أسهاءهم فيه ، فليس عجيباً من أمر هذه البيئة المولعة بالفن ، الرقيقة الحس ، القوية الوجدان ، التي تدين بأن لابد للمصدور أن يفث ، أن يكون لهسا الأثر الذي لا تُخلقه ، ولا تتغير فيها نواميس الفطرة البشرية ، فيكون لهاذا صداه في « الأشج عمر بن عبد العزيز » الرع التي .

وإنك لترى هذا الفيض الوجداني يغمر تلك البيئة للدنية، وينال طبقاتها المختلفة قبل عصر « مالك » و بعده ، فهذا صاحبه « هيد الملك بن عبد العزيز

<sup>(</sup>۱) الحمرى : ( زهر الآداب ) ۱۹۳/۱

الماجشون » ــ ت ٢١٧هـ ــ الفقيه الفصيح ، الذى دارت عليه الفُتيا فى زمانه، وعلى أبيه « عبد العزيز » قبله ، فهو فقيه ابن فقيه ، كان على ما تقول الرواية ، يجد فى الفن زاد روحه ، فهو مولع بسماع الغناء ارتحالا وغير ارتحال ؛ قال « احمد بن حنبل » : قدم علينا ومعه من يفنيه (١٠ .

فهلا تشعر من هذا الجوكله، بأثر البيئة الفنية لهؤلاء القوم، على مزاجهم، فلا تأنف من الإصفاء لرواية «شيخ المرة» : أن «عمر بن عبدالعزيز» و «مالك ابن أنس» قد عدًا في طبقات المفنين ؟ و بحسبك أو بحسبي منك ، عدم الأنفة والنفار من هذا . . ولا أصرفك عن الشعور بما في قول صاحب [ الغفران] عن « ابن خرداذبة » : (فإن يك كاذبا قمليه كذبه) من افت إلى شيء في الرواية ، لا أصرفك عن الشعور بهذا ، بل أزيد على ذلك أن أذ كرك باتهام «أبي الفرج الأصفهاني» «لا بن خرداذبة» ومره وياته إذ يقول : وهابن خرداذبة ، قليل التصحيح ـ أو التحصيل ـ لما يرويه و يضمنه كتبه (٢) .

لكنى بعد هـذاكله لا أزال أرّاح إلى المنى الذى قررته بين يديك آنفاً: من دلالة الرواية اجمّاعياً ، و إن لم ترتفع إلى درجـة الحجية الـكاملة تاريخياً، فتثبت الأمر بذاته وشخصه.

<sup>(</sup>١) أبن عبد البر: (الانتقاء) ص ٧ ه ط القاهرة.

<sup>(</sup>٢) الأغاني : ١ / ٣٦ طدار الكتب.

وهب أن ماسمت لايثبت أن « عمر بن عبد العزيز » عد في طبقات المنين ، ولا هو صاحب صنعة ، بل لم يستحسن شعر « ابن أذينة » الغزلى ، ولا انهشا بأشياخه في المدينة ؛ ولا أن « مالك بن أنس » عد من المغنين كذهك ، فهلا تجد في نفسك أن هذا المروى يدل من قرب على شعور الأقدمين في غير عصر ، بصلة لمؤلاء المذكورين بالمن ، وأنس به ، وعطف عليه ؟ المحسبك واجداً ذلك أو شيئاً منه ، مطمئنا إلى نظرتهم الراضية ، و إلا فنظرتهم المنفية ، حا يريد قوم أن يقولوه في الفن والغناء . .

وحين تعرض هــذا المروى على حال المصر، وطبائع الناس، ونواميس الهياة، تجدك أكثر اطمئنانا وأرضىنفساً بذلك .

\*\*\*

على أنى أجاوز بك عالم الفن ورواته [كالأغانى] وما إليها ، لنستمع إلى حديث مؤرخى الشيخ من أصحاب الدين والفقهاء ، فهـذا هو « القاضى عاض » فى كتابه [ترتيب المدارك] يعقد فى ترجمته المطولة « لمالك » فصلا عنوانه : ( باب نوادر وملح من أخبار مالك رضى الله عنه ) تقرأ فيه مثل روايتهم أنه : مر « مالك » بمثنية تغنى وتقول :

 فقال « مالك » ، لو غنى بها حول الكمبة لجاز، وفى رواية أنه قال: يا أهل الدار، علموا قينتكم مثل هذا .

وروایتهم أنه کان بیشی مع « ابن أبی أوّ یس » ــ ابن أختــه ــ فإذا مولاة تحمل جرة ماء وتقول :

> لیتنی أرض لسلمی فتطانی قـدماها لیتنی درع لسلمی ترتدینی من وراها لیتنی خادم سلمی قاعد حیث أراها

فقال: يا إسماعيل ، رجل أو اسرأة ؟ قلت: هي « غزال » خادم بني عمارة قال: إنها لفصيحة اللهجة ، حسنة التأدية (١٠). إلى غير هذا بما يشبهه .

فنى هذا القول بالفناء حول السكعبة مهما يكن ما يُعني؛ وفي هذا الاستاع لمثل أمانى «غزال» نظرةُ إلى الفن، والحياة الوجدانية هي التي اطمأننا من جو الكتب الفنية والديهة إلى مثلها .

#### \*\*

ولقد يكون بما 'يميل إلى هذا، أنى لم أجد فى صرويًّاته [ بالموطأ ] ـ فى العرض المام على الأقل ـ قولاً عن الفناء ؛ على حين قد عرض للصور ولكذا

<sup>(</sup>١) المدارك : ورقة ٤٠ ظ د خ ٥ .

وليت من مظاهر الحياة ؛ والفناء \_ كما عرفنا \_ مما عت البلوى به في هـذه والدينة » مقام « مالك » ! ! . . . نم إنك تقرأ في نقل متأخر ، عن وابن حنيل » أن « إسحق بن الطباع » سأل « مالكا » عما يترخص فيه أهل الدينة من الفناء فقال : إنما يفعله عندنا الفُسَّاق (١) . . ومهما يكن لقولته هذه من دلالة \_ دون نقد للرواية \_ ، فإن عبارته ليست أكثر كثيراً مما في صيفة عبارة السائل ، إذ يسأل عما يترخص فيه أهل المدينة ، وهـذا الترخص كفي لما وقفنا عنده من النظرة الراضية ، وإلا فالمنضية عما يريد قوم أن يقولوه في الفن والفناء . . فالإمام ببيئته التي لن تُعمى فيهاسنن الله الكونية ، ذو صلة بالفناء ، في النظرة إليه ، وكل أولئك ملائم لما رأينا من مزاجه الرقيق في تناول الحاة وشئه نها

والحديث عن مزاجه الغنى يدنينا من الحديث عن مزاجم العام ...
وينبهنا إلى هذا الحديث العام عن مزاجه، أن من مترجيه (٢٠) من يعقد فصلا
عنوانه: (شدة مالك في إقامة حدود الله سبحانه)؛ ويروى في ذلك أحداثًا
مها: أن الوالى سأل جاعة من أهل العلم، عن رجل عدا على أخيه، حتى

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام للذهبي . خط بدار الكتب رقم ٤٢ ج ٩ ورقة ٥٠ ظ.

<sup>(</sup>۲) عیان : ( مدارك ) ۱ / ۳۰ و « خ » وهي ۳۴ و «د» .

إذا أدركه دفعه في بثر ، وأخذ رداءه .. وأبوا الفلامين حاضران؛ فقال جماعة: من أهل العلم : الخيار للأبوين ، في العفو أو القصاص ؛ فقال « مالك » أرى أن نضرب عنئه الساعة ؛ فقال الأبوان : أيقتل ابن بالأمس ، ونفجع في الآخر اليوم ا ا نحن أولياء الدم، وقد عفونا . فقال الوالى : يا «أبا عبدالله» في الآخر اليوم ا ا نحن أولياء الدم، وقد عفونا . فقال الوالى : يا «أبا عبدالله» ليس تم طالب غيرها ، وقد عفوا : فقال « مالك » : والله الذي لا إله هو ، لا تكامت في العلم أبداً أو تضرب عنقه ؛ وسكت . . . فارتجت المدينة ، وصاح الناس إذ سكت « مالك » فمن يجيب ا ومن يُسأل ! ا وكثر اللغط ، وقالوا : لا أحد بمصر من الأمصار مثله ، ولا يقوم مقامه في العلم والفضل . فلما وقالوا : لا أحد بمصر من الأمصار مثله ، ولا يقوم مقامه في العلم والفضل . فلما « مالك » إلى من حضر فنال : إنما قتلته بالحرابة (كذا ) حين أخذه ثوب أخيه ، ولم أقتله قوداً ، إذ عنا أبواه . فانصرف الناس ، وطابت نقومهم حين رأوه بر" في يمينه إذ كان يُعلم أنه لا يحنث " .

هـذا الخبر بدون تعليق ، على ما فيه من الشدة ، يلفت إلى مرويات وصلتنا عن معاملة « مالك » زوّاره وجلساءه وطلابه منها : أنه يحـدث الجالســـين في مجلسه قدراً من الأحاديث ثم يقول : أخرجوه ؛ فتأخذه المقارع (٢٠) ؛ وكان كالسلطان له حاجب يأذن عليه (٣٠) ؛ وكان كالسلطان له حاجب يأذن عليه (٣٠) ؛ وكان كالسلطان له حاجب يأذن عليه (٣٠)

<sup>(</sup>١) عبان : ( مدارك ) ١ / ٣٠ و ﴿ حَ ، ؛ وهي ٣٤ و ﴿ دَ ،

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ورقة ٢٦ بوجهيها دخ، .

<sup>(</sup>٣) ابن فرحون : ( الديباج) ٢٣ .

كما يقام بين يدى الأمير <sup>(١)</sup> ؛ وكان على رأسه سودان يقيمون الناس<sup>(٣)</sup> ، ويستزيده الجالسون من الحديث فتأخذهم تلك المقارع<sup>(٣)</sup> .

ويسأله سائل عن مسألة ثم أخرى فلا يجيبه ، فيقول له : و لِم ؟ فيقول « مالك » : ياغلام ، خذ بيده فاذهب به إلى السجن ، فيقول السائل : إلى قاضى أمير المؤمنين ، فيقول له « مالك » : ذلك أهون لك ، فيقول القاضى : إنى لا أعود ؛ و بذلك يأمر « مالك » الغلام بأن يُخلى سبيله (2)

وهو يُسكِت الطالب لثقله إذ يقوم رجل ، ليعرض عليه ما روى عنه فيقول: أحدَّ ثُسكم «ابنشهاب »عن «سالم» ؟ فيقول له «مالك» : أنت ثقيل، يقوم غير هذا ؟ فيقوم آخر يقول بالاستفهام ... حدثنا «ابن شهاب» (٥) ... ويروى عنه جملة ، أنه كان يُسأل عن مسألة وثانية ، فإذا سئل عن الثالثة قال : خذوا بيده وأخرجوه (١)

ولا يفمل هذا ومثله مع الججهولين، أو الطلبة العادبين فحسب ، بل يفعله مع الأشياخ المعروفين ، فهذا « بقية بن الوليــد الــكلاعي » محدث الشام

<sup>(</sup>١) الديباج ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن عَبد البر : (الانتقاء) ص ٢ . .

<sup>(</sup>٣)عياض : ( مدارك ) ١ / ٢٦ ه خ a .

<sup>(1)</sup> عَيَاشَ : ( المدارك ) ٢٦ ظ وخ، .

<sup>(</sup>٠) المدر السابق \_ ورقة ٢٤ ظ وتم،

<sup>(</sup>٦) المعدر المابق - ٣٦ ظ دنر،

ـــت ۱۹۷ هــ يدخل عليه ، فيسأله عن ست مسائل يجيبه فيها ، فيسأله عن مسألة بعد ذلك فيقول له «مالك» : أكثرت ، خذوا بيد الشيخ ، فيجى، اثنان يأخذان بضُبعيه و يخرجانه (۱) .

وهذا « ابن المبارك » الإمام العلم، يدخل عليه هو وأصحابه فيقولون له : حدثنا ، ولا تحدثنا إلا بحديث «الزهرى» ؛ فيقول «مالك» : يؤخذ بأيديهم، ويقام عنى ؛ فيقوم القوم ولكهم يمودون فى اليوم الثالى حرصا على العلم، فيعتبهم « مالك » ، و يحدثهم من حديث « الزهرى » كما أرادوا(٢)

ولا يعمل ذلك مع العلماء إذا ما جلسوا منه مجلس الطلاب المستفيدين ، بل يعمل ذلك وأشد منه إذا جلسوا منه مجلس النظير المناظر ؛ فيقول له ه الرشيد ، حين قدم الحجاز ومعه فاضيه ه أبو يوسف » : ناظر ه أبا يوسف » : فيقول «مالك » : ليس هو عندى من أهل العلم فأناظره (")

ويسأله « أبو يوسف » سؤالاً موهماً ، عن محرِم كسر ثنية ظبى . فيجيبه « مالك » : بأن عليه الفدية ! فيضحك « أبو يوسف » ويقول له : وهل الظبى ثنية ؟ فيقول «مالك» مايقول حتى ينتهى بقوله : ياأمير المؤمنين ،

<sup>(</sup>۱) عیاض : ( المدارك ) ۲۶ ظ و ۲۰ و « ۲۰

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢٦ ظ دخ،

<sup>(</sup>۲) د د ۲۷ طو ۲۸ ودخ،

غيه يسأل عن مسائل السفهاء ، لم توليه أمور المسلمين ؟! [<sup>(١)</sup>.

كا روى أن « أبا يوسف » يسأله في مجلس « الرشيد » عن مسألة ، فلا عيمه · فيقول له « الرشيد » : أجبه ، فيقول « مالك » وهو معرض عنه : إذا رأمتنا جلسنا لأهل الباطل ، فتعال حتى أجيبك (٢٢) . ويسأله عن مسألة , يقول « للرشيد » : قل له يجبني : فيقول له « مالك » : ساء ما أدَّبك به

ومهما يكن التأويل لهــذه الروايات ، أو الاعتـــذار عنها ، فإنها \_متى صحت \_ تدعو إلى النظر في معاملة الشيخ لتلاميذه وأنداده هذه الماملة ، فهي معاملة لا يستبعد معها الظن، بأن في مزاج الشيخ شيئًا من الهدة، مجمله يغضب حيناً ، ويستثقل حيناً . ويمتد هذا إلىما وراء مجلسه نبسل إلى غير تلاميذه من أهل بلده ، ويروى ابن أخته أنه : ما كان يَنهِياً لأحد بالمدينة أن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا حبسه « مالك » في الحبس، فإذا سئل فيه قال : يصحح ماقال ثم يخرج ! ولقد كان د ابن کنانة » ، و «ابن أبی حازم » و « الدراوَرْدی » وغیرهم سمعوا مع

<sup>(</sup>١) عيان : ( المدارك ) ٣٨/١ و دخ،

<sup>(</sup>٣٠٢) المدر نفسه ورقة ٣٩ و «خ»

« مالك » من مشايخ ، وتركوا الحديث عنهم هيبة له حتى مات، فشا ذلك فيهم (١) .

وقد يظن أن هذا الفعل منه متأخر ، كان في عهد الكَّبرة والشيخوخة مثلا، فلا حكم به على مزاجه وطبعه، لكنهم في ترجمته يذكرون من طبعه أشياء لافتة : يذكرون عزلته ، حين يتحدثون عن ورعه وخوفه ؛ ويصفون قلة كلامه ، وأنه كان صامتاً ، لا يتكلم ، ولا يلتفت يميناً وشمالا ، إلا أن يكلمه أحد فيسم منه ، ثم يجيبه بشيء يسير (٢) ؛ ويكره كثرة الـكلام ويقول: لا توجد إلا في النساء والضعفاء ، وكثرة الكلام تمج العالم وتذله وتنقصه (٢). ويذكرون معرقلة الحكلاممنه، قلةالضحك (٤) أيضاً، حتى يبالغ أصحاب المناقب فى ذلك \_كدأبهم \_ ويقولون : إنه فى حسين سنة، عُدُت له ضحكة أو ضحكتان أونحو ذلك . ومهما يكن لذلك العبوس ، أو عدم الضبحك من سبب صوفی ، کالذی یروی عن « ر بھی بن حراش » ـ ت ۱۰۱ هـ أحد علماء الكوفة وعبادها ، أنه حلف لا يضحك حتى يعرف أفي الجنة هو أم في النار (٥٠) ؛ أوسبب غير صوفى ، فإن له دلالته البشرية على مزاج صاحب،

<sup>(</sup>١) ابن قرحون : (الديباج) ص ٣٤

<sup>(</sup>۲) عياض : ( مدارك ) ورقة ۲۹ و « خ »

<sup>(</sup>٣) الصدر نفسه ورقة ٣١ ظ دخ،

<sup>(</sup>٤) الدياج \_ ٢٥

<sup>(</sup>٥) ابن الساد : ( شذرات الذهب ) ١٢١/١

وأمن إلى ذلك كراهية الإمام مالك للمزاح أيضاً (١) . .

وإذا كانت تلك طبيعته على ما وصفوها قبل شيخوخته ، وقد سممت ما يقع منه في معاملة طلابه ، وجلسائه ، وأنداده أحياناً ، فإنك لتوشك أن تشعر بأن هذه الأشياء كلها كافية للذهاب إلى أن في مزاجه شيئاً من الحدة ، سببت تلك الشدة التي أفردوها بالوصف ، ولفتتنا إلى تتبع هذه الغضبات ، وهذه الإجابات ، بل هذا الضرب أيضاً ، فقد رووا أن السائل الذي سأله عن حديث وهو واقف ، قد ضر به عشرين سوطاً ، ثم أشفق فحدثه عشرين حديثاً ، وهو عبس قاضيا يسأله عن حديث وهو قائم ، فيقال له : إنه قاض . فيقول : القاضى أحق من أذب (٢٠) . إلى أشباه لهذا كله تجدها في المظان التي أشرنا إليها .

\*\*\*

وقد يهيأ القول في تفسير هذا المزاج على نحو ما كان البحث عليه في الأمزجة قديمًا، فيكون الشيخ دموى المزاج مثلا ، إذ تطابق صفاته الجسمية : من الشترة وزرقة المينين ، وتمام البدن ، والميل إلى المسرة ، وسرعة التأثر، ما يصفون به أصحاب هذا المزاج.. وقد يتهيأ القول في تفسير هذا المزاج بغير ذلك عايقول به المحدثون في أمر هذه الامزجة... لكنا نكتفي بهذه الإشارة ،

<sup>(</sup>۱) الزواوى : ( المناقب ) ــ ه ٤

<sup>(</sup>٢) المعر السابق ـ ٣٢ .

وندع الخوض فى هذا البحث ، لذى عناية مفردة به، يتيسرله فيه القول الأنبت، و يمده ما يجد من علم بهذه الأمزجة التي لمسا يستقر القول فيها بعد .

و بحسبنا مالمحناه من تلك الظواهر التي تدعو إلى التفسير ، وتحدث عن جملة الأمر في مزاج الإمام ـــ رضي الله عنه ـــ

---

وفى الذى وصفنا من تلك الظواهر مايلفت إلى الجذاب بين الورائة والبيئة، واختلاف الأمر بهذا التشاذ بينهما، اختلافا بلفت النظر، فهذا الإمام قد نزم أساندة منهمن عرف بقلة السكلام، والميل للعزلة «كابن هرمز»، على نحو ماأشرنا إليه - انظر ص ٧٧ - ومنهم من عرف بالإكثار «كر بيمة الرأى»، الذى كان يكثر السكلام، ويقول: الساكت بين النائم والأخرس، وكان يوما يتسكل فى مجلسه، فوقف عليه أعرابي دخل من البادية، فأطال الوقوف والإنصات إلى كلامه، فظن ربيمة أنه قد أعجب كلامه فقال له: يا أعرابي، ما البلاغة عندكم ؟ فقال: الإيجاز مع إصابة المعنى ؛ فقال: وما الهي ؟ فقال له: ما أنت فيه منذ اليوم (١) ومع أن ربيمة هذا هو الذي قالت أم مالك له يوم ألبسته فيه منذ اليوم (١) ومع أن ربيمة هذا هو الذي قالت أم مالك له يوم ألبسته لياس العلم: اذهب فعلم من أدب ربيعة قبل علمه ، فإن صاحبنا قد انتهى إلى المغبة عن الكلام والإقلال منه والحض على ذلك ؛ ومن هنا يمكن القول

<sup>(</sup>١) ابن خلـكان : (وفيات الأعيان ) ١ / ٢٢٨ .

أن في هذا شهادة مّا، بأن مزاجه الفطرى أميل إلى ذلك ، وقد تأثر في البيئة بما لاءمه من أمر «ابن هرمز» ، دون حال «ربيمة»، وما أدق النتائج التي ينهى إليهاهذا الشد والإرخاء بين البيئة والورائة ]!

### .\*.

وقد دعاه ميله هذا إلى الإغراء بتلك الظواهر و بيان الخير فيها ، فكان من مأثور قوله مثل : حق على من طلب الم أن يكون فيه وقار وسكينة ؛ وقوله : من علم أن قوله من عسله قل كلامه ؛ وقوله : من أدب السالم ألا يضحك الا تبسا؛ وقوله : ينبغى لأهل السلم أن يخلو أنفسهم من المزاح وخصوصاً إذا ذكر العلم (1).

وكان من أثر ذلك الفعل والقول ، أن عرف مجلس « مالك » بالهيسبة الشديدة حتى أن «الثورى» لما حضره ورأى ذلك ،أنشد <sup>(٢٢)</sup>:

يأبى الجواب ، فلا يراجع هيبة والسمائلون نواكس الأذقان أدب الوقار ، وعز سملطان التقى فهو المهيب، وليس ذا سلطان و إذا كنا قبل الآن سـ فى التفسير الأعم الأبعد لوراثته ـ قد رددْنا مظاهر

 <sup>(</sup>١) عبان : (المدارك ) ٣١/١ و «خ» والزواوى س ٤٠ وغير هذه المواضع من الدارج وأشالها .

<sup>(</sup>٢) ( الديباج ) - ٤٤ .

هذه الهيبة ، وما في مجلس «مالك» من ظواهرها ، إلى الوراثة الدموية المرتقية فيه إلى أذواء اليمن ـ انظر ص ١٢١ ـ فإنا هنا نردها فى التفسير الأخص الأقرب، إلى مزاجه وأثر تصرفانه على طلابه وجلسائه ، بما يدعوهم إلى الصمت كأن على رءوسهم الطير ، كما وُصفوا بذلك ، ويؤكد هيبته فى قلوبهم بل خشيتهم له .

و إذا ما كانت الرواية قد تحدث عن حسن معاسلة « مالك » لطلابه وخلطه إيام بنفسه ، فإن ذلك لاينافى فى شىء ما أنه مع ذلك يسلك معهم حينا ، مسلكا آخر ، نقلت منه الرواية شاهداً كافياً ، لما لفتنا إليه من أمر مزاجه .

#### ...

وسیکون مارأینا من هـذا المزاج وسیلة لتفسیر تصرفات له، وتقدیر أحوال، حین نتحدث بعد مدی صلته بالحیاة، وتعرضه لشئونها.

وهذا القول في مزاج الإمام، وما يدفع إليه من ميول وأعمال، يمهد للقول يعد ذلك عن :

## ( • )

عاراته: والعادات مظاهر سلوك مستقر، تحدث عن شئون النفس، و المسادات مظاهر سلوك مستقر، تحدث عن شئون النفس، وتدل على أحوال أثبت مما عداها، إذ تصدر الأفعال عن صاحبها في مهولة ويسر، ومع يسير انتباه ؛ ومن هنا كانت دلالتها على اتجاهاته أقوى وأوضع.

وقدمضى من مرويات القوم طرف منعادات الإمام فى ظواهر الحياة اليومية: من مأكل ، ومشرب ، ومنزل ، ومجلس، ولهذه \_ ولا غرو \_ دلالتها النفسية. لكنا نبتغى غير ذلك من عادره الدالة على معنو يته النفسية ، المقسرة لسلوكه الخلقى والعلى ، وما إلى ذلك من عناصر شخصيته ، التى نريد عرضها جليسة واضحة ماوسعنا أن نفعل .

وقد جرت الرواية بغير كثير من ذلك ؛ لكنه على قلته خليق بعد الذي بدا من مزاجه ، أن يلقى شيئًا من الضوء على تلك النواحى التي تمنينا .

وقد حدثوا عن إظهاره التجمل ، ورووا فى ذلك ما يخص حياته الطبيعية مما سبقت الإشارة إليه ، و إكسا نلتفت إلى ما بعده من أثرٍ لهذه الرغبة فى إظهار التجمل بعامة . وحدثوا عن عادته في إيثار السكون ، وقلة الحركة حتى بالمشى ؛ ورروا أنه يصد من أهوال الدنيا ركوب الفرس العربي وركوب البحر (''). وهي في جلمها عادات تؤيد ما سبقت الإشارة إليه من أمر مزاجه وميله إلى النزلة والانطواء على نفسه ، وكراهته الإكثار من مخالطة الناس ، حتى كان من قوله : ينيني للمالم ألا يتولى شراء حوائجه من السوق بنفسه ، و إن كان يتم عليه في ذلك نقص في ماله ، فإن العامة لا يعرفون قدره ('') \_ أو محوهذا في جهذا يكره الضرب في الأسواق على نحوما فعل ذلك خلفاء تجار ، ورجال من صالحي المؤمنين قبله .

ومن الحق أن نشير إلى أن هذه السكراهية للحركة، والنفور من ركوب الخيل والبحر، مما لا تهيئ له وراثت العليا ، على نحو ما أشرنا إليه من أمر الأزد، قبيلة أمه \_ في رواية \_ وأنهم ملا حون ، وقد تبدلوا بقلوس السفن في الإسلام أعنة الخيل \_ انظر ص ١٣٢ \_ كما لا تهيئ له وراثت الممينية، إذ القوم أهل عمل نشط وتجارة؛ لكنا لا ننسى \_مع ذلك كله \_ أن الوراثة الخاصة القريبة تعمل علها، كما تتفاعل مع ذلك كله ، البيئة أنخاصة ، على نحو ما أشرنا إليه قريبا ، وهي عوامل ليست يسيرة التتبع والمراقبة ، لكنها مع خفائها لن تجمد ولا تنكر ، وإن لم يتهيأ للباحث بعد ، أن يحدث منها عن المتبيل المنضبط تماماً

<sup>(</sup>١) عياض ( المدارك ) ١ / ٣١ « خ » .

<sup>(</sup>٢) الزواوى : ( مناقب ) ص .

فوراثة الإمام الخاصة، و بيئته الخاصة، هى التى انتهت به إلى هذا الكره للحركة في مختلف ألوانها . . وإذا ماكان فى وراثته العليا إقدام وعمل، فقد كان نه هذا العمل المقدم فى غير هذا الجانب ، فطلب العلم وجد فيه ، وأبر وصبر، وغالب ظروفه المادية وما إليها، على نحو ما أسلفنا بيانه .

وهذا الذى رأيناه جملة من عاداته المملية، يكل ما عرفنا من مزاجه حينا نهرض لتفسير تصرفاته ، وتقدير أحواله، عند الحديث عن مدى صلته بالحياة ، وعمله فها .

وكل أولئك الذي سبق، يمد للقول في :

(7)

أخبرقر: إذ هي في جملة الأمر عادات \_ وما الخلق إلا عادة الإرادة \_ ومترجموه قد حدثونا الحديث المؤكد عن حسن أخلاقه وسموَّها ، فذكروا كال مروءته ، وكال أوصافه (۱) ، وأن ما تعلم أصحابه من أدبه أكثر بما تعلموا من علمه ، ورووا طرفا من حسن معاملته لطلابه ، هلى ما أشرنا إلى جملته ، عند الحديث عن مزاجه ، وحدته بعض الأحيان في معاملة أولئك الطلاب ، وكفاية ما روى من هذه الحدة اللهت إلى المزاج ، رغم حسن العاملة أحياناً كثيرة ...

وأفاضوا فى ذكر شمائله \_ والشمائل فى اللغة والاستعمال، أقرب معنى فى الدلالة على الفضائل والصفات الخلقية \_ فرووا أن أحد تلاميذه وهو « يحيى بن يحيى الأندلسي » \_ ت ٣٣٣ \_ أقام على « مالك » سنة لأخذ شمائله بعد أن فرغ من سماعه ، فقيل له فى ذلك ، فقال : إنما أقمت مستغيداً لشمايله ، فإنها شمايل الصحابة والتابيين . .

<sup>(</sup>۱) الزواوى : ( المناقب ) ص ٤ .

أربع سنين، فأخذ تلك الشمايل عن « ابن نصر » المذكور .. ولكنهم أول غبر وآخرة، مخلطون بين الشمايل التي قدمنا أنها قريبة الدلالة على الأخلاق وبين المقل ، فيقولون في صدر الخبر : إن عقل « أبى على الثقني » عقل مأخوذ من الصحابة والتابعين، لأخذه تلك الشمايل عن « ابن نصر » . . ويقولون في نهاية الخبر : إن شمايل « مالك » هي شمايل الصحابة والتابعين ، ولذلك كان يسمى المقل . واتفقوا على أنه أعقل أهل زمانه (١١) ١١ مم أنك قد قرأت في صلب الخبرأن « يحيى بن يحيى » بعد ما فرغ من سماع « مالك » أذذ العلم وهو عمل المقل ـ عنه ، أقام سنة يستفيد الشمايل ا ا ا

وهم فى كل حال ، لم يخلفونا عادتهم فى إرسال الأحكام الطلقة العامة ، فقد سمت قولهم : هو أعقل أهل زمانه ! ثم هم مع ذلك يقول قائلهم : كان والله « مالك » أعظم الخلق صروءة ، وأكبرهم همة (٢٠) !

ويذكرون أيضاً ألواناً من الفضائل العامة ، التي لا تستطيع أن تلحقها بالأخلاق الفردية أو الاجتماعية ، كقولهم : كان « مالك » يستعمل الإنصاف، ويقول: ليس فى الناس أقل منه ، فأردت المداومة عليه (٢٠ .. وهذا الإنصاف عام يشمل علاقات الأفراد، وعلاقات الجاعات، ويتصل بحق النفس الفردى! 1

<sup>(</sup>٢:١): (المدارك) ورقة ١٦ ظ د خ ، .

<sup>(</sup>٣) هيانن : ( مدارك ) ورقة ١٦ ظ « خ » وتقابلها ورقة ٢١ « د » .

وقد يذكرون طيب خلقه فى بعص المعاملات، فيروون حمايته لنفسه بمدم مجالسة السفهاء ، وقوله: ما جالست سفيها قط ، و يزعمون أن هذا أسر لم يسم منه غيره ، و يذكرون أنه كان من أحسن الناس خلقا مع أهله وولده و يقول . فى ذلك مرضاة لربك ، ومثراة فى مالك ، ومنسأة فى أجلك (١) . .

و يذكرون من أقواله وأفعاله، ما يعطى فكرة عن خلقه العلمى ، سنقف هندها في الحديث عن « مالك » العالم قريباً .

...

ونستطيع أن نكون عن خلقه الفردى، فكرة يتكامل ما في هذا الفصل منها، مع ما سبق في مزاجه، ومالة من أثر في تصرفاته، كما أنا نستطيع أن نستد على هذا التكامل بين ما هنا وما سبق، لتأتلف فكرة واضحة ، عن خلقه الاجتماعى، فقد أشرنا آنفا إلى ماهو عنصر في هذا الخلق من انطواء، وصمت، وكراهية اختلاط ، و بعد عن الجاهير، وما إلى ذلك . و بتقدير هذا عند تلقى روايتهم عن خلقه الاجتماعى، يكمل بعض هذه الفكرة بعضا .

وهم يروون في خلقه الاجتماعي عبارة واضحة هي قولهم : كان « مالك » أشد الناس مداراة للناس وترك مالا يمنيه (٢) ، وهي قولة تلقى الضوء السكافي على هذه الشخصية الاجتماعية ، التي انصلت بالحياة السياسية، والعملية لعصرها و بيئتها ، اتصالاً ماديًّا وعقليًّا ، وتعليمًّا ، وتعليمًّا ، وتشريعيًّا ، وتشريعيًّا ، وتالك المداراة

<sup>(</sup>۲۲۱) عیان : (مدارك) ورقة ۱٦ ظ د خ ،

أثر منتظر لصاحب هذا المزاج ، وهاتيك الميول السابقة التي رأيناها ، وسممنا أثواله فيها .

\*\*

هذا الوصف لخلقية الإمام، هو ما تسوقه رواية ، لو اتهمت لا تُهمت له لا عليه ، فهى \_ فى كثير ما رأينا \_ تسودها الروح المقبية ، التى تنظر من هؤلاء الأثمة ، إلى أشباه ملائكة يمشون على الأرض ، ولا تخضعهم البشرية التى أكد الرسول عليه السلام، وأكد القرآن الكريم، أنها صفته الثابتة، التى تذكرله فيها المائلة السائر ولد آدم ، وإنما المائلة هى أثم المشابهة .

ند هذا الوصف خلقية الإمام \_ على ما ساقته روايتهم \_ مصباحاً وضيئا، نستطيع به أن تمضى فى أغوار التاريخ ونمود فى سراديب الماضى، النفهم تلك الشخصية ، فهما بشريًا لإنسان من بنى آدم ، ونفسر تصرفاته وأعماله ، ونفهم أقواله، فهما جليًا، نطمئن إليه وترتاحله، تحت أضواء هذا المصباح، الذى يأتلف فيه شماعان : شعاع من مزاجه الفطرى ، وشعاع من خلقه الاجتماعى . وجهذا الفهم فى مستوى البشرية ، وجو الآدمية ، سنكبر هذه الإنسانية حين تسمو وتتعالى، كما نعطف عليها إن تشرت أو اهترت خطاها . . . وستكون فضائلها مثلاً صالحة ، نشعر و يشعر بنونا، أننا نستطيعها بطبيعتنا ، لأنها وستكون فضائلها مثلاً صالحة ، نشعر و يشعر بنونا، أننا نستطيعها بطبيعتنا ، لأنها

فى طاقتها حين ترقى وتترفع ، كاسيكون غير ذلك من عمل هـ ذه الشخصية ، موقيًا لنا من التعثر، حين نبصّر بضعف الآدمية وتهافتها ؛ فيكون هذا الدرس لأولئك الأجلاء ، عملاً عقليا نحترم به تفكيرنا ، ونقدر ما يتكشف لنا من النواميس والسنن ؛ كما يكون أيضاً مثار العبرة ، ومصدر القدوة ، ومردًّ الجدوى المقلية والعملية .

وكل أولئك أولى لنا ولهؤلاء الأعلام ، من تلك النظرة السادرة الزائنة لشخصياتهم الموهومة ، وراء أستار من الإجلال الرهيب والإكبار المصنوع ، تنازعنا فيه عقولنا ، وينكره علينا واقعنا ، وتأباه الفكرة الصحيحة عن الحياة والإنسان . . .

ونبدأ من هذا يفهم :

## **(Y)**

## حيانہ فی أسرتہ

إذ نضج الشاب واكتمل، فجلس للفتيا والتعليم . فهو لذلك بسبيل أن يكون الخلية الأسرية ، التي يجد فيها راحته ، ويحفظ بها نوعه ، ويستجيب فمسنن الإلوية .

فكيف استقرت حياته المادية ، التي هي الأساس الأقوى في بناء هــذه الحياة ؟ . . أكان في يده شئ من المال، جاءه بالميراث من متاع أهله المتوسطى الحال ؟ أمكان قد ادّخر من غيرهــذا الطريق شيئاً من المال، يقيم به ذلك البناء ؟ . . لا بعد في شيء من هذا كله .

وازواية تحدّث: أن قوام عيشه من أربعائة درم يُتّجر له بها . (1)
فلا بد أنه كان بدفعها مضاربة، إلى من يسل له فبها ويقاسمه ربحها ، لأنه
على ماعرفنا كره حتى أن يقضى العالم عاجاته من السوق بنفسه .

على أنا نقف موقف الشاك التسائل من قول الرواية: إن هذه الأربعائة كانت قوام عيشه! . إذ نجد أكثر من موضع لهذا التساؤل الشاك . . فأول ذلك ما نعرفه من أن نظام بيت المال الإسلامي، الذلك العهد، يفرض فرضاً مالياً لمثل هذا الشاب ؛ بل إنا بعد ذلك نقرأ أن « مالكا » قال: إن عمه

<sup>(</sup>١) ابن فرحون: ( الديباج) ص ١٩ .

<sup>(</sup>٢) ميانني : ( المدارك ) وَرَقَّةَ ١٥ وَ فَحْ ٤ ٠

« أباسهيل » أتى « عمر بن عبد العزيز » وهو أمير للدينة ليفرض له . فقل: أحتلم ؟ فقال عه : سل أباه وهو أعلم به منى . . و إن يكن فى للوضع نفسه تعليق على هذا الخبر، بأنه خطأ ، إذ عزل « عمر » عن المدينة سنة ثلاث وتسمين . . وغن نؤيد هذه التخطئة ، إذ حتى على فرض أنه أتى به إلى «عمر بن عبد العزيز» وهو أمير المؤمنين، لا أمير المدينة ، وأن ذلك كان فى السنة التى مات فبها أى سنة ١٠١ ه، فإن الخطأ واقع ، لأن سن « مالك » إذ ذلك كانت على أصح الأقوال فى مولده ـ نحو ثمانى سنوات على الأكثر ، ولا يُسأل فى مثل أصح الأقوال فى مولده ـ نحو ثمانى سنوات على الأكثر ، ولا يُسأل فى مثل أحد السن عن احتلامه، ولا مجيز ذلك عمه كما يفهم من قوله ! !

ولكن مهما يكن الخطأ فى اسم أمير المدينة الذى أتى إليه « بمالك » ليفرض له ، فإنه لتبقى دلالة الخبر ، على وجود نظام الفرض لمشله ، وعلى أن «مالكا» بحيث يكون له مورد مالى ، من هذا الفرض الديوانى ، ولا تكون الأر بعائة التى يُتَجَر له فيها هى قوام عيشه 1 1

ووجه آخر للتساؤل هو: جوائز الماوك، وصلات الأمراء التي كانت في ذلك السهد مورداً خصبا لأصحاب العساوم والفنون والصناعات. وقد كار «مالك»، في جملة الأمر، يقبل هذه الجوائز ـ على ما سنعرفه بمد ـ ، وذكرت الروايات بضع مرات ، أخذ فيها كل مرة جائزة، تقدر ببضعة آلاف من الدنانير؛ وهي مقادير تصلح قواما للميش أعواماً غير قصيرة ، وقد كان يصل

ندايمهما ما يكنى وظيفة ثابتة ، وراتباً جاريا طول الحياة ؛ « فالأوزاعي » مثلا بصل إليه من الجوائز (٧٠٠٠٠) سبعون ألف دينار ، تساوى (٣٥٠٠٠) ألقًا من الجنبهات ، لو وزعت على سنى حياته الاثنتين والسبمين ، احكان له منذ ولد إلى أن مات ، راتب شهرى : أكثر من أر بعين جنيها ، في حياة رخيَّه، بكنى محبَّ اللحرفيها، درهمان كل يوم \_لوظيفته من اللح، كماسمننا عن «مالك»\_ فَهِشْلِهَذَهُ الْجُواثْرُ،لاَتَكُونَ الأَرْبِهَائَةُ التَّى يَتَجِرُ فِيهَاهَلَاكَ،هَىقُوامُ عَيْشُهُ !! وحانب ثالث للتساؤل: هو الهدايا والصلات الفردية من غير الملوك، کالذی یروی من أن « اللیث » کان یصل « مالکا » کل سنة ، بمائة دينار<sup>(١)</sup>. ولعمرك إنها لتوشك وحدها أن تكفى حاجاته الضرورية في حياة سهة كحياة المدينــة ، و إن لم يكن فيها وفاء حاجات المستوى المرقَّه الذي كان يميش فيه ، . ونحن بغير هذا النص على صلة « الليث » له، نعرف أن وجوه الناس وعامتهم، يصاون أمثال هؤلاء الملماء ، بصلات مالية في مناسبات غتلفة : من استفتاء، أو تعلم ، أو احتفال بموسم ، أو . . أو . .

وصلة «الليث» وحدها تكفي للقول بأن هذه الأر بعاثة ليست قوام حياته ! ا ...

<sup>(</sup>١) ابن حجر : ( الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية ) ص ٥٠٠

ومن كل أولئك الجوانب وغيرها، ندرك أن الشاب كان قد كفى الحاجة المالية من أكثر من مصدر منذ عهد باكر ، ولم يعد يرى مشقة فى أن يكون هاتيك الأسرة التى نتحدث عن حياته فيها ...

بمن تكونت هذه الأسرة ؟ ومَن هذه الأنثى التى اختارها؟ لم أظفر من الرواية بما يسميها ... وقد تدفع أخبار منتثرة هنا وهناك، إلى أنه لم يتزوج حرة، بل تسرّى وكانت له أم ولد، أو أمهات ولد ..

يدفعنا إلى ذلك أول مايدفعنا ، قولته المشهورة : من أهوال الدنيا كذا وكذا ، وتزوّج حرة . فإذا دُوّن هذا ، ثم لم تحمل إلينا الأخبار فيرالقليلة وكذا ، وتزوّج كرة . فإذا دُوّن هذا ، ثم لم تحمل إلينا الأخبار غيرالقليلة على ذلك كله ، فنقلت إلينا الرواية خبراستحقاق أم ولده «محمد» ، وتغييرالشيخرأيه بسبب هذا الحادث في أمهات الأولاد إذا استُحققن ، فبعد ما كان يقول : إنهن عندالاستحقاق يؤخذن وقيمة أولادهن ، نظر عند ما استُحقت هأم ولده محد هذه ، واستُختى في الأمر رغم ذلك ، إذ لم يوجد غيره ؛ نظر فوجد كا قال محد هذه ، وقد اشتريت من سوق أمرا شديداً : يُمك إلى أم ولده فتستخرج من تحته ، وقد اشتريت من سوق السلمين ؛ فتُحمل إلى من تحمل إليه ال المدينة سروره بهذه الفتيا (١٠) .

<sup>(</sup>١) عياض : (المدارك) ٢٧/١ و دخ، .

وكذلك نعرف من هذه الفتوى ، وهانيك القصة، أن والدة ابنه «محمد» جارية أم ولد ، وأنه وجد أمراً شديداً عند استحقاقها ، وعرض أن يفديها بجميع ماله ، وغير رأيه في المسألة الفقهية .

فهلا نظمتُن إلى أنه لم يُعرف له زواج حرة ؟ وأن هذا البيت كان يحوى جوارى للخدمة، وأيناهن يظهرهن فى سؤال طلابه عما يريدون من الحمديث أو النقه ، ونراهن هنا ، أو نرى منهن ، أم ولده «محمد» ؟ .

والخطب في تسرى هؤلاء، أيسر من هول الدنيا في تروج الحرة، كايقول صاحبنا ، وكما يبدو أنه اختار، ألا يتعرض لهذا الهول ، فآثر السلامة واطمأن إلى المداراة ، والبعد عن سبب هذا الهول، من الأهوال الثلاثة التي سمعنا قوله فها الآن ، وقبل الآن .

والحياة إذ ذاك كما عرفناها حافلة بالرقيق من مختلف ألوان الناس وأجناسهم، والأمر، في الجوارى سهل قريب المنال، وإن كنا لا تتبسين على التحديد صنف الحول الذي يوقع فيه تزوج الحرة، فهو ذو احتالات كثيرة ، لا تتعرض لها هنا ؛ كما نؤثر ألا نتعرض للاستدلال بهذا الحوف من الهول، على معنى خاص في شخصية الرجل، رغم قولنا مع القائلين : إن لهذه الناحية الجنسية أثرها على الحيوية، وخطر دلالتها عليها . . .

ولنمسك عن هــذا لأنالا نستيقن أن الشيخ لم يفــمل . . وإبمــا هو جنوح أصارت إليـــه شواهد . . .

\*\*\*

متى تكونت هذه الأسرة؟ ألاد ذلك مبكراً أم متأخراً؟.. ومق برأت الأسرة تنجب أولادها ؟ أكان ذلك في صدر حياة الشيخ، أم كان في شيخوخته ؟ . . ذلك ومثله من خبر هاتيك الأسرة ، نجيب عن بعضه رواية تقول : إن الشيخ قد أوصى عند الوفاة بولدين من أولاده ، إلى رجل من أهل المدينة اسمه « إبراهيم بن حبيب (١) » وتسمى الرواية هذين الولدين عمداً وحاداً ـ أو حمادة على ما سنشير إليه بعد ـ ، ومعنى ذلك أن هذين الولدين كانا دون سن البلوغ ، أما غيرها فكان مالكا لنفسه كما تنص على ذلك الرواية المذكورة نفسها (٢).

و إنمانمتبر هذه الرواية ، مصدر الإجابة عن بعض الأسئلة السابقة من أخبار الأسرة، لأنها لا تفهم إلا على فروض : منها أن الأسرة قد تكونت في عصر متأخر من حياة الشيخ ؛ ومنها أن يكون إنجاب الأولاد هو الذي تأخر، وإن أمكن تقدم تكون الأسرة ؛ ومنها أن يكون إنجاب هذين القاصرين

<sup>(</sup>١) عياض : ( ترتيب المدارك ) ١٥/١ و د خ ،

<sup>(</sup>۲) الزواوی \_ ( مناقب ) ۹ ۹

هو الذي كان متأخراً في حياة الشيخ ، سواء أتقدم تكون الأسرة أم تأخر ، وتقدم إنجاب من عداهما أم تأخر . . فعلى كل حال، لا أقل من هـــذا الفرض الثالث ، وهو تأخر إنجاب « محمد وحماد » من أولاد الإمام .

والشيخ قد عمر إلى ما بعد الثمانين ... مهما تختلف رواية مولده ... ، فمات ابن اثنتين وثمانين سسنة ، على آخر رواية فى مولده ... سنة ٩٧ ه... ؛ أو ابنست وثمانين سنة ، على المشهور من أن مولده سنة ثلاث وتسمين، ووقائه سنة تسم وسبعين ومائة . .

فلو أسرفنا فى فرض تأخير البلوغ ، وجعلنا البلوغ بالسن لممانى عشرة سنة ؟ ثم لوأسرفنا فى فرض سن أكبر هذين القاصر ين عندوفاة أبيه ، وجعلناها سبع عشرة سنة ، يكون الشيخ قد أنجب هذين الولدين بعد الخامسة والستين على الرواية غير المشهورة فى مولده ، أو بعد التاسعة والستين على الرواية المشهورة فى ذلك ؛ أى أنه أنجيهما فى شيخوخة محققة .

ذلك مالا مفر منه ، وأما ما عداه من تأخر تأليف الأسرة، أو تأخر إنجاب الأولاد كلهم، فلا نجد سبيلا إلى القول في شيء منه ، حسبا وصلت إليه اليد من أخبار الإمام .

تكونت الأسرة كا تكونت، وأنجب الشيخ أولاداً وقما أنجبهم. فما عددهم ؟ وما نوعهم ؟

ِ الذرية : تختلف في العدد ، إذ يقال : كان « لمــالك » ابنان و بنت<sup>(١)</sup> ... فيكونون ثلاثة ... و بعد ذلك بسطرين من المصدر نفسه ، أنهم أر بعة ا

وتختلف الرواية الواحــدة في النوع أيضاً ، فغي صـــدرها :كان «لمالك» أر بمة من البنين . ثم تتقدم فتسمى «يحيى، ومحداً ، وحمادا» ، وتجمل الرابعة بنتًا فهم أربعة من الأولاد لا من البنين!!

ثم تختلف في تسمية النوع الواحــد، ففي أكثر من مرة ، تذكر له ابنة اسميا « فاطعة » : ذكرتها في عد الأبناء ، ونصت على زواجيا من الن أخت وان عه ، « اسماعيل بن أبي أويس<sup>(٢٢)</sup>» ثم ذكرتها باسم « فاطمة » في المديث عن فعل أبها في صلاته (٢٦)، على حين أن الرواية التي جعلت الأولاد أربعة \_ على ماسبق \_ لاتسمى «فاطمة» بل تسمى بنتاً غيرها .

وهذه البنت التي تُذكر مكان « فاطمة » في الرواية السابقة، يُختلف في اسمها اختلافا غير قليل ، فهي حينا « أمأ بيها » ، وحينا « أم البهاء » ، وآ نا

<sup>(</sup>۲،۱) عيان: (ترتيبالمدارك) ١٥/١ و « خ َ » وهي ١٦ ظ « د »

 <sup>(</sup>٣) الصدر السابق: ١ / ٢٩ و د ج »

وأم البنين (1) ، فلو جعلنا هذا من آثار النسخ ، وقبول الرسم أن يكون هذا القرب سباً للخطأ ، مع أن الشخصية واحدة ، فأى الأسماء هو الأصل وما عداه تحريف ؟ \_ ربح اكان « أم أيها » هو الأصل ، لعدم ذكر نسختى [ ترتيب المدارك ] لام «أم البنين » ؛ و [الترتيب] من أقدم الأصول في ترجمة الإمام . . ثم لذكر هم «أم أبها » في الرواة عن الإمام ، عند سردهم مرتبين على أحرف الهجاء (٢) . . . وورود «أم البنين » في [ الديباج ] وليس أصلا، بل هو اختصار عن [ الترتيب ] ! ! .

ويبقى بمدذلك سؤال هو : هل «فاطمة» و «أم أبيها» أو «أم البهاء » شخصية واحدة ؟. هذا مالا يتيسر الترجيح فيه بسهولة ، لورود الاسمين في [الترتيب] وهوأصل كما قلنا ؛ مع عدم ذكر « فاطمة » في الرواة عن أبيها ، بعد تقرير الخبر أنه كان « لمالك » ابنة تحفظ علمه، يعني [ الموطأ ] ، وكانت تقف خلف الباب ، الح

فهل 'يفترض أنهاشخصية واحدة : «فاطمة » لها اسم ، وأم كذا كنيتها ؟ هو فرض لا أكثر ، ولا تكنى لترجيحه الرغبة فى التوفيق بين الروايات المختلفة

 <sup>(</sup>۱) المدارك ۲۹/۱ و «خ».و(الديباج) س۱۹ ط مصر. و نسخته الحطية بدارالكتب ورقبها ۱۱۲۱

<sup>(</sup>۲) السيوطي ( تزيين ) س ۳۰

على ما أشراً إليه سابقاً ، من أن الافتراض أوقر به، لايكنى لترجيح الوقوع ، ولا يتفق مع دقة المهج ، التي عرف الأقدمون أنفسهم، جانباً طيباً سها .

\*\*\*

وورا كل هذا، اختلاف الرواية فى صفة هؤلا م الدُّولا و من تعلم منهم ومن لم يتعلم ، حين يشار إلى أن من أولاد الإمام من ورث علمه، ومنهم من لم يرثه ، فيقال حيناً : إن من لم يتعلم هو « محمد » ؛ و بعد أسطر من المصدر نفسه يقال : إن من لم يتعسلم هو « يحيى » ، وان كانت حال المخطوطات ومغر بية الخط ، لا تجعل من الصعب اشتباه لفظ « يحيى » بلفظ ( يحي ) (١) و إن لم يكن هذا الاحمال كافياً للقطع أو الترجيح القوى ، لولا نصهم أن و يحيى بن مالك » روى عن أبيه نسخة من [ الموطأ ] ، وأنها تروى عنه المين، وأن فلانا روى عن « يحيى » هذا (٢٠).

وطی ذکر التملم، لانجد إشارة إلى «حماد» فى رواية من عدوا له ثلاثة بنين ؛
بل إن الرسم يفتح علينا باب إشكال آخر، حين يضع أمامه تاء مر بوطة
فيكون «حمادة » وليس هذا من معروف تسميتهم للذكور فى هذه المادة ،
فهل هى «حمّادة » أنثى «حمّاد» ؟.. ذلك فرض لانجد ما يبرر المضى فى تحقيقه،

<sup>(</sup>٢٤١) المدارك ١٩/١ و « خ ». ومعه (الديباج) س ١٩ ط مصر .

ولا مايسمد عليه من المرويات ، فقد ذكر هذا الاسم بين الأولاد ، ثم لم يقع لنا بعدُ عنه شيء .

\* \* \*

وقد مضى الحديث عن حسن معاملته لأهله ، وما يؤثَر له من قول في هذه الماملة وأثرها الطيب ــ انظر ص٢٨٨ ــ

لكن تلفتنا إشارة استطرادية إلى لون هذه الماملة وجوها ، وتلك الإشارة هي التي تقول (١) : كان « مالك » إذا أصبح لبس ثيابه وتعم ، ولا يراه أحد من أهله ولا أصدقائه إلا متعما لابساً ثيابه ، وما رآه أحد أكل أو شرب حيث يراه الناس . فذلك سلوك يؤيد ويملى ما قدمنا من حديث مزاجه وحدته ، وتزمته وانطوائه على نفسه ... الح ؛ وإلا فقيم هذا الحرص على التعمم، ولبس ملابسه الخارجية

<sup>(</sup>۱) عياض : ( المدارك ) ٣١/١ و ﴿ خ ،

في منزله، حيث التخفف والاكتفاء بالمباذل عادة !!

على أن هذا الانطوا ووالانفراد بالنفس، قد ظهر أثره فى خفة، أو قلة إشرافه على شئون بنيه ، كما سترى هنسد حديثنا عن « مالك » الملم فى تدبير أمر أولاده وتلاميذه ...

وكذلك صدّق بمض الحديث بعضاً ، وأيّد بعضُ الاستنتاج بعضاً ، وحسبنا هـــذا من حياته في بيته ، لنتحدث عن :

## **(A)**

حياته في أصة : والرجل بثقافته ومكانته ، خليق بأن يؤثر في حياة قومه سياسياً واجتماعياً ، وهو مانريد لنتبين أمره فيه ، من خلال ماظفرنا به من رواية عن ذلك ، معتمدين في فهم هذه المرويات ونقدها، على مافهمنا من حاله الخاصة ، مزاجاً، وخلقاً ، وأسلوب معيشة .

والذى قدمنا من أمر البيئة الاجهاعية، وحال الناس فيها زهداً واختلاطاً، ينبهنا إلى السؤال عن نزعة الشيخ من هذه الناحية ؟ ولمل فيا مضى القول فيه \_لا كثرمن مناسبة\_ مايهي للإجابة عن هذا السؤال، فقد سمناه يذكر أثر الزهد في الحديث ، واتقاءه الأخذ في روايته عن الزاهدين \_ انظر ص ٢٤٠ كا نسمك هنا كليتين له في الزهد، تجليان رأيه فيه ، فأولى هاتين الكلمتين؟ قولة حاضًا على الزهد : مازهد أحد في الدنيا إلا أنطقه الله بالحكمة (١٠). وهي قولة لا تتفق مع الذي أسلفنا من سوء أثر الزهد في التحديث ، وتقضى بتتبع أقواله في الزهد، لنعرف ماكره منه ، وما حض عليه . فاسم ثانية كلتيه وهي قوله مبيناً للزهد : الزهد في الدنيا طيب التكسب \_ أو المكسب \_ وقصر "

<sup>(</sup>١)عياض : ( المدارك ) ٢١/١ و ﴿ خُ ﴾

الأمل (۱). فهو عنده أخذ للدنيا باعتدال دون قل ولا اعتزال .. ويزيد هذا البيان للزهد عنده، ما ينقل من سخريته الضاحكة بمن كانوا يسمون بالصوفية ، إذ ذكر له أمر قوم منهم «بنصيبين» تشبه حالهم صوفيتنا اليوم، فضحك من حالم (۲) ... وهؤلاء عادة هم الذين بسمع منهم ذكر اعتزال الدنيا ، والانقطاع عنها ، وما إلى ذلك .

على هذا الوجه ينبغى فهم زهد « مالك » ــرضهــ حين نرى فىالمتقدمين من عده فى الزهاد ، «كابن النديم » (٣) إذ يذكره فى أسماء العباد والزهاد والمتصوفة ؛ « والشعرانى » إذ يذكره فى كتابه [ الطبقات ] .

على هذا المنى فى الزهد، نفهم أنه كان متصلاً بالحياة ، لكن يبتى بعد ذلك أيضاً، أن نسأل عن مدى صلة الرجماعية بحياة قوم، وإلى أى حد كان تقديره للروح الاجتاعية ؟ فإن الحكم الفردى المستبد الذى كان يسيطر على هذه الحياة ، خليق بأن يغرى بالنزعة الفردية تخلصاً من شر الحكام و بطشهم . . والحق أنا نجد من أمر الشيخ ما يدل على النزعة الفردية، قولاً وعملاً ، كما نجد من قوله وعمله كذلك، ما يلفت إلى النزعة الاجتاعية ؛ وهانحن أولاء نضع بين يديك هذا وذلك ، قبل أن نلقاك بوجه الرأى فى الأمر . .

<sup>(</sup>١) عياض: المدارك ١/٣٠ و د خ ،

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ۱/ ۲۹ ظ د خ »

<sup>(</sup>٣) الفيرست ص ١٨٣ ط أوريا

فلقدجا الشمن وصفهم لسلوكه: أنه أشد الناس تركاً لما لا يمنيه، كما أن «ابن المبارك» سممه يقول: لا يصلح الرجل حتى يترك مالا يمنيه و يستغل بما يعنيه، فإذا كان كذلك أوشك أن يفتح الله تمالى قلبه له (١) كاسم يقول: إذا لم يكن للإنسان في فسه خير لم يكن للناس فيه خير (٢).

ثم هو يُسأل عن الأمر بالمعروف يوجهه الآمر لمن لايأمن ، منهم الشعراء يهجونه،أوالشطار يضر بونه، فيرىأن للآمر في هذه الحال سعة، في أن ينكر بقلبه ، وإذا أمر من لا يَقبل منه، تعرض لما يكره، وخرج من جملة أهل القرآن والعلم (٢٠) . .

كايرُوى أنه خطأ شيخه «ابن هرمز» صراحة فى حادث من الأمر بالمروف ناله مكروه بسببه: إذ مَر " « ابن هرمز» بدار بعض أهل الأقدار، وهو واقف مع مولاة له ، فقال له «ابن هرمز» : ياهذا، إنك على الطريق وليس يحل لك هذا ! فقال له الرجل : هذه دارى ، ومولاتى ، وحشى، فنا ينكر على مثلى !! وأمر عبيده فداسوا بطن « ابن هرمز » حتى مهل إلى منزله؛ وزاره « مالك » وهو يشكو ، فكان بما قاله له : إن هذا لم يكن لك . . تأتى إلى رجل من أهل

<sup>(</sup>١) عياض : (المدارك ) ١ / ٣١ و ﴿ خ »

<sup>(</sup>٢) المصدرالسابق\_ ١ / ٣٠ ظ د خ ،

<sup>(</sup>٣) المد نفسه، في الورقة ذاتها

القدّر على باب داره معه حشمه ومواليه ! ا فقال له « ابن هممز » : ترى أنى أخطأت ؟ فقال « مالك » : إى والله (١٠ . .

وهو وراء ذلك كله معروف بالنفرة من المخــالطة ، والميل إلى الانفراد والانطواء على نفسه ، كما سمعنا ؛ وكل أولئك ينم عن ضرب من الفردية النافرة من الانفار في المجتمع، والإقبال على شئونه والعناية بها. .

\* \* \*

لكنا مع هـذا نسمع منه أيضاً مثل قوله : حق على كل مسلم أو رجل جعل الله فى صدره شيئاً من العلم والفقه أن يدخل إلى ذى سلطان ، فيأمره بالخير وينهاه عن الشر ، ويعظه حتى يتبين دخول العـالم على غيره ، لأن العالم إنما يدخل على السلطان لذلك ، فإذا كان ، فهو الفضل الذى لا بعد مفطل (٢٠).

وهو الذى قيـــل له : إنك تدخل على السلاطين وهم يجورون ويظلمون. فقال للقائل : رحمك الله! وأين التكلم بالحق ؟

وهو لا يكتنى بالدخول عنــد مواناة القوة ، واحتمال الصحة لذلك ، بل يحمل على نفسه ، عند ضعفه وسرضه ، فيأتى هؤلاء الأمراء ، في الوقت الذي

<sup>(</sup>١) عياض : (المدارك) ٢٢/١ و دخ ،

<sup>(</sup>٢) المدر ذاته ورقة ٣٥ و د خ ٢

كان يدع فيه الخروج إلى المسجد، حتى قبل له فى ذلك فأجاب: أما ترك الخروج إلى المسجد، فإنى ضعفت عن ذلك، وأما إتيانى الأمراء، فبالحل منى على نفسى. فإنه ربما استشير بعض من لا ينبغى أن يستشار (١).

وتلك كلها دلائل روح اجتماعية ، تقدر أهمية الانصال بالحياة، من أجل الصالح العامة وحمايتها ، وتمضى هـــذا التقدير إلى حد الحل على النفس، عندما تجيز الحال الصحية ترك الخروج إلى المسجد!

فأى النزعتين تحكمت في حياة صاحبنا، وسادت فيها ؟.. أم هل كان الأمر خليطًا من هذه وتلك ؟ .

لعل الخير أن نتذكر ونذكّر بأن الإمام آدى ، وأن بشريت توجب علينا فهمه ، على أنه صنعة وراثته و بيئته ، وصنيعة سنن الله فى خلقه ، ولن تجد لسنة الله تحويلا . . و إن محاولته التسامى والنرفع، وما إلى ذلك من ترق وتقدم، ليست إلا محاولة تضبطها تلك السنن نفسها ، وما إلى ذلك من هذه البشرية ومحدد مداها تلك النواميس ذاتها ، فتقيمها على أساس من هذه البشرية وطاقتها وقوتها ، وواقع من الحياة وحكمها وسلطانها . .

وكذلك نريد لنفهم نزعته الفردية أو الاجتماعية \_كما فهمنا غيرها من أمره \_ تحت أضواء هـذهالسنن ، وبهـداية تلك النواميس ، وفي حدود هانيك الآدمية ، و بمالم تلكم الحيوية .

<sup>(</sup>۱) الزواوى : ( مناقب ) ص ۳۱

وإنا لنذكر مع ذلك ، أنا هنا إنما نتحدث عن « مالك » الإنساده وسنتحدث عن العالم على اختلاف فروع علمه؛ فنحبأن نقصر حديثنا هذا على حياة الانساد، في أمته ، بما هو إنسان فحسب، وإن كنا نقدر أن الشخصية ليست إلا مزاجا من العلم والعقل والوجدان وما إلى ذلك ، لكنا نستطيع أن نتتبع ألوان نشاطه ، وصنوف واجباته، مفرقين فيها بين ما هو صدى لإنسانيته المشتركة بينسائر أفراد الأمة ، وما هو أثر لمركزه وصفته، بما هوففيه متشرع، أو عالم عدد ، ونحو هذا .

وعلى أساس من هذا التفريق، نتحدث هنا عن حياة «مالك» الونسانية ؛ في أمته ، وما توجبه عليه إنسانيته في ذلك ، وما أعانته عليه هذه الإنسانية ؛ ثم نتحدث بعدُ ، عن حياة الفقيه أو المحدث، أو من هو من هؤلاء بسبيل في أمته ، وما توجبه عليه هذه الصفة أو الصفات لهذه الأمة ، وما استطاعت أن تؤديه تلك الشخصية العلمية الفقيهة . . الح ، من واجب .

...

وأول ما يَبْدُهُنا من عمل الرجل لأمته \_ بما هو إنسان لا غير \_ ضريبة الدم التي تحق لها عنده، ويعدها الإسلام حينا فرض كفاية، وآنا فرض عين... والحياة حول الشيخ لم تقتضه \_ فيا بلغنا \_ أداء تلك الضريبة ، وإن فُرض له فى بيت مالها ـ على ما مضى ـ فقد جاء بعـ د انقضاء عصر النشاط فى الفتوح ، وكأن الأحداث لم تحوجه إلى حمل سلاح ، فى داخل البـــــلاد ولا خارجها .

وهو \_ على الأرجح \_ قد أمضى حياته غير متصل بهذا الجو الحربي، و إلا لما سممناه \_ كما سبق \_ يعد ركوب الفرس العربي ، وركوب البحر ، من أهوال الدنيا الثلاثة ، فهذا وما إليه من قوله وفعله، يحدث عن شيء من عدم الإقبال على المقاومة في هذه الشئون العامة ؛ ويرُ وي عنه ممايؤ يد هذا من أمره : أنه كان في مجلس «الخليفة المنصور» ، مع «ابن طاوس»، فسأل الخليفة «ابن طاوس» أن يحدثه عن أبيه فدئه : أن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل أشركه الله تمالى في سلطانه ، فأدخل عليه الجور في حكم . . وإذا « المنصور » يمسك ساعة ، ويقول « مالك » : فضمت ثيابي خوفاً أن يصيبني دمه (١٠) أي دم جاره الذي لتي الخليفة بهذا الحديث القوى ا ا

ولهذا القول دلالته القريبة، على أنى أشعر أن هذه القولة المنسو بة إلى «مالك» في الخوف من تناثر دم من يجهر بالموعظة، قولة قد تكون بما أنِ القوم أن يسبروا به تصوير الرهبة الموقف بين يدى الحاكم، الذى سمع مثل هذا القول الجهير، وتقرؤها في

<sup>(</sup>١) ابن خلـكان : ( ونيات الأعيان ) ١ / ٢٩٢

غير موقف من المواقف المشبهة لموقف « ابن طاوس » و « مالك (۱) » . . .

لكنك تجد غيرها من شواهد حال الشيخ، إذ نسمه يعلن : أنه أفزع الناس
من السياط (۲) . وما تكون هذه فى الفالب ، حال رجل قد تمرس بالمقاومة
القوية فى صورة من صورها ، أو استعمل السلاح ، أو ما إلى ذلك من مظاهر
الإقبال على نواحى القوة فى مواجهة الحياة .

وهذا الذى تُحدث عنه ضاله وكلامه، يرسم خطة عمله فى سبيل الحياة العامة، ويدّل من طريق غير بعيد ، على ما يكون لمشله من نزعة فى التفكير العملى، وتناول حياة أمته، على نحو ما أشرنا إليه صدر هذا الكلام، وسمعنا له فيه أقوالا لا ترجح نزعة بعينها، ولا تدل على سلوك واضح فى هذا السبيل الا ولقد يستبين الأمر فى ذلك، عندما نرى تناوله لشئون الحياة العامة بشخصيته المتعلمة، وما تقتضيه إياه من حق وواجب فى حياة أمته . .

\*\*\*

وتماماً للصورة ، بمضى فى القول عن حياة « مالك العالم » فى أمته ، قبل الحديث عن علم «مالك العالم» حديثاً مفصلا ؛ ولا بأس بذلك إن شاء الله، لأنا لا نمرض هنا إلا لواجبه الاجتماعى ، ومثل هـــذا بما لا يتوقف على المرفة

<sup>(</sup>١) الخطيب البغدادى : ( تاريخ بغداد ) ٧ / ٣٠٠ ط الحائمي

<sup>(</sup>۲) عياض : ( ترتيب المدارك ) ورقة ۲۳ ظ « خ »

مطانة العالم فى أمته لهذا العمهد: وأخص من نعنى هنا ، ذلك العالم الدينى : فقيها ، ومحدثا ، ومتكلما ، وما إلى ذلك ــ ولعل الإشارة إلى العهد ، بعد الذي مضى من وصف البيئة الاجتماعيــة ، تحضرك صورة الحياة العامة ، التى نويد لنعرف المكانة العملية لمؤلاء العلماء الدينيين فيها ، بعد الإجمال النظرى السابق عنها ـ س٢١٣ ــ

فهى كاأحسبك قد تصورت فى وضوح حياة اجهامية واقتصادية، قائمة بأخلاط من أجناس الناس، قد اختلفت السنهم وألوانهم وأديانهم، بعد ما تفرقت دماؤه ؛ وقد تقسمهم طبقات، واضحة الفروق، بينة الاختلاف، ودبرهم حكم فردى، لا يعرف من الشورى إلا صورة فردية أيضاً ، فى شخصية وزبر مخلص، لا يخلُص من الفتك المفاجى، واستصفاء المال، وتبديد المشيرة.

ومع هذه الحياة الاقتصادية والاجهاعية والسياسية، ماتثمره دائمًا من ثمار، لن تكون إلا من هذه الطموم وذلك المذاق ؟ وفى غير هذا المقام، يطول الحديث عن تلك الأسجار وهاتيك الممار، التي لابد من معرفتها معرفة متذوقة، ليستطاع فهم الحياة التي يمثلهاهذا البستان أو تلك الغابة ؛ فهماً يستقم به القول في تفسير التاريخ الإسلامي، تفسيراً ناموسياً صادقاً ، لا يقوم على النظرة

القاصرة والخطفة الطائرة، من مصادر مدونة، لم يعتمد هـذا التاريخ بعد ، على غيرها، ولم تُدرس هي نفسُها درساً حقاً ، على مهج الأقدمين أو المحدثين ااا ومعذرة إذا اندفع القلم إلى تلك الإشارة العابرة في هذا السياق، فإنما هي هسة الحق المهجى ، في ترجمة يرجى أن تكون ترجمة محررة ، ويجرى فيها الحديث عن رجل ، ليس هو في واقع الأمر إلا خيطاً من نسيج ، وجزءاً من كل : هو الحياة حوله .

.\*.

و بعد، فطبيعة هذا المجتمع الذي تدبره تلك الحكومة، أن يكون الشعور الديني عله وأثره، في حياة الحاكمين والمحكومين على السواء .. فأما في حياة الحاكمين، فبأن يصلوا إلى رضا الشعب ، أو إلى تهدئته وهدهدته عن طريق هذا الشعور وبقوته ؛ وأما في حياة المحكومين، فبأن يُكسبوهم طمأنينة نفسية، بالرضا الديني عن هذا الحكم والقائمين به، وما لهم في ذلك من صفة صحيحة أو مفتطة ، فإن سلم المعامة في ذلك رأى سكنوا إليه ورضوا به ، وإن اضطرب أمره في نفوسهم ، فزعوا إلى أصحاب الرأى في ذلك، وهم أولئسك الدينيون المتحدثون في مسائل الإمامة وفي نظام الحكم ...

هــذا من حيث الصفة النظرية .. ثم هؤلاء العامة هم بعد ذلك فى تقبل أعمال الحاكم ، والرضا بهــا ، واحتمالها ، على مثــل مامضى من الأمر أيضاً : إنــ رفق بهــم وتلطف، فهم راضون شاكرون ؛ و إن عسف واشتد فزعوا إلى هذا الشعور الدينى أيضاً ، يتقوون به على احبال مايلقون حينا ؛ أو يخفف عليهم وقمّه ، و يسليهم على شدته المتحدثون في الدين بمانى لا هوتية ؛ و إن عز ذلك فزعوا إلى الدعاء ، يرجون كشف الغمة ورفع الضر ؛ و إن جاوز الأمر الحدَّوفاض عن احبالهم وتصبرهم وتسليهم ، فهم متملماون متحفزون ، أو ثا ترون غاضبون . . . كل أولئك في الجو الدينى ، ولممنى دينى ، و بقيادة دينية الصبغة أيضا . . . قيادة لا تلبث أن تبرز مطالبها الاقتصادية والعملية في ثوب دينى ، ولون اعتقادى ، بسدما تكون قد فسرت غضبها و برّرت سخطها ، باعتبارات لاهوتية ، ومعانى اعتقادية .

وكذلك تجدالمحور الظاهر، هوالشعور الدينى ، والمفزع الأخير، هو الشعور الدينى، وقوة الاحمال، من الشعور الدينى، وفيض الغضب، للشعور الدينى .

\*\*\*

و إذا ما كان هذا عمل الشعور الديني في حياة الحاكين والحكومين، فلا غرو أن بحد أصحاب الصفة الدينية سواء أكانت علية كالقراء والفقهاء، والمحدثين والمتحلمين والمفسرين وو ... الح ؛ أم عليسة كالزهاد والعباد والمتصوفة - ذوى مكانة بارزة، وأثر فعال في الحياة، حتى لتستطيع أن تقول إنهم في سيرهذا النظام، عثلون سلطة الشعب، إن صح هذا التيمير في ظل الحسكم الفردي السائد. وهم على كل

حال يدخلون فى حياة الحــكام والححكومين بصفة من هــذا النوع ، تمثل وجود الشعب ومصلحته وما إلى ذلك .

فأما دخولهم في حياة الحسكام بهدنه الصفة الشعبية ، فيا هم وصلة إلى الترضية ، ومظهر لحسن تصرف الحاكم مع هذه الفئة ، حسنا تبتهج له نفوس السواد من الجهور المحصوم ، لدلالته على حب الخير والصلاح ، وحب العالم واحترام الدين و و .. من تلك الصفات التي تمكن للحاكم من أعناق المحكومين ، بما تقر به من قلوبهم ، أو تخدعهم عن أنفسهم في هذه الناحية . ومن هنا نرى أصحاب الصفة الدينية العلمية أو العملية ، محترمون ، ويكر مون و يُعطون ، و يستشارون ، و يستقضون ، وما إلى ذلك من المظاهر العملية و يُكر مون و يُعطون ، و يستشارون ، و يستقضون ، وما ألى ذلك من المظاهر العملية التي تنقل إلى الشعب تلك السيرة الحسنة ، ولا أقل من أن يُستنصحوا، و يُسألوا التي تنقل إلى الشعب تلك السيرة الحسنة ، ولا أقل من أن يُستنصحوا، و يُسألوا

الموعظة ، فيكون لها أثرها على قلب الحاكم ، فيبكى أحيانا حتى تخضَّر لحيته، أو يجم، أو يغيرماهو فيه من تمتع ولهب، ونحو ذلك مما يشاع، فيكون أحدوثة حسنة. ومن هنا تراهسم يحملون العلماء على تولى القضاء ونحوه ، ويشتطون في اكراههم على ذلك ، فيظهرون بذلك الحرص الشديد على الانتفاع بهم والنزول على رأيهم ؛ أو يُظهرون سكا قال أحدهم سأن في الدولة أشخاصا أقوياء النفوس ، صلحاء ، منصرفين عن الدنيا إلى هذا الحد ، فيكون ذلك شهادة بحسن حال الأمة ، وأن الدنيا بخير ، مادام في الأمة مثل هؤلاء .

وبهذه الصفة البارزة الذوى الشأن الدينى في الجتمع الإسلامى، تدرك جيداً ماسمت قبل الآن \_ انظر ص ٤٤ ، ٤٨ \_ من سؤال «أبى حنيفة» عن المسلم الذى يتعلمه ، وما أجيب به من أنه إذا تعلم الفقه يُسأل ، ويغتي الناس ، ويُطلب للقضاء ، وإن كان شابا ؛ وقوله عند ذلك : ليس في العاوم شيء أنهم من هذا . ولزم تعلم الفقه . لأن هذا الفقه يدفع حاجة اجتماعية ماسة ، هي إيصال الحقوق لأربابها بالقضاء ، أو إفتاؤهم فيا يعرض لجم من مشكلات في أحوالهم الشخصية ، وحياة الأمرة المالية والمنزلية وغيرها .

---

وأصحاب هـ ذه الصفة الدينية علميًّا وعمليًّا، يدخلون في حياة المحكومين دخولاً واضحاً قويًّا كذلك: فهم المشيمون للآراء والمقالات في حق الحاكم ونظام الحسكم، وهم المدبرون المشرعون في هذا كله ، أعنى أنهم يتولون حياة هذه الجاهير الحكومية ، من الناحيتين الاعتقادية والعملية : فإن كان استفتاء وسؤال تصحيحاً للعقيدة في صاحب الحق ومدىحقه ، فهم المستفتون المملّون؛ وإن كان في النفس من ذلك شيء ، فهم الواعظون الناصحون ؛ وإن كان حَيف فهم الملجأ والملاذ يَستشفع بهم الشعب ، فيلقون الأمراء والحاكين لقاء السياسيين أو لقاء الموجهين ، فيكشفون الضرعن أولئك المجهدين ، بشفاعة مقبولة أو عظة زاجرة . . ومن لم يستشفع أو لم يشفع فهو ساخط غير مؤيدً .

وهذا السخط قد يخرج فى صورة عظة مواسية للمامة، تر يح النفوس بانتظار المدل الإلهى ، والجزاء السماوى ، وتطمئنهم إلى النهاية المحققة للظلم ، وهى النكال والزوال وإن زادت حدة عن هذه الدرجة، كانت إفتاء بالخروج وإعانة عليه، وقد تكون مشاركة فعلية فيسه ، كما كان من غير واحسد من أولئك القراء والفاء ، وذوى الصفة الدينية بعامة .

وفي هذا التعليم والإفتاء والوعظ، توجيه فقال للمشاعر والقوى ، كما تقدر ذلك؛ ومنهنا تكون شخصية ذى الصفة الدينية عاملاً هامًّا في سير الحوادث، فإن كان ضعيف المنة ، قليل المقاومة ، بث روحه في الجمهور ومهد للحكم الظالم؛ وإن كان ذا همة وحمية، بث ذلك في الأنفس، وأرهب الحكم الظالم، وهكذا تدرك في وضوح، أن ذوى الصفة الدينية مثّلوا الشعب بحق \_ في هذه السلطة، المصور \_ وصح أن يُعدوا في نظام الحكم الإسلامي جملة ، هم هذه السلطة، سلطة الامة : إما متحيَّفة منهكة ، وإما ممترقاً بها اعترافاً ناقصاً ، أو غير سلطة الامة : إما متحيَّفة منهكة ، وإما ممترقاً بها اعترافاً ناقصاً ، أو غير ناقص ؛ و بذلك كانت شخصياتهم قوية الأثر على الحياة .

ومن كل أولئك يتحدد واجبهم الاجتماعى فى الأمة إذ ذاك ، كماتُعرف حقوقهسم التى كان يمنحهم إياها هــذا النظام ، بسلوك الأمراء نحوهم ، وتأثير الشعور الدينى فى سيرالحياة لعهدهم . . على ضوء هـذه المـكانة للعالم فى أمتـه . وما له فيهـا من أثر يمثل حقّه ، وما عليه لهـا من واجب يلاق هــذا الحق ، نستطيع الحديث الدقيق عن :

«مالك» العالم في حياة أصة : سائلين هل أدى له قومُه حقّه ، الذي يبتنيه عالم في قومه ، والذي كانت تعطيه المماء نظم الحياة إذ ذاك وتقاليدها ، على نحو ما قد منا بيانه ؟ . . ونجد الجواب عن هذا السؤال في أخبار كثيرة : فقد بعث أمير المدينة إلى « مالك » في الحداثة ، أن يحضر المجلس ، فضرمم أستاذه « ربيعة » \_ انظر ص ١١٢ \_

والأمراء يستفتون العلماء ، لأنهم رجال القانون والتشريع ، فهم أقلام القضاياوأقسام الرأى حينتذ، بقدرما كانت تسمح أوضاع الحسكم ؛ وقد يأمر الخلفاء ولاتهم حيناً بألا يقطموا أمراً دون رأى فلان من الفقهاء ، وكذلك فعل «الرشيد» إذ أمّر واليه على المدينة سنة ١٧٣ مألا يقطع أمراً دون «مالك» (١٠).

والمامة إلى جانب ذلك يستفتونهم ، ولا يصدرون إلا عن رأيهم فى شئونهم الهامة: منزواجوطلاق ، ووصية وميراث ، وتصرفات عملية :من بيع ورهن وعتق ، وأيمان و و . . ومع أن الفتيما حق لمن عُرف له علم ، فإن

<sup>(</sup>۱) الزواوى : ( مناقب ) ۳۰

الحكومة قد تقصرها على شخص بعينه أو أكثر، وتذبع ذلك بالطريقة المتبعة للإعلان إذ ذلك، وهى المناداة ... وقد نودى غير مرة ألا يفتى الناس إلا « مالك » وفلات ؛ وكان فلان هذا مرة هو « ابن أبى ذئب (٢٠ » . ومرة هو « ابن المباجشون (٢٠ » .

ولا يقف الأمر عند حد استشارة الأمراء لم ، وعدم القطع دوبهم، بل يصل إلى الإشراف عليهم ، فهذا « الخليفة المنصور » يقول « لمالك » : إن رأيت ريبة من عامل المدينة أو عامل مكة ، أو أحد عمال الحجاز ، في ذاتك ، أو ذات غيرك ، أو سوء سيرة في الرعية ، فا كتب إلى " بذلك، أنزل بهم مايستحقون ؛ وقد أكتب إلى عالى بها أن يسمعوا منك و يطيعوك ، في كل مانهد إليهم ، فأنههم عن المنكر ومُرهم بالمعروف تؤجر على ذلك ؛ وأنت خليق أن تطاع و يسمع منك (") .

وهكذا كان « لمالك » من النفوذ الواضح ما رأينا طرفا منسه في معاملة الأنداد والعالاب ونظام الحجلس \_ انظر ص٣٧٥ وما بمدها\_ ا وما نسمع عنه من نفوذعام خارج مجلس درسه ودائرته الخاصة : فهو يجلد «ابن الخياط» الشاعر

<sup>(</sup>١) ابن نباتة : ( سرح العيون ) س ١٧٩

<sup>(</sup>٢) الذهبي : ( تذكرة الحفاظ ) ٢٠٦

<sup>(</sup>٣) عباض : ( الترايب ) ١/ ٣٥ ظ ه خ »

حلة الثمر (١). وهو يصدر الأوامر إلى الحرس ليأخذوا شخصاً إلى السجن ، أمر بإطلاقه حين يرى ذلك ؛ فهذا « عبد الرحن بن مهدى » البصرى ، أحد أركان الحديث بالعراق ، والفقيه المفتى ــ ت ١٩٨ هــ يقدم المدينــة فيصلي بمسجدها ، وقد وضع رداءه بين الصف . فلما سلم الإمام رمقه الناس بأبصارهم ، ورمقوا « مالكا » ، وكان قد صلى خلف الإمام ، فلما سلم قال : من هاهنا من الحرس ؟ فجاء نفسان ، فقال : خسذًا صاحب هسذًا الثوب واحساه ، فحبس؛ فقيل له : إنه «ابنمهدى» ، فوجه إليه فقال له : أما خفت الله واتقيته ، أن وضعت ثو بك بين يديك في الصف ، وأشغلت المصلين بالنظر إليه وأحدثت في مسجدنا شيئًا ما كنا نعرفه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أحدث في مسجدنا شيئًا فعليه لعنة الله والملائكة والنـاس أجمين ؟ فبكي « ابن مهــدى » ، وآلى على نفسه ألا يفمل ذلك أبدًا، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في غيره <sup>(٢)</sup> [ [ ]

و يجلس « مالك » عند الوالى، فيعرض عليــه السجن فيقول له : اقطع هــذا ، واضرب هذا مائة ، وهذا مائتين ، واصلب هذا . الخ<sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>١) أبو الفرج الاصبهائي : ( الأفاني ) ١٨ / ٩٩ ط الساسي

<sup>(</sup>٢) عياض : ( الترتيب ) ١ / ٢٧ ظ د خ »

<sup>(</sup>٣) المصدر السايق\_ ١/ ٣٠ و « خ »

ومن كل أولئك تتصور النفوذ العظيم الذي كان الشيخ لدى الأمراء(١).

ثم لا ينتهى الأمر عند هذا الحد ، بل يجاوزه إلى الخلفاء أنفسهم ؛ وتعرف أن الشيخ من مخضرى الدولتين ، الأموية والعباسية ، عرفت حياته ثلاثة عشر خليفة ومتسبيا بالخلافة : ثمانية منهم أمويون ، وخسة عباسيون ؛ وهو في أثناء ذلك كله مقيم بالحجاز لا يربم - كما رجحنا - فكان الحج هو الفرصة لوفود الخلفاء على الحجاز . لكن الأمر يختلف في ذلك عند الأمويين عنه عند العباسيين ، من نواحي متمددة ، فلم تكن نظرة الأمويين لمهده إلى المجاز وعلما ثه ، كنظرة العباسيين إليهم ؛ بل لم تكن الشخصية الدينية خلفاء الأمويين كالشخصية الدينية خلفاء الأمويين كالشخصية الدينية خلفاء الأمويين كالشخصية الدينية خلفاء الأمويين كالشخصية الدينية خلفاء العباسيين ، لأسباب لانعرض لها هنا المارية عن مجال عنايتنا ، فسيناهذه الإشارات .

وكذلك لم يحج من الثمانية الخلفاء الأمويين ــ وهو خليفة ــ إلا «هشام ابن عبد الملك » الذي حج سنة ١٠٦ه ... وكان يحج بالناس ولاة المدينــة

<sup>(</sup>۱) لم تسلم الرواية من الاختلاف فى أمر هذا النفوذ عند الولاة ، وأنه قد يكون حيناً ضيغاً جداً ، كالذى يروى من أن السس أخذوا خلام « مالك » فجيسه الأمير ، فأنى « مالك » بعض الحسنين ليمضى إلى الأحسير فيطلقه ؟ وكذلك توسط الرجل وجاء « مالك » بغلامه وهو جالس فى البيت ينتظره ( ترتيب المدارك ٢٧/١ و دخ » )، ومثل هذا مما يهون فيه التوفيق باختلاف الأحوال ، بل هو عند الحكام وفى هذا النظام أكثر شىء اختلافاً ، وسنرى الإمام نفسه يجلد ؟ لكن الظاهر أنه كان أكثر حياته يستم بهذا النفوذ .

أو الحجاز أو أحد أمراء البيت الأموى ، كما حج « ابراهيم بن هشام » خال « هشام بن عبد الملك » في سنوات ١٠٥، ١٠٧، ١٠٥، ٩، ٩، هـ، وغير هذه السنوات على رواية (١٠٠٠).

وفى حجة «هشام» كانت سن القتى «مالك» نحو ثلاثة عشر عاما ، فهو طالب بَمدُ ، لم نر فيا وقع إلينا من خبره إذ ذاك شىء عن الاتصال بالخلفاء ونحوم ؛ وعلى فرض أن شيئاً من ذلك قد كان ، فهو يسير الأهميّة هين الأثر في الحياة .

\*\*\*

ومن هنا نستطيع القول بأن صاحبنا شارف الأربعين من عره في حكم الأمويين ، دون أن نعرف له صلة بخلفائهم تذكر ، وهي سر السكون والنشاط والتقدم نحو النضوج ، ودور من الحياة له الأثر الفمال في شخصيته ، وفي تأثير هذه الشخصية على حياة أمته ، فقد تأثرت بذلك حيويته العلمية ، وميوله السياسية ، على ما سنعرض لبيانه في موضعه ، أما من ناحية الاتصال المباشر بالحياة السياسية على ما نتبينه هنا ، فلا يبدو ذلك جليا مع أولى الأمر الأولين من آل أمية في دمشق .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: ( السكامل ) ج ٥ فى السنوات المذكورة

و إنما يبدو ذلك فى البضع والأربعين سنة التى عاشها «الإمام» فى حكم العباسيين ، فقد وفد الكثير من خلفائهم على الحجاز حاجِّين أكثر من مرة: « فالمنصور » مثلاً قد حج سنة ١٣٦ ه وهى السنة التى ولى الخلافة فى آخرها كا حج سنة ١٤٠ ، ١٤٧ ، ١٤٨ أدا ، بل قد مات « المنصور » فى طريقه إلى مكة .

و « الرشيد » قد حج سنة ١٧٠ هـ ، وقسم بالحرمين عطاء كثيراً ، كما حج سنة ١٧٥ و سنة ١٧٥ و سنة ١٧٥ . وليس بالكثير أن يلتي « مالك » الخليفة أكثر من مرة في حجة واحدة مدة إقامته بالمدينة . وقد حدّثت الرواية عن لقاء « مالك » « للمنصور » ، و « المهدى » و « الرشيد » ، وأخذهم المام عنه ، ووعظه إياهم ، وكررت أحداث هـذه المقابلات ، وما دار فيها من حديث ، على ما نحس الهام منه في مكانه .

لقيهم فأحسنوالقاء ورفعوا مجلسه ، فقد دخل إلى «المنصور» بعد ما أخذ الناس مجالسهم، فقال له : إلى ، هاهنا ياأبا عبد الله (٢٠) . وفي مرة أخرى أدناه إليه، وألصق ركبته بركبتيه ، حتى دخل اين مفير «المنصور» وها على هذه الحال

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : (الــكامل) ج ه

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: ( الكامل ) ج ٦

 <sup>(</sup>٣) عباض: ترتيب المدارك ورقة ٣٦ ظ، ٣٧ و، ٣٥ ظ، ٣٨ ظ، ٢٥ و...
 من نسخة « ن »

فرجع ، وفسر « المنصور » رجوعه ـ فى رواية ـ بأنه استكثر قرب مجلسه من أبيه ، ولم ير أحداً قط غير « مالك » فى مثل هـذا القرب ، وعقب « المنصور » على ذلك بقوله له : وحقيق أنت بكل خير ، وحقيق بكل إكرام (۱).

وتتكرر الرواية عن « المهدى » و « الرشيد » بأن الشيخ دخل عليهما وقد ازدهم المجلس . فكره أن يجلس حيث انتهى فيكون مؤخرا، أو يتخطى فيسى الأدب ، فسأل الخليفة : أين أجلس؟ أو أين يجلس الشيخ «مالك»، أو شيخك ، أو حمك «مالك»؟ \_ في روايات \_ فقال له: إلى إلى ، ياأبا عبد الله. فتخطى الناس حتى وصل إليه فرفم مجلسه (٢٧).

\*\*\*

وسمى الخلفاء إليه فى منزله ، فرُوى أن «المهدى » استأذن على « مالك » فبسه ساعة ثم أذن له ، فلما دخل قال : يا أمير المؤمنين إن السيال سمعوا بمجيئك فأحبوا أن يصلحوا منزلم (٣٠ .

وقال لغیر واحد منهم: إن العلم يُزَار ولا يزور ، و إن العلم يؤتى ولا يأتى. فسيّروا أولادهم إليه ليسمعوا منه : بث « المهدى » ولديه « موسى وهرون »

<sup>(</sup> ۱ ، ۲ ) عیاض : (ترتیبالمدارك) ورقة ۳٦ ظ ، ۳۲ و، ۳۵ ظ ، ۳۸ ظ ، ۲۵ و... من نسخة د خ »

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق : ورقة ٣٦ ظ وورقة ٢٥ و ـ من تسخة (خ)

لیاخذا عنه ؛ و بعث « اارشید » بولدیه إلیه، فدقا الباب فلم یفتح لهما، فبطسا علی الباب ، والریح تضرب وجوههما بتراب المقیق ، فلما یئسا انصرفا<sup>(۱)</sup>.

بل إن « الرشید » نفسه طلب إلیه وهو عنده أن یمد ثه ؛ فما زال به حتی اقتنع بضرورة السمی إلیه ، فأتی « هرون » منزل «مالك» فدخل « مالك » فاغتسل ولبس ثیاباً جدداً وتطیب ، ووضع مجامیر عود وجلس، فقال : هات ؛ فقال « هرون » ، تقرأ علی " ؟ قال : ما قرأت علی أحد منذ زمان ؛ قال : فأخرج النساس عنی ، حتی أقرأه علیك ؛ فقال « مالك » : إن العلم إذا منتم من العامة لأجل الخاصة لم ینتفع به الخاصة ؛ قال : فأمر بعض أسحابك يقرأه ؛ فأمر « للغیرة » \_ أو غیره \_ فقرأه له علی « مالك » .

<sup>(</sup>١) عياض : ( الترتيب )ورقة ٣٦ ظ وورقة ٢٥ و\_ لسخة (خ)

<sup>(</sup>٢) المصدرالسابق: ورقة ٢٥ ظ \_ خ

\*\*

وأجزل الخلفاء له العطاء مع هذا الاحترام والإجلال ، ووقع في ثنايا الأخبار ما يحدث بأنه أصاب من هؤلاء العباسيين نحو عشرين ألف دينار ؟ ولألمنصور» الدوانيتي الممروف بالشح، يصله بستة آلاف أو خسة، في نسخة وكسوة سنية ، ومعها ألف لابنه «محد» ؛ ولما لحقه الخصى بالكسوة ، جملها على منكب الشيخ ، وكذلك كانوا ينعلون ، فيخرج الآخذ بها على الناس ، فأمحنى « مالك » عنها كراهة لذلك ، فنادى « أبو جعفر » الخصى " : أبلغها رحل « أبى عبد الله (١) » . .

و «المهدى» يبعث إليه بألفين، أو بثلاثة آلاف دينار، و يطلب إليه أن يركب معه إلى «دارالسلام» فيردها مع الرسول ؛ فإذا «المهدى» يوجه له بمدها بستة آلاف دينار، و يقول « مالك » لمن كان حاضراً : من ترك شيئاً لله عوضه الله غيراً مما ترك ..

و «الرشيد» بجيزه بأر بعة آلاف دينار، وابنه «مجيى» بخمسمائة دينار؛

<sup>(</sup> ۲ ، ۱ ) عيان : ( الترتيب ) ورقة ٣٥ ظــ ( خ )

ومرة أخرى بجيزه بثلاثة آلاف دينار (١٦ . . وهــذاكله ليس على سبيل الاستقصاء ولا الإحصاء ؛ بل هو ما ورد ذكره عرضاً فى مصدر واحــد من مصادر تاريخه .

ورأيه في أخذ جوائرهم معروف ، وله في ذلك غير عبارة نقلت عنه ، منها قوله : آما الخلفاء ، فلا شك يعنى أنه لا بأس به أما من دونهم فإن فيسه شيئًا (٢) . ويقول له رجل من الزهاد : يا «أبا عبد الله» ، ثلاثة آلاف تأخذها من أمير المؤمنين ! اكأنه يستكثرها ، فيقول له الإمام : إذا كان مقدار ما لو كان إمام عادل فأنصف أهل المروءة أصابه شبيه لذلك لم أر به بأسًا، وإنما أكره الشيء الذي لايشبه أن يستحقه صاحبه (٣) . فهذا صريح وأي في القبول . ومعه تقدير ما يقبل ؛ ومن الرواية ما يؤذن بأنه كان يأخذ مع تقدير ما في الأخذ من حرج ، إذ نقل أنه سأله غير واحد عن الجائزة فقال : لا تأخذها ؛ قال : أنت تقبلها ! فقال : أثر يد أن تبوء بإثمى و إثمك ؛ وقال لا تأخذها ؛ قال : أنت تقبلها ! فقال : أثر يد أن تبوء بإثمى و إثمك ؛ وقال

ومهما یکن القول فإن الروایات قد تضافرت علی أنه أخذ جوائزهم غیر مرة ، علی ما أشرنا إلیه آنناً . . و إذاما عرفنا هذا الذی أصاب من حقه طی قومه ، فقدمهدنا بما یکنی للقول فی :

<sup>(</sup>١)عياض : (الترتيب) ورقة ٣٧ و...(خ)

<sup>(</sup>٢،٣،٢) المدر ذاته: ١ / ورقة ٣٧ و.. (خ)

كيف أدى واجب العالم : بعد ما عرفنا أنه دخل على الخلفاء ، بل سعى القائم على أميال من «المدينة» معأشرافها ، حين قدمها «المهدى» (١) . وكذلك دخل على ولاتهم وغشى مجالسهم ، وكان برى فى الدخول مصلحة اجتاعية ـ على مامر ـ ويقول : لولا أنى آتيهم مارأيت للنبي صلى الله عليه وسلم فى هذه المدينة سنة معمولاً بها (١) .

على أنى أوثر أن أقدم بين يدى الحديث عن عمله معهم فى هذا اللقاء ما يهيئك للحكم الصحيح له أو عليه ، فأصف لك الجو الذى كان يشيعه أولئك الحكام المتفردون المطلقو الأيدى حول أنفسهم ، ويعمل على إشاعته حولم رجال دولتهم؛ ولا أصدر لك هذا بقول أشير فيه إلى طبيعة هذا اللون من الحكم ، وأساليب أصحابه ؛ بل أدع الحوادث التى رويت فى حياة «الإمام» نفسه معهم، تعطيك هذه الصورة، وتشعرك بالجو الذى كان يطلب إلى الإمام وأمثاله من العلماء ، أن يمثلوا فيه سلطة الشعب كا قلنا \_ و يصدعوا بالحق فى مواجهة أصحابه ؟

و إليك بعض هذه الحوادث :

دخل «مالك» على «أبى جعفر» فرأى غير واحد من بنى هاشم يقبل يديه الرتين والثلاث<sup>(٣)</sup>، ودخل «مالك» فى أشراف المدينة على «المنصور» نفسه،

<sup>(</sup>١) عيان ( الترينب ) ورقة ٣٦ و\_ ( خ )

<sup>(</sup>۲،۲) المدر نفيه ورقة ۳۰ و. (خ)

فكان كل من أراد الانصراف ألق إليه «أبو جعفر» كمه فقبله (1). وكان «مالك» جالساً مع «أبي جعفر»أيضاً فعطس، فشمته «مالك»، فلما خرج أنكر الحاجب هليه ذلك إن عاد لتشميته ؛ فلما كان بعد ذلك جلس عنده فعطس «النصور»، فنظر «مالك» إلى الحاجب، وقال «للمنصور»: أي حكم تريد ياأمير المؤمنين؟ أحكم الله أم حكم الشيطان ؟ قال : لا ، بل حكم الله ، فقال : يرحمك الله (٢٠). فهذا هو جو مجالس الخلفاء، الذي يشهده أولئك العلماء، وفيه تقدر ما يصدر عنهم من قول أو فعل، اعتراضاً أو احتجاجاً أو ما إلى ذلك، تقديراً صحيحاً. وقدُّر مع ذلك أنهم يُتبعونهم نفوذهم حيث كانوا ، ولا يردع بعضَهم أن هل هؤلاء العلماء ديني، وعلمهم مروى ، ليس من اليسير التصرف فيه بإخناء أو إنكار ، فيرسل «الرشيد» إلى «مالك» ينهاه أن يحدث محديث «معاولة» في السفرجل، وهو: أنه أهدِي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرجل فَأَعطَى أَصحابه واحدة واحدة ، وأعطى «معاوية» ثلاث سفرجلات ، وقال : القني بهن في الجنة (٢٠) .

وقد رزقهالله المافية من التقبيل، فلم يقبل يد «المنصور» ولا كمه فى الروايتين

<sup>(</sup>١) هياض : (المدارك) ورقة ٣٧ ظـ ( خ )

<sup>(</sup>٢) المدرذاته : ورقة ٣٥ و \_ ( ش)

<sup>(</sup>٣) د د : ورتة ٣٥ ط ـ ( خ )

السابقتين ، كما أنه فى حديث السفرجل تلا قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزُلْنَا مِنَ اللَّبِيْنَاتَ وَاللَّهُ مَنْ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَاهُ لِلنَّاسِ » . . الآية ، ثم قال : والله لأخبرن بها فى هسذه العرصة . واندفع فقال : حدثنا « نافع » عن « ابن عر » قال : كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدى إليه سفرجل . . الحديث

## ---

فى هذا الجو الذى شِمتَه من تلك الحوادث ،كانت « لمالك » أعمال فى سبيل أداء واجب العالم لأمته ، أعمال أسوق إليك ما روى منها لتقدره وتحكم نيه حكم شخصيًا غير ملقن .

فن أعماله \_ فيا يروون \_ أنه كان إذا دخل عليه الوالى وعظه وحثّه على مصالح السلمين ؛ وقد دخل يومًا على « الرشيد » ، فحثه على ذلك (1) . وسُمع « مالك » يحلف بالله : ما دخلت على أحسد منهم \_ يمنى السلاملين \_ إلا أذهب الله هيبته من قلبي حتى أقول له الحق (٢) . ووعظ « المنصور » في افتقاد حال المسلمين ، فأثبت له « المنصور » أنه يمرف الخفي من شئون يبته هو ، فهو عال الناس أعرف (٢) . .

<sup>(</sup> ۲ ، ۲ ) عياض : (ترتيب المدارك) ورقة ٣٥ و - (خ)

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق : ورقة ٣٦ ظ ــ نسخة (خ)

وقد خُفظت لنا صور مما كتبه إلى بعض الخلفاء يعظهم ، ويلفتك في غير واحدة من هـذه الصور المنقولة : أنها ليست باسم خليفة معين ، بل هي إلى « بعض الخلفاء » ؛ كما تقدر أنها وعظ عام بعبارات جامعة ، لا تمس جانبًا خاصاً ، ولا فعـلا بعينه ؛ كما لا تتناول السياسة وتدبير أمور الناس بشيء صريح (١).

(١) أُسوق اليك في الهامش لصاً هو أطول النصين المسوقين في ذلك ءلترى فيه مصدال ما أشرت إليه من صفاته العامة ؟ ونصه: أما بعد فإنى كنبت لك كتابًا لم آلك فيه رشداً ولم أدخر فيه نصحاً ، فيه تحميد الله تعالى ، وأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتدم ذلك بمقلك ، وردد فيه بصرك ، وأرعه صمك ، واعقله بمقلك ، وأحضره فهمك ، ولا ينيين من ذهنك ، فإن فيه فضل الدنيا ، وحسن ثواب الله تمالى فى الآخرة . ذَكر تنسك غمرات الموت وكربه ، وماهو نازل بك منه ، وما أنت موقوف عليه بعد الموت ، من العرض على الله ، ثم الحساب ، ثم الحاود بعد الحساب : إما الى الجنة وإما إلى النار ؟ وأعدله ما يسهل عنك به عنت أهوال تلك المشاهد وكربها . فإنك لورأيت أهل سخط الله وماصاروا إليه من أنواع المذاب ، وشدة تلمة الله تعالى ، وسمت زفيرهم في النار وشهيقهم ، مع كلوم وجوههم ، وطول غمتهم ، وتقليم في أدراكها على وجوههم ، لا يسمعون ولا يبصرون، يدهون بالنبور ، وأعظم من ذلك حسرة عليهم إعراض الله تعالى عنهم بوجهه ، وانقطام رجائهم من روحه ، من اجابته إياهم بعد طول النم: «أن اخسئوا فيها ولاتكلمون»، لم يتعاظمك شيء في الدينا أردت به النجاة من ذلك ولا أمنك من هوله ، ولوقدمت في طلب النجاة جميم مالأهل الدنياء كان ذلك صغيراً ؟ ولورأيت أهل طاعة الله وما صاروا إليه من كرامة الله تعالى . ومنزلتهم معقربهم من الله تعالى،ونضرة وجوههم،ونورأ لوانهم وسرورهم بالنظر إليه،والسكان منه ، والجاه عنده ، مم قربهممنه، لشلل في عينيك،عظيم ماطلبت به الدنيا، فاحذر على نفسك ] حدرغيرتمديك[كذا] . وبادر إلى نفسك قبلأن يسبق إليها مانحاف الحسرة فيه عندنزول الموت، وخاصم نفسك لله تعالى على مهل، وأنت تقدر بإذن\لله تعالى علىجر منفعته إليها وصرف السيئة عنها قبل أن يوليك حسابها ، ثم لاتقدر على صرف المسكروه عنها ولا جر اللغة إليها ؛ اجمل لله تمالى من نفسك نصيباً بالديل والنهار فإن عمرك ينقضي مع ساعات الديل ==

ويذكرون له رسالة إلى « هارون الرشيد » يقول عنها « عياض » في [ترتيب المدارك]: « هى المشهورة في الآداب والمواعظ » . وقد يسميها بمض الرواة : كتابًا وضعه « مالك » أدبًا للناس . على أنهم لا يلبثون أن يقولوا : إنها لا تصح ، و إن طريقها « لمالك » ضميف، وفيها أحاديث لا نعرفها ، أو فيها أحاديث لو سمم « مالك » من أيحدث بها أدّبه ، وأحاديث منكرة تخالف أصوله ، وأشياء لا تعرف من مذهب « مالك » وروايته .

وطل كلحال فا نها ليست بما وصلت اليد إليه، لننقدها متنا على نحو مافعلوا !!

...

وفى دخوله على الخلفاء والولاة، استنكر بين أيديهم أشياء من أعمالهم ، وما يجرى فى مجالسهم ، فقيل إنه دخل على « الرشيد» و بين يديه شطرنج منصوب وهو ينظر فيه ، فوقف ولم يجلس ، وقال : أحق هذا يا أمير المؤمنين 1

وكتابته فيما بعد .

<sup>=</sup> والنهار وأنت قائم طي الأرض وهو سار بك ، وكلما مضت ساعة من أجلك والحفظة للا يفغلون هن الدق والجل منها حتى تمتل م صحيفتك التي كتب الله عليك ، فسلك بمخلاص لا يفغلون هن الدق والجل منها حتى تمتل مصحيفتك التي كتب الله عبار عبار الله فيه ، وكان إن تمتل إن الله تمالى فإنه يقول : «ويمفركم الله فيه » ولا تمتل الدن مثقال فرة خبراً بره. ومن يمل مثقال فرة شراً بره » . وقال : « وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب هنيد » ومافظ طي فرائس الله ، واجتنب سخط الله واحد دعوة المظلوم ؛ «واتخوا يوماً ترجمون فيه إلى الله » والسلام — من الرجوع إليه مع هذا، مصداق ماقلت في وصفيما. عما كتبه لمين الحلفاء ، تجد من الرجوع إليه مع هذا، مصداق ماقلت في وصفيما. وسنمود إلى هذه المدة عن الأدب، قصف منها أسلوبه وسنمود إلى هذه الكرب، قصف منها أسلوبه وسنمود إلى هذه الكرب، قصف منها أسلوبه

قال: لا ، قال: فماذا بمد الحق إلا الصلال ، فرماها « هرون » برجله وقال: لا ينصبن بين يدى بمد<sup>(۱)</sup>. وبهى « أبا جعفر المنصور » عن رفع صوته فى مسجد الرسول عليه السلام . وطلب ماء فى مجلس « المهدى » فأتى بقدح من زجاج له حلقة فضة ، فأبى أن يشرب ، فأتى بكوز فحار ، فشرب منه ، فأمر « المهدى » بالحلقة فقلمت (۲).

وله مثل ذلك مع الولاة : فقد استفتاه والى « المدينة » فى مسألة فأبى أن يجيب ، وقال : كيف أجيبك وقد وليت على المسلمين « خيثم بن عراك » ؟ فعزله ، و إذ ذاك أقناه « مالك » (٣) .

وخرج إلى المصلى يوم العيد ، وقد خرج « عبــد الملك بن صالح » والى المدينة في سلاح ، وتعبية ورايات . فأنكر ذلك عليــه ، وحدثه عن دخول الرسول عليــه السلام « مكة » يوم الفتح ، وخروجه إلى صــلاة العيد والاستسقاء<sup>(1)</sup> .

و إذا ما تحرينا أن نجمع ما ورد من الروايات في إنكاره عليهم ووعظه لهم، حتى نقدم الصورة الكاملة من صنيعه في ذلك ، وأثره في حياة قومه ،

<sup>(</sup>١) الترتيب: ورقة ٣٥ و\_ (خ)

<sup>(</sup>٢) الصدر ذاته / ورقة ٣٦ و ( خ)

<sup>(</sup>٣) المصدر هينه / ورقة ٣٧ و (خ )

<sup>(</sup>٤) المصدر المذكور / ورقة ٣٦ و

فا نا لنشير فى هذا المقام إلى فتوى جريئة الأصل بعيدة المدى الاجتماعى ؛ إذ حنث « الرشيد » فى يمين ، فاجتمع العلماء أن عليه عتق رقبة ، فسئل « مالك » فقال : عليه صيام ثلاثة أيام، فقال له «الرشيد»: أنا معدم ؟ ! قال الله سبحانه : « فَمَنْ لَمْ يَجِيدُ فَصِياًمُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ » ، فأَهْتَنى مقام المصدم ! فقال : يا أمير المؤمنين ، كل ما فى يدك ليس لك ، فعليك صيام ثلاثة أيام (١).

فالقول بأن كل مافى يد أمير المؤمنين ليس له، هومبدأ بعيد المدى ؛ لو طبقه «مالك» حتى النهاية ، وتمسك به فى عامة تفكيره الفقهى، لتغير وجه التاريخ فى صلة هؤلاء الحكمام بالمحكومين ؛ ولكن لا يفلهر لنا أنه قد مفى فى تطبيقه إلى النهاية ، ولا أخذه عنه الآخذون من تلاميذه بوضوح وأصالة ، فإن لصاحبه « يحيى بن يحيى الليثى » - ت ٣٣٣ ه - فتوى، كان يحلو فى مثلها تطبيق هذا اللبدأ صراحة ، لكن صاحبه لم يجمها عن طريقه جهرة ؛ وذلك إذ أفطر أمير الأندلس « عبد الرحن بن الحكم الأموى » فى رمضان بشىء جنسى، فأفتاه « يحيى » بأن كفارته صيام شهرين متتابعين ، ولما قال له الفقهاء بعد المجلس : مالك لم تغير بين المتق والإطعام والصيام ؟! لم يجبهم إجابة شيخه السابقة بأن ما فى يد الأمير ليس له ، بل قال والصيام ؟! لم يجبهم إجابة شيخه السابقة بأن ما فى يد الأمير ليس له ، بل قال طم : لوفتحنا هذا الباب سهل عليه أن يغمل كل يوم ، ويمتق رقبة ، لكن حلته طي أصحب الأمور لثلا يعود (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>١) ( التربتب ) ورقة ٣٧ و ، غلـ ــ (خ )

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان: (وفيات) الأعيان ٢/٦/٨ ط بولاق

نم إن بعض المالكية قال: إن يحيى ورَّى بهذا ، ورََّى أنه لم يملك شيئا إذ هو مستغرق الذمة ، فلا عتق له ولا إطعام ، فلم يبق له إلا الصيام (١) وهو الأصل الذى نقل عن « مالك » في يمين «الرشيد» من أن كل ما في بد أمير المؤمنين ليس له لكن لم يصرَّح به يحيى، ولا عرفه الفقهاء ، الذين سألوه ، ولو تم ذلك لتأصل في المشرق والمغرب، ذلك الأصل الجليل ، الذي يكفكف من غلواء أولئك المتفردين المسرفين ! ؟

واكنه لم يشع ، فلم يجهر به يحيى ، ولا انتبه له زملاؤه الفقهاء ! !

## ...

وهذا الذى أكثرنا فيه من مظاهر أداء « الإمام » لواجبه ، مهما يكن القول فيه ، ليس هو كلشىء ولا أكبر شىء ، بل هناك المشكلات العظمى في حياة هذه الجاهير ، حين يبطش بهم الظلم ، ويمتسف الحكام ، فيلتمسون في خضم هذا الطفيان مناراً يهديهم الطريق ، وملاذاً يلو ذون به من المواصف وقوة تؤيدهم إذا ما اضطروا إلى الإنكار على هؤلاء الطفاة إنكاراً جاداً ، يسمنهم فيه قول الحق والجهر به ، ومواجهة القوة الباطشة ، بقوة اليقين الصادعة ، يقدمهم في ذلك ذوو الصفة الدينية ، على ما عرفنا من تمثيلهم السلطة الشمبية في هذا المهون من الحكومة ؛ فاذا كان عمل صاحبنا في هذا الميدان ؟

إن عصره ، بلا شك ، لم يخل من هــذا ، ولم تنقطع حاجة الشعب فيه إلى هذه للظاهرة ، بل إن نصيب عصره من ذلك غير قليل ، لأنه كان عصر

<sup>(</sup>۱) المقرى : ( تفح العليب ) ج ١ ص ٣٢٨ ط مصر

الانتقال الكبير من حكم الأموية إلى حكم العباسية ، وهو انتقال عنيف . وصاحبنا قد أمضى دور تكونه وتأثره في حكم الأمويين، ولتي فيه توجيهاً قويا في هـذه الناحيـة ، من أشـياخه المنيـين بهذه الشــئون الاجهاعيـة أو السياسية على الأخص . . وقد جاءك قبلُ ما كان من أم « مالك » مع شيخه « ابن هرمز » في هذا ــ انظر ص ٧٨ ــ ، إذ كان يأتي «اين هرمز» فيأمر الجارية ، فتغلق البابوترخي الستر، ثم يذكر أولهذه الأمة ، ثم يبكي حتى تخضل لحيته . وم يبكي «ابن هرمز» ؟ من سوءالحال، و بعد ما بين أول هذه الأمة وعصره في النصف الأول من القرن الثاني المجرى. وملازمة « مالك » « لابن هرمز » على ما مضى من حديثنا ــ انظر ص ٦٨ \_ يبدأ القول فيها بسبمسنين ، ويمتد إلى ثلاثين سنة ، فلو حسبنا أن « مالكا » كان يأتيه وسنه حوالي المشر السنوات، كان ما يبكي « ابن هرمز» هو حال الأمويين ، الذين عاش « مالك » في حكمهم نحو تسع وثلاثين سنة من عره، فحكان شيخه « ابن هرمز » يلقنه السخط على الحال السياسية طوال وعيه في هذا العهد ، و يطلعه على سره السياسي في ذلك ، و يخصه به إذ تغلق الجارية الباب وتسدل الستر، ويمضى « مالك » النهار كله عنده إذ يأتيه من بكرة فلا يخرج حتى الليل . . وقد رأينا تأثر « مالك » بشيخه هذا في خلقه العلمي قويا \_ انظر ص ٧٦ ، ٧٧ \_ ، فهل كان تأثره بميله السياسي قوياً ؟ وهل دفعه إلى ما دفع إليه « ابن هومز » نفسَه ؟ فقد خرج رحمه الله ، وهو شيخ هِم ، مع « محمد بن عبد الله الشبه » ، حين خرج على « المنصور »

بالمدينة ، ولما قيل « لابن هرمز » ، والله ما فيك شيء ، قال : قد علمت ، ولكن يرانى جاهل فيقتدى بى . . و بعد هزيمة «محمد» أتى «بابن هرمز» إلى «عيسى بن موسى» قائد جيش «المنصور» بعد ماقتل «محمدا» ، فقال اله بإشيخ أما وزعك فقهك عن الخروج ! ؟ فقال: كانت فتنة شملت الناس فشملتنال (١) فها وزعك فقهك عن الخروج ! ؟ فقال: كانت فتنة شملت الناس فشملتنال (١) في مدى كان تأثر « مالك » بشيخه في هذه الناحية ؟ إنا لنؤخر الإجابة عن هذا السؤال أو ندعها للحوادث تتكلم بها ، بعد لنؤخر الإجابة عن هذا السؤال أو ندعها للحوادث تتكلم بها ، بعد ما شممنا ريح الجوالسياسي في المدينة حول « مالك » عصر الأمويين ، ومطلع عهد العباسيين . يقول شيخه « ابن هرمز » عن العصر الأول مايقول، ويفعل في العصر الثاني ماينعل . .

نستنبی الأحداث عن صنیع « مالك » السیاسی فی هذا الجو فتسم أنه کان له نشاط سیاسی فی الوساطة لحساب أولئك الحكام علی ما یشكوه من أمرهم أولئك الشاكون ، كشیخه «ابن هرمز » وغیره من العلماء وعامة الشعب. من هذه الوساطة ماكان لحساب « المنصور » غیر مرة ، وذلك إذ حبس والی المدینة بعض القرشیین حبساً ضیقاً ، فشكا بعض قرابته إلی « المنصور » ؛ فأرسل رسولا ینفلر قوماً من العلماء ، یرون حاله ، و یکتبون إلیه بها ؛ فأرسل رسولا ینفلر قوماً من العلماء ، یرون حاله ، و یکتبون إلیه بها ؛ فأدخلوا علیه فی حبسه ؛ «مالكا ، » و «ابن أبی ذئب ، » «وابن أبی سبرة» وغیره من العلماء . فقیل : اکتبوا بما ترون إلی أمیر المؤمنین . وكان الوالی لما بلفه الخبر حل عن المسجون الوالی الما به و کنس البیت الذی كان فیه ورشه ،

<sup>(</sup>۱) ابنجریر العلبری : (تاریخ الأمهوالملوك) ط أوربا ۳ / ۲۵۲ ـــ ط مصر ۲۲۹/۹

ثم أدخلهم عليه فقال لهم رسول الخليفة: اكتبوا بما رأيتم، فأخذوا يكتبون: يشهد فلان وفلان، فقال « ابن أبى ذئب »: لا يكتب شهادتى. أنا أكتب شهادتى بيدى، فاذا فرغت فارم إلى بالقرطاس؛ فكتبوا: محبساً ليناً، ورأينا هيئة حسنة. وذكروا مايشبه هذا الكلام؛ ثم دفع القرطاس إلى « ابن أبى ذئب » فلما نظر فى الكتاب فرأى هذا الموضع قال: يا « مالك » داهنت، وفعلت، وفعلت، وفعلت، وفعلت، وفعلت، وفعلت، وله إلى الموى الكن أكتب: رأيت محبساً ضيقاً، وأمراً شديداً (1)

تلك وساطة سمعنا فيها حكم « ابن أبى ذئب » على صاحبنا ، وهو حكم لا ننسى أن نذكر ونحن نترؤه أنه حكم من معاصر ، والمعاصرة صعبة \_ على ما نمرف \_ كا لا ننسى أن ذكر بما يروى من أن « ابن أبى ذئب » صاحب هذا الحسكم ، كان أحد أربعة بالمدينة ، يتكامون فى « مالك بن أنس » هم : « ابن أبى ذئب » و « عبد المزيز الماجشون » و « ابن أبى حازم » و « محد ابن إسحق » أشده كلاما فيسه (٢٠ . . : لكنا مهما نتذكر ونُذكر ، لا نرى هذه الوساطة علا قريب القبول .

وثانية من هـذه الوساطات كانت لحساب « المنصور » نفسـه أيضاً ، إذ حج « المنصور » سـنة ١٤٤ ه فلم يأته « محمد بن عبد الله بن حسن » ، ولا أخوه « إبراهيم » ، فأهمه ذلك ، وعرف مرامهما ، فوضع عليهما العيون ،

<sup>(</sup>١) الخطيب البندادي: (تاريخ بنداد ) ج٢ ص ٢٩٩ ، ٣٠٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١ / ٢٢٤

وبذل الأموال وبالغ فى تطلبهما ، وحبس أولاد الحسن ... وفى هـــذا الحبس ، أرسل «مالـكا » ، و «محمد بن عمران» إلى « بنى الحسن » وهم فى الحبس ، يسألم أن يدفعوا إليه « محمداً وإبراهيم ابنى عبد الله » ، فدخلا عليهم ، وعبد الله أبوها ، قائم يصلى ، فأبلناهم الرسالة ، فقال أخو « عبد الله بن الحسن » ما قال ..؟ حتى فرغ هو من صلاته ، فأبلناه الرسالة فقال : لا والله لا أرد عليكا حرفاً ، إن أحب أن يأذن لى فألقاه فليفعل ، فانطلق الرسولان . فأبلنا « المنصور (1) » ..

تلك وساطة لا نسم فيها تعليقاً من معاصر ، لكننا نذكر أنها وساطة لتسليم والد ابنيه ليفعل بهما « المنصور » ما يشاء ، وهذا الذي يشاؤه قد عرف من صنيعه في الرواية التي تقول : إن « بني الحسن » هؤلاء قد ماتوا في سجن « المنصور » إذ طرحهم في بيت، وطبّن عليهم حتى ماتوا ؛ ثم لا ننسي أنها وساطة في طلب تسليم « محمد بن عبد الله بن حسن » الذي أحبه الناس حباً عظياً ، وكان فيه من الكال ، وخصال الفضل ، ويشبه الذي صلى الله عليه وسلم ، في الخلق والخلق ، واسمه واسم أبيسه، حتى قيل إن خاتمه بين كتفيه، وكان أهل المدينة يعدون فيه من الكال، ما لو جاز أن يبعث الله نبياً بعد محمد صلى الله عليه وسلم الحد وسلم الله عليه وسلم لكان هو (٢) ، ومهما يكن في هذا القول من مبالنة نجية

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : (الكامل) ٥/ ١٩٤ ط مصر سنة ١٣٠٣

<sup>(</sup>۲) ابن العاد الحنبلي ــ (شذرات الذهب) ۱ / ۲۱۳

فإنا لا ننسى أن « محمداً الشبه » هذا هو الذى سممت قريباً أن « ابن هرمز » شيخ « مالك » قد خرج معه ، وهو شيخ محطم ، ما فيه شيء ، وقال لما سئل عن ذلك : يرانى جاهل فيقتدى بى 1 ا وهكذا تجيب الأحداث عرب سؤالنا السابق : إلى أى مدى تأثر « مالك » بشيخه « ابن هرمز » فى همذه الناحية ! ! !

تجيب الأحداث بما أشرنا إليه فيا سبق ـ ص ١٣٤ ـ ورأيت فيه إفتاء « مالك » النساس بالخروج مع « محمد الشبه » ، ولزومه هو بيته ، رغم قوله للمستفتين عما في أعناقهم من بيعة « أبي جعفر » : إنما بايسم مكرهين ، وليس على مكره يمين !!

و إذا كنت قد رأيت فيا مضى ، الإشارة إلى وساطته لحساب ه المنصور » فقد رأيت هنا غير حادث من هذه الوساطة السياسية ، حتى لتستطيع بمد ذلك أن تقول : إن « مالسكا » لم يتأثر بخلق « ابن هرمز » السياسى ، كتأثره بخلة العلى . . ووجدت بعد ذلك كله ما يمكنك من النظر العميق إلى :

مالك في الحياة السياسية : لتعرف من أصره في هذا الميدان ، أشسياء ، تكل صورة حياته في أمته ، فترى ميله السياسي ، ونشرف على ساوكه السياسي ، وندرك صلة محنته المعروفة بالسياسة .

وفى الذى قدمنا من حياة « مالك الإنسان » ، ومزاجه ، وعاداته ، وأخلاقه .. و .. و .. ما يجمل القول عن مكانته فى الحياة السياسية قولا غير متظنن ، ولا متحكم ، بل قولا يرتد إلى تحليل دقيق ، وتفسير صحيح ، ويقوم على أصل ثابت ، وأساس له من السلامة جهد الطاقة ، وفيا قدمنا من حديث عن البيئة السياسية العامة والخاصة \_ ص ١٣٠ ، ١٣٧ \_ ما هو إجمال للأصول ، وضبط للفكرة ، وأساس يقام عليه ما تتولاه بالتفصيل فى حباة مالك بخاصة .. ونتحدث أولا عن :

ميد السياسي: وهنا ينبغي الالتفات إلى أن الرأى الموحد عن هذا الميل، والوصف الثابت المتسق له ، ليس مما يسهل الظفر به ، في حياة رجل أفي من الأعوام تسمة عقود تقريباً ، منها نحو سبعين عاماً ، كان فيها قوة مؤثرة ، وعالم موجيّها ، وعالم مشاركاً في الحياة العاملة ، وشهد انقلاباً سياسي المظهر، ديني الأساس، لعله أعظم ما عرف تاريخ الإسلام من انقلاب ، في حمقه وعنه ، وسمته و بعد أثره . . نع ، فقل هذا الذي اختلف به الزمن ، واختلفت عليه الأحداث ، ونفيرت الدول بأساليب حكمها الفردي التيوقراطي ، ليس من اليسير أن تصل من أمره إلى ميل سياسي ثابت ، أو فكرة في ذلك واحدة ؛ اليس من اليسير على الدارس ، أن يظفر من ذلك بالمفهم الواضح ، والبين وليس من خبر أو رواية ، بل لابد له من أن يمضي إلى ما وراء الظاهر المتبادر

ويستشف ما خلف الأقوال ، وما وراء الأفعال ، من مرام ومفاز ، مستعينا في ذلك بالأناة الرزينة ، قدر اعتاده على الدقة الخبيرة بأهواء النفوس ، ومسارب المشاعر ، وخفايا المقاصد ، وغامض البواعث ، وهو ما نحاول أن نقوم به ، ونرجو أن نستطيع شيئا فيه ، غير متهيبين مشقة العمل ، ولا ثقل التبعة ، ولا رهبة المخالفة \_ إن كانت \_ والله الحق هو المستعان على ما نرجو ونأمل ..

وقد رأينا فى البيئة السياسية العامة .. ص ١٣١ .. ثلاثة تيارات متجاذبة ، ننظر إلى ميول « مالك » نحوها ، واحداً واحداً : فنرى أولا ؛ صلته بحزب الأسرة الحاكة ، وقد شهد الأسرتين : الأموية ، والعباسية ، فاذا كان من أمره مع كل واحدة منهما ؟ .

مالك والأموية: في الذي قدمنا من نظرة الأمويين إلى الحجاز - ص ٣٠٠ ـ ما يهي، القول بأن « مالك » كان ذا ميل سياسي هادي للأمويين في الشام ، و إنما نصف ذلك الميل بالهدوء لأسباب مختلفة منها ما هو من جانب الأمويين أنفسهم، كمدم نشاطهم في الانصال بالحجاز، وعدم جدهم في إظهار السمت الديني ، والطابع اللاهوتي ، الذي أغلهره السباسيون ، كا سبق ومنها ما هو من يبئة المدينة ، لما عرفنا من عدم نشاطها السياسي الكبير،

وقلة عناية أهلها بنصرة فريق حزبى ، و إقبالهم على خاص شئومهم ، كما لفتنا إلى جملة ذلك فى ــ ص ١٣٧ ــ ...

ومن الأسباب ماهو من جهة الشيخ ذاته ، وذلك غير سبب واحد ، فهو أولاً : في صدر حياته كان طالباً معنياً بالدرس والتلقى ، وليكن ذلك من سنة ٩٣ هم إلى سنة ١٩٣ هم كان كما سنة ٩٣ هم إلى سنة ١٩٣ هم كان كما عرفنا عن مزاجه وخلقه ، ميالاً للعزلة منطوياً على نفسه . . وكانت الأحداث السياسية في الحجاز لاتحفز كثيراً إلى النشاط السياسي الجاد ، من رجل له همذه الشخصية التي وصفناها . . وهي الشخصية التي سنقدر صفاتها دائماً ، كما تحدثنا عن مالك العالم ، في حياة أمته السياسية والاجتماعية لأنها من أقوى الأسباب في تصرفاته .

من أجل ذلك وما يشبهه، نستطيع القول ، بأن « لمالك » ميلاسياسيًا للأمويين بالشام ، ليس قويًا ولا حادًا . ثم لا ننسى أن فيا قدمنا ، وفيا سنذكر بعد أشياء قد تؤثر على تقديرنا هذا الميل ، ووصفنا إياه بالهدو.

فشيا قدمنا ما قد بؤنزن بالنفور من الأمويين ، كا تيان « مالك » شيخه « ابن هرمز » ، فيغلق الباب و يرخى الستر ويذكر أول هذه الأمة ، ثم يبكى حتى تخضل لحيته ـ ص ٧٨ ـ وترجيحنا أن ذلك كان في عهد الأمويين ـص٣٣٠ـ فإطلاع شيخه إياه ، على سره السياسي، في البكاء من الحياة عهد الأموية ، قد يؤذن بنفرة مالك منهم ـ لكنك قرأت قريباً أن « مالكا » لم يتأثر بخلق شيخه « ابن هرمز » السياسى والاجتماعى، كتأثره بخلقه الفردى والعلمى مثلا \_ ثم فى أشياخه الآخرين ، من كان يأنس إلى خلفاء الأمويين ويلى الشئون الخاصة والعامة لهم ، و يأخذ الكثير من جوائزهم ، كابن شهاب \_ ص ٨٦ \_ وقد يكون «مالك »أشد تأثراً به فى هذا .

وفيا سنذكر بعد ، من رأى الشيخ في « على » \_ رضه \_ وعدم تفضيله إياه و . . و \_ الخ ، ما قد تفكر معهوصف أموية «مالك» بالهدوء ؛ لأن الازورار عرم « على ّ » آيةُ عُمَانية أموية ، واضحة . . لكنا أمسكنا هنا عن المفي إلى بعيد في الاستنباط ، من رأى « مالك » عن « على » لأنا وجدنا أن هذا الرأى \_ فيما نرجح \_ مما لايقطع بصدوره منه ، في عهد الأمويين بالشام ؛ إذ أن رواته الذين صدِّر باسمهم ، ليس فيهم من كان ذا شأن أو وجود علمي في عهد الأمويين \_ حتى سنة ١٣١ هـ ، وهم يحدثون بأنهم كانوا جلوساً إلى « مالك » فسئل عن كذا وكذا من تفضيل الصحابة ، وقال ما قال عن « على » . . . وهم الذين يبدأ الخبر من عنــــدهم . وهم أصحاب « الشيخ » فالأقرب أنهم هم أول من سمع ذلك منه ، ثم تنظر في أسمائهم فترى منهم « أشهب » . و إنما ولد سنة ١٤٠ ه أي بمد سقوط الأموية ببضة أعوام كما ترى منهم \_ « أبا مصعب مطرف بن عبد الله » ابن أخت «مالك» نسه، وأقصى ما يمكن في مولده ، أن يكون سنة ١٣١ (١٦ ه أي أنه كان رضيعاً يوم سقطت

<sup>(</sup>١) ابن فرحون : (الديباج) ص ٣٤٦ ط مصر

دولة الأمويين ، شم منهم « ابن القاسم » وقد ولد سنة ۱۲۸ ه ، أى كان ابن الله سنين وأشهر، عند ذهاب ربح القوم ؛ وأخيراً من رواة رأى « مالك » في «على» ، «ابن وهب» وقد ولد سنة ١٢٥ ه ، أى كان ابن ست سنين وشي ، يوم دالت تلك الدولة ؛ وهي سن ربما كان معها تلق ، لكنه تلق في عهد قد آذن بروال تلك الدولة ، في ينشط « مالك » للاهمام بميانيته :

ومن هنا لم نر فى رأى « مالك » عن «على» - كما سنورده ونبحثه بعد كبيرَ دلالة على ميله المتطرف للأموية بالمشرق، فأرسلنا الحكم بهذاالميل هادئا مكتفين بهذا الوصف ، أثراً للطاعة ، والانصال بالأمير فى المدينة، وما إلى ذلك مما وصفنا من أسباب ، حتى يصل إلينا ما يثبت شيئاً أكثر منه .

\*\*\*

على أنا حين نقول ذلك عن أموية المشرق ، لا ننسى أن الأحداث الماصفة التي طاحت بعرشهم هناك ، ودفت بقيتهم إلى الغرب . كانت أحداثا تذكّرنا بمعنى نفسى ، يتصل بميول الأفراد والجاهير ، نحو الحكام الذين تنفير بهم الأيام ، مثل هذا التغير العنيف ؛ فإنك لا تلبث أن تراهم ، وقد بدلوا بالسخط عليهم رثاء لهم ، ما يطول الوقت به حتى يصير عطفاً وميلا ؛ . . وقد شهدت هذا جلياً ، في عاطفة الناس نحو أحد حكام هذا المصر ، إذ كان موضع القول والرأى حين كان قائماً بالأمر فيهم ، فلما بدلت حاله غير الحال ، معمل الحرب الكبرى ، ما لبث الناس أن حنوا عليه . . ثم إذا هم يتمثلون بغمل الحرب الكبرى ، ما لبث الناس أن حنوا عليه . . ثم إذا هم يتمثلون

فيه المنقذ المخلص، وتنطلق نبوءات مُنجميهم بذلك ، وتتجاوب أغانيهم به إشارة وعبارة .. أقول هذا من شأن تلك الظاهرة النفسية ، تمهيداً للنظر فيا عمى أن يكون قد وقع من ذلك ، حين عرّض هذا الانقلاب العباسى ، أولئك الأمويين ، لما يثير الرثاء والإشفاق ، فالعطف والميل . . ولقد عسف العباسيون بهم أحياء وأمواتاً عسفاً مسرفاً ، لو أنك قد احتسبت ما نال أحياء منه ، مما قد يغتفر للحرب وطبيعتها الجقاء ، فإنك لن تغتفر نبش الموتى منهم ، بعد الظفر بدواتهم ، وتتبع بقايا رمهم في المقابر ، فحين يوجد « هشام بن عبد الملك » صحيحاً ، لم يبل منه إلا أرنبة أنفه ، تستخرج رمته وتضرب بالسياط ، ثم تصلب ، و بعدها تحرق ، ثم تذرّى في الربح (١) . . . ١ ا ومثل هذا الفعل كاف لإثارة العطف على أولئك الحارّبين أمواتاً . . . وهو ما لا فستبعد أن شيئاً منه قد خالج نفس الإمام « مالك » إذ ذاك .

و إنما نقول هذا لنمة به لما حدّثت عنه الرواية تحديثاً صريحاً ، من ميله للأموية بالأندلس ميسلاً واضحاً ، تكرر القول عنه ، وتأكد ؛ وقد سممت قبل سرت سرة « عبد الرحمن الداخل » ، فقيل له : إنه يأكل خبز الشمير ، ويلبس الصوف ، ويجاهد في سبيل الله ، وعُددت مناقبه ، فقال الشيخ : ليت أن الله يزين حرمنا بمثله . .

ولا تقدَّرُ دلالة هذا القول منه على ميله للأُمويين ، ومقدار قوته ، إلا

 <sup>(</sup>١) ابن الأثير: (الكامل) • / ١٦١ ط مصر.

إذاعرفت نظر العباسيين أصحاب السلطان إلى هذا «الداخل الأموى»، وتقدر م له ، بل قل رهبتهم إياه ،وما يحسبون من حسابه؛ فهو الذي كان« المنصور يُ يمدله بنفســه ، ويكثر ذكره ؛ ويرى المؤرخون بينهما موافقة في الرجولية ، والاستيلاء ، والصراحة والاجتراء على الكبائر ، والقساوة . وهو الذي كان« المنصور» نفسه يلقبه صقر قريش؛ وهو الذي عجزت وسائل مقاومة «المنصور» له ، فقال : ماهذا إلا شيطان، الحدثلة الذي جمل بيننا و بينه يمر (١٦). فالذي يجهر بتمنَّى حكم« الداخل » في الحجاز ، أيام أولئك العباسيين ، لا يصدر منه ذلك إلا عن شعور لا تنكر قوته . . على أن الرواية لا تقف بالأس عند « الداخل » من الأمويين ، بل تعيد الخبر مع ابنه «هشام»، الذي ولى الأمر بعده ـ ١٧٧ : ١٨٠ هـ إذ وُصف ﴿ لَمَالِكُ ﴾ فقال : نسأل الله أن يزين موسمنا بمثل هذا (٢٠ وكان « هشام » يتشبه «بعمر بن عبد العزيز» .: وسواء أكانت هناكحادثتان ، أم هي حادثة واحدة تنسب تارة« لعبد الرحمن الداخل » وطوراً « لهشام » ابنه ، فإن ذلك مظهر واضح لتأكد هذا الخبر المروى ، عن ميل «مالك» \_ غيرالضيف \_ لأمويي الأندلس وهو ميل تجاوب مع عل أمرا تهم أنفسهم، إذ تعصبوا لعلم « مالك » تعصبًا قو يًا حينجا. الراحلون من الأندلسيين بعلمه إلى قومهم ولا يبعد تشجيع هذا الارتحال من الأمراء أنفسهم...وأبانوا للناس من فضله،واقتداءالأمة به، كما تقول الرواية،فعرف.عقه

<sup>(</sup>١) المقرى: (نقح الطيب) ١ / ١٥٥، ١٥٦ ط الأزهرية سنة ١٣٠٢ ه

<sup>(</sup>٢) - المعدر السابق: ١ / ١٥٨

ودُرِس مذهبه ، إلى أن أخذ أمير المؤمنين إذ ذاك « هشام بن عبد الرحن ابن معاوية » الناس جميعاً ، بالتزام مذهب « مالك » ، وصير القضاء والقتيا عليه ، وذلك في عشرة السبعين ومائة (۱) من الهجرة ؛ في حياة « مالك » رضه \_ فألزم الناس بالأندلس يومئذ ، هذا المذهب ، وحوه بالسيف ، من غيره جملة ؛ وأدخل بها قوم من الرحالين والغرباء ، شيئاً من مذهب « الشافعي » وأبي « حنيفة » و « داود » ، فلم يمكنوا من نشره ، فات بموتهم ، على اختلاف أزمانهم ، إلا من تدين به في نفسه ، ممن لا يؤ به لمغوله (۱) . .

وهكذا تجد الدلالة القوية ، فى صنيع الأمويين أنفسهم ، على تقدير قوة ميل « الإمام » لهم ، إذ يجعلون فقه ، هو القانون الرسمى لدولتهم، ولا محل لأن نظن أنهم فى ذلك الصنيع ، يجارون ميلا للجمهور نحو هذا الققه ، أوتقديراً شميياً له ، يدل على انتشار كان أسبق من صنيعهم ، فجاء عملهم بعده تقريراً لأمر واقع ! أكلا . . فقد قرأت فى نص الرواية نفسها ، أنهم حوا هذا الإلزام بالسيف، وأماتوا ما عداه ، من شافعى ، وحنقى ، وظاهرى ، ولم يمكنوا من علم من نشره ؛ بعد ما أماتوا علم « الأوزاعى » ، الذى كان إلى الأندلس أسبق من فقه « مالك » ؛ ويؤيد ذلك أنهم كا حوه إرهابا بالسيف ، على أسبق من فقه « مالك » ؛ ويؤيد ذلك أنهم كا حوه إرهابا بالسيف ، على

<sup>(</sup>۱) عياض: المدارك 1/1 و (خ) . وفى قوله عشرة السبين وماثة نظر ، لأن « هشاما » ــكما رأيت ـــ حكم من ١٧٢ ـــ ، ١٨ هـــ أى فى عشرة النمانين ١١

ما سممت ـ حمته الظروف ، التى استجابوا لها وأعانوها ، ترغيباً بالمال ؛ إذ كان « يحيى بن يحيى » مكينا عندهم ، مقبول القول فى القضاة وكان لا يلى قاض ، فى أقطار الأندلس ، إلا بمشورته واختياره ، ولا يشير إلا بأصحابه ، ومن كان على مذهبه ؛ وتقول الرواية القديمة بلسانها وهى مالكية : والناس سراع إلى الدنيا ، فأقبلوا على ما يرجون بلوغ أغراضهم به (١) ...

ومن كل ما مضى ، تقدر أن « الشيخ » قوى الميل إلى الأموية بالأندلس، قوة يحدّث بها صنيع هذه الأموية نحو فقهه ، وتقديرها إياه، تقدير من يعرف أساليب الدعاوة ، وطرائقها ، منذ كانت للناس سياسة ، وفهم سياسيون . . كما وجدت قوة هذا الميل فى جهر « مالك » نفسه ، بالرضا عن « الداخل » قريع « المنصور » ، وخصمه العنيد ، بل مصارعه ، الذى ترك « المنصور » له الميدان ، وقال : ما هو إلا شيطان . .

وفى الذى قدمنا من الظاهرة النفسية نحو المضطهدين ، ما بجمل قدم ميل « مالك » للأموية ، أمراً غير بعيد ؛ وأنه ميل لم يتأخر إلى أواخر عهد « الداخل » أو عهد ابنه « هشام » ، الذى يقارن عهد «الرشيد» بالمشرق ، بل هو .. فيا نرى من غير بعد .. قديم أصيل ، بقدر ما رأيته قوياً ، مجاوباً منهم ، ومؤيداً تأييداً فعالاً . . بالترهيب والترغيب .. وكذلك تستطيع أن تقول : إن « مالكا » عاش بميل هادئ للأموية ، الذين نضح في حكمهم

<sup>(</sup>١) المارى: (نفح الطيب) ١ / ٣٢٨ ط الأزهرية .

وعهده ، ثم نما هــذا الميل واشتد ، واستجاب له الأمويون بالفرب ، وقابلوه بمثله . . وعلى هذا الأساس يفهم تصرف « مالك » فى الحياة العملية ، وتقلبه فى الجو السياسى ، على ما سنبينه فى حينه ، عندما نتحدث بعــد عن ساوكه السياسى . . والآن ننظر فيا بين :

« مالك والعباسية » : كان الانقلاب العظيم ، بجهد هاشمي ، علوى عباسي ، وآل الأس بأخرة ، إلى بني العبـاس ، و بويموا بالخلافة فعسفوا بالأقدمين أحياء وأمواتاً - كما رأيت بعض ذلك - فلم يكن ينتظر من « مالك » إلا بيعة وطاعة ، وما يتوقع غيرٌ هــذا ، من رجل يقول الأقدمون أنفسهم في وصفه : كان من أشد الناس مداراة للناس ، على ما سممنا \_ ص ٢٨٨\_ ومضى « الشيخ » في هــذا المضار ، فأخذ جوا تُزخلفاتُهم ، وتعاون مع أمراتُهم بالمدينة ، ولتى من جاءها من خلفائهم ؛ وغشى مجالسهم، على نحو ما سمعنا قريبًا \_ص٣٢٣\_ . فرأيناه يلقي « المهدى » خارج المدينة صرحبا ؛ ويكره ، ويكرهلهعامة أصحابه أن يتأخر عن إجابة طلبهم منه الحضور إليهم، إذ يرفض ذلك أول الأمر ، ثم ما يلبث أن يسرع إلى الإجابة فيحضر ، وذلك إذ قدم « الرشيد » المدينة ، فوجه إليه البرمكيَّ ، فقال له : احمل إلىَّ الكتاب الذي صنعته حتى أسمعه منك . فوجد من ذلك « مالك » واغتم ، وقال للبرمكي : أقرِه السلام ، وقل له : السلم يزار ولا يزور ، إن السلم يؤتى ولا يأتى . فرجع البرمكي إلى « هرون » فأخبره بذلك فنضب ؛ وأشار عامة أصحاب « مالك »

أن يأنى « هرون » ؛ وقال البرمكى « للرشيد » يبلغ أهل العراق أنك وجهت إلى « مالك » فخالفك ! اعزم عليـه حتى يأتيك ؛ فإذا « بمالك » قد دخل عليه وسلم ، وليس معه كتاب ؛ فقال له « هرون » فى ذلك ؛ فوعظه بوجوب إكرام علم ابن عمه ، وأطال فى ذلك ، و بكى « الرشيد » . . الح<sup>(۱)</sup> .

هذه وما إليها من مرويات ، تحدّث عن حرص الشيخ على طاعة أولى الأمر ، ولكنها ليست تحدث عن ميل ودى خاص ، نحو هؤلاء العباسيين ؛ بل هى طاعة ، قد تتحس أنها غير مُطمئنة ، بما سمعت من وجد واغتام ، وذهاب بمد ذلك ؛ وأنت على ذكر من ميله الأموى ، وتمنيه ودعائه ، فعى في أقصى أمرها ، طاعة مسالمة ، عُرفت وعرف مثلها ، في تصرف « الشيخ » ، على ما أسلفنا في خلقه ؛ وعلى ضوئها تستطيع أن تفهم ، ما يجئيك في سلوكه السياسي ، حين نعرض له . .

و إذ فرغنا من الحسديث عن ميل ۵ مالك » ؛ نحو حزبى الأسرتين الحاكمتين ؛ اللتين عاش في حكمهما ، فقد بقى أن ننظر في ميسله إلى الحزب الثانى من الأحزاب ، التي أشرنا إليها في البيئة السياسية ، فنتحدث عن :

مالك والعلوية : وم \_ كما تعرف \_ خصوم الأسرة الحاكة فى الدولتين ؟ لقوا من الأموية ما لقوا طوال عهدها، وكانت مقاتلهم مآسى التاريخ الإسلامي الدامية ، فكانوا هم وأبناء حمومتهم من العباسيين ، إلباً على خصومهم المثانيين

<sup>(</sup>١) المدارك ١ / ٢٥ و (خ)

الروانيين ، حتى أدال الله من الأموية ، فلم تصر الدولة إلى الطالبيين ، بل بويع بنوالعباس ، وتصدى أولئك لعداوتهم منذ أول الأمر ، فكانت مقاتلهم فى ذلك العهد أيضاً أروع أسى وأعظم إثارة .

والمدينة وطن « مالك » ، هي دار القوم ، فمركزه بذلك دقيق حرج ، يشق عليه معه ، أن يظفر بمــا عرف عنه من مداراة الناس ، والسلامة من آفاتهم . . فقاوبهم مع أولئك المضطهدين المطارّدين ، الذين يدفعون بين النينة والفينة شهيداً جديداً ، يخرج إلى الحرب والصلب من مخابي الهرب ، وسراديب التستر، فتهفو القاوب له في المشرق والمغرب ، ويهب لنصرته من يهب ، وهو يرى يومه ، من أيام الإســـــلام الأولى وغزواته الـــكبرى ــــ انظر ص ١٣٤ ـ فهم في نظر هذه الجموع ، التي عرفنا لون الحكومة التي تقودها ، بُدُّون أنصار العــدل ، والدعاةَ إلى الحق ، وفي الدعوة إليهم والنصرة لهم ، يتنفس كل مظاوم ، و يأمل كل طامع . . . فالجو حول « مالك » ، ولا سيا في الحجاز \_ وليست من قاعدة السلطان بمنال \_ إنمــا هو جو يتنفس العطف المشجر ، لمؤلاء الماويين ، كما أن السلطان حوله ، يرقب بمين ساهرة ، ويتسمم بأذن واعية ، كلُّ ما يمكن أن يفعل أولئك الناسأو يقولوا ، بل كل ما يهمتون به ، وما يهمسون ، فيعرف السر والنجوى : . فأين كان يتجه « مالك » ؟ ئىم ماذا كان يفعل ؟ . .

فاً ما اتجاه «مالك » ، فقد يهدينا إليه ، ما يشاع عن عصره وما قبله ، من غلبة هذا الميل إلى العلوبين ، ووجود الشيعة الأولى ، التي تقول بتنضيل أهل بيت النبوة ، من غير تنقص لذى فضل من غيره (١٠) . . وهو الميل والتفضيل الذي أعتقد أنه جمل بمض مؤرخي الفقه ، يطلقون القول بالنزوع الشيعي في الفقهاء وأنه : على العموم ، يلحظ المؤرخ ، أن الفقهاء في هــذه الأوقات كانوا ينزعون نزعة شيمية ، « فالك » كان يفتى من سأله بالقيام مم « محمد بن عبد الله » النفس الزكية ، على المنصور أبى الدوانيق ، وقد روى أن « أبا جعفر المنصور » ، منمه من رواية الحديث ، في طلاق المكره ، ثم دس عليه من يسأله ، فروى على ملاً من الناس « ايس على مستكره طلاق، فضر به بالسياط ولم يترك رواية الحديث .. و « الشافعي »كان يدعو «ليحي ابن عبد الله بن الحسن » الإمام ، في زمن « هرون الرشيد ».. و«أبو حنيفة» کانت له صلة وهوی ، مم « زید بن علی ».. و «محمد بن الحسن » ألف کتابه ف [ السير ] على نمط كتاب[ السير ] « لحمد بن عبد الله بن الحسن » النفس الزكية ؛ إلى غير ذلك ، مما يدل على تأثرهم بأهل البيت ، من الناحية السياسية والعلمية » (٢) .

فهلكان « مالك » يتجه نحو هـذه الشيمة الأولى؟ . وهل يدخل

<sup>(</sup>١) ابن خلسكان : ( وفيات الأعيان ) ٢ / ٢٩٩ مذ بولاق

<sup>(</sup>٢) تقل ذلك الشبخ على عبد الفادر في كتاب [ تظرة عامةً في ثار يخ الفقه الإسلامي ] ط

سنة ۱۹٤۲ س ۱۹۷۸ ، ۱۷۹

« مالك » فى هذا العموم من أمر الفقهاء ، و ينزع نزعة شيعية ، كا قدم اسمه فى ذلك ، وحسبت له فيه أفعال ؟ . . ذلك ما نؤ ثر ألا نجيب عنه ، إلا بعد النظر فيا أشرنا إليه قريباً ، من رأى « مالك » فى « على »، لنجد موقع هذا الرأى ، من تلك الدعوى العامة ، فى نزوع الفقهاء نزعة شيعية ، ولو كان هذا النزوع من الشيعية الأولى ، التى أشار القدماء إليها ، وسمعت قولم قريباً ، فسكان تشيها غير متطرف ، ولا منكر فضل الصحابة الآخرين ...

والرواية تحدثنا من غير طريق ، أن الشيخ يُسأل عن أفضل الناس ، بعد رسول الله \_ ص \_ ؟ . فا يتردد فى كل مرة ، عن ذكر « أبى بكر » ، ثم « عمر » ؛ لكنه فى بعض المرات يمسك بعد « عمر » خي يقول له السائل : إنى امرؤ أقتدى بك فى دينى ، فيقول بعد هـ نه . وأحيانا يمضى فيقول بعد « عر » : الخليفة المقول ظلماً « عثمان » . وأحيانا يمضى فيقول بعد « عر » : الخليفة المقول ظلماً « عثمان » . أو يقول : « عثمان » ، دون ذكر الخلافة والقتل ؛ وكان السائل مرة علويا ، فلما ذكر له فضل عثمان على هـ ذا الترتيب ، قال العلوى : والله لا أجالسك أبداً ، فقال له « مالك » : فالخيار لك (٢٠٠ ؛ فهو فى « أبى بكر »

<sup>(</sup>١) عيان : (المدارك) ١ / ٢٨ ظ (خ)

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١ / ٢٨ و ، ظ ( خ )

و « عم » لا شك عنده أنهما أفضل من غيرهما ،كما قال هذا بلفظه في بعض الإجابات و بيّن وجهــه (١) ؟ وهو في « عثمان » يمسك حينا ، حتى يسأل بتأكيد فيقول ؛ ويعــد"ه حينا بعد « عمر » . . وأما في « على » فيو ممسك دائمًا ، عن ذكره في الراشدين ، تارة يقول : ما أدركت أحداً إلا وهو برى الـكف بين « عثمان » و « على » ، وطوراً يقول بعد « عثمان » ، هنا وقف الناس ؛ أو ثم استوى الناس ؛ وقد يملل عدم ذكر « على » فيهم فيقول : وليس من طلب الأمركن لم يطلبه <sup>(٢٢)</sup> . . وكل هذا مع تقرير الرواية : أن العاويين كانوا لا يغللون عن مجلسه ؛ ومع أن السائل يكون علويا و يغضب لعدم تفضيله « عليا » ، فــــلا يهتم لذلك ، ويقول له إذا هدده بمدم مجالسته أبداً : فالخيار الك ، على ما سمت آ نقا . . كل هـ ذا يدل على أنه مصم على عدم تفصيل «على» فيا تورد الرواية..ولسنا بحيث نفرض له في ذلك وجهاً من الرأى لانعرفه، كما يفعل أصحاب التقليـــد الجامد ، في أقوال الأثمة ؛ ولا نحنْ بحيث نحدد مسئوليته القليلة أو الكثيرة ، عن هذا الرأى في « على »، لأن عملنا ليس إلا رصد هذه الظاهرة ، ودلالتها على ميل صاحبنا الحز بي ، كشفاً لبواعث سلوكه السياسي ، وتفسيراً لأحداث حياته الخاصة .

وفى هذا الجانب نقول : إن صنيع « مالك » لا يجعلنا نعده مر هذه

<sup>(</sup> ١ ، ٢ ) الصدر السابق ١ / ٢٨ و ء ظ ( خ ) .

الشيمة الأولى ، التى تفضل أهل بيت النبوة من غير تنقص لفيرهم على ماقيل ؟ كا لا نمده فى الفقهاء الذين كانوا لهذا المصر ، ينزعون نزعة شيعية ، كا يقول بمض مؤرخى الفقه اليوم ، ويعتمدون على اتجاه للأقدمين إلى مثل هـذا : . نم لا نرى \_ مع هـذا الموقف له من « على » \_ مظهراً للنزعة الشيعية ، ولا يكنى عندنا للقول بذلك ، ما عُدّ له ، من إفتاء بالخروج ، مع النفس الزكية ، أو رواية حديث : « ليس على مستكره طلاق » ، لأن لهذه وأمثالها لهبنا تفسيراً عملياً ، نتقدم به فى الحديث عن ساوكه السياسى ، وصلة محنته لمبنا تفسيراً عملياً ، نتقدم به فى الحديث عن ساوكه السياسى ، وصلة محنته بالسياسة ، عندما نعرض لذلك قريباً ، وبحسبنا هنا أن نقرر أن هذه تعرفات فعلية أو قولية ، دفعت إليها شخصيته المعلية ، وقد عرفنا من أمر مزاجه وخلقه مالا يبقى معه لمثل هذه التصرفات دليل على نزعة شيعية معتدلة أو غير معتدلة ؛ وسيأتيك بيان هذا الإجمال بعد . .

و إلى هنا عرفنا أن اتجاه « مالك » ، ليس علويا فى شىء ما ، وليس له ميل سياسى ، نحو هــذا الحزب المعارض المتطرف فى عهد الدولتين جميعا : . وسترى بعد كيف يحقق سلوكه السياسى ذلك ، ويتم به تفسيره . .

هذا هو اتجاه مالك من حيث العلوية ، شيمية متطرفة أو معتدلة .: وأما ماذاكان يفعل فسنعرض له في الحديث عن ساوكه السياسي .

و بقى بعد هــذا أن نعرف ميل « مالك » ، إلى الحزب الثالث ، من

الأعزاب السياسية ، التي تصور مجل النشاط السياسي في ذلك المهد ، فنتحدث عن:

مالك والخوارج: وهو الذي عرفنا ميله إلى المزلة والانفراد، وسممنا أنه أشد الناس مداراة للناس وأنه بعد ركوب البحر والخيل ثلثى أهوال الدنيا وعرفنا مايشبه ذلك من عناصر شخصيته ؟ كا رأيناه صاحب طاعة لأولى الأمر فى الدولتين، مؤثرا للزوم الجاعة، داخلا على الخلفاء، يرى لزوم ذلك على المالم، آخذا حوائزه، بل ساعياً إلى لقائهم على أميال من المدينة. وما إلى ذلك من خلقه السلى ؟ ثم هو الذي يفضل «عثمان » الخليفة المقتول ظلما ، ويميل بخاصة إلى أموية المغرب ذلك الميل . وكل أولئك بل بعضه ، كاف الإيداء الرأى \_ يؤ وقفت المسألة عند الرأى \_ بأن « مالكا » بعيد عن أن يكون له ميل الى هؤلاء الخوارج ، الذين يجمعهم على افتراق مذاهبهم ، إكفار « على » و عثمان » ، والحكين ، وأصحاب الجل، وكل من رضى تحكيم الحكين؛ ووجوب الخروج على الإمام الجائر ( ) . .

وهذه الأخيرة وحدها تلفت نظر القارئ إلى صاحبنا ، الذى هو أفزع الناس من السياط؛ والذى ستسمع له فى الساوك السياسي رأياً واضحاً، في ترك الخروج على الإمام الجائر! . . فلا موضع لشىء من ترديد الفروض ، وتشقيق القول ، في

<sup>(</sup>١) البغدادي : ( الفرق مين الفرق) س ۵ ه

أن يكون لصاحبنا ميل خفى ، أو سرى لشىء من أمر هؤلاء الخوارج ؛ إذ لم نجد \_ فيا وصلت إليه اليد \_ شيئًا من الشاهد على هذا الميل ، إن لم نقل ؛ إنا وجدنا الشاهد على ضد هذا الميل . .

و إلى هنا من الحديث عن ميل صاحبنا السياسي أو فينا بمارجونا - ص١٣٠ من أن يوافق الباحث إلى تحديد موقف الشيخ، من أمهات الاتجاهات السياسية في عصره ، و بينا موقفه المين ، من كل اتجاه منها ؛ فكانت جلة الأمر في ذلك : أنه مال للأمويين بالمشرق ميلاً هادئًا ، ثم لم يلبث أن قوى ميله إلى أبنائهم في الفرب . وأنه آثر طاعة المباسيين ، طاعة نازعها هذا الميل الأموى ، المسجب المتدى ، الداعى لهم . وأنه نفر من العاوية نفوراً ، لعلنا نستطيع القول بأنه نفور دائم ، رغم ظواهر سطحية نعرض لتفسيرها في ساوكه ؛ كما أنه بعد عن الخوارج بعداً مطلقاً ، كانت شخصيته تؤذن به إيذاناً واضحًا . . وبهذا عن المعامد القول الدقيق في :

سلوك مالك السياسي : وهو القول الذى نفسر به في اطمئنان أقوال الشيخ وأفعاله : من آراء خاصة بهذه الشئون ، ونتاوى عامة فيها ، وأعمال فى خاصة نفسه ، مما يتصل بهذه السياسة ، وأنواع نشاطه النرجياعى ، فيا يتعلق بحيساة قومه ، أفراد وجماعات وهيئات وسلطات . مطمئين إلى أن تفسيرنا هذا راجع دأمًا ، إلى أصل من مزاجه ،

وعاداته ، وخلقه ، وميله النفسى ، وعطفه القلبى ، وتكوينه الثقافى ، كما تبيّناً ه بالدرس المسكن قبل الآن . مقدرين أثر ذلك فى شخصيته العامة ، من حيث هو موجه معلم ، ومدبر مشرع . . الخ .

وقد اختلفت به الأحوال ، وتطاولت الأعصار ، حتى وقع منه ، أو فى الأدق ، وقع لنا عنه ، ما يتداخل ويتخالف فلا يتبادر تفسيره ؛ وهذاهوالذى نؤثره بالحديث ، وتتولاه بالبيان . . أما ما يتسق من سلوكه مع وقته ، ويساير المهد الذى بروى فيه ، فأنت فى غنى عن بيانه .

وسنبدأ من هذه المشتجرات المشتبهة ، بما يتصل بالأعصر والدولات ، والأحزاب والهيئات ، على نسق زمنها وترتيب تناولنا لها آناً : الأموى منها ثم المبامى ، والعلوى . .

فأموية الهاوئة في عصرهم بالشام ، يؤازرها انحراف منه عن « على » ، كا سمت رأيه في تغضيله ، و يؤيدها تغضيل منه « لشمان » ووضمه بعد « هم » في رواية كما سمتنا ، لكن يلفتك في هـذا التفضيل ، أنه \_ كما في الرواية \_ لا يسرع إليه إسراعه إلى تفضيل « أبي بكر » و « عر » بل يمسك حينًا حتى يُسأل ، ولا يجهر بها مباشرة ، جهره بعدم تفضيل « على » ؛ وهـذا ما يجعلنا نميل إلى أن حادثة هذا السؤال قد كانت بعد سقوط الأموية الشرقية

ولا سيا بعد الذي محصناه من شأن رواة هذه الرواية الذين تصدّر بأسمائهم ، وأنهم لم يكن فبهم ذو شأن في المصر الأموى – ص ٣٤٣ –

وفى كل حال فإن هــذا التفضيل لا يمر سهلاً على العباسيين و بخاصة حين تقدر عاطفته ، نحو أمويى الأندلس ــ على ما قدمنا ــ ؟ وليس هناك ما يهوّن وقعمه بعض الشيء ، إلا موقفه من « على » على النحو الذي جلوناه لك . . على أنها في أكبر الظن لم تهن على المنصور مخاصة ، على ما سنرى .

والحديث عن أموية « مالك » يتصل بحديث سفرجل « معاوية » ، الذى تقدم القول عنه ـ ص٣٦٨ ـ . ولا نعرص لما قيل فى توهين هذا الحديث وإضعافه ، فهذه ليست مسألتنا هنا ، وإنما يعنينا تحديث « مالك » به حيائذ نهى عنه من الرشيد ، واندفاعه إلى إلقائه على ما مر ـ ص٣٢٩ ـ ومعنى هذا السلوك سياسيا . .

وقدر أن هذا التصرف، مادام في عهد الرشيد، فقد كان بعد أن استوسق أمر الأموية بالأندلس، وربما كان بعد الذي عرف من رأى « مالك » فيهم وتمنيه تزيين الحرم المدنى بعدل رجلهم، أو لعله كان بعد ما حت الأموية مذهبه في الأندلس بالسيف، وأخرت عليه بالمال، على ما تقدم \_ص ٣٤٧ وما بعدها وصاحبنا في مزاجه الحاد، خليق إزاء هدذا بأن يندفع، فلا يحترم النهى عن التحديث ؛ ويأبي كتان العلم ، ولا يبرح مكانه في العرصة \_ كا قال \_ حق

محدث به ـ على ما يروى

وإذا ما ذكرت أن هـذا الحادث ، إنما كان بعد محنته السياسية لعهد المنصور ، شعرت بما يبرر هـذا النضب ، ويجيز هذا الاندفاع ، فإنه العلم وأمانته، ثم هي الحياة وواقعها مع ذلك، فالأموية تكرمه وتجله ، وتحتضن عله ، وهؤلاء لا يفعلون من ذلك الشيء الكثير، فلهم ـ رغم مجاملتهم له أحياناً \_ مذهبهم الفقهي الحنفي ، ينشرونه ويقر بون رجاله ، ويلقونه بهم، كا سمعت في حديث أبي يوسف وصبته « الرشيد » ، في حجه ، ومناظرته « مالكا » عضرته . . ! ا ، فذلك وما إليه ، مما نجيز به ، تفسير هذا الصنيع سياسيا ، من «مالك» بأنه اندفاع، تحض عليه عاطفته نحو الأمو بين. ولك في الأمر ماترى . .

\*\*\*

وأمويته همنذه ، التي جنعنا إلى تبكيرها وقوتها ، منذ سقوط دولتهم ، واعتساف الدولة الجديدة بأحيائهم وأمواتهم و ١٥٥٠ نزعة ليست سهلة التنفس في الحجاز ، مع الازورار عن « على » همذا الازورار ؛ ومع تقدير أن العلوبين لم يكونوا ينغلون عن مجلس « مالك » مد ص ٢٥٥ مد ، وهم كما تملم ، إنما يجدون في الحجاز متنفسهم ، بيعده عن مركز الدولة ، وكونه دار قومهم ، ومهد آبائهم ؛ فالشيخ محرّج بين همذا الميل ، وهاتيك الظروف ، في معاملة العلوبين بالحجاز ، والواية تحدثنا عن ساوكه المحرّج ، حين تصف مجلس

درسه ، وكيفكان يأذن الناس ، وعلى أى نظام كان يقع ذلك ، فيكون ما تقول فى هذا الشأن : « إن إذنه لطلبته .. رفع ستر ، فى اسطوانة ، فيكخل عليه ، وهو قاعد ، قد ميّل رأسه ، حتى إذا أخذ الناس مجالسهم رفع رأسه ، فقال : السلام عليكم ؛ فحسبت \_ أى الراوى \_ أنه كان يفعل ذلك ، لئلا يقرب بعض الناس على بعض ، من العلوية أو العيانية أو غيرهم ، فيعتقد عليه ذلك (<sup>11</sup>) » ... فهو بهذا التصرف يخرج من اللائمة 1 ا وهذا \_ فى غير بعد \_ صدى لما قالوا عنه من أنه : أشد الناس مداراة الناس .

ذلك هو سلوكه السياسى ، الذى أثرت فيــه أمويته وعارضت العلوية حينًا ، والعباسية حينًا ، فكان التفسير فى كل ذلك، مبنيا على المعروف من مزاجه وخلقه .

\*\*

وأما العباسة وإشاره طاعتها ، إذ الأمر أمرها ، فذلك ساوك على ،

لا مندوحة عنمه لمن له مثل طبيعته ، وقد كانت ـ على ما نشعر ـ طاعة على
دخلة أموية ..

وهى \_ على كل حال \_ قادرة ، على أن تفسرلنا شيئًا من سلوكه ، كرأيه فى تفضيل الصحابة ، وما هو من ذلك بسبيل ، فنحن نرى فى هذا التفضيل ، اتجاه لليل السيامي كما رأيت قريباً .

<sup>(</sup>١) عياض : ( المدارك ) ١ / ٢٤ و ( خ )

و إباء « مالك » الصر" ، على عدم تفضيل « على » ورأيه غمر المستقر فى تفضيل « عثمان » ، يتكاملان بآراء أخرى له في التفضيل، ينثرها مؤرخوه، قى ثنايا أخباره ؛ فقد رووا أنه قال : إمام الناس عندى ، بعد عمر بن الخطاب، رضى الله عنه « زيد بن ثابت » ، وإمام الناس بعــد « زيد بن ثابت » ، «عبد الله بن عمر (۱) » . . وتتذكر مع هذا أن «زيد بن ثابت» يوم مات ، قال عنه « أبو هريرة » ؛ اليوم مات حبر هذه الأمة ، وعسى الله أن بجمل في « ابن عباس » منه خلفا . . « وابن عباس » قد كان من خواص تلاميــذ «زید برے ثابت» ، حتی ذهب « زید » لیرکب یوما ، فأمسك « ابن عباس » بالركاب ، فقال : تنح يابن عم رسول الله ، قال : لا ، مكذا بما ينتهى فيه التقدير إلى « ابن عباس » أبي الخلفاء العباسيين ، ولا سيا حين تذكر أنه وضم " « لزيد » بعد « عمر » ، وترك « لمثمان » جملة ؟ ... أما أنه غىربىيد..

ثم « ابن عمر » إمام الناس الثانى عند « مالك » بمد «زيد» ، وتعرف أنه كان يقرب « ابن عباس » . ويقول : إنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك فسح رأسك ، وتفل في فيك ، وقال : اللهم فقهه فى الدين وعلمه

<sup>(</sup>١) المصدر المابق ٢٠ و (خ)

<sup>(</sup>٢) ابن حجر : ( الإصابة ) ٣ / ٢٣ ط الحانجي

التأويل . . كما كان « ابن عمر » يقول : لقد أوثى «ابن عباس» علما صدقا . . (١) فهل تجد بمداً ، فى أن تشعر من هذا التفضيل ، بتقدير « لابن عباس » جد الخلفاء ؟ . . . أما إنه غير بميد . .

وتمضى قدما ، لتسمع من رأى « مالك » في هذا التفضيل . ما ورد في إجابته «لأبي عاصم» النبيل ، إذ سئل . عن التقدمة في السلف؟ فقال : « حزة » و «جفر» . فقيل له : إنما نحن في المشرة .. أى المبشرين بالجنة .. ، فسكت مقال : كان «مالك» يقدم «حزة» .. و «حزة» .. على مانذ كر .. هو ابن «عبد المطلب» ، أخو «المباس» بي الخلفاء ، فهل تجد بعداً ، في أن تشعر من هذا التفضيل ، لغير المشرة ، بما ينتهى فيه التقدير ، إلى «ابن عباس» أصل أولئك الخلفاء ؟ ... ليس ذلك .. فيا أرى ... بعيداً ؛ ولو جاوزت هذا ، إلى قريب ، فرأيت هذا الاتجاء كله في التفضيل سلوكا سياسياً خاصا نحو الساسيين أولى الأمر . لم تسرف في الرأى ، على ماأقد "ر . .

وعلى ذكر «ابن عباس»، وسلوك «مالك» معالمباسيين نقف عند مالُحظ ، من عدم رواية « مالك » فى [موطئه ] عن « ابن عباس » « وعلى » ، وهو ما نرى فيه المصادر المتأخرة ، غير متسقة المسلك ، ويتبين اختلافها عن المصادر

<sup>(</sup>١) ابن حجر : (الإصابة ) ٤ / ٩١ م ٩٢ ط الحانجي

<sup>(</sup>٢) ميان . ( المدارك ) ١ / ٢٨ ظ ( خ )

المتقدمة؛ فإنك مثلا تقرأ «السيوطى» أنه (۱): قال الرشيد «المالك» لم تر فى كتابك ذكراً « لعلى » و « ابن عباس » فقال : لم يكونا ببلدى ، ولم ألق رجالها ؛ مع أن «السيوطى» نفسه ، يؤلف كتابه [إسعاف المبطأ برجال الموطأ] فى تراجم الرواة المذكورين فى موطأ « مالك » فيذكر بينهم ، « عبد الله بن عباس » حس ١٩٩ - و بذكر « عليًا » بل عليّين : ابن « أبي طالب » ، «وزين المابدين على بن الحسين - ص ٢٠٠ - (٢) ، وهو صنيع يغنينا عن تذكير «السيوطى» على بن الحسين - ص ٢٠٠ - (٢) ، وهو صنيع يغنينا عن تذكير «السيوطى» على بن الحسين - ص ٢٠٠ - (١) ، وهو ابن عباس » . ثم ترى «الزرقانى» في عمر ما ألموطأ عن من مرويات أحصيناها «لهلى» و «ابن عباس» . ثم ترى «الزرقانى» في شرحه [لموطأ] (٢) يورد النص السابق ، في كلام «السيوطى» بلغظه ، الذي قرأته شرحه [لموطأ] (٢) يورد النص السابق ، في كلام «السيوطى» بلغظه ، الذي قرأته شرحه و ابن عنهم ا!

ولا نستطيع أن نترك هذادون الوقوف عنده ، لنسأل كيف يوفق الشيخ « الزرقانی » . هـذا التوفيق تصحيحاً لـكلام السائل ، غير مقدر أن الحجيب وهو « مالك » نفسه قد سلم بمـا قاله السائل ، وعلل ما لحظه ، تعليلاً لا يدع معه مجالاً لتوفيق «الزرقانی»هذا ، إذ لم يكتف بقوله : لم يكونا ببلدى فيكون خروجها إلى غير بلده مفسراً لقلةالرواية ضها ، لا لعدمها تماماً !!، بل عطف على ذلك أنه لم يلق رجالها : وهذا لا يكون أثره إلا عدم الرواية عمها

 <sup>(</sup>۱) تنویر الحوالث ۱ / ۷ ـ وهو یعزو هذا النقل الی الحملیب عن أبی بکر بزابی زید الزبیری ، ولم أحمد الی أصله ۱۱

<sup>(</sup>٢) الإسعاف ملحقاً بطبعة تنوير الحواقك وسرقاً مع الجزء التالث منه

<sup>(</sup>٣) مقدمة شرح الموطأ س ٩

تماما ، لا قلم الله ؟ و إذا اعترف المسئول بما يقتضى عدم الرواية عنهما تماما، فكيف يوفق الشيخ بقلة الذكر لهما وعدم كثرته 11 . . ثم هذا التوفيق نفسه موضع مخالفة ، إذ يقيمه الشيخ على فرض وصف محذوف للذكر هو الكثرة فيكون معنى السؤال : لم تر في كتابك ذكرا .. أى ذكراكثيرا \_ والقليل موجود !! مع أن الشيخ «الزرقاني» فقيه يعرف قول أصحاب أصول الفقه : ان النكرة في موضع ورد عليه النفي يلزمها العموم ، ضرورة أن انتفاء فرد مبهم لا يكون إلا بانتقاء جميع الأفراد (١٦) .. فالمسئول عنه عدم ورود ذكر مطلقا لا يكون إلا بانتقاء جميع الأفراد (١٦) .. فالمسئول عنه عدم ورود ذكر مطلقا مطلقاً في كتابه ، لأنه لم يلق رجالها ، فلم يرو عنهما : وذلك بعد ما قدم أنهما لم يكونا ببلده .

وهكذا الا تطمئن إلى صنيع السيوطى والزرقانى ، فى نقلهما هذا السؤال، ومخالفهما الإجابة عنه ، على مارويت منسوبة « لمالك » دونانتباه لمايترتب على ذلك 1 . . فأحدها بإبراده اسمى الرجلين فى رجال الموطأ ، دون تقدير لتأثير هذا على الثقة برواية هذا السؤال وجوابه ! ! وثانيهما بتصديه التوفيق ، مخالفاً أصولم فى فهم الكلام ، وغافلا عن أن تسليم « مالك » بالإيراد ، والإجابة عنه بما هو تسليل لحصوله ، يدفع فى وقوع هذا السؤال ، وإجابة « مالك » عنه بهذه الإجابة !! وكل أولئك يهيئ لنا أنهام هذا الخبر ، على مايورده به أولئك الشيخان المتأخران

<sup>(</sup>١) ابن الحاجب ــ مع شرح العضد وحاشيتي السعد والسيد ٢ / ١٠٢ ط بولاق

وتمضى فننظر في رواية « عياض » في [ الترتيب ] وهو من هو أصالة في «ابن عباس»،وثانيتهما مع« العباس » ، « وعبد الله » ابنه ؛ وليس في المرتين ماهو سؤال من « الرشيد »عن عدم ذكره «عليا» « وابن عباس »في كتابه إ بل إحــداها<sup>(١)</sup> كانت سؤالا من « النصور » عن رأى « على » « وابن عباس » .. إذ قدم «أبو جعفر » ودخل عليه الناس مسلمين ، ودخل عليهم « مالك » . فقال له « أبو جعفر » : هاهنا ياأبا عبد الله ! لم تركتم قول « على » « وابن عباس » ، وأخذتم بقول «ابن عمر » ؟... فقال « مالك » لأنه آخر من مات من أصحابرسول الله صلى الله عليه وسلم . . فليس السؤال من « الرشيد » ! وليس سؤالا عما في كتابه ، بل هو ـ فيما يبدو ـ سؤال عن منهجه الفقري . وثانية روايتي « عياض » ، كانت في حضرة « الرشيد » حقاً ، ولكن لم يكن الكلام منه ، بل هي مداعبة سياسية لمالك، تنسب إلى « أبي يوسف » ، في مجلس مناظرة ، بينه و بين « مالك » ، قال فيه «مالك » « لأبي يوسف » ، ما سمعنا بعضه في الحديث عن مزاج « مالك » وحــدته ــ ص ٧٧٠٢٧٦ ـ . . والتفت «أبو بوسف» إلى « هرون » ، فقال : يا أمير المؤمنين « أبو عبــد الله » ، لا بحدث عن آباء أمير المؤمنين ، « المباس »

<sup>(</sup>١) ورلا ٢٦ و (خ)

« وعبد الله » و « على » ، و إنما محدث عن « معاوية » و « مروان » ، « ابنــه » قد جعل أحاديثهم سننا ؛ قال : و « مالك » ساكت ؛ فقال : « المغيرة بن عبـد الرحمن » صاحب « مالك » ـ ت ١٨٦ هـ : يأذن لى أمير المؤمنين في الكلام؟؛ قال: تكلم . قال: إن « أبا عبد الله » ، يحدث عن آباء أمير المؤمنين ، « العباس » ، وعن ابنه ، وعن بني أعمامه ، « على » وأولاده ؛ وعن أعطاف أمير المؤمنين « مروان » ، « ومعاوية » وابنسه ؛ ولا عدث عن فلان الفلاس ، ولا عن فلان القتات ، ولا عن فلان صاحب الشعبي . وهؤلاء معروفون ، لاشك فيهم، يعنى الذين يروى « مالك » عنهم، فنكس « أبو يوسف » رأسه وسكت ، فقام إليسه « مالك » فقال ياً أمير المؤمنين ، قد حضرتني الملة ، التي ذكرتها له ، « وأبو يوسف » رجل بطال ؛ ومن علم أن الزمان يغنى ، والموت يأتى ، يكون عمله بخلاف عمل « أبي يوسف (۱) » .....

فليس « للرشيد » سؤال : ولا الحديث عن كتاب « مالك » بل هو إغراء من « أبى يوسف » « للرشيد » ، بنزعة « مالك » السياسية ، مصورة فى إقباله على من يروى عنهم ... وهو ما يتفق مع ما صدرنا به هذا القول ، فى ساوك « مالك » مع العباسية ، إذ تمتبر الرواية شاهداً على الميل وعلامة على

<sup>(</sup>١) عباس : المدارك ورقة ٢٨ و ( خ )

الاتهام ؛ وذلك يدل من قرب ، على أن أموية « مالك » كانت موضع تنبه من أهل عصره ، يحدث عنه مثل هذه القولة « لأبى يوسف » ؛ ولقد يكون فى سكوت «إُمالك » عن الرد عليها ، ما أيشَم منه، قليلاً أو كثيراً، أنه ظنين فى هذا الميل .

وجملة الأس أنسا نستطيع القول بأن رواية « مالك » مظهر لميله إلى الأمويين ، وانصرافه عن الساسيين ، فيا فهم أهل عصره عنه ، وإن لم يصح في قرب ، أنه لحظ عليه ، ترك « ابن عباس » ، و « على » وعدم الأخذ عنهم في قرب ، لما ينفي ذلك من ورود سرويات له عنهم فسلا، وذكرهم بين رجاله ، في موطئه ، لما ينفي ذلك من ورود سرويات له عنهم فسلا، وذكرهم بين رجاله ، فعد من ألفوا في ذلك ، ولما يفهم من رد « المثيرة » صاحبه بأنه روى عنهم ..

وإذا تذكرنا أن كتاب الموطأ ، قد دوّن بطلب المباسيين ، ودوّن في عصر المباسيين ـ على ماسنرى ـ . ثم ذكرنا شخصية الشيخ المسالمة ، استطمنا أن نقطع بأن السلوك السياسى ، لصاحب هـذه الشخصية ، لا ينتهى إلى إهمال الرواية ، عن « عبد الله بن عباس » بخاصة ، بل لايتيسر ـ في سهولة \_ قبول القول ، برده على « الرشيد » \_ أو من سأله ـ عن عدم ورود ذكر « لابن عباس » ، في كتابه ، هـ ذا الرد ، بأنهما ليسا في بلده ا ولم يلق رجالهما ا ! .

والحديث عن العباسية وطاعتها المدخولة ، بنتهى بنا ، إلى أمر «محد الشبه» المدروف بالنفس الزكية ، وقد تحدثنا قبل الآن عن عمل « مالك » معه غير مرة \_ انظر ص ١٣٥ ، ١٣٥ \_ ومهما يكن الرأى في هذا العمل من الشيخ ، فإنه في كل حال قة المخالفة ، وذروة المشاقة ، التي وصل إليها سلوك « مالك » السيامي ، مع العباسيين ؛ وما نعرض له هنا ، إلا من حيث دلالته ، على مافى طاعته لهم ، من دخلة وكدرة . . أما تفسير هذا الصنيع منه ، فندعه إلى مابعد حديثنا عن :

أمره مع العاويين : وقد عرفنا انحرافه المطرد عنهم و ومابعدها... ورأيناه في مجلسه للدرس يخرج من التبعة ، التي تعرضه لها ، كثرتهم بالمدينة، وأنهم لاينفاون عن مجلسه، بالطريقة المدارية التي وصفتاها ، بل وصفتها الرواية القديمة نفسها وعللها . ص ٣٦١ . .

والمدينسة مقام « على " » أكثر حيانه ، وعلمه بها ، « فمالك » من هنا يروى عنه ، فى [الموطأ]كما سممنا ، وكما نقرأ ذلك فىالكتاب ، بمواضع متمددة. تتبمناها ، ولكنا لا نتكثر هنا بالإشارة إلى صفحاتها .

وما بمدها \_ فاتصل برأس من رءوس الشيعة ، صلة تؤذن بعلوية قوية إلى حــد ما ؛ و مخاصة إذا ذكرت ما أشرنا إليه من التأثر بسلوكه العمل الخلق \_ص ٩٤ \_ ، لكنك تذكر مع هذا كله ، ما أشرنا إليه هناك ، من ميل « جمفر » إلى السالة ، بل إسرافه في السالمة ، إسرافاً قد وصل إلى شهره وراءها ، وأكثر منها ؛ وأنه في شيعيته قد ولده « أبو بكر الصديق » مرتين ، و بذلك كان يفخر ؟ . فهو بهذا وما إليه شخصية لا نرى في اتصال « مالك » بها أثراً سياسياً علياً ،ولا سها مع ما اطمأننا إليه ، قبل من أموية « مالك » القوية ، وازوراره الواضح عن « على » والعلوية . . ولقد تذكر ما أشرنا إليه فيا مضى ـ ص ٩٤ ـ من عدم روايته ، عن « جعفر » ، حتى ظهر أمر « بني العباس » ، كأنه لم يرد في عهد بني أمية أن يعالنهم بما يكرهون ، من الرواية ، عن رأس من رءوس شيعة « على » !! . . وكل هــذا مع قلة المروى على ما قدمنا \_ ص ٩٣ \_ . . وكأنما شخصية « جعفر » المسالمة قدوة \_ إلى حد ما \_ لشخصمة مالك المدارية ؟!

\*\*

على أنا \_ والحديث عن « مالك » والعاوية \_ لا نفادر هذا المقام ، قبل أن نشير إلى قالتين ، من أقوال الشيعة ، تتصلان بهـــذا المعنى ، من ساوك « مالك » وشخصيته ، فإنهما مهما يكن الرأى فيهما ، وفي درجــة الثقة بهما تفتحان منافذ للترديد المتأمل ، في ساوك الشيخ ؛ ثم في عمل الحياة السياسية ، وأثرها على العلم والعلماء ، ولا سيا هذا الفقه ..

وأولى هانين القالتين : أن « أبا حنيفة » ، و « مالكا » كانا من تلامذة « جعفر الصادق » ، ولأجل ذلك كانت بنو العباس لا تحترمهما<sup>(١)</sup> .

ولا بسد فی شیء من هذا ، بعد الذی عرفناه ، من عدم صفاء علاقة. « مالك » بالعباسيين .

وأما القالة الثانية ، من أقوال الشيعة (٢) فهى : « أن « الصادق » « اجتمع عليه أربعة آلاف راو ، يأخذون عنه العلم فخاف « المنصور » ميل » و الناس إليه ، وأخذ الملك منه ، فأمر « أبا حنيفة » و « مالكا » باعتزال » « الصادق » و إحداث مذاهب غير مذهبه ، وعملا فيها بالرأى ، والاستحسان » « والقياس ، والاجتماد ، ثم تابعهما « الشافعى » و « أحمد بن حنبل » « واستقرت مذاهب السنة فى الفروع ، على هذه الأربعة مذاهب [كذا] » « و بقيت الشيعة الإمامية ، غير المذهب الذى كان عليه النبى والصحابة » « والتاسون » .

وهو قول متهم، لا نقف عند أصل اتهامه هذا وقيمته التاريخية ، فليس

<sup>(</sup>١) محد باقر : ( روضات الجنات ) ٤ / ١٤٤ ط لميران

<sup>(</sup>٢) محمد باقر : (روضات الجنات ) ٤ / ٢٢٤

ذلك عملنا الأول، ولكنا نكتفي بأن نسأل، ألهذا القول أصل ما ؟ وهل مكن أن يتصل بطلب المباسيين \_ « المنصور » منهم أو غيره \_ من «مالك» توحيد الملم ؟ وهل . . وهل . . وما نجيب عن شيء من هذه الأسئلة هنا أيضاً وبحسبنا أن نضم ، تحت عبن القارئ ، ظواهر خفيفة ، لتيارات خفيسة ، تصطخب بها الحياة ، تحت همدوم الروايات المنقبية ، في حياة الفقهاء ، ووراء العرض الوادع الساذج، لتاريخ السيأسة والفقه جميمًا . . ومن هذه الإشارات الخفيفة وغميرها ، نرى أن السلوك السياسي لصاحبنا ، كانت تتجاذبه قوى عنيفة ، لا تنهد لمنفها ، إلا أعصاب قوية ، ومزاج هادئ رزين . . وفي هذه التيارات المشتجرة ، يلقى « مالك » « الصادق » ويأخذ عنه ، ويعزف عن العلوية ، ولا يفضل « عليا » ، ويتمنى عدل المروانية أن يزين الحرم ، وتتسق صلته بالفارين إلى الأندلس منهم ، ويجبرون على مذهبه ، ويغرون به ، وهو في المشرق يطيم العباسية ، ويدور في فلكها ، ويحتني بخلفائها ، و . . ؟؟ !!

## \*\*

وهذه التيارات المتدافعة المتجاذبة ، هي التي تفسر لك سلوكه في خرجة « محمد » النفس الزكية ، بالمدينة ... فالشكوى من ظلم العباسيين تضج بها الأرجاء ، وترددها الأجواء ، وعسفهم بالأموية أمواتاً وأحياء يمتد ، تأصيلاً للكهم، وهم يأخذون الناس منذ الدعوة وفي الدولة بشدة ، شمارها : اقتل ،

ثم اقتل، ثم اقتل ؛ وإن استطمت ألا تدع بخراسان من يتكلم العربية فافعل. \_ص ٢٠٢ ــ و .. و .. و .. ثم الحجاز يون في بيئة عربية ، قرشية ، هاشمية، والعاريون دعاة إلى الحق ، مقاومون الظلم الاجتماعي ؛ و « محمـــد الشبه » شخصية دينية محببسة ، قوية الإشماع ، و « المنصور » نفسه ، قد كان هو والسفاح ، من دعاة « محمد » هـذا في خلافة الأمويين (١) ؛ . . وأضف إلى هـذاكله ، أن خرجته بالحجاز ، متصلة بخرجة أخيه في العراق ، فهي حال مطهمة مرجوة ، فيهما كل ما سمعت من الظروف والملابسات ، فإذا استفتى « مالك » في الخروج على المباسية ، في هذه الأحوال ، ومع هذه الاعتبارت كلها، وقيل هذا كله ، أن العلم أمانة ، رأيت « مالكاً » يشهد هذا كله ، فينتي ؛ بل قيل محث على الخروج (٢٠). لكنه يقف عند هذا الحدلامجاوزه فيخرج الناسيقتتلون، ويازم «مالك» بيته 1 ا وهلرأيت ـ بعد الذي مضيمن تفصيل أن هانيك الشخصية تسمف على أكثر من هذا ؟ . . إنك لتراه في غير ذلك الموتف ، يمد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ممن لا يطاع عمسلاً غير صائب ــس ٣٠٥ ــ كما ستراه ينصح بعدم الخروج ، لأن في الخروج فساداً يوأم بمضه بمضاً ، ولا يبعد بك كثيراً عن مثل هــذاك الرأى . . فالفكرة

<sup>(</sup>١) ابن الماد: ( شفرات الدهب ) ١ / ٢١٣

<sup>(</sup>٢) الصدر السابق ٢١٤

متصلة الأول بالآخر ، والشخصية واحدة ، والأمر منسق . . وليس في عمل الشيخ دلالة على علوية متمصبة ، ولا على شيعية معتدلة ! ! و إذا ما كنا في الحديث عن بيئة المدينة السياسية ، قد أشرنا \_ في إجمال \_ إلى ما يفسر عمله ، من أمر هذه البيئة ، وأنها محدودة النشاط السياسي ، قليلة الساية بنصرة ناحية حزبية ، أو الصعود لذلك ، فإننا هنا في موضع التفصيل لهمذا التفسير ، نسكل الأول بالآخر ، وتربط همذا بذلك ، فسنرى من سلوك الشيخ السياسي ، بعد الذي رأينا من مزاجه وشخصيته ، ما نرد إليه همذا التفسير التفصيلي ، فيكون الرجل قد ساير البيئة ، والبيئة قد صنعت الرجل ، سنة المناس عليها .

وقد رأیت أننا فی هذا التفسیر الفصل، المردود إلی مزاج الشیخ، وخلقه ، وسلوکه ، وشخصیته ، لم نتأنم کبیر تأثم ، من فهم ذلك کله ، فهماً فطریًا بشریًا ، لا یخدع عنه اختلاف الدلالات ، ولا اشتباه الظواهر ، إذ کیشفنا لك قبل ذلك کله ، عا هناك من تیارات متدافعة ، وعوامل متمارضة ، وقوی متجاذبة ، تغمل بالبشریة دائمًا فعلها المقضی، وتسترك فیها أثرها الفطری ، . وقد عائمتك قبل أنی إنما أسمی لأجاد لك بشریة هؤلاء المترجین ، کا براها باریها ، و کما أراد لها أن تكون فی الحیاة سیرتها ؟ هما ما لها ، وعلیها ما علیها ، وأنت بكل منهما متفهم ، مستفید ، متبین ، مطمئن

غير مستهوّى ، ولا مخدوع ، ولا مسخر ، ولا مفلوب المقل أو الوجدان ، في فهم أولئك الناس وتقديرهم ·

واثن كان فى النفس ، من هذا أو بعضه شىء ، فستمحوه ــ فيما أرجو ــ النظرة إلى الجولة الأخيرة ، من السلوك السياسى ؛ وهى مدافعة الظلم ومقاومته . ولذا نقف وقفة غير قصيرة ، لنقول كلة، عن :

مالك والخروج على الجور : ولعلك قد شعرت ، أنى أكثر عليك وأطيل ، منذ بدأ الحديث ، عن واجب العالم في أمته ، ومنزلة عالم الدين في الحياة، ومكانه في نظام الحسكم لتلك العهود ؛ ولا عجب، فالمسألة عظيمة الأهمية الحيوية ، جليلة الخطر الاجتماعي ، منذ مطلع التاريخ إلى اليوم ، فهي أهل لهذا الإكثار، خليقة بتلك الإطالة ... ولقد بدا أثر هذه الصفة الدينية في حياة الجوع الآدمية ، وصور حكوماتها ، في أي درجة من مدارج الحضارة ، من أبسط صورها إلى أعقد تلك النظم ؟ وفزع الناس إلى الدين ، يسألونه الرأى ، فيما يقبلون و يرفضون ، من ألوان الحـكم وأبماط السلطان ، في مشارق الأرض ومفار بهــا ، وقديم الأزمنة ومحدثها ، وما تزال حتى الساعة ، ترى أحزابًا سياسية عصرية ، تتسم بهذه السمة الدينية ، كما ترى جماعات وهيثات تتلون هذا اللون ، وتصطبغ تلك الصبغة ، . . وكما ترى صنوفًا من الحكومات تمنتند إلى هذا السلطان وتمتمد على ذلك الشمور. . فلا عجب والحال على ما وصفت لك ، ونحن نحاول الترجمة المحررة ، لرجل من أولئك الرجال ،

ذوى الإمامة الدينية ، أن نستشف دخائل نفسه ، ونفوس أنداده ، من أهل هذا المصر ، المجتهد المتفقَّه ، وأن نستقصى ميولهم ورغباتهم ، في هذا الشأن ، لنتفهِّم آراءهم ومذاهمهم ، عن تلك الحقوق المقدسة ، والواجبات الكريمة ؛ ومدار تفكيرهم في تلك القضايا الكبرى، ومدى الطاقة العقلية والنفسية ، لأولئك الرجال ، وبيئاتهم المعنوية ، في تلك العهود ، وأين يجعلون الكرامة الإنسانية ، بلكيف يشعرون بها ، وماذا يحتىلون ، ويشيرون على الناس أن يحتملوا ، في سبيل حمايتها ، والذود عنها . . فتلك كلها كبريات من المشكلات لا نزالِ نجد اليوم من الناس ، من يلتمس التوجيه فيها ، من أقوالهم ، ويبتغي القدوة في ساوكهم ، ويستمد الأصل الأكبر من تفكيرهم . . وأنت تمس معى ــ ولا ندرى إلى متى نظل الدنيا تحس ــ بأثرهم وأثر أشباه لهم ، في حياتنا وحياة قومنا ، وغيرهم من جماعات ، نطمح إلى العزة ، وترنو إلى الكرامة ، وهي على أهبـة الاستعداد الأكل ، لأن تبذل في سبيل ذلك كل ننيس مضنون به ، وكل غال يحرص عليه .

والأمر فى هذا الخروج على الجور، وكيف يلقاه المظلومون، ذو جانبين: نظرى، وهملى ؛ فالنظرى هو وجه رأيهم ومنهج تفكيره، وما قرروا لذلك من أصل، وأنبتوا له من أساس، وأين يقع هـذا من تفكير الدنيا بعده، وقطورها في تلا أزمانهم، وهل فى أسسهم وأصولهم طَلِبة اليوم وحاجته ؟ أو هي تقصر هن ذلك وتعوق ؟ . .

وأما الجانب العملى ، فهو حديث التاريخ عن فعلهم ، وحكمه \_ فى نزاهة \_ على صنيمهم ، بعد أن يحقق الرواية عما فعلوا وتركوا ، ويفهم هذا الفعل والترك خما صيحاً مبصراً ، ناقداً مدققاً .

\*\*\*

وفي الحق أن ليس موضع القول النظرى ، والبحث العملى ، عن رأيهم في أصل الحق ، ومدى الواجب ، هو ما نعرض له هنا ، من أمر صاحبنا الإمام ؛ بل المسألة من كبريات مسائل الدرسين : الكلامى ، والجولات فيها بعيدة الأفق ، فسيحة الأنحاء . لا تحتملها الترجمة الفردية ، مهما تكن الأناة والصبر . . لكن ما ذا نفعل والترجمة المسؤرة الفاحصة الناقدة ، لأحد أبطال ذلك المعمان ، لن تهتدى لدقيق التصوير ، ولا صحيح الفحص ، وسلم التقدير ، إلا بعد أن تنتهى ، في ذلك ومثله ، إلى رأى ، وتعلم في العصر والشخص ، من هذا الجانب إلى حكم وإلا فبأى ميزان نزن ، و بأى مقياس تقدر ، وعلى أى نظام من الفكر تصدر حكما ، وتعلمي تقو عما ؟ ا !

ومن هنا ما أشرت إلى ذلك الجانب النظرى ، وما أحاوله ، من مساس ذلك الجانب ، مسًّا شاملاً وافياً ، وهو مع ذلك مجل مركز ، عن جملة التفكير الإسلامى في هذه الناحية ؛ وأقول الإسلامى في إطلاق واتساع لأن هذا المصر وما حوله ، هو الذي اقتحم الطريق ، وأقام المالم ، ونصب المنارات ، وأحسب

أنك تجد حياة الأثمـة المتبوعين بل غير المتبوعين أيضاً ، قد اشتملها القرنان الثانى والثالث من الهجرة ، فتراءى فيهما أولئك الأعلام ، أو ربطت بينهما أواصر التأثر والتلقى ؛ كما تقررت في هـذا العهد ، أو عرفت في تلك الحقبة ، آراء الطوائف ومقالات النحل ؛ وهي الفترة التي يستأثر نغير القليل من سنيها صاحبنا الذي نترجم له .

\*\*\*

ولا ننسى ، أن ما يمنينا هنا ، إنما هو أصول الحقوق والواجبات ، للأفراد في الجماعة ، وللجماعة على الأفراد : للمحكومين عند الحاكين ، وللحاكين على الحكومين ، تريد لنضبط فيها الأصل ، ونصور الوجهة ، بذلك المساس الحجمل المركز ، الذى هو تتاج درس وتفكير ، نأمل أن يكون أكثر كثيراً مما يبدو في هذا الأداء والتعبير ؛ إذ تحاول استخراجه ، من متفرق الآراء في الموضوع قاصدين إلى دلالتها على نظرات القوم في تلك الحقوق والواجبات ، لا إلى تفصيلها، ولاالاستدلال لها ، ولا ما حول ذلك، مما قد يشتقل به دارس لما ، لا يعمد عداً إلى ما نطلبه من تلك الدلالة ، وذلك التعبير الاجباعي الخاص، المترجم عن روح فهمهم للإسلام ، ومدى إدراكهم لتلك الأصول في دعوته ودولته ، وما أعانتهم عليه دعوته ودولته ، وما أعانتهم عليه المياسة عليها دهره ، وواتتأيامهم؟

و إليك من آراء الأفراد والفرق ما تشيم منــه تلك الأصول الكبرى والأسس العامة .

وقد اتفقوا \_ إلا من لا أثر لخلافه وهم النجدات من الخوارج (۱) \_ على ضرورة وجود الحاكم : ثم كان الحركم في جملة تفكيرهم فرو بايمشل الأمة فيم واحد في كل حال ؛ فمندهم أنه يمثلها واحد حاكم فلا تتم الأمور إلا بالاسناد إلى واحد ، فاضل ، عالم ، حسن السياسة ، قوى الإنفاذ (۱) .

ولاً يتمدد هذا الحاكم ؛ فلا يجوزكون إمامين فى وقت واحد فى العالم ، ولا يجوز إلا إمام واحد . . والمخالف فى ذلك عندهم ، بمن لا خطر لخلافه وهو ابن «كرام السجستانى » « وأبو الصباح السمرقندى » (٢٠) ا

ومن الواحدية في تمثيل الأمة ، أن واحداً يمثلها في الإلقاء بالسلطة إلى الحاكم الفرد أيضاً ، وتجب على الناس طاعة هذا الفرد ببيعة هذا الواحد ، فإذا مات الإمام وقد عهد لنيره فعهده ملزم، وما هو إلا واحد؛ و إن لم يعهد إلى إنسان بعينه ، فوثب رجل يصلح للإمامة فبايعه واحد ، فأكثر، ثم قام آخر ينازعه، ولو بطرفة عين ، بعده ، فالحق حق الأول ، سواء أكان الثاني أفضل منه أم مثله ، أو دونه (٤٠) .

<sup>(</sup>١) ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والمحل ط مصر سنة ١٣١٧ هـ ج ٤ س ٨٧

<sup>(</sup>٢) الـكتاب السابق في الموضوع نفسه .

<sup>(</sup>٣) الكتاب المابق ج ٤ ص ٨٨

<sup>(</sup>٤) الكتاب السابق ج ٤ س ١٧٠

ومن الواحدية في تمثيل الأمة أيضاً ، أن واحداً يكفى لاسترداد السلطة من الحاكم الواحد ، وينقض بيمته هسذا الواحد فقط : فإذا ظهر من الحاكم منكر ، فقام واحد بريد دفعه لزنت معاونة هذا الواحد ، ولا يجوز التأخر عنه لأن ذلك معاونة على الإثم والعدوان (١) ،

وتنظر فى مسؤلية هذا الحاكم الفردى ، الذى يقلده السلطة فرد ، وينزعها عنه فرد ، ويتحمل هو عبثها فرداً، فتجدها مسئولية خلقية فحسب ، وجدانية ضميرية ، إذ هي دينية ، تقوم على الشعور القلبي ، ومراقبة الله ، وتنتهي إلى حساب الله عليها يوم الدين ، ولا يترتب عليهما شيء من الجزاء الدنيوي ، والمحاسبة القانونية النظامية، إلا هذا الذي سمعت، من أنه إذا ظهر من الحاكم منكريقوم واحد لدفعه ، وتلزم معاونته ، فكأن الثورة هي المرحلة الأولى والأخيرة ، في إصلاح الحاكم ، وليست تلك الثورة يسيرة ولا هينة ، ولا يتيسر دائمًا وجود هذا النرد التصدى لدفع النسكر، وأشق من هـــذا أن يكون. واثباً ثائراً، يصارعهذا الحاكمذا السلطان ...ثمهذا المنكر الذي تناط به الثورة مما يختلف في شأنه ، و يصعب الاتفاق فيه على التقدير أحيانا ، و الادعاء فيـــه والاستهواء قريب مستطاع ، اـكل لبق خلاب مؤثر على الجــاهير ؛ وما أيسر ذلك في عقول الجماعات ... على أنك من هـذه الأصول العامة تقدر

<sup>(</sup>۱) ابن حزم : (الفصل) ج ٤ من ١٧٠

ماكثرت إشارتنا إليــه من خطر ذوى الصفة الدينية ، علمية أو عملية ، في هـــذا المجتمع ا ا

وتذكر في هذا المجال الشورى ، وأمر القرآن بها ، في قوله ٥ وشاورهم في الأمر » وتلتمس أثر هذا في حديثهم النظامى ، ولكنك لا تكاد تجد لها عبالا علياً تدبيرياً . . بلستجد منها ما تجد ، على أنه ضرب من الموعظة في أسلوب حكى، أو نصيحة سياسية، لا في بحث فقهى أو كلامى ، يقرر من أمرها شيئا ، أو يجمل لها مكاناً في نظام الحكم . . . فهم يقررون على كافة الأمة تنويض شيئا ، أو يجمل لها مكاناً في نظام الحكم . . . فهم يقردون على كافة الأمة تنويض الأمور العامة إلى الحاكم الواحد، من غير افتيات عليه ، ولا معارضة له ، ليقوم بما لأمور وكل إليه ، من وجوه المصالح وتدبير الأعمال ؛ كما يعدون ما يلزمه من الأمور العامة ، عصوراً في عشرة أشياء : هي حفظ الدين ، وتنفيذ الأحكام ، وحماية البيضة ، وإقامة الحدود ، وتحصين الثغور ، وجهاد من عائد الإسلام ؛ وجباية النبيطة ، وإقامة الحدود ، وتحصين الثغور ، وجهاد من عائد الإسلام ؛ وجباية النبيطة ، وأقامة الحدود ، وتحصين الثغور ، واستكفاء الأمناء ؛ وتعيين الفصحاء البيشة الأمور بنفسه (١) \_ وكذلك لا تجده مازماً بشيء من الشورى إلا

<sup>(</sup>١) الماوردى: ( الأحكام السلطانية ) طرالحانجى سنة ١٣٢٧ هـ س ١٦ ١٣٠٠.. وإنى إذ أقرر إن الأصل عندهم هو الفردية لا أنسى أن جميرة القوم من الفقهاء والمشكلين. من أحل البصرة تقول : إن الإمامة لا تنعقد بأقل من خسة أشخاص ؛ إذ أقدر أنهم يرنضون الفول بتوقف انعقادها على جهيرة أحل الحل والعقد من كل بلد ، كما أقدر أن من أتوالهم انعقادها بواحد ، لأنه حسكم وحسكم واحسد نافذ \_ الأحسكام السلطانية من هومنا الجوكاف لتقرير الفردية، ولوكان العدد المشترط عدد أصابم اليد الواحدة . . !!

ما سمت من تعيين الأكفاء لمباشرة الأعسال . وهو صاحب الرأى المفرد ، في تقدير كفايتهم ، واختيارهم !!

ونظرتهم هذه إلى الحاكم الفردى ، وسلطته ، والمصدر الذى يتلقاها منه ، ومدى مسئوليته ، وما إلى ذلك مما لهصداه ، فى تكوين الرأى عن مقاومة الجور بالقوة ، والعسود لذلك ، فترى ظواهر للإشفاق من هذه المقاومة الفعلية للجور ، فى الناهضين ، بل ترى ظواهر للإشفاق من هذه المقاومة الفعلية للجور ، فى تفكير المفكرين ، حين يتحدثون عن الحكم الشرعى فيه ، فتجد قدماء الصحابة «كسعد بن أبى وقاص» ، « وأسامة بن زيد » ، « وابن عر » ، « وعمد بن مسلمة » ، وغيرهم ؛ كما تجد من بعد هؤلاء الصحابة ، من أثمة الفقهاء «كابن حنبل » وكذلك الروافض كلهم ، يقولون : إن النهى عن المفكر ، ودفع الظلم ، إنما يكون بالقلب فقط ، أو باللسان ، إن قدر على ذلك ؛ ولا يكون ذلك النهي عن المفكر ، ودفع الظلم باليد، ولا بسل السيوف

ووضع السلاح أصلا ؛ إلا أن يكون إمام عدل ، قام عليه فاسق ، فيجب سل

السيوف مع الإمام العدل ، وتخص الروافض وجوب سل السيوف بحالة ما إذا خرج الناطق بالحق ... فيجب ذلك في نصرته ، و إلا فلا .

وبهذا سلت السيوف لتثبيت مركز الإمام ، ولم تسل لنهيه عن المنكر ودفع الظلم أصلا . . وما أيسر أن يستطيع صاحب الأمرالفعلى المباشر السلطة ، أن يكتسب الاقتناع منهسم ، بأن الخارج عليه فاسق فتسل السيوف لمقاومته ، ونصرة الإمام المدل القائم بالحسكم فعلاً . !!

و يمضى أصحاب هذا الرأى فى القعود، إلى أبعد من هذا الاستسلام، فيقررون أن تفرب الظهور ، ويؤخذ المال ، ولا مقاومة ؛ وفى بعض ما يروون من الحديث تأييد الذلك مثل : « فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فاطرح ثو بك على وجهك ، وقل : إنى أريد أن تَبُوء بإنمى وَ إثميك ، فَتَسَكُونَ مِن أُصْحَابِ النَّارِ . . . وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل (١) . . ولا عبد الله المستكينون المستكينون الم

وما أحسبك إلا قد تجهمت بل امتمضت ، من أن يكون هذا الإسلام ، بحيويته ، و بحرية بيئته ، قد نظر هذه النظرة الذليلة، إلى الكرامة الإنسانية والحرمة الآدمية ؛ وجمل ذلك الإنسان ، الذى أسجد له الملائكة مهدر الشخصية في كيانه ، وعرضه ، وماله ، حتى يضرب ظهره ، ويؤخذ ماله ، فلا بحرك ساكناً ويقطى وجهه حتى لا يبهره شعاع سيف ظالمه ومُذله . . اللا

<sup>(</sup>١) ابن حزم : ( الفصل ) ج ٤ ص ١٧١

و إنك لمحق إذ تنكر ذلك إنسكاراً صارما ، وتأنفه أنفة شهمة ، تثق بقول القرآن الكريم: « ولقد كرَّمنا بنى آدمَ. »وقوله : « ولله ِ العرةُ ولرسولهِ ولمؤمنين » . . . ولكن هكذا كان الذى سمت بعض ما حاك بصدور نفر من للتحدثين ، عن نظرة الإسلام إلى الحقوق الكبرى والنظم العامة ! !

وتلتمس فى ذلك التراث الإسلامى . آثار فهم لروح الحرية الأبية ، والإنسانية للكرمة فى الإسلام ، يكون أنبل من ذلك الفهم المستسلم ، فتجد طوائف من أهل السنة ، وجميع المعتزلة ، وجميع الخوارج ، والزيدية . يقررون أن سل السيوف ، فى الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، واجب ، إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بالسلاح . . ومن احتاط من هؤلاء الأباة قال : تفرض تلك القاومة بالقوة ، إذا كان أهل الحق فى عصابة ، يمكنهم البغع ، ولا ييشون من الظفر ؛ فإن كانوا فى عدد قليل أو ضعيف ، لا يرجون لقالهم أو ضعفهم ، ظفراً ، فهم فى سعة من ترك التغيير باليد ،

وهذا القول الممتز بكرامته هو الذى يعزوه « ابن حزم » إلى « على " بن أبى طالب» ومن معه من الصحابة ؛ وأم المؤمنين « عائشة » و « طلحة » و « الزبير » ومن معهم من الصحابة ؛ و « معاوية » و « عمرو » ، و « النجان بن بشير » ، ومن معهم من الصحابة ؛ و يمضى فيعد من الصحابة والتابين ، وتابعيهم ، ومن بعدهم من أهل القرنين الأول والثانى ، كل من كان صاحب نشاط سيامى ، قاوم به فكرة ، أو ناصر أخرى بالسيف ؛

كانرى في المجموعات السياسية من الصحابة ، الذين قدمنا ذكرهم : «كملي » وحزبه ؛ و « عائشة » وحزبهــا ، و « طلحة » و « الزبير » وحزبهما ، و « معاویة » و « عمرو » وحزبهما ؛ ممن حفلت صحف التساریخ بوصف نشاطهم السياسي ، وجهادهم الحربي في سبيله ، مهما يكن الأثر الذي خلف ذلك النشاط في حياة الإسلام ، ومهما تكن الأسباب البشرية التي هاجته ودفت إليه ... ويبدو أثر هؤلاء السابقين في تفكير من تلام من الأئمة ، فتمرف لهم الفتوى الفقهية بهذا الخروج النشط ، والقتال المناضل عن فكرة ، ومع حزب . . و يمُــد منهم « ابن حزم » « أبا حنيفة » ، و « مالــكما » ، .و « الشافعي ٰ» ، و « داود الظاهري » ، و « الحسن بن حي » ، وه شريكا» ، كما ينسب ذلك الرأى الأبي ، لكل قديم وحديث إلى عصره قَدْ نَعْلَقَ بِذَلِكَ، وسجله في فتواه الفقهية ، أو بفعله المناصل إذ سل سيفه . . ثم يتقدم « ابن حزم » فى الاحتجاج لذلك ، فيسممك من الحجيج ما ترن أصداؤه المجلجلة في نفسك ، و يقرع جرسه المدوى مواضم النبل من حسك ، فتنصت له فى إقبال ، كا أن الرجل قائم بين يديك يخطبك ، فى أداء مؤثر ، و إلقـــاء مثير. . وأمتمك هنما ببعض ما استمتمت به من ذلك ، تاركا لك الاستزادة

من هذه المتعة بما أورده صاحب اللسان المصلت، كسيف «الحجاج» في موضعه من كتابه (الفصل (١)).

وهو يبدأ فيحطم شُبَّه المستسلمين واحدة واحدة ، مبينا أن من يسلم ماله للآخذ ظاماً ، وظهره الضارب ظلماً ، وهو يقدر على الامتناع من ذلك ، بأي وجه أمكنه ، فإنما يعاون ظالمه على الإثم والعدوان ؛ وهــذا حرام بنص القرآن ، ولقوله عليه السلام : « من قُتل دون ماله فهو شهيد ، والمقتول دون دينه شهيد ، والمقتول دون مظلمتهشهيد » ؛ وأما ما وجد من أثر في النهي عن القتال، فهو لما كان عليه الحال أول الإسلام، بلا شك؛ وقد نسخ؛ وقد جاء ع. رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ : أن سائلاً سأله ، عن طلب منه ماله نغير حق؟ . فقال عليه السلام : لا تمطه . قال : فإن قاتلني ؟ قال : قاتله ؛ قال : فإن قتلته ؟ قال : إلى النار ؛ قال : فإن قبلني ؟ ، قال : فأنت في الجنهة ... أو كلاماً هــذا معناه ، . . حتى يقول « ابن حزم » مجبلا الأمر ، ما نصه : والواجب ، إن وقع شيء من الجور ـ و إن قل ـ أن يكلم الإمام في ذلك ، ويمنع منسه ؛ فإن امتنع، وراجع الحق، وأذعن للقوَّد، من البشرة أو من

ويمنع منه ؛ فإن امتنع، وراجع الحق، وأذعن للقوّد، من البشرة أو من الأعضاء، ولإقامة حــد الزنا، والقذف، والخر، عليه، فلا سبيل إلى خلمه،

<sup>(</sup>۱) ج ٤ ص ١٧٢ وما يعدها

وهو إمام كما كان ، لا يحل خلمه ؛ فإن امتنع من إنفاذ شى. من هذه الواجبات عليه ، ولم يرجع ، وجب خلمه ، وإقامة غيره بمن يقوم بالحق ، لقوله تسالى : ﴿ وَنَمَا وَنُوا عَلَى ٱلْهِرُ وَالتَّقْوَى ، وَلَا نَمَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِنْمُ مِ وَٱلمَّدُوانِ ﴾ ؛ ولا

بجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع (١١)».

...

تلك أنسام منعشة من الحرية التي يبتغيها الإسلام ، وأنفاس عاطرة من الكرامة ، التي تحفظها حيوية الإسلام ؛ وإنك لتتنسمها من غير أفق واحد من آفاق ذلك التفكير الكريم ، فتسمع القوم حين يبحثون في قرشية الخليفة ، وقصر الخلافة على قبيلة قريش ، ينهض منهم المخالف ، «كضرار ابن عرو النطقاني » ، الذي يبرر اختيار غير القرشي بسهولة التخلص من ظلمه وضف منته في ذلك ، فيقول : « إذا اجتمع حبشي وقرشي ، كلاها قائم بالكتاب والسنة ، فالواجب أن يقدم الحبشي ، لأنه أسهل لخلمه إذا حاد عن العلم يقة () » .

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) ابن حزم، فی غیر موضع من (الفصل): ج ٤ س ١٠٢ ، ١١١ ، ١٧٥ ، ١٧٦ م ١٧٦ ،

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق : ٤ / ٨٩

هاتيك نفحات عابرة تنتشى بأريجها أرواح الأحرار ، وتحيا آمالم ، في حياة يرتفع فيها الإنسان عن مستوى تلك العجماوات ، التى دوّت دعوة الإسلام إلى الرفق بها ، والترفق في معاملتها ، فما تطلق يد في ضرب أبشارها ، ومنع حقها ، بل تدخل امرأة النار ، في هرة حبستها ، فلا هي أطعمتها ، ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض ؛ فكيف تضرب أبشار البشر ، وتؤخذ أموالم ، فلا يجدون من وقاية الإسلام مثل ذلك الذي وجدته الهرة ، بل يؤمرون بالاستكانة والتسلم الما

نعم ، سرت مثل تلك الأنسام ، وهبت من بين كلات أولئك الذبن سممت تفكيرهم الأبي ؟ ولكن . . وما أقل لكن هنا . . لكن : أهده هي الفكرة التي سادت ؟ وهذه هي الآراء التي رجمت ؟ وهذا هو السمت الذي أخذت الحياة الإسلامية طريقها إليه ؟ . . أم تلك أماني حالمة ، وآمال حائمة ؟ أصحابها قلة قليلة ، وفئة مضيمة ، طارت في شوق إلى عالم المثل الحجرد ، حين آدها ألم الواقع الرابض بقسوته على الأنفاس ، الجائم بظلامه على الأرواح ؟ . . . يا أسفا ، ذلك الثاني هو الذي كان ؟ وقد ألزمت الحيساة مثل سم الخياط أو أضيق ، فحلقت الأنفس هائمة ؟ وهفت القاوب متمنية !!

وما الحديث عن تقديم الحبشى فى الخلافة على القرشى إلا لمحة خيال، وسنا برق خُلب، لم يجدُ سحابه بشىء على جدب الواقع الذى ذهب يؤيده

أهل السنة ، وجميع الشيعة ، و بعض الممنزلة ، وجمهور المرجئة ، فيقررون : أن الامامة لا تجوز إلا في قريش ، خاصة من كان من ولد « فهر بن مالك » ، وأنها لا تجوز فيمن كان أبوه من غير « فهر بن مالك » و إن كانت أمه من قريش، ولا تجوز في حليف لهم ولا مولى(١). و بعد ما تقرر هذا القصر المطلق، على قريش ، ثارت ألوان من الرأى ، في تخصيص بمض بطونها ، و إيثار شيء من فروعها، فــكانت خلافات : فهي في ولد « العباس » دون غيرهم ؛ أو في ولد « على » دون غيرهم ؛ أو في ولد «عبد المطلب» خاصة : عباسيين وعلوبين وسواهم دون غيرهم ؛ أو في بني « أمية بن عبد شمس » ؛ أو في ولد « أبي بكر» و « عر (٢٦ » ؛ وهكذا دارت الآراء ، مع ريح الحسكم الفعلي ، أو الأمل القوى فيــه ، فحرج ما رأيت من قصر للخلافة على فروع قريش ، وخنى أو اختنى من الحيساة ما عداه من رأى أو محاولة . . فالخوارج كلهم ، على أنها جائزة في كل من قام بالكتاب والسنة، قرشياً كان أو عربياً، أو ابن عبد (<sup>(7)</sup>، ولكن أين الخوارج في الحياة الإسلاميــة ، وماذا أثروا فيها ، وغيّروا من سيرها . . 1 ! 1 بل ماذا أبقوا لها إلا هذا الرسيس من قول يحفظ ذماء الأمل ،

<sup>(</sup>١) (القصل) ج ٤ ص ٨٩

<sup>(</sup>٢) الصدرالسابق: س ٩٠،٩٠

<sup>(</sup>٣) للصدر البابق: ص ٩٩

و إن كانت قسوة الواقع قد أذهبت هذا وما إليه هباء ! . . والمسرلة قد قالت جهرتهم بمثل هذا الرأى ؛ ولكن المسرلة كما عرفت ، قد قاموا فى بلاط و بنى السباس » ، ذلك المقدام ، ووقفوا من حكمهم ذلك الموقف المؤيد المصد ، ومع هذا الموقف ، وذلك المقام ، لم يكونوا ليفعلوا شيئاً ، فى سبيل نصرة مثل هذا الرأى ، فى أصول الحكم . ف فكل ماكان فى هذا السبيل لم يعد الأحلام ، أو فى الأكثر ، الآمال . . على أنها كانت عند أصحابها بحيث لا تسمنها العناية القلبية ، والحرص الوجدانى ، إلا بقدر ما هى رغبات عقلية ، وآراء من القول نظرية ، و بميد مع هذه الحال أن تؤيدها الحياة الواقعية بشىء ، أو أن تتأثر بها الحياة العاملة فى شىء ، حين تضغط المادة ، و يحتكم بيت المال ، و يؤثر النفوذ الحكومى والسلطان الغملى ، ويغلب الاستهواء الفردى مادياً ونفسياً . . !!

\*\*\*

على أنك تدود معى إلى حماس « ابن حزم » ذلك الذى أرضاك وقتاً ما وسرّك ، فتجده قد عَدَّ فى الأحرار الأباة ، كلّ من جرد سيفاً ، فى سبيل إذالة سلطان، أو قال قولاً ضد حكماً ، فتسأل هل كان تجريد اللسان أوالسنان، فيا عرفنا من أحداث ذلك فى التاريخ ، يبعثه الشعور بالكرامة ، ويدعو إليه إباء الضيم ، وإكبار الإسلام عن أن يضيم تلك الإنسانية المكرمة ؟ أعتمد أن تجريد المقاول والمخازم لم يكن إلا عن ميل سياسى شخصى ، وصدى محزب

تجمعى ، فى قبيل أو أسرة أو هيئة ، لا ينتبه معه المناضلون ، إلى أصل الحق فى الحرية ، ووجه الرأى فى الكرامة ؛ بل هى الروح الجاعية المحتكمة ، أو المصلحة الفردية البادية ؛ ثم إذا ما غلب هؤلاء المنكرون المجردون سيوفهم ، باشروا السلطة الفردية ، وأجروا الحكم غير شورى ، وبحسبهم أن الله أصار إليهم السلطان ، وأدال لحم ، فكانوا أصحاب حتى لا يعارضه معارض ، ولا يقف فى وجهه منازع ، وبهذا الحق مكن الله لحم من أبشار الناس ، وأعراضهم ، وأموالحم ، بما يرونه العدل ، ويحسبونه الخير ، وسواء فى ذلك المنالبون من الصحابة ، أو التابمين ، أو تابعيهم ، كا يحدثك التاريخ عن ذلك العارية عن ذلك

وإذا كان هذا حال أصحاب السياسة ، ورجال الأحزاب ، فليس حال أصحاب النظر ، والقائلين في الفقه بأحسن أو أنشط ، مع أنهم يكثرون من القول في العلم والعمل ، وتصديق العمل للعلم ، لكنها الحياة بقسوتها ، والبشرية بضعفها ، والواقع باحتكامه ، مجمل حرية هؤلاء الفقهاء وإباءهم ، وتقديرهم لكرامة الإنسانية ، ربما لا يجاوز القول كثيراً ، ولا يمضى إلى أبعد من الإفتاء والتعلي ، أو الإعلان والتقرير : فهذا « أبو حنيفة » ، قد عُرف أنه حث على الخروج مع « إبراهيم بن عبد الله » \_ أخى « محمد » الشبه صاحب « مالك » \_ وعد يومه كيوم بدر ، بل قيل إنه خرج معه ؛ لكنه « مالك » \_ وعد يومه كيوم بدر ، بل قيل إنه خرج معه ؛ لكنه

على ما يبدو كان خروج تأييد فحسب ، لا خروج جهاد ، إذ يروى : أن أخا لأحد المقتولين مع « إبراهيم بن عبد الله » فى البصرة ، ركب لينظر فى تركة أخيه ، فلما لتى « أبا حنيفة » كان بما قاله له : لو أنك قنات مع أخيك كان خيراً لك من المكان الذى جثت منه ، فقال له الرجل : ما منمك أنت من ذاك ؟ فقال له « أبو حنيفة » : لولا ودائع كانت عندى ، وأشياء للناس ما استثنيت فى ذلك (١) . فالودائع وأشياء الناس تمنع « أباحنيفة » من تجريد السيف لنصرة الحق فى يوم يعده كيوم « بدر » وهو هو أبو حنيفة » الذى قد يذمه خصومه ، فيا يذمونه به ، بأنه يرى السيف فى هذه الأمة ، وإحلال الخروج على الأئمة (١) !!

ذلكم هو رأى أصحاب النظر فى أصول الحكم ، ومقاومة الظلم ، وحق الحرية ؛ وهاكم واقع الحياة فى بشريتهم ، وهل أصحاب النقه فى بشريتهم ، وهو بيان تستطيم بعده النظر فى :

## رأى « مالك » وعمد فى مفاومة الجور :

فأما الرأى ، نقد رأيت « ابن حزم » في حماسه ، يَمُدُ « مالكما » فيمن يرى سلَّ السيوف واجبا في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ــص ٣٨٥ــ

<sup>(</sup>١) الحطيب البندادى : تاريخ (بنداد) ط الغاعمى : ١٣ / ٣٨٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١٣ / ٣٨٤

وأحسب « ابن حزم » فى ذلك متأثراً بفتوى «مالك» فى أمر «محمد الشبه» ، فعاقه حاسه إلى عدِّه فى الأُثمة ، الذين رأوا رأى أولئك الصحابة والتابعين المناضلين ، وأوجبوا سل السيف فى الإصلاح الاجماعى ..

ولملنا بعد الذى أسلفنا ، من ظروف هذه الفتوى ـ ص٣٧٣ ـ ، و بعد الذى عرفنا من عمل « مالك » فى الخرجة نفسها ، وأنه لزم بيته حين خرج الناس ؛ لعلنا بعد ذلك كله لا نندفع مع حماس « ابن حزم » فنقول فى سياق الحديث ، عن حياة « مالك » فى أمته ، وأدائه لواجب العالم الاجتماعى فيها : إنه كان يرى هـذا الرأى لنفسه ، وفى خاصة نفسه ، و إنه كان يرى واجبه لأمته ، لا يؤد ي إلا بهذا الذى ينسب إليه ، من وجوب استلال السيف ، نضالاً فى سبيل الحق ، وتقو يما للائمة . . . .

وفى الحق أنه لا مفر لنا من الفصل بين العلم والعمل ، والتفريق بين القول والفعل ، مهما تسكن الرغبة النفسية ، فى تزبين سممة أولئك الرجال ، ونسيان بشريتهم ؛ وهانتذا قد سمعت منذ قريب، وأبا حنيفة الذى عُرف بقوة الرأى فى الخروج ، فى الأئمة ، ويُسر استعال السيف ، وسهولة وضعه فى الرقاب ، ومع مااشتهر عنه ، من ميل عن العباسسيين وكراهية العمل لحم ، و . و . و . . يغتى متحصاً بالخروج ، و يشبّه حماسه الراوين ، أنه خرج فعلا مع « إبراهيم بن عبد الله » ، ومع ذلك تُنقل عنه هذه الإجابة المتعللة كم المراهيم بن عبد الله » ، ومع ذلك تُنقل عنه هذه الإجابة المتعللة كم المراهيم بن عبد الله » ، ومع ذلك تُنقل عنه هذه الإجابة المتعللة المتعللة المتعلقة المتعلقة

بالودائع وأشياء الناس ، عن النهوض والمعاونة لمن هواه معهم فيما قيل . . !! وهب هذه الإجابة موضع الاتهام والنقد الموهّن من صحتها ، فإنه يبقى بسد ذلك عدمُ نشاطه في هذا الخروج وعدمظهور أثر له فيه .

من أجل هـذا نؤثر ألا نمد القول المذهبي ، والإفتاء الفقهي للسائلين ، ممسلا للرأى الشخصي المعبر عن ميل القائل ورغبة المفتى ، والذي يعقبه الفعل حامًا . . ونقول : إن« مالسكا » لم ير لنفسه استعمال السميف في دفع الظلم ، أو على الأقل لم ير ذلك دامًا . . !!

وإذا فرغنا من أمر الرأى ، فقد بقى الفعل نفسه ، ولا يكون الفعل إلا بعد الرأى ، مالم يكن الفعل تورطا ، أو مجاراة ومسايرة... ومع ذلك فصاحبنا لاينبنى أن يفهم رأيه، ويتوقع فعله ، بفتواه فى أمر «محد الشبه»، لأن له فنوى أو فتاوى أخرى، ينظر فيها إلى اعتبارات عملية مصلحية للناس، فلا يرى الخروج على الظالم ، ووجوب سل السيف فى الأمر والنهى ، على ما يحكيه «ابن حرم».. وقد رأيت فيا وصفنا من خلقه - ص ٢٨٨ - ، وما حدثنا به عن صلته الاجتماعية بحياة قومه - ص ٣٠٤ - ما هو تمهيد كاف لفهم رأيه هذا فى الخروج، وما هواستكال لفهم نفسيته الجاعية، بالمروى من هذه الفتوى، إذ أن «المعرى، عبد الله بن عبد العزيز من ولد عمر بن الخطاب» - وهو إمام إذ أن «المعرى، عبد الله بن عبد العزيز من ولد عمر بن الخطاب» - وهو إمام

فاضل ، رأس فی الزهد والورع (۱) ، سأل « مالك » عن بيعة أهل الخرمين له ، وظلم « أبی جعفر المنصور » ، فقال له « مالك » أندری ما الذی منع « عمر بن عبد العزیز » أن یولی رجلا صالحاً بصده ؟ قال : لا . قال : كانت البیعة « لیزید » ، فخاف « عمر » إن بایع لغیره ، أن یقوم و یقاتل الناس ، فیفسد مالا یصلح (۲) .. و همكذا یری «مالك » أن احتمال ظلم الظالم، أفضل من الفساد المترتب علی قتال هذا الظالم ، ولا یری \_ فی هذه الروایة \_ الخروج علی « المنصور » ، وقد سلم \_ علی ما یبدو من الخبر نفسه \_ بوقوع هذا الظلم فعلا ، وذ كره به « العمری » !!

وإذا كنا قد تركنا « لابن حزم » السكامة ، فى الرد على حجج المستسلمين ، واكتفينا بذلك ، فإنا هنا لا نترك التعليق على وجهة النظر العملية الصاحبنا ، فى همذه الرواية ، وما يذكره من فساد القتال وأثره ، وأن ذلك أكثر من ظلم الظالم ، ثم احتجاجه بعمل « عمر بن عبسد العزيز » ، فى ترك البيمة لغير الصالح بعده ، خشية الفساد بالقتال ...

<sup>(</sup>۱) ابن عبد البر: (الانتقاء) ط القدسي ص ۱۳ \_ وابن الساد: (شذرات الذهب) ج ۱ ص ۲۰۲ \_ والذي تنسب إليه هذه الرواية في (ترتيب للمدارك) هو «المسرى» فقط دون اسم ، وما أوردته من اسمـ وصفته من زيادتي عن ترجيع تقط، مع ورود ذكر «عمرى» في الترتيب باسم عبد الرحن بن عبد الله ، ء لكن عبد الله هذا متوفى سنة ١٨٤٤ وهو المشهور هند إطلاق اسم العمرى ؟ وفي المألة بقية التحرير ؟ ؟ (٢) عياض: ( ترتيب المدارك ) ورقة ٢١ ظ نسخة نح

نم ، لا نترك التمليق على هذا القول ، ولا نقتنع به ، أو نسكت عند. مثل اقتناع «العمرى» أو سكوته ، ونقول للإمام « مالك » \_ رضه \_ : إن بيعة «عمر بن عبد العزيز» لرجل صالح بعده ، بعد ما انعقدت البيعة «ليزيد» وقبل أن يظهر منه في الخلافة شيء ؛ بل قبــل أن يلي شيئًا من أمرها ، بيمة « عمر بن عبد المزيز » هذه \_لوكانت\_ تكون تركا لبيمة المفضول إلى الأفضل وهم لا يرون هذا كما سمعتهم يقولون : إذا وثب رجل يصلح للإمامة ، فبايمه واحد فأكثر ، ثم قام آخر ينازعه ، ولو بطرفة عين بمده ، فالحق حق الأول ، سواء أكان الثاني أفضل منه ، أم مثله ، أو دونه ــ انظر ص ٣٧٩ ــ ؛ وبيمة « يزيد » قد انعقدت باستخلاف من قبله ، فلا ينازعه الأفضل منه ؛ وهكذا لا يستطيم « عمر بن عبد المزيز » أن يفكر في بيعة غير « يزيد » ، حسما يقضى المعروف من التفكير الإسلامي في هـذه الشثون ؛ وليست الحال التي سأل « العمرى » فيها «مالكاً » من هذا الصنف ، بل ليست منه في شيء ، لأنه يقول : قد عرفت ظلم « أبى جعفر » ، وهي الحال التي تَسَل السيوف فيها تقويماً للإمام الظالم ، كما سمت ذلك صريحاً فيا ينسبه « ابن حزم » ، الصحابة ، والتابعين ، وتابعيهم ، والفقهاء بعــدهم ، فإذا بايع أهل الحرمين هذا « السرى » على أن يدفع هذا الظلم ، فالواجب عليه ، أصبح بهذه البيعة أقوى وألزم ممسا يجب على الفرد ، حين ينهض بإنكار هذا الظلم وحده ، ويطلب المعونة على ذلك ؛ وليست حال « العمرى » كحال الرجل الصالح الذى يريد « مالك » أن « عمر بن عبد العزيز » لم يفكر فيه ، مع انعقاد البيعة القانونية فقهاً « ليزيد » وعدم وقوع شىء من الظلم هلى يده بعد !

وكذلك ترى أن إطلاق نسبة القول بسل السيوف دفعاً للظلم ، إلى « مالك » ، ليس مما يُسكَم في سهولة ، كما ترى أن ما يروى من قول « مالك» « للممرى » ، يصرفه عن مقاومة ظلم « المنصور » ليس مما يصح في سهولة !!

\* \* \*

وتبقى بعد ذلك وجهة نظر « الإمام » العملية ، أو قل المصلحية المنفعية ، التي ترى أن فساد الخروج والقتال أكثر من الظلم القائم ، أو أن الخروج لا يصلح به شيء كثير ، مع ما يستلزمه من الخسائر ، ولا أحب أن أناقش هذه الفكرة بعقل اجتاعى عصرى ، يتحدث عن سوء أثر الظلم في الجماعة ، وعظيم ضرر الاستكانة له .. و .. و ؛ ولا بقول خلقى ، يحدث عن الأثر السي في النفوس والفهائر ، حين تسكت عن الظلم ، وترضى به ، وما وراء هذا الفساد النفسى ، من شنيع الآثار في حياة الأفراد والجاعات ؛ كما لا أقول في هذه الفكرة قولة متغلسف ينظر إلى الحضارة الإنسانية والرقى البشرى ، في هذه الله ، ترى العالم وحدة متصلة ، وتقدر أثر الفرد في الجيل بل الأجيال التالية ، وعبء كل فرد ، وأمانته ، وأمانة كل جبل ، بل أمانة كل قبيل وأمة

من أجــل الرقى الذي تنشــده الإنسانية ، حــين تشعر بكرامتهــا ، ونبم معنويتها .. و .. و .. لا أناقش هذه الوجهة المصلحيه « للإمام » عن فساد الخروج على الظلم وخسائره ، بعقل واحد ، من هؤلاء وقلمه ، ولا بفكر عصرى من أهل القرن المشرين الميلادي ، أو الرابع عشر الهجرى ؛ بل أدع السكامة في هذا ، لرجل من معاصري الإمام ، وأهل جيله ، يفكر بعقله ، ويمتد بصره إلى مثل أفقه ، ويشمر بالمعانى الدينية ، والاعتبارات الاعتقادية التي يتأثر بها صاحبنا ، أولَ ما يتأثر ، ويمتد إليها بصره ويتقيد بها تفكيره ، وذلكم هو رجل کوفی ، ردد التاریخ رأیه وأسمع صوته ، فسکان رأی الواقع ، وصوت الحياة الشاهدة، التي تقدر الأمور قدرها، وتزن الأشمياء بميزانها الدقيق، فلا تخرج للحرب ، ثم تتقى إراقة الدم ، ولا تنهيب الخسارة القريبة ، في سبيل المقصد الجليل . . وكان هــذا الـكوفي ، في جيش « إبراهيم بن عبد الله بن الحسن » \_ أخى « محمد الشبه » \_ حين خرج على « المنصور » سنة ١٤٥ ه ، فني مجلس حربي «لايراهيم» ، قام هــذا السكوق ، ليأمره « إبراهيم» بالمسير إليها ، كى يدعو إليه الناس وقال : أدعوهم سراً ، ثم أجهر ؛ فإذا ممم « النصور » الهيمة بأرجاء « الكوفة » لم يردُّ وجهَه شيء دون « حلوان » ؛ فاستشار « إبراهيم » أحد أصحابه ، في هــذا ، فقال : لو وثقنا بالذي تقول ا كان رأياً ؛ ولكنا لا نأمن أن تجيئك منهم طائفة ، فيرسل إليهم « المنصور»

الحمل، فيأخذ البرئ ، والصغير ، والمرأة ، فيكون ذلك تعرضاً للمآثم ؛ فقال الكوفى : كأنكم خرجتم لقتال « المنصور » ، وأنَّم تتوقُّون قتل الضميف ، والمرأة ، والصغير ! أو لم يكن رسول الله صلى الله عليمه وسلم يبعث سراياه ليقائل، ويكون نحو هذا 11. ذلكم هو حديث الرجل عن طبيعة الحرب، التي هي الحرب دائمًا ، والتي هي في هذا الموقف ، الذي وقفه « إبراهيم » ، لابدلما من الخسائر ، و إلا فلا معنى للخروج ! ! ولكنك لا تلبث أن تسمم فها يلي من محضر هــذا المجلس الحربي ، الصوت الذي لا يقدر هذه الحقيقة قدرها ، ويتعلل باعتبارات دينية 'يسكت بهــا مخالفه ، ولوأنها اعتبارات لا نثبت على النقد المدرك لروح الدين ، وبخاصة روح الإسلام نفسه ... نم لا تلبث أن تسمع صاحب « إبراهيم » هــذا ، يقول الكوفى حين حاجّهم. بْعَلَ الرسول في بعث السرايا ، و إصابتها مثل هذا الضعيف والصغير والمرأة ... يقول في الفرق بين الحالتين \_ على ما يرى هو \_ : أولئك كفار ، وهؤلاء مسلمون (١<sup>١)</sup> . . وقد تأخذك بادئ ذي بدء ، روعة القول في التفريق بين. . الكفار والسلمين ، ولكنك تذكر أن الحديث عن الضعيف ، والصغير، والرأة ، وهم غير مقاتلين ، فلا تطمئن إلى أن الإسلام يبيح قتِل هؤلاء ، ولا ً يستحل دمهم لأنهم كفار ! ! ثم تذكر بعد ذلك أن هؤلاء الخارجين على

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ( الــكامل ) : ٥ / ٣١١

المنصور » المقاتلين له ولمن معه ، ولا يجعلونهم كفاراً ، كما يقول المستشار
 فلماذا يقتاونهم ، و يجدون في هـذا الفتل و يتفننون في طرائقه ، و يحتالون
 لايقاعه ؟ ١

إن في إشارة هذا الكوفي ، إلى ما في سرايا الرسول عليه السلام من قتل ، لا بد منه ولا مفر ، كما تقتضيه طبائع الحروب ، وجه الرأي فى وجوب احبال الخسائر الأقل ، من أجل الفوائد والمصالح الأجل والأهم ! وإن ظلم الظالم ليفتك بكثير من الأموال والأعراض ، وكما مضي ذلك دون حساب ضرى الظالم وتأصل ظلمه ، وزادت الخسائر ! فلو لم يكن في الخروج إلا زلزلة هــذا الظلم ، وزعزعة أساسه ، وتعريض الظالم لمثل ما تعرض له « المنصور » من الأزمة الحاطمة ، عندما خرج عليه « محسد الشبه » ثم « إبراهيم » أخوه ، لـكان ذلك غنماً كافياً للمجتمع ، يوفر عليه الكثير من الخسائر التي يعانيها ، حينما يتفرعن فرعون ، لأنه لا نجد أحداً يرده كما يقول مثلنا المصرى !! ذلك هو صوت التجر بة العملية ، ينبعث من أعماق التاريخ البعيد ، على لسان هذا الكوفي سناقشاً رأى «مالك» فيأن فساد الخروج عنده أكثر من الظلم القائم؛ و إن كان هذا الصوت الحيوى المنطقى، قد عورض بما لا أساس له من الصحة ، أكثر مما للفكرة المستسلمة عن خسائر الخروج ا ! ولمل مما يتصل بمناقشة تلك الفكرة في إقرار أمور الحكام ، وعدم إزعاج ظلمهم ، لأن للخروج أضراراً وخسائر ، ما عرف منذ الجيل الأول ، عن علماء المالكية في مجانبة السلطان ، والتشدد في الابتماد عن أولئك الظالمين ، لثلا يتأيد مركزهم باتصال العلماء بهم .. وهي نزعة تبتمد عن تلك النزعة المسالمة التي شهدناها في التملل بخسائر الخروج .. ولو شئنا أن نورد طرفاً من ذلك لأطلنا ، لكن بحسبنا أن نشير منه إلى فعل متقدمين من أصاب « مالك » نفسه ، وشيء من فعل من بعدهم ، كأعوذج لهذا الاتجاه المناوي للظلم ، والذي كان موضع الحديث غير القصير (۱) ، ومما يتكرر ذكره في تراجم العلماء ومحاسنهم . .

فهذا « ابن القاسم » صاحب الإمام ، الذي كان بين المالكية \_ على أي

أما تكليف الأمة بأداء واجبها فى تقويم الجائر فهو فتنة !! وهىكاترى مقررات يثبين لك ضغها إذا ماعرضتها على ما أسلفنا من بيان لهذا الأصل حرره « ابن حزم »

<sup>(</sup>۱) كتب « الغزالى » فى ( إحباء علوم الدين ) ج ٢ ص ١٢٥ ، ط الحلمي باباً فيما ويحل من غالطة السلاطين الظلمة ويحرم » ؟ كما كتب في الجزء نفسه ص ٣٠٠ باباً فى و أميل من غالطة السلاطين الظلم ويحرم » ؟ كما كتب في الموقف ، ومهيهم عن المنكر » . ورغم قوته الوعظية حيناً ، فإنه لم يخلص من روح عصره ، وأثر بيئته ؟ فهو فى الباب الأول ، يقرر أن الدخول طى الظالمين يجوز أمر الدالم ، أمر الزام ، وعلم أنه لوامتنع أو ذى ١١ - كما يقرر فى الباب الثانى : أن أمر السلاطين بالمروف ، لما يكون بالتعريف ، ثم بالوعظ فقط ؟ وأما النم بالقهر فلا يجوز إذا حرك تتة الرعبة على السلطان ، لأنه يحرك الفتنة ؟ وأما التخشين لهم بالقول فلا يجوز إذا حرك تتة يحداء شرها إلى غيره ؟ وأما إن كان لا يحاف إلا على نفسه فهو جائز ، بل مندوب إليه 11 إليه، فهو الفرد الرخيص الحياة ! !

رأي فى عملهـــم ــ من يقدمون قوله على قول « مالك » ، ولا يعـــدلون عنه لقول « مالك » ، إلا إذا لم يجدوا نيه نقلا عنه ، ولا أصلاً يقاس عليه<sup>(۱)</sup> ، هذا « ابن القاسم » كان معروفاً بمجانبة السلطان .

ثم « سعنون » ناشر المذهب فى « المغرب » ، كان يكره إتيان السلطان ، ويقول : ما أقبح العالم أن يؤتى إلى مجلسه ، فلا يوجد فيه ، فيقال : هو عند الأمير ، أو الوزير ، أو القاضى ، فإن هذا وشبهه شى - ، من علماء بنى إسرائيل، إلا يُمهم يُحدثونهم من الرخص ما يحبون ، مما ليس عليه العمل . . . ثم قال : فوالله ما أكلت لم لقمة ، ولا شربت لم شربة ، ولا لبست لم ثوبا ، ولا ركبت لم دابة (٢٠) .

فهو كا ترى يخشى على العالِم ، من الانصال بذوى السلطة مطلقا ، حتى السلطة القضائية ، التي يكون رجالها من أهل هذا الفقه ، لكن نفومهم ــ فى تقدير « سحنون » ـ تتغير بالسلطة ، ويكون الانصال بهم ذا أثر سىء على العالِم ، الذي هو ممثل سلطة الشعب كما قلنا ، وفي مقاومته تتجسم سلطة الأمة ، و بسلامته النفسيه والخلقية تحمى حقوقها من طنيان هذا الحسكم الفردى الأوتوقراطي . . نع ، يمضى « سحنون » ، في تقدير خطر

 <sup>(</sup>۱) الزواوى : (مناقب مالك) س ۹ ه

 <sup>(</sup>٧) ملحق لتزيين المالك ط الحشاب ، مختصر من كتاب (معالم الايمــان في تاريخ العروان) : ٦٧ ، ٦٣

انصال العالِم بذوى السلطان ، حتى القضاة فيقول : إذا تردد الرجل إلى القاضى ثلاث مرات فلا تجوز شهادته (١) ...

نم فى الطبقات التالية ، نجد من يسوى بين السلاطين وأهل الأهواء ، فيجانب الصنفين: أهل الأهواء والسلاطين، «كأحمد بن محمد الأشعرى » من أصحاب «سحنون» ـ ت ٢٨٩ ه (٢) ـ كا تجد منهم من يحرم نفسه حرماناً مادياً من الثروة ، إذا اتصل مصدرها بأصحاب السلطان «كجبلة بن حود» ، من أصحاب « سحنون » أيضاً ـ ت ٢٩٩ ه ـ كان أبوه من أهل الأموال، وصحبة السلطان ، فنابذه ابنه فى حياته ، وتبرأ من تركته بعد عمائه ، وكانت له همة يتيه بها على الخلفاء (٢) ..

فتلك نزعة تمثل أساوبا من النظر إلى الحبكام وخطر ظلمهم ، ومنابذتهم لذلك منابذة صريحة ، وهى وجهة نظر تمين على ما هيأنا له نفس القارىء ، من الرأى فى موقف العماليم من السلطان ، ومداراة الأمور خشية الضرر الموهوم . . الخ . . . وهو مسلك يختلف عن مسلك صاحبنا

 <sup>(</sup>۱) ملحق لنزيين المالك ط الحشاب ، مختصر من كتاب (معالم الإيمات في تاريخ الفيروان) : ٦٣

<sup>(</sup>۲) ابن فرحون : ( الديباج ) س ٣١

<sup>(</sup>٣) المدر السابق س ١٠٣

الذي يسأل عن الشيء من أمر القضاء ، فيقول : هذا من متاع السلطان (١٠) ..

و بعد . . فبينها كان هذا الاتجاه ، في فهم نفسية الإمام ، وتفسير تصرفاته ، يأخــد طريقه إلى المطبعة ، ظهرت ترجمة له محدثة ، في البيئة الجامعية ، مين ما يدرس من حياة الأمُّة الفقهاء (٢٠). وكان منهجها في هذا الفهم والتفسير، غير هذا المنهج الذي اطمأننت إليه منذ أعوام بعيدة ، فلم أرد أن أعقب عند الطبع على مواضع من آثار هــذه الخالفة ، إلا أنى أنظر إلى المسلك السيامي لرجال الدين والعلم الديني ، تلك النظرة التي تقدر خطر مسلسكهم في توجيه الحيساة العقلية والعملية ، وفي التمكين لنهضة الشرق الذي يماني ما يعاني من تخلف وتأخر ، ومن هنا كان المتوقع أن أقف لأعلق على نتائج هـــذا المنهج المحدث ، فى تفسير مسلك « مالك » السياسى ، لكنى مع ذلك آثرت أن ألتزم خطتى في عدم التعليق المفصل أو المطول على مسائل ونتأتج، و بحسبي أن أشهر هنا إلى مسألة دار عليهـــا القول في فهم نفسية « مالك » ، وهي : أنحاد منهج « مالك » ، ومنهج « الحسن البصري » ، لأتحاد النفس ، والمعـدن ، والسبب (۲۲) .... واتحاد نفس «الحسن البصرى» ، ونفس «مالك» في التقوى

<sup>(</sup>١) عياض : ( الترتيب ) ورقة ٢٣ ظ \_ خ

<sup>(</sup>٢) هي الترجمات التي أخرجها حضرة الأستأذ الفاضل الشيخ كمد أبو زهرة.

<sup>(</sup>٣) الأستاذ أبو زهرة : ( مالك) ص ١ ه

والورع و . . و . . الخ، ولذلك اتحد موقفهما من الفتن ذلك الاتحاد ؛ وأن « مالحكا » لعله كان يتبع سيرة « الحسن » ، وقد كان على علم بها ، إذ أنه مات و همالك» في نحو الثامنة عشرة من عمره ، وقد كان «سعيد بن المسيب» في موقفه من الخلفاء « كالحسن » فاقتدى « مالك » بهما (١) . . . .

فأقول في التعقيب على هذا : أما «سعيد بن السيب» واقتداء «مالك» به، ظنا إليه عودةعند الحديث عن محنة «مالك» قريباً \_انظر هامش ص٨٠٠ \_. وأما « الحسن البصرى » وأتحاد نفسه ، ومعدنه ، وسببه ومنهجه مع «مالك»، فهو مالا يتيسر لنا في درس «مالك» أن نسلم به في سهولة ، لا لأن ذلك مما يستنتج استنتاجًا، أو يفهم فهما، بل لأنالرواية التاريخية تنقل ذلك نقلا ، فقد رووا أن «مالكا» قال: «ابنسيرين» أفضل عندنا من «الحسن»؛ فقيل له: يا «أبا عبدالله» بأى شيء ؟ قال : إن«الحسن» زيَّغه القدر<sup>٧٧)</sup>.. فهو يحكم حكما تسمعـــ بزيغه ، وفى هــذا التمبير قسوته ، ولو لحظت معها بمض أقوال « مالك » فى القدرية وقسوته عليهم ، لتبينت نظرته إليهم ، وشعوره النفسي نحوهم ، فهو يقول فيهم : قوم سوه، لا تجالسوهم ولا تصاُّوا وراءهم، و إن جامعوكم في سفر فأخرجوهم ٢٠٠٠. و پُسأَل عن تز و يج القدرى ، فيقرأ : «ولعبد مؤمن خير من مشرك ( <sup>، )</sup> . فهل ترى « مالـكا » وهو يفضل « ابن سيرين » على « الحسن » ؟ ثم يمبرهذه

<sup>(</sup>١) المدر السابق ص ٢٥

<sup>(</sup>٢) ابن جرير الطبرى : ( التاريخ ) ج ١٣ س ٩٠ ط الحمينية

السارة غير الخفيفة فيقول: ( زيفه القدر ) ، ووراء ذلك كله ، رأيه المشهور في القدرية ، وعباراته الشديدة في وصفهم ، والإفتاء بشأنهم .. هل ترى «مالكا» مع هذا كله ، يتحد منهجه ، ونفسه ، ومعدنه ، وسبب الرأى عنده ، مع الحسن » ؟ اا وهل ترى « مالكا » مع هذا كله يتبع سيرة « الحسن » ، وقد كان على علم بها ، إذ أنه مات و «مالكا» في نحو الثامنة عشرة من عره ؟ !! وهل ترى الرجلين لا يفترقان إلا في أمر واحد من ناحية الرأى السياسي هو وهل ترى الرجلين لا يفترقان إلا في أمر واحد من ناحية الرأى السياسي هو الميل إلى الإمام « على بن أبي طالب » ؟ ! لاأكاد أطمئن إلى شيء من هذا !! مهما تكن الرغبة في إساغة رأى « مالك » وموقفه من الحياة السياسية ، وتزعته الواقعية في ذلك كله !! .. وكلما مضينا في تعمق فهم الشخصيتين ، بعد هذه الروايه عن رأى « مالك » في « الحسن » ، نجد كثيراً بما لا يتيسر معه الاطمئنان إلى اتحاد الرجلين هدذا الاتحاد أو بعضه !!

وفي الذي مضى من حديث « مالك » والسياسة ما يهي ً لنا القول في :

محنة : وتلك المحنة في تاريخ حرية المجتمع الإسلامي ، تشبه إلى حدّ ما النصال بين السلطات المحتلفة ، وتمثل الصراع بين الشعب والسلطة الحاكة ، فهي دائمًا مشادة بين ذي صفة دينية \_ علمية أو عملية \_ و بين حاكم يقلقه تصرف أو دعوة لصاحب الصفة الدينية ، فيفزع إلى إيذائه إيذاء يرهب غيره من أمثاله ، ويردع العامة عن الإصفاء له ؛ وذوو الصفة الدينية كا قلنا \_ غير من أمثاله ، ويردع العامة عن الإصفاء له ؛ وذوو الصفة الدينية كا قلنا \_ غير

مرة \_ هم فى النظام الاجتماعى لتلك الأعصر ، ممثار سلطة الشعب ...
ولقد تبدو هذه المحن ، بادى الرأى ، لطخات سوداء فى صورة الحياة ،
إذ كانت ضرباً ، وتعذيباً ، وامتهاناً لكرامة رجال ذوى علم وحرمة ، وقد
يكونون ذوى سن عالية فى أكثر الأحيان . . لكن الباحث المدقق ،
المستشف لما وراء المظاهر القردية والسطحية ، يقدّر فيها الجانب الاجتماعى ،
ويقيس بها تقدم الإنسانية ، وكسب الحرية الآدمية ، فتبدو هذه الحين لمات وضيئة فى ظلام حكم فردى قاس ؛ فما هى إلا صمود لهذا الحكم ، يهز من جبروته ، ويحد من قسوته ، ويسجل بقاء الشمور بالكرامة الإنسانية ،
والحرص على أداء الأمانة الاجتماعية ، التي حمّلها الله أهل السلم ، إذ كانوا
بذلك أهل الأمر بالمعروف ، والنهى عن المذكر ؛ وإذ أخذ الله ميثاق الذين بذلك أهل الكتاب تَهْمَيْنَهُ للناس ولا تكثّمُونَهُ . .

والإحساس بهذا الواجب على أصحاب العلم وحملة الأمانة ، وفضلهم حبن مجتملون في سبيل أدائه ما محتملون ، هو إحساس قديم خالج النفوس في تلك المصور التي كان مستواها الاجتماعي والنفسي والعقلى ، لا يهي للما الكثير من إدراك الوحدة الاجتماعية ، وكان واقع حياتها العاملة لقسوته وعنائه صاداً لها ، عن التمثل الكافي لتلك الوحدة ، والعمل في سبيلها ؛ ويبدو هذا الإحساس في مثل قول « عر بن عبد العزيز » ذي القلب الحساس : ما أغبط أحداً لم يصبه في الأمر أذى . . وهي قولة كان يرددها الإمام « مالك » ويذكر معها بعض من أصيب في هدذا الأمر « كسعيد بن المسيب (١) » وغيره . . .

وفى الحتى أن الحديث عن المتحدين فى تاريخ الإسلام ، هو الحديث عن ممارك الحرية الفكرية والاجتماعية فى هذا التاريخ ، وسجل المقاومة السكريمة لأصحاب السلطان الجامح ، والهوى الباطش ، وبهذا التقدير نتناول الحديث عن محنة صاحبنا فى شى من البسط .

<sup>(</sup>۱) هو كما يقول الأقدمون أغسهم ـ أحد أعلام الدنيا وسيد التابعين ، وله في قوتم النفس مواقف مشرفة ، وقد دعى إلى البيعة وابن الزبير» فأبي فضرب ، ودعى إلى البيعة ولسليان» و «الوليد» يولاية العهد فلم يفعل، فضرب وطيف به في المدينة . وذلك كله لما في عنه من يسعة لم يرد أن ينقضها لهواهم ؟ وحبذا تقليد «مالك» له وتمثله به ، ولو كانت له قوته لتغير تاريخه !!

## 非非非

والرواية التاريخية عن هدده المحنة \_ كما عهدنا في هذه الترجمة دائما \_ لا تخلص من الاختلاف ، في كثير من شأن هدده القضية : فقد اختلفت في مكانها ، واختلفت في سببها ، مكانها ، واختلفت في ريكبها ، واختلفت في سببها ، واختلفت في تسويتهما ، واختلفت . . واختلفت . . واختلفت . وأنت مُعان بهذا الاختلاف صمو بة الترجيح والتوفيق ، لإرسال المرويات أو عدم وصفها عما يكفي في نقدها ؛ ونحن محاولون ذلك بقدر ما نستطيع من الإجال والإمجاز .

## \*\*\*

فأما مطانها: فقيل كان « بغداد » وقد حمل إليها ؛ وهو قول لم أره لفير « أبى الفلاح عبد الحي بن العاد الحنبلي (١٠ » . . والعاد متأخر من أهل القرن الحادى عشر الهجرى ، فهو ليس مرجعاً أول في هسذه الأخبار ، التى بينسه وبينها بضمة قرون من الزمان ، ولعله ينقل عن مصادر ليست لها أصالة ولا شبهها ؛ فهو في ( الشذرات ) لا يعزو ؛ ولا بُعد في أن يكون هذا الذى ذكره من جعل محنة « مالك » في « بغداد » من سبق القلم ؛ بل هناك من الفرض ما هو أسبق من ذلك ، وهو الهام النسخة التي في أيدينا من ( الشذرات )

<sup>(</sup>۱) الفذرات : چ ۱ س ۲۵۰

بعدم التحرير، رغم ما على طرتها ، من أنها عن نسخة المصنف المحفوظة بدار السكتب المصرية ، فإن الأمر في جملته لا يجاوز التحقيق العملى السريع من الناشر . . وقد جريت على ألا أعتمد على (الشذرات) وحدها ، إلا في يسير من الأمر . .

ونذكر أننا قد اطمأننا من قبل إلى أن صاحبنا لم يفارق الحجاز؟ و«العباسيون» يغدون إلى الحجاز و يروحون ، وفيه يستطيعون أن يفلوا فلمتهم ، دون ضرورة لحمل الشيخ إلى « بغداد » ، والطواف به في شوارعها ... الخ .. فأكبر الظن أن المحنة كانت في « المدينة »؛ و « بغداد» لم يتم بناؤها، إلا بعد أعوام من المحنة 11!

\*\*

وأما زمانها: فقد اختلف فيه كذلك ، اختـ لافاً يتسع من خلافة « للنصور » فى المشرة الرابعة أو الخامسة من القرن الشـ انى الهجرى ، إلى خلافة «الرشيد» ، بين المشرة الثامنة ، إلى أول العاشرة من القرن الثاني (١). وتصرح الرواية أن الأول هو الأصح

وسنرى مما اشتهر من سبب المحنة أنها إنما تكون فى عهد هالمنصور»،بده أمر العباسية، ولما تستقر بعد، والفتن تترى، يشارك فيها الحجاز، ويضار الخليفة بها، مهما يكن انصراف أهل الحجاز عن السياسة، وعدم غنائهم فى الحرب؛ ففيه

<sup>(</sup>١) ( الترتيب ) ورقة ٣٩ ظ ( خ ) والديباج ص ٢٨

كانت خرجة «محد» بالمدينة بعد فتنة للسودان قبلها في العام نفسه « بالمدينة». 
ثم يكون الخالاف في تحديد السنة التي وقمت فيها المحنة ، فعي حيناً 
سنة ١٤٦ ، وهي آناً سنة ١٤٧ ه . تذكر المصادر الروايتين (١) ، ولعلي أميل 
إلى أنها سنة ١٤٦ ه ، إذ الناس حديثو عهد بما أشرنا إليه من الفتن ، 
والقائمون بالأمر في « بغداد » وفي « المدينة » مهتاجو الأعصاب ، والجو 
مكفهر بما أشرنا إليه قريباً من الفتن ، وسيزيد الأمر وضوحاً فيا يلي من 
المحديث عن سبب المحنة ومرتكبها ، كما أننا سنجد هناك من البيان ما يمكن 
معه الاطمئنان إلى أنها كانت في الثلث الأول من عام ١٤٦ ه ، لأن « جعفر 
ابن سليان » صاحب المحنة مباشرة أو بالواسطة ، قد جاء الحجاز والياً بعد 
بلائه في حرب « إبراهيم بن عبد الله » « بالبصرة » ، فكانت ولايته الأولى 
سنة ١٤٦ ه وكان قدومه إلى « المدينة » في « ربيع الأول » . . . .

\*\*\*

وأما مرتكبها: فالخلاف فيه كذلك واسع الشقة: فهي تسند إلى «النصور» نفسه ؛ وقد تمزى إلى عامله على المدينة « جعفر بن سليان » العامى . الذي ولى المدينة مرتين ، أولاهما من سنة ١٤٦ ه إلى سنة ١٥٠ ه ؛ وقد يقال إن الذي وثانيتهما من حوالى سنة ١٦٦ ه إلى نحو سنة ١٦٦ ه ؛ وقد يقال إن الذي

 <sup>(</sup>١) الروايتان في ( الترتيب ) ورقة ٤٠ و ( خ ). ثم في غيره من المصادر المخطوطة والطبوعة ( كالتنوير) والمقدسي « خط ، و (الديباج) « لابن فرحون» .

تولى ضربه ، هو عامل « جعفر بن سليان (۱ » . ورغم ما يقال من أن هذا المرض الأخير ، عن تصرف عامل « جعفر » ليس هو الأشهر ، فإنا نقول إن سبيل الترجيح الدقيق في مثل هذه الروايات ، ليس سبيلا معبّداً . .

وفى كل حال ، فإن الذى يبوء بإنمها هم الفباسيون ، لأن «جنور بن سليان » هذا ، ابن عم « المنصور » لحاً ، وهو يفار على سلطان ابن عمه ، أكثر بما يفار والى آخر ليس من دمه ، وقد كان « لجنفر » هذا بلاء حسن ، ف قتال « إبراهيم » أخى « محد ، النفس الزكية » بالبصرة ، فنير وجه التاريخ للمركة ، وحوه لما من هزيمة إلى نصر ، حتى قال « عيسى بن موسى العباسى » ، القائد المام الذى تولى قتال الأخوين « بالحجاز » و « المراق »: لولا « ابنا سليان » ـ يعنى جعفراً هذا وأخاه ـ لافتضحنا (٢٠ . . وقد عين « جعفر » بعد المركة والياً على « المدينة » فقدمها موتوراً بما كان ، أو مزهوا به إن شئت ، وهو خليق إذ ذاك ، أن يبلى فى السلم ، مثل بلائه فى الحرب ، إلى الدولة كادت تطوح بها الأحدات فى تلك الفترة . .

ووجود « جعفر » هذا فى المسألة ، بما يدق معه الأمر فى تحديد مسئولية « المنصور » ، فإنا لنسم « أباجعفر » يقول « لمالك » : والله الذى لا إله إلا

<sup>(</sup>١) (الترتيب) في الموضع السابق

<sup>(</sup>۲) ابن جریر الطبری : ( تاریخ الأمم والملوك ) ج ۹ س ۲۰۸ ط مصر

هو، ما أمرت بالذى كان ، ولا عامته ، و إنه لا يزال أهل الحرمين بخـير ، ما كنت بين أظهرهم ، و إنى إخالك أماناً لهم من عذاب الله ... الخ ، فهل يسم « أبو جعفر » هـذا القسم سياسياً ؟ إن السياسة لا خلق لها ، وهو هو «أبو جعفر » : مغتال أهله ، والفاتك بصاحب الفضل على دولتهم « أبى مسلم المحراسانى»، وهو هو الذى قال فيه أهل عصره : إن حشو ثيابه لمكراً، وتكراً ودهاه (1) . . ومهما يكن الأمر في صدق قسمه هذا أو عدم صدقه ، فإنه ليمفى في التنصل ، ويقول « لمالك » بعد الذى تقدم : ... وقد أمرت بعدو الله ، أن يؤتى به من المدينة إلى العراق على قتب، وأمرت بضيق حبسه ، والاستبلاغ في المتهانه ، ولا بد أن أنزل به أضعاف مانالك منه (٢).

كا تحدث الرواية أن «المنصور» أقاد «مالكاً » من «جعفر» ، وأرسله إليه لمنتصمنه (٢٠ ؛ ولكن «المنصور» قد اطمأن إلى هذه الخطة ، في الصاق الجرائم بغيره ، وكأ نماع فت تلك الطريقة عنه ، إذ حاول مثلها بولى عهده «عيسى بن موسى » فدفع إليه عمليقتله ، وأكد ذلك عليه ، فانتبه كانب «لميسى» إلى الدسيسة ، ونبة «عيسى» ، إلى أنه إن فعل ، فسيدع «المنصور» سائر أعمامه يأخذونه بأخيهم ؛ وكان ما توقع الكانب فعلا، فا لبث «المنصور» أن أغرام «بيسى» وأنكر أنه أمره بقتل عمه ،

<sup>(</sup>۱) ابن جریر الطبری : ( تاریخ الأم والملوك ) ج ۹ ص ۲٤٣

<sup>(</sup>٢،٣) ( الترتيب ) ورقة ٣٩ ظ، نسخة ( خ )

وكاد الأعمام ينتكون « بعيسى »؛ ولكنه بعد نصيحة الكاتب لم يكن قد تتله فأعاده اليهم حيا ١١.. غير أن «المنصور» لم يتركه بل ماليث أن اعتقل عمه هذا ووضعه في بيت أساسه من الملح، وأجرى عليه الماء فأنهدم على الرجل وقتله (١١٤١).. وتلك خليقه لا تستكثر عليها هـذا القسم وأزيد منه ... وقاتل الله هذا المُلك المقيم ، كما جرى بذلك قولم ، ١١

. . .

وأما سببها: فقد تجمله الرواية أمراً عاما ، وظاهرة اجتماعية ، مما يكون بين أهل المصر الواحد ، من حسد وغيرة ، تبعثها المنافسة ، ويثيرها نجاح أحد الأقران ؛ . . وقد تجمل الرواية سبب الحنة أمراً بعينه ، كان السبب المباشر لها ، ثم تختلف في هذا السبب ، فهو كذا أوكذا . .

ومِن جَمْلِها أمراً عاما وظاهرة اجتماعية ، ما يقال من : أن « مالكا » لما سُوّد وسُمِع منه ، وقبل قوله ، حسده الناس .. فلما ولى « جغر بن سليان » سعوا إليه ، وكتروا عليه عنده ، وقالوا .. الخ .

والسعى « بمالك » عند الحكام ، مما نقرأ عنه فى غير خبر المحنة ، فقد نقل ، أن « ابن أبى الزناد أبى عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان » الفقيه المدنى سعى به إلى بعض أمراء المدبنة ، وأن « مالكا » أتاه يسأله أن يكف عنه .. ثم قاطعه « مالك » ما كلّمه حتى مات (٢) ..

<sup>(</sup>۱) الطبری : ( التاریخ ) ہے ۹ س ۲۹۵

<sup>(</sup>٢) ( الترتيب) ورقة ٢٧ و (خ )

وفى وصف السعى ، الذى كان سبب المحنة ، قد تذكر الرواية اسماً بمينه، وقد نطلق ؛ فهى تسمى حيناً قاضى المدينة «محمد بن عبد العزيز الزهرى » ؛ وحينا تقول : إنه رجل من « بنى مخزوم (١ » ؛ ومن الإطلاق أن ينسب السعى إلى قبيل لا فرد ، فيقول « جعفر بن سليان » نفسه « لمالك » : والله ما جلدك إلا القرشيون (٢) ومهما يكن التخصيص أو التعميم ، فإن تعليل المخنة بسعاية الساعى أو الساعين لا غير ، ترد المسألة إلى ما قلناه من الظاهرة الاجتاعية ، في حياة أهل العمل الواحد ، من بنى العصر الواحد . . وهو مالا غلومنه الحياة ، حتى حياة العلماء الله .

وأما حين نعرض الرواية لذكر سبب خاص مباشر ، غير السعاية بصغة عامة ، فإنك تجد من الاختلاف في هذا أيضاً غير القليل ... وقد أوردت من الأسباب ما يبعد وما يقرب ، فتارة تجعل السبب رأياً فقهياً في مسائل ليست من السياسة العملية في شيء ، فلا يبدو لك وجه " لتكاف الحكام المناية بها ، والامتحان عليها !! .

ومن ذلك ما يروى من أن سبب المحنة هو رأيه في نكاح المتعة وتحريمه ، وقوله : إن قول غير «عبد الله بن عباس» فيها، أوفق لكتاب الله تعالى من كلام «ابن عباس» ... ولكن هل كان غير الشيعة من المسلمين ينظرون ، إلى نكاح المتعة

<sup>(</sup> ۲ ، ۱ ) عيان : ( الترتيب ) ورقة ٤٠ و ( خ )

نظرة تجعله موضعا للأخسذ والرد؟ اوهل كان العباسيون يهملون صلة المسألة عنة تا بالشيعة ، ويهتمون بنسبتها « لابن عباس » ؟ اثم هل كان لهذه المسألة صفة تا من الناحية السياسية ، أو الاجتماعية ، أو العملية ، حتى يمتحن بها فقيه معروف في عصر كثرت فيه الفتوق ، وانتشرت الفتن، فاشتدت الحاجة إلى تأثّف الناس واسترضائهم ا ! لا يبدو من ذلك شيء . . وإنما هي رواية « العاد الحنبل » التي تجمل المحنة في « بنسداد » وتجعلها في نكاح المتمة ، وتسهب في ذلك ، فتذكر أنه طيف « بعالك » على ثور مشوها، فكاح المتمة ، وتسهب في ذلك ، فتذكر أنه طيف « بعالك » على ثور مشوها، فكان يرفع القذر عن وجهه ، ويقول : يا أهل بنداد ، من لم يعرفني فليعرفني ، أنا « مالك بن أنس » فعل ويقول : يا أهل بنداد ، من لم يعرفني فليعرفني ، أنا « مالك بن أنس » فعل

<sup>(</sup>١) العاد الحنبل : ( شذرات الدهب ) ١ / ٢٩٠

تضعه حيث ترى ، فإن قبله فحسبه ، وإن رده فحسبه ، فيقول « أبو حنيفة » للرسول : أمير المؤمنين يعرف من أين جمعه ، وهو يعرف أين يضعه . . ويرسل إلى « ابن أبى ذئب » بالمال وقد قال لرسوله : إن قبله فاضرب عنقه ، فيرده « ابن أبى ذئب » ويسلم (۱) . . ا

وإذا كان هذا حديث أصحاب المناقب أنفسهم عن مدى ميل صاحبنا إلى النضال ، فهل يتسق مع ذلك أن يكون قدرض أو غضب فى نكاح المتعة وقال وقال ؟! إنها رواية « العاد الحنبل» الذى أشرنا قريباً إلى قيمته المرجعية حبن جعل مكان المحنة « بنداد » \_ص ٩٠٤ \_ وهى رواية غريبة ، وددت لو استطحت أن أعرف المصدر الذى نقلها منه ،ولكن لم يتهيأ لى ذلك بعد ! . . ومن تسبيب الحنة بمسألة فقهية كذلك لا تمت إلى السجاسة وعناية الحكام بسبب ، القول " بأن السبب هو رأى " « لمالك » فى الطلاق قبل النكاح . . الخ (٢) ولا يظهر وجه لتمسك « مالك » فيها بشى و بثير عليه غضب الحكام ، وهو غير مقبل على ذلك ، ولا متقبل له ا فلا نطيل فى نقدها ، و بخاصة أن فى إيراد الأقدمين لها ما هو وهون ، إلى حدّ ما . .

<sup>(</sup>١) الزواوي : ( مناقب مالك ) ص ٢٦

<sup>(</sup>٢) عباض : (الترتيب) ورقة ٤٠ و ( خ )

و إذا ما استبمدنا من الأسباب الخاصة ، مالا يكون ذا صلة بالحياة الواقسة ، ولا سيا من الناحية السياسية ، فإنا ننظر بعد ذلك في أمور تتصل انصالاً مَّا بالسياسة ، وتعد في بعض الروايات سببًا للمحنة ، ومن ذلك : رأى « مالك » في « على » رضى الله عنه ، وأنه كان يقسدم « عثمان » عليه ، فأحفظ ذلك الطالبيين ، وسعوا به إلى الوالى . . ولا نعرف متى كان العباسيون يحرصون على رضاء الطالبيين ، ويُمضبون من أجلهم الفقهاء والجماهير!! وقد وضح لنا منذ تكلمنا في البيئة السياسية ، أن العلويين قد فازوا بالحظ الأوفر ، من عداوة الأسرتين : الأموية والعباسية 11 ولو نظرت إلى الوقت الذي يرجح وقوع المحنة فيه ، وأنه كان إثر الخرجةين الشيفتين للطالبيين ، في الحجاز والعراق ، لاستبعدت ذلك السبب استبعاداً قوياً ! ! ثم لو جلت في أحداث العصر التي المستضعفون المضطهدون دامًا ، من التصدع والانقسام ، وتقدم من يسالم منهم نجاةً من بطش الحكام العنيف ، فهذا « الحسن بن زيد بن الحسن » الطالبي الجواد . . الح كان ينحرف عن « آل على » ــ وهو منهم ــ فاستعمله « المنصور » لذلك ، على للدينة ، في سنة ١٥٣ هـ قالطالبيون مم الجد العنيف. في مقاومتهم أيام هــذه المحنة ، وتصدعهم وانضام وجوء منهم للخلفاء في

العراق .... كل أولئك وما إليـه يبعد أن يكون لفضب « الطالبيـين » أو سعايتهم أثر كهذا ...

\*\*

، إذ شعرنا أن محور السألة حيوي عمل ، أو قل مجهير الصوت ، إن المحور سياس بأخص المني ، فعلى هذا الأساس تجد من أسباب المحنة ما هو مدر الميدان السياسي ؛ ويتصل بشخصية الإمام ، بما هو فقيه متشرع ، ومحدث راو، ومعلم ؛ كما يتصل بظروف الوقت ، واضطراب العصر ، أوَّل العهد **بالمباسية ، ومع التيارات الخفية العميقة المتشاجرة ؛ فيكون سبب الححنة الذى** يِّقبله المنطق الاجتماعي ، سببًا علميًّا سياسـيًّا ، يرتبط بسلطان الخليفة ، ويؤثر على سير الأحداث في العهد الذي رجح أن المحنة كانت فيه ، أي سنة ١٤٦هـ وما حولها . . وعلم « مالك » ــوهو علم الدين. يمس هذا السلطان السياسي في أساسه، وهو البيعة بالإمامة : لمن ؟ وكيف ؟. وحين تقدر أن «المنصور » هو المؤسس الحقيقي لدولة العباسسيين ، التي قامت بدعوة مشتركة بينهم وبين الطالبيين ، فقضت على الأمويين ، وقربت أمل الطالبيين في الحـكم ، الذي سبقهم إليه العباسيون .. وبهذا لا تكون خرجة « محمد بن عبد الله » وأخيه ، في ذلك الحين كخرجة خارج ، أو شفب شاغب ، أو انتقاض ثغر ، أو خلم

الروم أو النرك للمهادنة . . بل هى خرجة أشد من كل ذلك خطراً ، فكيف إذا اقترنت بنجاح مبدئى ، تفلتت به من يد « المنصور » أزِمَّة نواح كثارة ا ا ؟

فني أوائل رجب سسنة ١٤٥ ه خرج « محمد الشبه » بالمدينة ؛ وفي أول رمضان من هذه السنة نفسها خرج « إبراهيم » أخوه بالبصرة ، فتوالت على « المنصور » الفتوق : من البصرة ، والأهواز ، وفارس ، وواسط ، والمدائن ، والسواد، و إلى جانب أهل الكوفة في مائة ألف مقاتل ينتظرون صيحة، فلا مجب إذا بتي « المنصور » في مصلاه خسين يوماً ، ينام عليه ، وقد هجر النساء ونميم الحياة ، فجلس وعليه جبة ملونة ، قد اتسخ جيبها ، وما تحت لحيته منها ، فلا غيرها ، ولا هجر المصلى ، بل كان إذا خرج للنساس أرخي سواده على هــذه الجبة الوسخة ، فإذا دخل خلع سواده و بقى بها .. وهكذا شعر من حوله أن المعركة فاصلة ، والأزمة حاسمة ، وأكبروا صمود « المنصور » لها ، ومضت كتب التاريخ تحدثك عما قيل فيه لذلك شعرًا ونثرًا ، إكبارًا لصموده وتقديرًا له ، . فهل تقدر عظم الأثر الذي خلفته في أعصابه تلك الضائفة ، وتدرك أنه حين مخلص منها ، خليق بأن يُطَهِّر ، و يحتاط ، ويبطش ؟ أحسب أنك تجد قرب ذلك ..

وأما ابن عمـه « جعفر بن ســـليان » نقـــد خاض ـــكا قلنا ــ معركة « إبراهيم » وقام فيها بحركة التفاف ، بدلت الهزيمـــة نصراً ، فهو مشارك فى تقدير الشدة ، مناضل فيها بنفسه ، فإذا ما عاد أول السلم والياً على المدينة ، وقد ثار فيها السودان فى شوال سنة ١٤٥ ذاتها ، بعد قتل « محمد الشبه » بنحو شهر واحد ، وقبل قتل « إبراهيم » فى « باخرى » لخس بتين من ذى القمدة سنة ١٤٥ ، فهلا تقدر أن الحال السامة تدفعه إلى المشاركة الناشطة فى هذا التطهير ، توثيقاً لأمر أسرته ، وتهون عليه فى ذلك كل قاس عنيف ، لخطر الهدف ، وعنف إغرائه ؟ . . أحسب أنك تجد فى هذه البشرية النارية قرب ذلك . .

نفي هذه الأعاصير التي لا تزال ريحها تملاً الأنوف، يتصدر في المدينة «مالك» الذي بدرت منه بوادر مكشوفة، من الميل لأموية النرب؛ والذي يحدث بحديث «ليس على مستكره طلاق»؛ والذي يروى أنه أفتي الناس بالخروج مع «محد الشبه»، وقال لهم إن بيمتهم «المنصور» بيمة مكره، وليس على مكره بين ؛ والذي قد يكون في بطانة الأمير طالب صيد \_ وما أكثرم ا\_ يتقرب بالنث والنقل، فكيف لو غلت في صدره غيرة، واتقد حسد ا اثم كيف لو كان بينه و بين « مالك » من شئون الحياة اليومية ، ما "يختلف عليه، ولا تعرفه الرواية المدونة ؟ كل أولئك \_ بل بعضه \_ كاف لتصور سبب محنة ولا تعرفه الرواية المدونة ؟ كل أولئك \_ بل بعضه \_ كاف لتصور سبب محنة « مالك » تصوراً اجتاعياً ، يجليه منطق الحياة المجرب ؛ و به تقبل التفسير « مالك » تصوراً اجتاعياً ، يجليه منطق الحياة المجرب ؛ و به تقبل التفسير

الاجتماعى للمحنة ، وتعرف السبب المباشر لها ، مستبيناً وجه الصواب ، دون كبير نقد أو تحرير . . و به تدرك أن مثل هذه الظروف لا ينفع « مالكا » فيه أنه أشد الناس مداراة للناس ؛ وأنه يدور فى فلك السلطان العباسى ؛ وأنه يكره الشغب والخروج ، لأنك تعرف إلى جانب ذلك: أنه حاد المزاج؛ يندفع أحياناً ، و يفضب فيقول أو يفعل غير محترس ، وتعرف أن له دخلة أموية ، كا تعرف أنه قد يكون له فى خاصة مجلسه شىء من مثل ماكان «لابن هرمز» كما تعرف أن مثل هذه الظروف ، مما يستراب فيه ، بمن هو أيسر شأناً من اليوم حولك، أن مثل هذه الظروف ، مما يستراب فيه ، بمن هو أيسر شأناً من « مالك » وأكثر منه مداراة ، وأقل تعرضاً لشئون الحكم السياسية ، وأخف دخيلة فى الطاعة السلطة القائمة . .

وقد عرضنا من قبل لتفسيرتصرفاته \_ فى غير موضع مما سبق \_ انظر ص وقد عرضنا من قبل لتفسيرتصرفاته \_ في غير موضع مما سبب هذه المحنة ، وبينا الأمر فضل بيان ، على أساس من تجارب النفس والحياة ، وشهادة الواقع ، فى نقد ما ساقته الرواية من اختلافات .

\*\*\*

\_ في غالب الأحوال \_ عقو بة العاماء المعارضين .. ففي حادثة « مالك » هذه نهرأ أنهم بجردونهم من الثياب الخارجية ، ويتركون عليهم ما يستر العورة ، من الثياب الداخلية ، وكانت تكون ، أو بعضها ، من الشعر ، عند الزاهدين. منهم ، ثم يمدونهم أي يمددون جسومهم على الأرض ، فكانوا يضربون وهم رقود ، أشبه ما يكون بما يسمى « التفريش » اليوم ، عند السعوديين في الحجاز .. وكان المد في الحبل ، ولعله نوع من الكتاف، يكون بشـــد اليدين إلى خلف الظهر ، إذ يقول (القاموس المحيط) : كتف فلانا \_ كفيرب \_ شـد يديه إلى خلف ، بالكتاف . وهو حبل يشـد به : . كتَّف تَكتيفًا ؛ ويمين على هــذا ماكان من حال « مالك » حين مدوه بالحبال فتأثرت كتفه ، على ما سيأتى ؟ .. وقد توضع اليدان في آلة تمسكهما ، إذ تقول الرواية : فجلده ومد يديه بين المُقابين ، وربما كان هذان العقابان مسًّا كين يقبضان على اليدين ، من خشب أو نحوه ؛ . ويظهر أن الغرب يكون على الظهر ،كما تنص الرواية على ذلك<sup>(١)</sup> .. وأما السياط التي كان بها الضرب فلا نعرف في هذا الحادث، ولا من التفاصيل التي تنوقلت عنه، من أي شيء كانت تكون تلك السياط؟، أكانت من جلد أم من حبال، أم كانت عصياً من خشب الأشجار ، أم ماذا ؟ ..

<sup>(</sup>١) مواضع متفرقة من ورقة ٤٠ و (خ) من ( ترتيب المدارك )

وتختلف الرواية في عدد الجلدات ، فتبدأ من ثلاثين ، وتمضى صدا ، حتى تصل إلى الثمانين ، فهي نيف وثلاثون ، أو ستون، أو سبعون ، أونيف وسبعون ، أو ثمانون . . ولا سبيل لنا إلى ترجيح شيء من هــذه المرويات . . ثم لانصف الرواية حال الشيخ وقت تنفيــذ العقوبة ، إلا بخبر منقى . يحكى فعل الرسول عليه السلام، إذ يقول «الدراوردي» : لما أحضر «مالك» نضر به في البيعة التي أفتي الناس بها ، وكنت أقرب الخلق إليه سممته بقول يـ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ، حتى ُفرغ من ضربه <sup>(١)</sup> . . ولكنهم ـ على ما سمت \_ قد علموا ، بل رأوا رأى العين ، ما كان من قيام الناس مع «محد» ، كا عرفوا ماكان من عطف «الشيخ» على الأمويين ، وما إلى ذلك ا1 وأحسبهم كانوا يعلمون أنهم يرتكبون أمراً عظماً معالم من أهل الدين، في نحو الثالثةوالخسين من المسر ، كهل وادع ، أنيق ، هو أفزع الناس من السياط.. الخ، لكنها ضراوة الملك الفردى في دور إقرار الدولة، وإرساء سلطان الأسرة، بحل هذا « المنصور » يضرب « مالكا » وغيره ، « كابن أبي الموالي المدني» المحدث ، المشهور ، الثقة ـ ت ۱۷۳ هـ . الذي ضُرب أر بعمائة سوط ، ليدلم على محمد الشبه، فإيدلهم<sup>٢٦)</sup> .. وتجمل من أمر هذا «المنصور»، مايوجه الأذهان

 <sup>(</sup>١) مواضع متفوقة من ورقة ٤٠ و ( غ ) من (ترتيب المدارك)
 (٢) العاد الحديل : ( الفذارات ) ١ / ٢٨٣

إلى اتهـــامه بستى « أبى حنيفة الإمام » السم ، لقيامه مع « إبراهيم » أخى « محد<sup>(۱)</sup> » .. فقاتل الله هذا الملك المقيم !

ونمود إلى حال « الإمام » عند المقوبة ، فنقول : إن الرواية تختلف فى أنه احتملها أو ناء بها ، فأكثر من مصدر (٢) يروى أنه حل منشيًا عليه ، ولم ينقى إلا بعدها فى البيت ؛ و « السمانى » فى كتابه ( الأنساب (٢) ) يقول : إنه مسح الدم عن ظهره ودخل المسجد فصلى . . وجمهرة المصادر على أن المحنة كانت بالضرب ، لكن «المهاد» يروى أنها كانت أيضًا بالطواف به مشهرا ، وعلى وجههة قذر كان يرفعه ، ويقول كذا وكذا ، كا سبق - ص ٤١٦ - ولكنها الرواية التى جعلت المحنة فى بغداد بسبب نكاح للتعة وذكرنا من شأنها ما ذكرنا .

على أن «السيوطى» (٤) يروى نقلا عن «ابن وهب» صاحب «مالك» أنه حل على بعير، فقال : ألا من عرفنى فقد عرفنى ، ومن لم يعرفنى فأنا « مالك بن أنس بن أبى عامر الأصبحى » ، وأنا أقول : طلاق المكرم ليس بشىء، فبلغ « جعفر بن سليان » أنه ينادى على نفسه بذلك ، فقال :

<sup>(</sup>١) الشنرات : ١ / ٢٢٨

<sup>(</sup>٢) ( الترتيب ) و ( الديباج ) و ( التنوير ) و ( تاريخ الإسلام ) قذهبي ..و ..و..

<sup>(</sup>٣) س ٤٠ ، ٤١ الطبعة الصورة

<sup>(</sup>٤) التزيين ص ١٣ ط الحشاب

أدركوه ، أنزلوه .. !! فيناك طواف للمبرة أو للتشمير ، لكن في غير نشه به بقذر أو تحوه ، وعلى بمير ، لا على ثور ، ولا تصريح بأنه في بنداد أو غيرها ، لمكن ذكر «جعفر بن سلمان» فيه إشارة إلى المدينة.... والمناداة على نفسه ، ماعلان رأيه في طلاق المكره ، لا في نكاح المتمة !! . وعلى كل حال ، فان الحل والطواف والتشهير ، كان عما يصيب العلماء ، في مثل هذه الحن ، لكنا لم نظرنا إلى جملة الأمر نظرة فاحصة ، قد نطمتن إلى أن صاحبنا في مزاجه الرقيق ، لا يقوى بعد ضرب خلم كتفه ، وشرَّح ظهره تشريحاً - كما تنص الرواية \_ وأسال دمه ، لا يقوى بعد ذلك على مثل هذه المناداة على نفسه ، وهو في عامة شأنه، أشد الناس مداراة الناس ، لا يجنح إلى هــذا التحدى ... وربما كان المنقبيون ، قد حلوا بعض المحن على بعض ، وجرت ألسنتهم أو أقلامهم بشيء من التكثر، فكان الطواف، والمناداة . الخ، والأمر في ذلك كله يسر ! !

\* \* 4

باق كخلع كتفه ، حتى ما كان يستطيع أن يسوى رداءه (١) ، والرواية في هـذا تختلف اختلافًا يستوقف القارئ « فعياض » يورد العبارة السابقة : ني موضع ، و يذكر غيرها في موضم آخر ... «وابن فرحون» (في ديباجه) ، بقول(٢٢) : ومدت يداه حتى أنحلت كتفاه ، و بقى بعـــد ذلك مطابق اليدين لا يستطيع أن يرفعهما ولا أن يسوى رداءه .. وهو شرح يدل على شمدة الأمر ، وأن يدى «الشيخ» قــد عطلتا عن الرفع بقية-بياته، بعــد المحنة، وهو عهد طويل ، يبلغ إحدى وثلاثين سنة ! فهل كانت يدا «الشيخ» طول هذه السنين بطالتين ، لا يستطيع أن يرفعهما ؟ !! إن رواية أخرى<sup>٣٢</sup> تجمــل البطال يداً واحــــدة ، حتى كان « الشيخ » يرفع إحـــدى يديه بالأخرى ؟ . . فأى الروايات نعتمد ؟ . آلا جال الذي لا يزيد على أنه كان لا يستطيع تسوية ردائه ، دون نص على بطالة اليــدين ، إذ يجوز أنه كان لا يستطيم بهما الحركة الكاملة، مع عدم بطالتهما ؟ أم التوسعُ ، و بطالة السدين حتى ما يستطيم رفعهما ؟ . أم أن الذي تأثر هو اليد التي تتصل بالكتف الخاوعة فكان يرفعها بالأخرى ؟.. وعبارة الروايات، تارة بخلع

<sup>(</sup>١) عيان ( الترتيب ) ورقة ٤٠ و (خ)

 <sup>(</sup>۲) ص ۲۸ ، وعبارة « يطابق اليدين » ربماكانت تحريفاً لسارة المفدسي في «التنوير»
 وهي : بق بعد المحنة بطال اليدين ، ورقة ۲ » ومن النسخة الحطية بدار الكتب
 (۳) م لد را الترزي ، م م قد م ، م ر ش )

<sup>(</sup>٣) عيان ( الترتيب) ورقة ٤٠ و ( خ )

كتف ؛ وتارة بخلع كتفين ؟ نترك للقارئ تجربة الترجيح في مثل هـــذه الحتلفات ..!!

وتنص رواية (١) غير روايات « عياض » ، على أثر عنيف خانت الله المحنة ، هو أنه اعتراه فتق من الفرب الذى ضربه ، فكانت الريح تخرج منه ، حتى إنه عند ما سئل عن سبب تخلفه عن المسجد ، قال : إنى أونى المسجد والناس .. لقد صُدِّرت هذه الرواية بصيغة التوهين وهى (قيل) ، ولو رأيت أن هذا التخلف عن المسجد ، إنما كان في أعوام أخيرة من حياته ، قد يحددونها بسبعة أعوام ؛ وهبها أكثر من ذلك إلى الضعف ، فهو قد عاش بعد المحنة أكثر من ثلاثين عاما حضر المسجد فيها سنين طوالا ، و بذلك لا يكون خروج الربح بسبب الفتق الذي تخلف عن الضرب ؟ ، إلا أن يكون قد اشتد خروج الربح بسبب الفتق الذي تخلف عن الضرب ؟ ، إلا أن يكون قد اشتد

وقد يرد الخبر عن هذاالأثر الأخير للمحنة ؛ ومنعه «مالكا» من حضور المسجد ، كل يزال ربح المسجد ، لا يزال ربح يخرج من موضع الكنف (٢) ؟ ا فيفهم من هذا أن الربح الرائعة لا الناز ا! كا يفهم أن الامتناع كان مبكراً عقب الضرب ! !

<sup>(</sup>١) المقدسي ( التتوير ) ورقة ٧ ه ظ من النسخة المذكورة في المصدر السابق

<sup>(</sup>۲) عياض : ( الترتيب ) ورقة ٤٠ و (خ)

وتترك تفاصيل المرويات في هـذه الآثار ومحاولة تحقيقها ، مكتفياً بمـا تضافرت عليه ، في وصف الحجنة إجمالاً ، فتشعر بأن القوم قد ارتكبوا مع «الشيخ» أمراً عظيما ، وأساءوا إليه إساءة قاسية ، عصفت فيها الظروف السياسية ا

وأما الآثار المعنوية لتلك المحنة فهى ما يكون دائماً ، من مثل هـذا الاضطهاد المتهوّر: تقدير للذى وقع عليه ، و إساءة للذى وقع منه ؛ وكذلك تمبر المصادر القديمة عن هذا الناموس الاجتماعى ، بسبارات متنوعة ، تلتقى فى أن الناس قد علموا أنه أفتى بحق ، وضُرب بباطل ، فكانت هـذه السياط عليه عندهم كالحلل المنشورة ((<sup>(())</sup>) ، فوالله ما زال « مالك » بعد ذلك الفرب فى رفعة من الناس و إعظام ، حتى كأنما كانت تلك الأسواط حليا حُلِّى بها(())

\* \* \*

وأصا تسويتها : وتصفية ما بين الإمام ، والمتدى عليه \_ وهو في هذا الموضع لا يكون إلا « جعفر بن سليان » دون إشراك « لأبى جعفر » ، بل مع تأكيد اعتـذاره \_ فالرواية في هـذه التصفية تمضى من طرف إلى طرف بشأن هذا الوالى ، فقد يقال : إن الأمر لم يكن عند « مالك » موضع حاجة ، لشيء من التسوية أو الترضية ، وأنه لما حمل مغشياً عليه دخل الناس عليه ،

<sup>(</sup>۱) الزواوى : ( مناقب ) ص ۲٦

<sup>(</sup>٢) عياض : ( الترتيب ) ورقة ٣٩ ظ (خ)

فأفاق فقال : أشهدكم أنى جعلت ضاربى فى حل ، فعاوده فى اليوم الشانى ، وقد تماثل ، فأعادوا عليه ما سمعوه منه ، وكأمهمكانوا مستبعدين له ، إذ قالوا : قد نال منك ! فقال : تخوفت أن أموت أمسى ، فألتى «النبى صلى الله عليه وسلم» فأستحى منه ، بأن يدخل بعض آله النار بسببى (١١) . .

كما قد يقال: إنه بعد ذلك بوقت ، لما أرسله إليسه « المنصور » ليقتص منه ، قال « مالك » : أعوذ بالله ، والله ما ارتفع منها سوط عن جسدى، إلا وأنا أجله في ذلك الوقت في حل لقرابته من «رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ) وكذلك عند ما يقسم له « المنصور » قسّمه السابق على براءته ، ويتوعد « جعفراً » يقول له « مالك » : عافى الله أمير المؤمنين ، وأكرم مشواه ، ونزهه عن أمرى، قد عقوت عنه لقرابته من «رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقرابته من «رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقرابته من أمرى، قد عقوت عنه لقرابته من «رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقرابته

ولىمرى لوكان ضرب « مالك » يدخل « جعفر بن سليان » النار ، فماذا صنع به قتله للسبط « إبراهيم بن عبد الله بن حسن » ! !

وهُل ثرى عَمُو « مالك » عَنْه فى هذه نافعه ، وجاعلاً «رسول الله صلى الله عليه وسلم» لا يرى أحد قرابته فى النار؟!! إن قرابته من « المنصور» لتقرب ظفره بالعفو فى الدنيا ، ثم هو « والمنصور » فى الثانيــة حيث بجملهما

<sup>(</sup>۲،۲،۱) عياض : ( الترتيب ) ٣٩ ظ ، ٤٠ و ( خ )

علمها في هذا الملك العضوض ؛ و « لمالك » ما يراه في هذا ، مهما يكن تقدير غيره له .

وقد يذكر الراوون ، أن المسألة موضع للتسوية والترضية ، وأنها سويت تسوية إلهية . . فما كان الأمر حتى غضب « المنصور » على ضاربه فضُرب ، ونيل منه أمر شديد (۱) . . أو أنهما سويت تسوية سياسية ، بعد نحو عام أو أكثر ، حين حج « المنصور » بعدها ــ وقد حج سنة ١٤٧ و ١٤٨ هـ أكثر ، حين حج « المنصور » بعدها ــ وقد حج سنة ١٤٧ و ١٤٨ هـ أقاد « مالكا » من « جعفر » ، وأقسم له قسمه السياسي ، ويقال : إنه أرسله إليه ليقتص منه ، فقال ما قال آنفاً من إحلاله له لقرابتيه ، من الرسول عليه السلام ، ومن الخليفة أيضاً .

قالإحلال ساعة ارتفاع السوط ، وعقب الإفاقة من غشية الضرب ، يدل على أن الأمر لم يترك فى نفس الشيخ أثراً ؛ لكن الرواية تذكر ما يدل على شدة تأثره ، ورفضه الصفح أحياناً ، أو عدم اكتفائه بما نال الرجل ، وطلبه له المزيد من المقاب الإلهى أحياناً ، فيروى أنه لما ولى « جعفر » المدينة ولايته الثانية \_ و بينها و بين الأولى التي كانت فيها المحنة عهد غير قصير \_ حجه فينا « مالك » فى الموقف قال « جعفر» لأسحابه : لا تتحركوا ، وسار فلم يشعر « مالك » إلا و إنسان يضرب بسوط محمله ، فرفع « مالك » رأسه ؛ فقال

<sup>(</sup>١) مياس : ( الْنَرْتَيْبِ ) وَرَقَّةُ ٣٩ ظُـَّ ، ٤٠ وَ(حُ) `

« جعفر » : یا « مالك » هذا یوم عظیم ، ینظر الله سبحانه إلى عباده ، و یعفر لم
 لم ، فاجعلنی فی حل مما ارتكبته منك ، فقال « مالك » : لا والله ، حتى نلتنی أنا وأنت بین یدی الله عز وجل ، فرجع (۱).

وطريقة « جعفر » هذه في الحديث والاعتذار تستحق ما يفهم من الرواية واضحاً وهو أن « مالك » لم يعف عنه ! ! فهو متأثر تأثراً قوياً يتبين أيضاً من خبر أنه لما نزل « بجعفر » ما نزل من غضب « المنصور» ، الذي يذكرونه ، فأبشر به «مالك» ، قال : سبحان الله ! ! أثرون حظنا نما نزل بنا الشهاتة ، إنا لنرجو له من عقو بة الله عز وجل ، أكثر من هذا ، ونرجو لنا من عنو الله أكثر من هذا ، ونرجو لنا من عنو الله أكثر من هذا ، ونرجو لنا من عنو الله أكثر من هذا ، الإفاقة ، أو هو لم يحله قط ؟ ! أو قد يكون أحله بعدطول تقرب منه ، كالذي يقال : انه لما ولى هجمفر » ثانية ، أكرم « مالكا » وقر به فتباعد منه « مالك » (٢٠) ، وظل الرجل يقر به حتى صفح أخيراً !!؟ إن هذه الرواية تمارَض بأن « مالكا » نفسه دخل على «جعفر» لما ولي ولايته الثانية (٤) ، فكا نه لم يتباعد عنه !! نفسه دخل على «جعفر» لما ولي ولايته الثانية (٤) ، فكا نه لم يتباعد عنه !! وخبر هذا الدخول ينتهى إلىذكر ما دار بينهما من عتاب كان حواره (٥) :

« حِمْر » — إنى جهلت واستزللت ، والله ما جلدك إلا القرشيون . .

<sup>(</sup>۵٬٤٬۳٬۲٬۱) عياض : ( الترتيب ) ورقة ٣٩ ظ ، ٤٠ و ( خ )

« مالك » — إنك ترى أن قد ظلمتني ! !

د جمغر » — نعم

« مالك » - أنت في حل ، فوسع الله عليك

فهل دخل عليه وعاتبه ؟ أو هو قر به فتباعد عنه «مالك» حتى كفعنه، وكان بينهما في الحج ما سمعت من رفض العفو ؟ ! قد يرجح أحد هذه الأحوال ما يروى ، من أن « جعفرا » ، في مرض موته ، رأى في منامه « مالكا » ، فسلم عليه ، فلم يرد ، فقال : إن لى ولك غداً مقاماً عند الله فأرق « جعفر » لذلك وغمه ، فلما دخل عليه « حماد بن زيد » الإمام الفقيه الحدث البصرى، قص عليه رؤياه ، فقال له «حماد» : إن «مالكا» من الإسلام بكان جليل ، وما هو إلا الندم والاستغفار ؛ وفي رواية : أن تمتق ؛ فأعتى بكل سوط رقبة (1).

فنى هـذا ما يفهم منـه أن الرؤيا ومشورة «حماد» كانتا بعد موت «مالك» إذ لم يبق إلا النـدم والاسـتغفار ، أو العتق!! ويقرب أن يكون ذلك فى العام الذى مات فيه « مالك » ، لأنه توفى فى صفر أو ربيع الأول سنة ١٧٩ه، و «حماد بن زيد» المشير على « جعفر » مات فى رمضان من سنة ١٧٩ نفسها ، أى بعد بضعة أشهر من وفاة « مالك » ؛ وكأنما مات

<sup>(</sup>١) عياض : (الترتيب) ورقة ٣٩ ظء ٤٠ و (خ )

«مالك» دون أن يعفو عن «جعفر» ، كما هو ظاهر من غضبه عليه في الرؤيا.. ولكن كيف وقد ذكر من أخبار التصفية والنسوية وجه آخر ، هو سعى من سعى بينهما لإيمام الصلح ، إذ يقول « الأصمى » : أنا مشيت بين « جعفر » و«مالك» حتى حالة (1 أو لم كان الإحلال وقت الضرب، أو بعده تواً، أو كان بعد أعوام طويلة ! وهل كان يسمى الوسطا، أو دون سعى أحد !! أو لم يكن عفو قط حتى الموت ، فكان الندم والمتق ؟! الله أعلم أى ذلك كان ، على والرجلان في الدار الثانية بين يدى الحكم المدل . : والتاريخ في هذه الأولى بين يدى الباحث الحقق !!

وقد رأيت من مسهَب خبر المحنسة ، ما يكمل الجانب العملي من حياة « مالك » في قومه ، وهو أهم النواحي من حياة الناس اجتماعياً .

ومن أجل ذلك طال الحديث ، أو أطيل ، عن حياة « مالك » في قومه ، لأنها الصفحة الباقية على الدهر ، ومن أجلها ومن أجل ما يتصل بها ، من توجيه هؤلاء الناس لحياة قومهم ، وتأثيرهم في الأخلاف بسيرهم ، تُلتمس التراجم وتحرّر .

\*\*\*

 <sup>(</sup>١) المصدر السابق، ومعه د الذهبي ، : (تاريخ الإسلام) مخطوطة دار السكتب ج ٩ ورقة ١٥ ظ

واثن لم يقصر حديثنا عن « مالك » الإنسان في حياته الفردية ، تأسيساً لفهم حياته الاجتاعية ، فإنه ، رغم ذلك ، لا يزال فيه \_ على ما أقدر \_ مجال لتطبيق نفسى متخصص ، ينتفع بالمحقّق من أخبار هذا الإنسان وأوصافه ، ليفسرها تفسيراً علميًّا، ويصف مزاجه، وعاداته ، وخلقه، وصفًا علميًّا ، ينتفع بما عرف العلم في هذا الميدان من حقائق.. وإنى لآمل أن أوفق في إغراء بعض الأصدقاء من أصحاب المدرسة النفسية، بهذا العمل يوماً ما ، فتتكامل الأضواء المسلطة على حياة الرجل ، ويتم المنهج الصحيح للترجمة الحررة ، حمَّا . .

...

والآن وقد سلطنا الأضواء المستطاعة على حياة صاحبنا ، في دور تأثره ، ودور تأثيره ؛ وحررنا من الرواية في ذلك ، ما مكنت منه حال هذه الرواية ؛ ولفتنا من أمرها ، إلى ما لا يستطاع تحريره ؛ وفسرنا هذه الروايات ، عمليًا وحيويًا ، بما أمكن ، وما أعانت عليه أصول لم تنل حظها من التحقيق والتحرير ، ولعلها لو حققت نصوصها ، بعد جم كافة نسخها ، تُغير بكامة أو جلة ما فهم منها ، وما استنبط . . ا

الآن نقدر موضع الحاجة إلى الاستكال فى هـــذه الترجمة ، يوم يتأصل دستور الحياة الناهضة عندنا ، فتجمع آثارنا الأدبية والتاريخية ، من آفاق الدنيا ، وتحقق ، وتنسب ، وتحرر ، وتهيأ للدرس المستشر الناقد ، فنستطيع القول ، بأن المنقول من خبر هـذه الحادثة ، أو ذلك العمل ، كذا وكذا لا غير ؛ وهو فى حقيقته كذا وكذا لا غير ؛ وهو يفهم بهذا الوجه ، وفى هذه الحدود لا غير ؛ وهو يسين على استنباط كذا وكذا لا غير .

يوم يتأصل دستور الحياة الناهضة بإقرار هذه الأصول ، وتحقيق هاتيك الأعمال، التى دعونالها باللفت المكثر إلى أمرالرواية واختلافها ، وأزمات هذا الاختلاف.. يومئذ يطمئن الدارس لما يقرر، ويرتاح لما يستنبط ، ويشعر أنه قد أتم واجبه ، للحياة العقلية في قومه . . ويومئذ يكون الاستثمار السكامل لهذه المقررات المتعدة على أصول مصفّاة ؛ فتفسر نفسيبًا ، واجتماعيا ، وتوصف علميا على نحو ما رجونا قريباً . .

---

وفى كل حال هـذا جهد المستطاع اليوم ، فى إضاءة حياة صاحبنا ، بدوريها، و إقامة دور التأثير منها على ماورث وماكسب فى دور التأثر ، تأصيلا لدرس آثاره العلمية درساً مفرداً متخصصاً ، فى فروع المعرفة التى كان له فيها نشاط ،فيدرس حـديثه ، وفقهه ، وغيرها ، على هَدى من فهـم شخصيته ، واستبانة حيويته .

...

ولقد كانت الكلمة الأولى، في المنهج دعوة جاهرة إلى التخصص التام، والتفرد الكامل، بحيث يدرس فقه « مالك » إلا مالكي، ممارس بتمثل

ذلك على وجهه الصحيح ، وفي صورته الكاملة .. وكذلك يدرس حديثه ، عد ث ، ومؤرخ حديث ، له في ذلك التغرد المستوفي .. وما زلت أقدر ماأ كبرت من هذا التخصص ، وألمزم ماأشدت به ، من أسس المنهج للصحح فأنقدم الآن إلى شيء من القول ، في ممارف الرجل ، قولا لا يقصد به إلا الوصف العام ، لآثاره في دور التأثير ، على الحياة العلمية حوله ؛ والبيان الشامل الشخصيته المقلمية ، ووجوده العلمي ، وصفاً وبياناً ، يرمج المتخصص في درس آثاره ، من الوقوف الخاص عند هذا ، و يقدم له من قسمات هذه الشخصية ، وملامح تلك المقلمة ، ما يجمل درسه لآثار صاحبها، درساً يقظاً ذا أساس، ومن أجل هذا ما أعرض له من القول عن :

# مالك بن أيس

الجزم الشالث مالك : السالم

## فهرست الجزء الثالث

| الصفحة الصفحة                                                           | أأرا |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| ار المترجَم بين مصادر ترجمته : بيان ٤٤١ ــ الآثار العلمية ٤٤٤ ــ الآثار | آنا  |
| الفنية ٤٤٦ ـ الآثار الفلسفية ٤٤٧ ـ                                      |      |
| ہج تفکیر مالک                                                           | ښ    |
| ك المحدث : ٤٦٨ ــ مالك الراوية ٤٧٢ ــ تقدير مالك الراوية                | مالا |
| ٣٧٥ _ نقد الأقدمين لمالك ٤٨٧ _ نقد فقحي ٤٨٧ _                           |      |
| کلام مجمل ٤٩٠ ـ نقد صریح ٤٩٢ ـ کلام بأشیاء                              |      |
| معينة ٥ ٤ ع كلام في روايته نفسها ٩ ٩ ع فحص ناقد ٣٠ ٥ ـــ                |      |
| كالمصنف في الحديث : كتابة الحديث ١٤٥ ـ متى صنف؟ ٢٠٠ ـ صلة               | IL.  |
| تصنيفه بالحياة ٢٩٥ ــ الموطأ ٤٤٦ ــ                                     |      |
| يير الموطأ                                                              | 4.0  |
| ك الناقد : ٥٥٨_ نشأة الرواية ٥٥٨_ حالها في عهد مالك٧٧٥_                 | مال  |
| . مالك للرواية : ٥٧١ _ شخصية مالك الناقد٥٧٩ _كاتب،مالك٥٨٥ _             | نقا  |
| ك الفقيه                                                                | مال  |
| أدوار حياة الفقه ٥٩٥ ــ ما الفقه ؟٦٠٧ ــ كيف ومتى                       |      |
| استقر المعنى الاصطلاحي ؟ ٦١١ ــ ما الرأى ؟ ٦٣٠ ــ                       |      |
| كيفومتي استقرمعناه الاصطلاحي ٦٣٥٪ الرأى الاعتقاد                        |      |
| ٦٤٨ _ الفقه الرأى ٢٥٩_ معالم تفكير ٢٦٥ _ طبيعة                          |      |
| الحياة ٦٦٨ _ سير الحياة ٦٦٨ _ توجيه الحياة ٦٧٢ _                        |      |

| المفعة الصفعة                                     |
|---------------------------------------------------|
| فقه مالك                                          |
| الأحكام ١٧٨ _ الأعمال ٢٩٠ _ الأدلة ١٩٠_           |
| القرآن ١٩٩ _ السنة ٧٠٠ _ الإجماع ٧١٠ _ الرأي      |
| والقياس ٧١٤ _ الاستحسان ٧٢٣ _ المصالح المرسلة     |
| ٧٣٧ _ نتائج في حياة الفقه وأصوله ٧٤٠              |
| مالك المصنف في الفقه                              |
| نظرة شاملة في مصنفاته ٧٤٤ ــ رسالة الآداب ٧٤٤ ــ  |
| المنساسك ٧٤٥ _ المجالسات ٧٤٦ _ الاستيمال          |
| لأقوال مالك ٧٤٨ ــ النجوم ٧٤٩ ــ التفسير ٧٥١ ــ   |
| رسالته إلى «الليث»٧٥٣ _ رسالته في الفتوى ٧٥٦ _    |
| رسالته في الأقضية ٧٥٧_السير ٧٥٩_وأما المدونة ٧٩٠_ |
| تقدير مالك الفقيه قديماً وحديثاً                  |
| تقدير القدماء ٧٦٠ _ التقدير الحديث ٧٨٠ _          |
| مانك المتكلم                                      |
| مان المحكم                                        |
| •                                                 |
| مالك المعلم                                       |
| لسان مالك وقلمه                                   |
| قلم مالك                                          |
| الشخصية العملية                                   |
| وفيها نىيدكم                                      |
|                                                   |
|                                                   |

٢ – منهج نفسكير مالك

٣ – مالك المحدث

٤ -- « الفقير

۲ – « المعلم ۷ – نسان مالك وقلم

ه - « المتكلم

۱ -- آثار المترجم بين مصادر ترجمت





## آثار المنرمِم بین مصادر ترجتـــــه

أما إن عنيت بالآثار أقرب دلالتها ، وهي ما يَبقى و يُؤثر عن المترجم له ، فتلك بلاشك ، أعظم مصادر الترجة ، وأصدى مراجع التأريخ ، لأنها الشواهد المادية على الحقائق ، والرواية العملية للأخبار . والرجوع إلى مثل هذه البقايا الشاخصة المادية ، هو الأساس الثابت ، والأصل السليم ، لاتهزه تلك الخلافات الخبرية ، المرهقة للدارس ، المخفية للحقيقة ، في أقاويل الناقلين وخلافات الخبرين . . ولكن لاسبيل إلى مثل هذه البقايا ، في التأريخ المام أو الخاص ، إلا لما قرب عهده ، أو تهيّأ له في بعض القديم صون وسلامة ، وليس ذلك مما بيسر داعًا .

فنحن نعنى هنا بالآثار ، الآثار القلمية أو العلمية ، التى يخلقها المترجم ؟ ونريد لنمول على ما تحمل إلينا ، من دلائل على نفسيته ، وملامح من شخصيته ، وما يمكن أن يستمد عليها فيه ، من تقدير دقيق لمقومات شخصيته ، وما تعطيه من صورة لوجوده العقلي أو الوجداني ، وما إلى ذلك ... وهى إلى جانب ما تمدنا به من جديد خبر عن تلك الجوانب فى درسنا، 
تتكامل مع الرواية الشفوية ، تكاملاً مفيداً مجديا، وناقداً محققا ؛ فأما الإفادة 
فبا تميّنه من ممان ، قد تكون محتملة المبارة ، غير واضحة الدلالة ، فيكون 
حديث تلك الآثار فيصلا فى هـذا الخلاف ، محدداً للمدلول الذى ينبغى أن 
يفهم ، و يحسن أن يراد .

وأما النقد والتحقيق ، فبعرض هاتيك المرويات ، على الشواهد الصادقة ، من دلالة هذه الآثار ، فتكون تلك الشواهد مؤيدة للمرويات، مثبتة لما أده ، أوتكون مبطلة لها محيلة وقوعها ، مبعدة حدوثها ، فيجد الباحث، في وزن تلك الروايات ، ماينتهي إليه ، وهو راضي النفس، دقيق الحكم .

ومن كل أولئك يتبين في إجمال الموضع الأصلى، لآثار المترجم له ، بين مصادر ترجته؛ وأنها بعد صحة نسبتها إلى صاحبها، والاطمئنان إلى صدورها عنه، تكون أصدق دلالة ، من كل ماعداها من الشواهد ، كا تكون معابير مضبوطة، ومواز ين دقيقة ، لتقدير الملكات المختلفة للمترجم له ، والتحكيم فيا جرى به قول الناقلين، وخبر الحاكين ، فهي أدلة محررة، بل مجر بة ، حديثها عن النفس والمزاج والمقل ، صادق ؛ وضوؤها في ظلمات الماضي كاشف لما خني، مبرز لما

استتر، فَنَفَهُمْ آثار المترجم، ودرسها عقلياً ونفسياً من أهم ما يقوم به محاول الترجة الحررة.

\* \* \*

و بعد هـذا الإيجاز ، الصورَّر فى جملته ، نقف لنفصّل القول شيئًا من التفصيل، عن نواحى دلالة تلك الآثار، وحدودها الواضحة، بعد إذ أشرنا إلى النواحى الشخصية والنفسية من هذه الدلالة فى عموم شامل...

وذلك أن الباحث قد يلتمس في هذه الآثار ، صورة الشخصية العقلية ، بمعناها الخاص المنطق ؛ وقد يلتمس من هذه الآثار الصورة النفسية للمترجم ، في مشاعره ، وميوله ، وأهوائه ، ومزاجه . . الح ، فتختلف استجابتها ومطاوعتها وتتفاوت قيمة هذه الدلالة ، في حال عن أخرى ، وتكون في الناحية العقلية ذات غناء ونفاذ ، يختلف عن غنائها ونفاذها في الناحية الفسية ، باختلاف طبيعة النشاطين ، وتعاوت ما تحمل تلك الآثار ، في كل نشساط ، من طابع الشخصية ، وظلال النفسية .

فقد يكون المسترجم له ، صاحب نشاط على نظرى أو تجريبى . . وقد يكون صاحب نشاط فلسنى تأسلى ، ماض إلى ما وراءالسلم ومعارفه المقولة أو المجربة . . وقد يكون صاحب نشاط فنى وجدانى ذوقى ، فى أدب ، أو فى سواه من تلك الفنون . . وفى كل واحد من هذا النشاط ، تختلف قيمة آثار الشخص المدروس ، فى الدلالة ، وتتفاوت فى دقة التصوير ، وتتفاير

فى قدر ما تحمل من آثار الشخصية ، أو ما يسودها من طوابع الذاتيسة والموضوعية ، إذ يكون صاحب الآثار فى النشاط الموضوعي الذاتى ، غير واجد عبالا ، لعمل شخصيته ، وتأثير نفسيته ، على حين يكون فى غير ذلك من النشاط مجال فسيح ، بل المجال كله ، لتأثير نفسيته ، وتوجيه فرديته ؛ وبهذا أيضاً تختلف صلة النشاط ، بسلوكه العملى ونظامه الحيوى ، و يختلف توجيه نشاط صاحب الآثار لذلك السلوك ، وطبعه لهذا النظام فى العمل وعارسة الحياة .. ومن أجل ذلك شعرنا بضرورة البيان المفصل، نوعاً ما ، لصنوف هذا النشاط وما تخلفه فى عمل المترجم له ، من دلالة نفسية ، وما تؤثر به فى سلوكه ،

\*\*\*

و إنك لتقدر أن العلم ، بما هو نشاط لتفسير الكون والإنسان ، تفسيراً عقلياً ، نظراً أو تجريباً ، يكون ذاتياً موضوعياً ، لا عمل لشخصية ممارسه في قضاياه ، ولا تأثر لحقائفه بها ، فصاحبه يزاوله في حال من التنبه الواعي ، والتحكم المتعقل ، يسوده شعوره القوى ، بأن أمانيسه ، وأهواءه ، ونزعاته ورغباته ، أو تأملاته وتجلياته ، وما إلى ذلك ، لن تؤثر في سمير العمل ، ولن تقدم في نتائجه أو تؤخر ، ولن يغير بقليل أو كثير مصير النتيجة صحة وفساداً ،

أو قوة وضعفاً . . اللهم إلا ما يكون ، من تأثير الحال النفسية ، على النظر المقلى، عا يفسده الهوى أو الميل أحياناً ، من سلامة المنطق ، وسحة الاستدلال ، وقوة المقدمات ، وهو ما يستبين في مادة الدليل أو صورته ، ويدركه الدارس إدراكاً عقلياً ، ويكشفه كشفاً منطقياً ، يُحتكم فيهما إلى الحقائق في ذاتها ، عا هي حقائق ، وربما لا يتبسر له أن يعين الأهواء أو النزعات ، التي نالت من كيان العمل المقلى النظرى ، أو على الأقل لا تتبسر استبانة تلك الأهواء واليول ، وتكشف تأثيرها ، في وضوح وجلاء . .

فالعلم بطبيعته ، لايتأثر بنفس العالم فى حقائقه ، وبهذا لا مدخل له فى ساوكه العملى، وتصرفه الحيوى ، ولا يؤثر فيهماتأثيراً ذا قيمة، فقد يكون العالم النحرير، صاحب خلقية نبيلة أو نازلة ، وقد يكون له دل وهدى ، كا قد يكون له هوى وجموح ، فلا يؤثر ذلك على سلامة عمله العلمى ، كا لا يكاد يؤثر علمه ، على ثصرفاته العادية ، وتقلباته اليومية فى معيشته .

و إذا ما كان هـذا شأن العلم ، حلى أى معانيه ، فإنك لتدرك أن آثار العالم ، بين مصادر ترجمته ، لا تكون فى جملتها إلا مظهراً لمنهج التفكير ، وقوة التعقل، ووسيلة لتقدير ذلك ، دون أن تكون ، تلك الآثار، فى عامة أمرها مادة لوصف نفس العالم ، وسبيلا إلى تصوير وجوده الروحى المستوى ، العاطفى ، ومايتصل بتلك الجوانب ؟ كما أنها لن تكون شواهد ، على خلقية له ، أو دوال

على شيء من طريقتة في مزاولة الحياة ، وممارسة العيش ، إلا بما تحمل من آثار خفيفة البيئة السلية ، في أمثلتها أو موادها ، أو نوعها ، وهي أمور يسيرة ، . . فلست واجداً في الآثار العلمية ، ما يصبو إليه صاحب الترجمة ، وفاحص الشخصية ، من مادة ذلك ، وجدواه في استيانة معالم تلك النفس ، ومعارج هاتيك الروح .

#### ...

و إذا كان هذا شأن العلم ، وآثار المترجين فيه وقيمتها بين مصادر ترجمتهم فإن الفهم ، بما هو تفسير وجداني للسكون والإنسان ، يكون نشاطاً شخصياً ، اعتبارياً ، تلقائياً ، لأنه في جملته ، وقع الوجود على الوجرار ، فهو حديث عا بحد صاحبه ، لا أكثر .. ومن هنا يكون نشاطاً فردياً ، يزاوله صاحبه ، بميوله ، وأهوائه ، ونزعاته ، ورغباته ليس غير ، وهو حين يخلص لقنه ، عارسه في حال ، تستطيع القول ، بأنها غير واعية ولا متنبهة \_ إن شئت \_ ونتاجه في حال ، تستطيع القول ، بأنها غير واعية ولا متنبهة \_ إن شئت \_ ونتاجه فيه ليس إلا كاثنات ماثلة من عواطفه ، ومشاعره ؛ و بذلك الاندماج الواضح ، يتصل نشاط المنفن ، و يتفاعلان النفاعل يتصل نشاط المنفى ، و يتفاعلان النفاعل . .

ومن هنا تكون آثار المترجين ، من الفنيين ، بين مصادر ترجتهم ، هي المواد الهامة الضرورية ، بل قل \_ إن شئت \_ هي المادة الوحيدة الصادقة ،

الدقيقة الدلالة ، في درس نفوسهم ، وتصويرها ، والتحدث عنها ، والتم يف يها؛ بل ينتهي الأمر، بقوة تلك الصلة، إلى ما هو أكثر تداخلا وتواصلا، بين نفس المتفين ، ونتاجه الفني ، فتكون آثاره مادة فهم نفسه ، كما أن نفسه وسيلة فهم فنه ، بل الوسيلة الصحيحة لهذا الفهم الفني .. ويكون بينهما من التبادل ما يوجب هــذا التــكامل المتداول في الفهم .. فتفهم نفسية الفنان ، من آثاره ، وفي آثاره و بآثاره . . ويفهم فن الفنان من نفسه ، وفي نفسه ، و بنفسه .. وتثور بذلك بادئ الرأى ، صمو بة تحتاج إلى التذليل .. لكنا هنا لانميا مع متفنن ، ولانترجم لصاحب نشاط فني ، بالمنى الصحيح ، فلا نعرض هنا لبيان إمكان تبادل هذا الفهم ، وتناو به في غير صعوبة ، ولا توقف لشيء على شيء .. وبحسبي أن أحيلك على ماكتبت في تذليل هذه الصعوبة وإيضاح هذه الخطة ، من مقدمة كتابي ( رأى في أبي العلاء (١) ) إذ كنت هناك أتفهم صاحب فن ، كثير النتاج الفني .

\*\*

و إذ تبينت مابين العلم والفن ، من صلة بنفس صاحبهما ، فإ لمك لتستبين أن الفلمة ، وهي التفسير التأملي للمالم والإنسان ، وهو تفسير يعتمد فيـــه

<sup>(</sup>١) طبع العلوم سنة ١٩٤٥ ص ٨-١٢

المتفلسف ، على قواه النفسية كلها ، ويلود منها ، بما يسعفه في هذا الصنف من النشاط، وما تحتاجه طبيعة هذا التفلسف ، فهو حيناً صاحب نشاط عقلي نظرى ، يجد في مسألة المعرفة، وأساليبها، ومنطقها، أو يرود خفايا الرياضة وأسرارها. ثم هو آنا صاحب وجدان متذوق ، وتجل ملهم ، يجول في عوالم العن ، ومنان الإلهام ، ومجالي الجمال .. وهو في كل حين رجل يخلص لما يزاوله من ذلك ، ويعبش فيا يعانيه ، و بما يتمثله ، فنشاطه في أى جانب من الميدان الفلسني يطبع بل يصنع سلوكه ، ويوجه عمله ، ويقود حياته ، ويتصل بأهدافه وغاياته اتصالاً وثيقاً ، وهو غير متجه إلى الفصل المتديز ، بين نشاطه العقلى ، أو التأمل، أو نشاطه الوجداني الذوق ، و بين حياته النفسية الظاهرة أو الباطنة ، كا أنه غير مستطيع الفصل ، بين شيء من هذا كله ، وبين ساوكه الحيوى ..

وقد تستطيع القول بأنه يمارس هذا النشاط الفلسفى فى تنبه واع ، لا يجب أن يتهيأ دائمًا لصاحب الفن ؛ وإن يكن بيان الفرق بينهما ، فى هذه الناحية ، مما يدق ، ولا يهون هنا الخوض فيه . . إلا أنا نريد لنلفتك إلى جملة النرق بينهما ، فى تقدير منزلة آثار كل منهما ، بين مصادر ترجته ، فقول :

إن آثارالفيلسوف أقوى دلالة عقلية عليه، و إن كانت لها دلالتها النفسية .. فكأنها بذلك يمكن أن تأخذ من العلم والفن بطرف، فتدل دلالة عقلية ونفسية معا ، على اختلاف النسبة فيهما ، باختلاف شخصية المتفلسف ، والطابع الغالب فى فلسفته على حين يدل العلم بجانبه الموضوعى الخارجى المستقل، تلك الدلالة النفسية العلية الجلية دائمًا ؛ ويدل الفن بناحيته الشخصية الفردية تلك الدلالة النفسية القوية دائمًا .

\*\*\*

وأحسبك بعد هـ ذا البيان ، لأنواع نشاط المترجم لهم ، وقيمة آثارهم في هذا النشاط ، بين مصادر ترجمتهم المحررة ، وكيف تستفيد من كل لون منها ، وفي أى ناحية تستفيد . . . أحسبك قد اطمأننت إلى ما لآثار صاحبنا الإمام ، من قيمة بين مصادر ترجمته ، حين نحاول الفهم المستشف لشخصيته . .

« مالك » عالم ، أكثر علمه نقلى ، وحماده الرواية ، فنشاطه في هذا هو النقل المدوَّن ، والفهم المفسّر لما نقل ، ثم التطبيق له ، على واقعات الحيساة ، لاستفادة أحكامها العملية الفقهية ؛ وقد يكون له في الناحية الحكلامية نشاط ، كما قد يكون له بشيء من الرياضة أو الفلك اتصال ، على نحو ما أشرنا إلى ذلك سابقا ، وكما سنستوفي بيان ذلك قريباً ؛ فنشاطه نشاط نقسلي أو عقلى ، مما تعطى الآثار فيه ، وصف حياة صاحبنا المقلية ، ومنزلته في نشاط قومه ، من هذا الجانب . . أما من الناحية النفسية العامة ، أو الخاصة، وجدانية

( 4 1)

أوخاقية ، أو ما إلى ذلك ، فلمل هذه الآثار لا تمدنا بشي ونيها جديد عانقلت الأخبار الروية ، يكون له كبير قيمة في تفهم تلك النفسية .. نم ، إن الشيخ رسائل وآثاراً كتابية ، قد تكون \_ إلى حدما \_ بمض القول الفني ؛ كما أنهوهو المجتهد المستشر القرآن والسنة ، يصيب من العلم بالمربية ، والفقه الأساليها ، والتذوق لعباراتها ، ما هو من الدرس الأدبى ، وهو جانب نقدره حين نتصدي الحديث عن لسان « مالك » وقلمه ، في فصل خاص \_ لكنه ليس من الحديث عن لسان « مالك » وقلمه ، في فصل خاص \_ لكنه ليس من الإنتاج الفني المرف ، الذي يحمل من الآثار النفسية ما يجعله \_ إلى حد كبير \_ مادة البحث النفسي ، والتفهم الوجداني لوح الرجل ، وقد نحاول أن نأخذ من ذلك ، ما قطيه النصوص الدينية ، والرسائل الفقهية ، في هذه الناحية ، وهو يسير ..

الإمام عالم ــ بمعنى من معانى العلم ــ ، وآثاره علمية ، فنحن نتناول حياته العلمية ، متصلين بآثاره الاتصال المعاون على وصف شخصيته العقلية ، فى بيئة عصره المعنوية ، وصفاً مؤرخاً مدققاً ، تاركين ما وراء ذلك ، من التحليل الدقيق لآثاره فى فروع المعرفة ، التى عنى بها ، للمؤرخ الخاص لهذه الفروع أولا ؛ ثم للدارس المتخصص فى هذه الفروع ثانياً ، يتمنق فى مسائلها مسألة ، على نحو ما أشرنا إليه ، فى إكبار هذا التخصص ، صدر هذا الكتاب

ثم لقتنا إليه قريباً \_ ص ٤٣٦ \_ .. ولملنا نقدم من الوصف الجامع لهذه الشخصية المقلية ما هو بيان كاف ، يتعرف به الدارس المتخصص ، في علم «مالك » ، إلى هذه الشخصية ، فيتمثلها ويألفها ، التمثل والإلف المضيء ؟ الذي لا بد منه نفسياً وعقلياً لمن يتولى الفهم السيق ، لعلم رجل وآثاره ؛ وهذا هو أكبر الهدف فيا عقدنا من بحث تحت عنوان : « مالك العالم » فنتحدث أول ما نتحدث في التعريف بهذه العقلية ، عن مسألة هامة في فهم تلك العلمية وهي :

منهج تفكير مالك : لنقف على رأى الشيخ في مسألة « المعرفة » ؛

وهى كبرى مسائل البحث الفلسنى ، فنهتدى إلى ما يتجه إليه ، بشأن إمكان المعرفة ، واستطاعة العقل الإنسانى إياها ، أو استحالتها وعجز العقل عنها ؛ ثم إذا ماكانت المعرفة تمكنة ، فما وسائلها ؟ : أهى العقل أم النقل ، أم ها وغيرها ؟ وإذا ماكانت المعرفة وسيلة ما فما منطقها وما ميزانها ؟ . . وتلك هى الأمور التي دار ويدور فيها البحث منذ طبح البشر إلى عرفان ، حتى الآن .

وهى قضية « المعرفة » شطر الفلسفة ، وحولها اختلفت المدارس الفلسفية ، وتعددت المذاهب، فسفسطائى ، وعقلى، وإثبائى، وإشراق .. و.. و.. و.. ، وكان للناس منطق قديم وحديث ، ودار فى هذا أو ذاك البحث عن أساليب الوصول إلى الحقائق ، واختلاف تلك الأساليب باختسلاف الحقيقة المطاوبة ، والمرفة المرجوة ، فكانت مناهج الدرس المتعددة ، بسد مناهج التفكير للتخالفة ؟ فقل ، ورياضى ، وعلى . . و . . و . . ؟ وتلك وما إليها من شئون البحث الميزانى المنطق ، هى جدع شجرة الفلسفة ، ودستور قضية المرفة ؟

وبقدر سلامة الأساس في هاتيك النواحي المليسا ، تكون قيمة التفكير ، أو حظمه من الصواب ، أو هوانه وترديه في الخطأ ، حسبا يقدر المقسدر ، ويشهد ميزانه .

ومن هنا يبدو لك أن جملة ما نعنيه من قولنا « منهيج التفكير » هو : الرأى في مسألة المعرفة ، والخطة في منطق المادة .. ومن أجل ذلك قلت في غير هذا الموضع (١) ، إن منهج تفكير الرجل ، أو الجيل هو : دستور حياتهما الفكرية يقرر أصول الحق ، وقواعد التعقل عندها ، ومعيار النفي والإثبات ، والقبول والرفض .

وتاريخ منهج التفكير الإنساني هو: الخلاصة الصحيحة ، لتاريخ الفلسفة ، فليس الدور من أدوار حياة الفلسفة والمصر من عصورها إلا ضرباً من المهج الفكري يسود و يتغلب . . .

### ...

ولمله ينبغى أن نقرر بين يدى هذا البحث أن الوصول ، إلى أجوبة واضحة، تامة صريحة ، عن تلك الأسئلة السابقة، مستمدة من معلوماتنا عن حياة الشيخ المقلية ؛ ليس بالأمر الهين ، ولا نحن نملك المواد السكافية فيه ، ومن

 <sup>(</sup>١) ١. الحولى: عمث ف دستهج تلكير الجاحظه ، نصر تباعاً في مجلة السياسة الأسبوعية سنة ١٩٣٧ م

أجل ذلك سترانا نعهم عبارات له موجزة ، ونصوصاً عنه مجملة ، فهما ربما كان \_ في تقديرك \_ أوسع من مراد صاحبها؛ بل ر بمارأيت ، أن ما تحملها إياه من معنى ، ليس مما انتبه إليه قائلها ، في عهده ، ولا كان يتحه منها إلى الصهرة التى تتصورها نحن لمدلولاتها اليوم ... نم... فإنا سنكتفى فىذلك ، بما لمحه من معانيها هذه لمحا خاطفا ، وما فهمه منها فهماً عابراً ، ما دامت تحمل أصل المني ، وترجم إلى أساس الفكرة ؛ وليس ذلك النهم الواسع خاطئًا ، فما نرى ، لأنا نطئن من هـذه العبارات ، إلى دلالات لها على اتجاهات عقلية ، أصولها مستقرة في نفس الشيخ ، وجملتها متمثلة له، و إن كان \_ بحكم المستوى العقلي لجيله وعهده ـ لا يفهم منها تلك المسانى الاصطلاحية المقررة ، والأغراض الفلسفية المشروحة ، في صورتها الـكاملة ، التي ارتقى إليها إدراك الإنسانيــة لمهدنا بما كسبت من الحضارة العلية ؛ و بجسبه أن تكون جلة تلك الماني ، ومرادها العام، قد حاك بخاطره، وجال في نفسه، ولو صُور له المراد الجديدالمحدود المفلسف لأنجه فيه، إلى ماتشمر به عباراته هذه، من وجهات النظر، ومنزع الرأى ونحن نقدر تماما ، أن « مالكا » لم يتمرس بشيء يذكر ، من التفكير الفلسني الخاص ، على صورته التي عرفهـا عصره ، فيما حوله من البيئات .. لـكنا نقدر ــ مع ذلك ــ أن تلك الممــانى الفلسفية ، التي جلاها الدرس الخاص ، وأبرزها التفكير المتفرد، إنما هي ـ في أصلها ـ حقائق

كبرى ، لها فى العقل الإنسانى مكامها ، ولن نبعد إذا قلنا ، إن عبارات الشيخ ، بهذا الاعتبار ، تجيز لنا القول ، بتمثله لتلك الأصول ، واطمئنانه لماتيك الأسس ، تمثلا واطمئنانا يحق لنا به ، أن نضيفه إلى مدرسة فلسفية فى المعرفة ، وتحتسبه من مذهب بسينه فى ذلك . . وعلى هذا ستجيب عن جالة الأسئلة الآنفة ، من مثل هذه الأقوال أو الأفعال للشيخ ، شاعرين أنا لم فسرف فى الحسمة الاستناج ، ولا جاوزنا القصد فى الحسم . .

...

والمترجم له فقيه ، متصدر لوضع الحلول العمليسة ، لتصرفات الناس فى حياتهم ، أى أنه الرجل العارف بحال قومه ، ومختلف تقلباتهم ، المدبر لهذه الأحوال ، بما يحفظ الحق ، ويقر السلم ؛ فالمحرة الواضحة عن منهج تفكير مثل هذا العالم المتشرع ، تلقى أضواء لا بد منها لفهم معرفته بحياة قومه ، وتدبيره التشريعي لها ، و بقدر ما لهذا التفكير من العمق والأصالة ، والخبرة بشئون الحياة وسير الاجتاع ، يكون التقدير الصحيح النزيه لهذا التفقه والإفتاء . .

كما أن المعرفة الصحيحة لمنهج تفكيره ، وأصول هذا المنهج ، هى وحدها التي تمين على إدراك أصول تشريعه ، والأسس التي كان يقيم عليها تدبيره القانونى للحياة حوله ؛ وبهذا الإدراك يكون الحسكم الرزين على صلاحية ذلك

التفكير الفقهى للحياة ، واستحقاقه للبقاء ، وملاءمته لحياة الناس اليوم ، . . وكل أولئك الآثار لمعرفة منهج النفكير، فوق الذى يتوخاه صاحب الترجمة الحررة ، من الانتفاع بفكرة هذا المنهج، فاستكال فهم الشخصية المترجملا ، وتفسير ظواهر عقلية وعملية فيها، تفسيراً معتمداً على المنطق الحيوى لصاحبها ، والدستور العقلي له . . ومن هذا وما إليه كانت العناية بمنهج تفكير « مالك » والتماس معالم هذا المنهج ومخايله ، من أقوال منثورة ، وتصرفات مروية له ، على نحو ما يبناه قريباً ، وأشرنا إلى ضرورته ، دون أن يُعد في ذلك توسم أه تكثر . .

\*\*\*

وإذا مضينا نلتمس ذلك فى متفرق ما جاءنا عن الرجل استطمنا أن نقدم بين يدى ذلك رأياً مطمئنا ، إلى أنه كان يقرر إمكان المعرفة ، بعيداً كل البعد ، عن إنكار قدرة الإنسان ، على أن يعرف ، أو الشك فى هذه القدرة ، ليس فى شىء من هؤلاء السوفسطائيين وأشباههم جملة ؛ مهما يكن رأيه فى مصدر المعرفة ، وعمل المقل فيها ، على ما سترى . . فهو يثق الثقة الواضحة ، بل المؤمنة ، بأن مصدر هذه المعرفة موجود ، وأنه يعلم الإنسان ما لم يعلم ، ويتلو من الكتاب الكريم كثيراً من آيه المقررة لهذا ، مثل قوله : « أقرآ أو يتلو من الكتاب الكريم كثيراً من آيه المقررة لهذا ، مثل قوله : « أقرآ أو ربياك ألا كرم المؤلفة ، وقوله . وقوله . وقوله . وقالم آدم آ

الناراء كُلُّها ، ) إلى كثير وافر من أمثالها ، مهما يكن نظره في تفسيره ، فإنه يتقدر ينتهالمنوية، و بفهمه الشخصي لهذه الآي، لا يجاوز قريب معناها، إلى. شيءمن القول ، بأن الإنسان بعد هذا لايستطيم أن يعرف، أولايستطيم أن. يثق بما يعرف ، وما إلى هذا من قول اللاأدريين أو الشكاكين وأمثالم. . . وقد عرفنا من قبل أن البيئة المصنوية حوله ، في جملة أمرها ، لا يثور فيها شيء كثير، من مجاج الفلسفة، ولا غبار التأويل، فلا يصطخب في « الحجاز » كثير من بقايا التدين المجادِل ، ولا التفكير المشكلِك ، ولا ما هو من ذلك. بهبيل ، على نحو ما عرف « العراق » مثلا .. بل نذكر أن هــذه الأجواء تردد أنفاماً من الفن ، وأصواتاً مر الفناء ، وألحاناً من التوقيع ، توفى بالإنسان على عوالم من الطمأ نينة النفسية ، وتحلَّق به في آ فاق من الهدوء الروحير نغرى بصنوف من الاسترواح ، وضروب من الإلهـام ، وأنواع من اللقانة ، تنقدح بهــا الحقائق في النفس انقداحا ، دون سفر إليهــا ، على رواحــل. من النظر العقلي ، ومراكب من المقدمات القياسية .

والتدينُ اليهودى القاشى فى هذه المنطقة ، مساير لطبيعتها ، لم يتعقد ذلك التعقدالعلى ، ولا بَعدُ كثير بُعد عن بداوتها ، على ما هو معروف ؛ . ولا كان الأمرقد جاوز ذلك فى الحجاز كثيراً ، لعهد صاحبنا ، بل كانت نسائم خفيفة

تهب من المشرق حيناً ، ومن غيره أحياناً ، ولما يدفع شميمها إلى نشاط قوى في هذا الجانب ، على ما أسلفنا بيانه آنفا ، من حال البيئة العقلية ..

...

وإذا ما قدرت اطمئنانه إلى إمكان المرفة ، و بسده عن السفسطائية مُمرُّحت تُتبعه مذهباً من المذاهب، ومدرسة من المدارس الإنسانية الفكرية في طريق للمرفة وقيمتها ، لم يبد لك من البعيد أن تمده « إشراقيا » في أغلب أمره ، يقول بأن المرفة تفيض على القلب فيضاً ، وتنقدح في النفس انقداحاً ، وُيلتي نورها في النفس إلقاء ، إذ يؤثر عنه قوله : الحَسَكَة نور يقذفه الله في قلب العبد . وقوله : الحكمة مسحة ملك على قلب العبد<sup>(١)</sup> . . . و إن يكن قد فسر الحكمة بأنها: التفكر في أمر الله تعالى ، والاتباع له ، أو نحو ذلك، فإنه لم يُخل تفسيره لهـــا من عدَّ الفقه ذاته منها غير مرة ، فهو يقول : يقم في قلى أن الحُـكة الفقه في دين الله ، وأمر يدخله الله القلوب ، من رحمته وفضله كما يقول أيضاً : الحكمة طاعة الله والاتباعلما ، والفقه في الدين والعلم به (٢٠) .. فهو لا يجمل الحكمة شيئًا من الفلسفة أو نحوها ، لأن هذا معنى لم تعرفه بيئته بدكاقلنا؛ بل هوكما رأيت بمدها حيناً طاعة وعملا وانباعاً، وحيناً يعدُّها تفكراً

<sup>(</sup>١،٢) عياس : (التربيب) ٣٠ ظ ( خ )

وْنْهِ فَمَا ، ويحسب من هذا التعرف ـ في غير مرة ـ الفقه في دين الله ؛ وميما كن معنى الفقه في هذه العبارة فهو قريب كل القرب ، من هــذا الذي عاناه هو، وشفل به حيانه ، من التشريع ومعرفة الأحكام العملية . . فهذا اللون من النشاط عنده حكمة ، تكون بقذف الله في قلب العبد ، ومسحة الملك على قل المبد(١)، بل هو يقول مثل هذه المقالة في العلم بعامة ، إذ يؤثر عنه : إنما العلم نور يضعه الله في القلوب ؛ وكان يروى هذا عن ابن مسعود .. ومن هنا قلت : إنك لا تبعد إذ تعده إشراقيا في أكثر أمره .

و إنك لتجد من منهجه العقلي ، غير قليل من المعانى التي تؤيد هـــذه الإشراقية ، فمن ذلك أنه : ير بط بين العلم وأُلحلق بمثل قوله : العلم نَفود لا يأنس إلا بقلب خاشع (٢٠) . ولعله يرجع في هـذا ومثله ، إلى ما قدمنا من قول القرآن الحكيم، فينظر في الربط بين العلم وأُخلق إلى مثل الآية الكريمة « وَأَنْقُوا أَللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمْ ٱللَّهُ » .. ولا نرى فى هذا الاستنتاج بعداً ، لأنا نقرأ في المروى عنه مثل هذا ، في قوله : من شأن ابن آدم ألا يعلم ثم يعلم ، أما سممت قولالله تعالى : «إنْ تَتَّقُوا الله يَجْعل لَـكم فُرْقانا<sup>٣٠</sup>)».. والوصل بين التقوى

<sup>(</sup>١) عيان : ( الترتيب ) ٣٠ ط ( خ )

<sup>(</sup>٢ ، ٣ ) المصدر السابق من الورقة غسما

والتملم ، و بين الخلق والملم تتمة واضحة للقول بأن العلم نوريضعه الله في القلوب وتأبيد للفكرة الإشراقية . .

ومن المسانى المؤيدة لهذا أيضاً ، كراهيته التفكير وتقليب الرأى ، فقد دعاه رجل إلى أن يسمعه شيئاً يكلمه به و يحاجه و يخبره برأى ، فإن كان صواباً قال به ، أو تكلم فمن غلب منهما صاحبه اتبعه ، فقال له « مالك » فإن جاء رجل فغلبنا ؟ فقال الرجل : اتبعناه ، فقال له « مالك » : « يا عبد الله » ، بعث الله « محداً » بدين واحد ، وأراك تتنقّل (١) !

واثن كان هذا التحرج من تقليب الرأى وتبادل الفكر فى الدين ، ضرباً من التسليم المؤمن، وسمياً إلى الخلاص من التشكيك فى غيبيات ليس من الخير الإمعان فى تقليبها ، ـ مهما يكن هذا الرأى فى تقدير المقدرين ـ فإن صاحبنا لا يقول بهذا فى الاعتقاديات فحسب، بل يقرره فى العلم جملة، فيكره مثل ذلك فيه ويقول : المراء والجدل فى العلم يذهب بنور العلم من قلب العبد ، ويقول : إنه يقسى القلب ويورث الضفن (). وهكذا تسمع قذف نور العلم فى القلب، مع كراهية إعطاء المقل حقاً فى تقليبه، وعرض بعضه على بعض، واعتبار ذلك مراء

 <sup>(</sup>١) المصدر السابق ورقة ٢٧ ظ نسخة ( غ ) ومثله في ( الانتقاء لابن عبد البر س
 ٣٣ ط القدسي

<sup>(</sup>٢) عيان : ( الترتيب ) ورقة ٢٧ ظ ( خ )

وجدلا ..وهي نرعة واصحة في الحد من عمل العقل ، وعدم الاطمئنان إليه ، مع الاطمئنان إلى قذف النور ، ومسح الملك ، وما إليه ، من ظواهر ما قلنا من إشراقية ...

ويما يتصل بهذه العزعة نحو العقل، مايؤثر عنه أيضاً من كراهية التأويل، وتوله: إنما أهلك الناس تأويل مالا يعلمون (١٠ .. ومهما يكن القول في ضرر الإسراف في هذا التأويل، فإن هذه الكراهية له، مع ما تصفه الرواية من طلبه إسرار النصوص كما جاءت (٢٠ . ومع كراهة البحث؛ ومع القول بغير ذلك من ظواهر العلم الإلقائي لا التلقائي .. كل أولئك يؤيد بعضه بعضاً، في قوة هذه النزعة، التي عددناها جنوحا إلى الإشراق الفلسق، وإن لم يكن في قوة هذه النزعة، التي عددناها جنوحا إلى الإشراق الفلسق، وإن لم يكن و الشيخ » صاحب نظر في الفلسفة ، لأن همذا القول أقرب ما يكون من ذاك .

...

على أن هذا البعد منه عن الفلسفة ، خليق بألا يدعك تَسلكه في قبيل بمينه من أصحاب الرأى في المعرفة ، ولعلك قد انتبهت لما في أقواله السابقة ،

<sup>(</sup>١) المدر السابق ورقة ٣٠ ظ ( ح )

 <sup>(</sup>۲) ابن عبد البر ( الانتفاء ) ص ۳٦ : يقول «مالك» مع «الأوزاعي» و «الثورى»
 بثأناً حادث رؤة الله : أمروها كما جاءت

على إشراقيتها \_ من ذكر التفكير، وأن من شأن ابن آدم ألا يعلم ثم يعلم \_ فأحسست أنه يقول حينا بغيرهذا الإشراق وذاكالنور يوضع فىالقلب . . الج، و إنك لواجــد في المروى عنه ما يؤيد ذلك ، من قول عن النظر العقل ، والتفكير طلبا للحقيقة ، وما إلى هذا من ظواهر النزعة العقلية .. فهو إذا سئل عن المسألة يقول السائل: انصرف حتى أنظر فيها ، فينصرف ويتردد فيها(١) وهو يقول: ربما وردت على السألة فأسهر فيها عامة ليلتي (٢٠) . . وقد يشغله التفكير عن خاص شــأنه الحيوى ، كما روى عنه : ربما وردت على المسألة تمنعني من العامام والشراب والنوم (٢٠) .. وقد يطول تفكيره طولا غير معهود، فهو فيما يروى عنه يقول : إنى لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة ســنة ، فا اتفق لى فيها رأى إلى الآن (١٠) . . وتزيد السنوات فتصل إلى عشر بن ، إذ يقول « لسحنون » يوماً : اليوم لي عشرون سنة ، أتفكر في هذه المسألة (°).. وهو يفكر ولا يصل ، و يرى أخيراً أن العلم لمن علَّمه الله إذ سأله رجل عن مسألة ، وذكر أنه أرسل فيهــا من مسيرة ستة أشهر من المغرب ، فقال له ٥ مالك »: أخبر الذي أرسلك ، أنه لاعلم لى بها ، فقال الرجل: ومن يعلمها؟ قال « مالك » : من علمه الله (١٠) . . .

<sup>(</sup> ۲ ، ۲ ، ۳ ، ۲ ؛ ، ه ، ٦ ) عياض : ( الترتيب ) ورقة ٢٢ ظ ( خ )

وقد وضمت بين يديك حديث تفكيره ذلك التفكير العميق الشاغل، الذي يستأثر باهتمامه كله ، ويفني فيـــه السنين الطوال إلى العشر بن ، علم ر ما قبل ! وختمت ذلك بقوله : يعلمها من علَّمه الله ؛ لترى أن هذه الإشراقية تمازحها العقلية ، وتلك العقلية تقودها الإشراقية ؛ فترى في منهيج ﴿ الشيخ ﴾ المقلى رأيك ، وتقدر أن تفكيره ليس ذلك التفكير القائم على النظر ، وترتيب الفدمات، والإنكاء على المنطق . . و . . و . . تما يتصل بذلك. . وهو ما تؤيده كراهة الحجاج ، وكراهة التأويل ، وكراهة انباع من أقنمك .. و .. و .. مما تندم قريبًا .. لكنه على كل حال لون من التفكير العقلي يطلب الحقيقة ؟ وبتــدر الخطأ والصواب؛ ويذكر لنفسه رأيًا؛ ويرى للآخــذين عنه فحص ما يتلقونه ، وعرضه على الكتاب والسنة ، إذ يقول : إنما أنا بشر أخطىء وأصيب ، فانظروا في رأيي ، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخــذوا به ، وما خالف فاتركوه (١) ..

وقد يقرب لك الصورة عن تفكيره وتعقله، أن تعرف نوع العسلم الذي يؤثره ، والغاية التي يتوخاها من تفكيره ودرسه ؛ فأما العلم الذي يؤثره ، فهو العلم النقلي ، إذ يقول : ما قلّت الآثار في قوم إلا ظهر فيهم الأهواء (٢٠٠ . كما

<sup>(</sup>١) الذمي : ( تاريخ الإسلام ) مخطوطة دار الكتب ــ ج ٩ ورقة ٠٠ ظ

<sup>(</sup>٢) الزواوي : ( مناقب ) س ٣٨

يقول « لابن وهب » صاحبه : لا تحملن أحداً على ظهرك ، ولا تمكُّر. الناس من نفسك ، أدّ ما سمعت وحسبك ، ولا تقلّد الناس قلادة سوء (١) .. يقول هذا وهو يلمن أصحاب التفكير المنطقي الفلسفي الحر من المعتزلة في شخص « عمرو بن عبيد » شيخ المعتزلة، إد ذاك فيقول لمن سأله عن القرآن : لعلك من أصحاب « عرو بن عبيد » ! لمن الله « عراً » فإنه ابتدع هذه البدعة (٢) ... وأما الغاية من تفكيره ، فهي الفائدة العبلية فعلاً ، . . أو هو يقول : لا أحب الكلام إلا فيما كان تحته عمل ، وهو يسأل عن طلب العلم ، فيقول : حسن جميــل ، ولـكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح ، إلى حين تمسي خالزمه (٢٦) . . . وأمثال لذلك من أقوال ، قد تؤيدها لدى دارس آثاره آراه ، على ما سنشير إلى شيء منه ، فيا يلي من قول عن نشاطه الملمي . وهــذا الم النقلي الذي يؤثره قولاً ، والذي وقف عليه نشاطه فعلا ؛ وهذه الغاية العملية ، التي يؤيدها فعله في الاشتغال بالفقه حسمًا هو مفهوم في عهــده ، مع ما رأينا من نظرته إلى المقل والمعرفة..كل أولئك يرجح أن صاحبنا مع قوله بإمكان المعرفة ، يرتاح إلى أن مصدرها الأول والأكبر هو الوحي ، وأنه يرى طريق التعام الأجدى والأوثق ، هو تعليم الله ، سبحانه وتعالى ، فهو عقلي بهذا المنى ،

<sup>(</sup> ۲ ، ۲ ) الزواوى : ( مناقب ) س ۳۸

<sup>(</sup>٣) السيوطي : ( التزيين ) ص ١٧

وفى حدود هذه الدائرة .. وهو إشراقي سهذا القدر وفي هذا المجال .. لا نعطيه خصائص المدرستين الفلسفيتين كاملتين ، فليس من العقليين الذين يمضون في تعقلهم إلى نشاط نظرى كامل ، فيلوذون بمنطق عقلي ميزاني ، ينظم التفكير وبصم من الخطأ فيه . . الح ما يقول أسحب التفلسف : . كما أنه ليس وإشراقيا » بالمعنى الخاص ، يقول بلون من الرياضة، أو أثر لتلك الرياضة، ولا يرى شيئاً من الرأى ، في حال الروح قبل هذا العالم ، أو طريق معرفتها طحقائق أو نصيبها منها ، الح ما يقول أصحاب هذا التفلسف الإشراق ومدرسته . . .

ولعلك تشعر من جملة أقوال الشيخ التي سلفت، ومن أقوال أخرى شبهة بها ، أن الشيخ يوشك كذلك أن يكون من أسحاب فلسفة الذرائع المسمين بالبراجاطيقيين ( Pragmatisti ) . ولاسيا حين تمد هذه البراجاطيقية طريقة في التفكير ؛ فقد سمت صاحبك لا يحب الكلام إلا فيا تحته عمل وهو يأمر تلهيذه بأن ينظر العلم الذي يلزمه من حين يصبح إلى حين يمسى فيلتزم الاشتفال به حص ٤٦٤ - ؛ وتسمع من أقواله ما يقرر هذا، ويؤيد نزعته العملية ، في الفاية التي يرجوها من المعرفة ، إذ يكره الاشتفال عالا تبدو له هذه القيمة العملية ، فيكره المرويات القديمة ، ويكره السؤال عن علم الباطن ،

ويسأله رجل عن « الزبور » فيادم الشيخ هـ ذا السائل . . كما يقول لمن سأله عن علم الباطن بحليك بالدين المحض ، وإياك و بنيات الطريق (١) . . . وما هو من هذا بسبيل ما عرف من انهامه علم الأنساب ؛ وكراهته الفروض غير الواقعية ، في مسائل الفقه ، والسؤال عمها ، والاشتفال بها ؛ على ما سنشير إليه بعد . . فهو بهذا المنزع أقرب ما يكون من أصحاب «مذهب الذرائغ» ، ولن كنا لا نزع له شيئاً من التفكير الذي يصاحب هذه الطريقة في التفلسف ، بل نصف ميلا منه إلى هـذا الانجاد فسب كما قلنا .

ومن جلة ما رأيت من «عقلية » الشيخ ، مع غلبة « إشرافية » ثم ميل « براجاطيق » تتم لك صورة غير مهمة ، عن منهج تفكير الشيخ، وتتمثل نرعاته في معاناة ما عاني ، من دراسات ، ومعارف ..

## ...

وكنت بخيث أتحدث هنا ، والفهد قريب ، والصورة ماثـــلة ، عن رأى الشيخ فى الفقه ؛ ما هو بــين الآراء ؟ ، وما مداه ؟ وما طابعــــه ؟ ليكون لدارس فقهه من الأضواء، ما يجلى الصورة عن أصوله وفروعه .. لــكن رأيت (ا) السخاوى : ( الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ) س ٢٤ ، والمقدسي ( التنوير ) خط ورفة ه ٤ و

أخبراً أن التعرض لهذا عند الحديث عن فقهه أمثل ، وستكون هذه الصورة التي خرجنا بها هنا عن منهج تفكيره ، خير معوان على البت بشيء في أمر فذا الرأى ، ومكانته بين المدارس الفقهية ، .

وقد أوفينا بذلك على ما يكاد يكون كافياً من القول في منهج تفكير « مالك » قولًا يحقق النسايات المرجوة من معرفة هذا المنهج ، وبذلك يتهيأ لنا أن نتحدث عن : فى درسها ، حتى يستطيع دارس آثاره ، المؤرخ لحياة هــذه المادة فى عتى وتخصص ، أن يتقدم إلى هــذا الدرس على أضواء معرفته بهاتيك الشخصية وخصائصها ، وفهمه لمنهج الشيخ وخطته فيها ، . والحتى أنسا فيا نتناول من نواحى نشاطه العلمى ، من فقه وحــديث وغيرها، إنما نتعرف منهج تفكيره الخاص بكل فرع من فروع تلك المعرفة ، بعد الذى عرفنا قريباً ، من منهج تفكيره الدام وجلة أصوله .

وهذا شيء غير الذي ألف المتصدون لترجمة الرجال ، من حشد المماومات الإحصائية أو الخبرية الوصفية ، عن تفاصيل ما خلف المترجم له في المادة ، من محفوظ مروى ، أو مدون مؤلف ، وما إلى هذا ؛ وعن كتب الشيخ وآثاره ، وما ورد من خبر عنها . . نم ، إن هذا الذي نقصد إليه ، في القول عن «مالك» المحدث غير ذلك كله ، وهو شيء فوق ذلك كله ، أو هولباب مايدل عليه ذلك كله ، من عناصر الشخصية ومقوماتها ، فنحن نرى تلك المعلومات وما ماثلها مادة

هذا التغيم الشخصية العلمية ، وطريق الكشف عنها ، وسبيل استجلابها ، فهو إن شئت في التلك الأخبار ، ونقد يقظ لها ، يهيئ الاستنباط منها، والاهتداء بها ، فلا تنتظر هنا وصف نشاط الشيخ في رواية الحديث ، وكمية ما روى ، والتحرير العددى لها مثلا ، بل القس شخصية الراوى ، وما كل من مقوماتها في الشيخ ، وما قد يكون قاته ، إن كان ؟ وهدذا عن طريق وصف القوم لتلك الرواية وما دتها ومصادرها ؟ فنحن نرجع إليها لنجعلها مقدمة لنتيجة هي التي تجدها هنا .

ولا تنتظر إحصاءنا لعمل الإمام فى نقد المرويات واختبارها وجمها ، وزمان ذلك ومكانه ؛ ولكن ابتغ وراء ذلك شخصية الناقد فيه ودقتها ، وما يؤخذ على هذه الدقة \_ إن أخذ \_ وسبيلنا إلى هذا هوما اجتمع من وصف علم فى النقد والفحص ، والاختيار والجمع ، نصل منه إلى ما ترى هنا من وزن أو تقدر لصاحبنا . .

وكذلك يتقرر عندك ما أسلفنا بيدانه قبل فى ـ ص٣٦٥ ـ وأشرنا إليه فى المقدمة، من أننا لن نخوض الخوض الموضوعى فى فقهه، ولا مثله فى حديثه، بل نترك ذلك لفقيه متخصص فى درسه، واعلتاريخ هذه المادة وتطورها فى تفصيل؟ ولمحدث مثله فى التخصص والتأريخ ، وإنه لتفريق يدق ـ حتى لقد يخفى ـ لكنا نرجو ألا يغمض على أهل الذكر ، وأن يرضوا بما فيه من إقراد أصل التخصص المتعمق ؛ فى الدراسة ، والترجة، والتأريخ، وغيرها .

ولا بأس بأن ندير البحث على ما قسم القوم إليه علم الحديث: مهم الرواية والدراية . فنتكلم عن شخصية الشيخ في هذه الرواية ، وشخصيته في تلك الدراية ، بصد أن نصور الرحلة التي كانت تقطعها كل مادة من المادتين ، في طريق النمو الحيوى ، والنشاط العلمى ، لأن حياة « مالك » إنما هي سطور أو أكثر في تاريخ حياة المادة المدروسة ، ومن هنا يتضح لك أن عنايتنا بتلك الصورة العامة ، للحياة العلمية في العصر ، هي الإطار الذي يبرز عبل صاحبنا الخاص ، في هذا النشاط العام ، فيهيى و لتقديره تقديراً دمين على فهمه فهما صحيحاً .

\* \* \*

على أن الأمانة النهجية توجب علينا أن نشير إلى أننا لا نحاول في هذه الصورة العامة أن نصف المصر، أو نزع أننا ألمنا بهذا الوصف له ، لأنا في في حديث نحق من تحرير المنهج من نقدر أن ما يسمى باسم « المصر » في حديث الدارسين ، من الأدباء أو مؤرخي الثقافات ، إنما هو نسيج متداخل السدى واللحمة في نسيج المصر ، إلا أفرادا من أهده ورجالا من أصحاب النشاط المختلف ، ممنوياً وعلياً ، فلا سبيل للقول بشيء عن المصر إلا لمن استطاع أن يرى هذه الخيوط، واضحة متميزة مفهومة المدادة ، مقدرة القوة ، جلية الصبغ واللون ، وما إلى ذلك ،

ليتول شيئاً عن هذا النسيج المتداخل المتاسك واصفاً له ، أو معقباً عليه ، أو ناقداً إلى ، أو مقارناً ينه و بين غيره . والذي يستطيع هذا هو من هيئتله الدراسة بل الدراسات المفردة ، لسكل حيط من هدد الخيوط ، أي لرجال المصر ، المشاركين في نشاطه ، على اختلاف جوانبه وظواهره ؛ فالحديث عن المصر ، في فن أو علم أو غيرها ، لا يكون إلا بعد الدرس السكامل المصحح لأهله ، فردافرداً ؛ .

قالذى نسنيه هذا من القول فى المرحلة التى كانت تقطعها مادة (الحديث) مثلا بقسمها ، هو وصف خط السير واتجاهه ، وسرعته أو بطئه ، والركب الخب فيه ، ليُمْرَف معزل صاحبنا بيهم ، ويفهم قهما اجتاعياً فيهم .. وذلك شى عير القول عن هذا العصر ، من تاريخ الحديث والفقه أو غيرها ؟ لأنها نقوله هنا ليس إلا الوصف الدقيق المتميز ، عليط من خيوط النسيج الذي يسمونه « العصر » يراد معرفة مكانه: أفي السدى هو أم في اللحمة ؟ ، وكيف شلك بين سائر الخيوط ؟ وما إلى هذا ..

ولطك لا تستكثر الإفاضة \_ نوعاً ما \_ فى ذلك البيان ، لأن الشعور بدقة هذه الفروق ؛ والرغبة فى مقاوسة هذا التعميم السائر والإبهام الشائع ، والأمل فى التحرير والتدقيق ، توجب غير القليل من هذه الإبانة ، وتلزم بها إزاماً ... وفى أضواء هذه الإبانة تحدثك عن : « مالك » الراوية : الذي درج في الحجاز غلاماً ، حين جعلت السنة

تنتشر فى العالم الإسلامى ، عند نهاية القرن الأول الهجرى ، وجعلت تحتاج إلى هذا اللون من النشاط ، فحكان للغلام الدارس نشاط متلتي لها ، ثم كان للشيخ الملم نشاط مؤدّ لما وعى وروّى ..

وكانت الحال الاجتماعية والعلمية ، للبيئة العامة والخاصة ، تثير هذا النشاط بل تهيجه ، فقد جملت السنة تنتشر في العالم الإسلامي لهذا العهد وتشــتد المناية بها ، والحاجة إليها ، بمؤثرات مختلفة ، إذ جـــدت في المجتمع الإسلامي الواسع الرقعة ، أشياء من شمئون الحياة وتصرفات الناس ، اتبعه المسلمون منذ أول عهدهم ، وسار فيه الخلفاء الراشدون منذ انتقل الرسول المباسيون ـ الذين عاش الإمام أكثر حياته في حكمهم ـ أصحاب عناية وافرة بهذا الحديث ، للأسباب العامة السابقة في حياة المسلمين ، ثم للأسماب الخاصة في حياة هؤلاء الحـكام ، « الذين كان الفول التقي، والجل الخاشمة ،. شمارَهم ؛ والذين كانوا محاطين بالمظاهر الخارجية ، التي كانت عند ماوك الفرس من « آل ساسان » ؛ كما أن المثل الأعلى للحكومة الفارسية ، من تآخي الدين. والدولة ، كان المنهج الظاهر للدولة المباسية ؛ فليس الدين هو مصلحة الدولة فقط ، ولكنه مصلحتها ومهمتها العالية ... فإذا لزم تنظيم الحكومة أو قانونها على الفكرة الدينية ، كان هؤلاء المعتنون بالسينة وعلومها ، المستنبطون للفقه ، هم القدمين القيام بذلك ... ولم تكن (المدينة) منشأ الإسلام الحقيق ، وموطن السينة ، ومركز التقوى - هى وحدها التي كانت تهتم بروح الفقه الدينى ، بل كذلك وسط الدولة الجديدة ، فيا بين النهرين .. ومن هنا اتسمت في أجزاء الدولة البعيدة ، شرقاً وغرباً ، وتطورت في ظلال الخلفاء ، دراية علم الفقه ، وحدل الناس الحديث هنا وهناك (١٠ . . » وكان. ما سمعناه آنفا من أن العلم عندهم لعصر « مالك » هوهذا الحديث . . . » وكان.

\*\*\*

ويبدوأن الشيخ كان له فى تلك الرواية والتلقى نشاط كبر، بل ربما كان يقدش فى ذلك ، ويجمع من ها هنا وها هنا ، حتى كان عنده من المرويات كثير ، دعته الروح النقدية ، فيا بعد. إلى إغفاله ، وعدم الاعتداد به فى العمل النقهى ، إذ تكرر الخبر عن علم عند «مالك» لم يظهره ولم يعمل به ، بل بدت المبالغة فى الخبر عن ذلك ، فقيل : إنه لما مات « مالك » رحمه الله ،

 <sup>(</sup>١) جولد تسهرا: (المقيدة والشريمة في الإسلام): الترجمة المربية ص ٤٩ ط القاهرة.
 ١٩٤٦ ؛ بتصرف هين جداً

خرجت كتبه ، فأصيب فيها ُفنداق (١) عن « ابن عمر » وليس في ( الموطأ ) منه شيء إلا حديثين ..

كا قال « ابن مالك » : لما دفنا « مالكا » دخلتها منزله ، فأخرجنا كتبه فإذا فيها سبع فنادق ، من حديث « ابن شهاب » ، ظهورها و بطوبها ملأى ، وعنده فنادق أو صنادق [كذا في النص !] ، من حديث أهل المدينة ، فجمل الناس يقرءون ، ويدعون ، ويقولون : يرحمك الله يا « أبا عبد الله » لقمد جالسناك الدهر الطويل فما رأيناك ذكرت شيئًا عاد أنا . .

كما أينقل عنه هو أنه قال: سممت من « ابن شهاب » أحاديث كثيرة، ما حدثت بها قظ ولا أحدث بها ؛ فقيل له: لم ؟ فقال: ليس عليها العمل ؛ وقوله أيضاً: أخذت من « ابن شهاب » فنادق فى بطونها وظهورها ، إن منها أشياء ما حدثت بها منذ أخذتها بالمدينة (٢٦) . . فهو يجهر بأنه لا يحدث الناس بكل ما تلقاه ، ويقول ؛ إذ أحدث الناس بكل ما سمعت ، إنى إذن

<sup>(</sup>١) كلة معربة معناها صعيفة الحساب . (المعرب للجواليق) ص ٧٤٠ ط دار الكتب، وفي (شرح القاموس) : والمشعور في الفنداق... بالقاف. والفنداق بالقاف. كتاب التقديس عند النصاري، وقطمة من الصلاة منظومة ... الفروق للائب لامتس اليسوعي ص ٣١٢ ط اليسوعيين سنة ١٨٨٩ .

<sup>(</sup>٢) عياض : ( ترتيب المدارك ) ورقة ٢٣ و لسخة خ

لأحمق ، وفي رواية : إنى أريد أن أضلهم . كما يأسف \_ فها يُروى \_ على أحادث حدَّث بها فعلاً ، ويقول : لقد خرجت منى أحاديث ، وددت أن أخرى بكل حديث منها سوطاً ولم أحدث بها ، و إن كنت أفزع الناس من السياط (١) . . وهي ظاهرة سنقف لنفسرها عند الكلام عن عمل « الإمام » في علم الحديث دراية ؟ و إنما نقف هنا عند هذه الأخبار وما ماثلها ، من حيث دلالتهـا على نشاط الشيخ في الرواية ، و إكثاره منهــا أولا في التلقي ؛ و إن يكن قد عاد عند الأداء ففحص ذلك وأخنى منه وأظهر ، حتى كان الذى أبتى أخيرًا ، عند وفاته ، هو ما في ( الموطأ ) من أحاديث اختلف في إحصائها ، فيقال: إنه وضم ( الموطأ ) وفيه أربعة آلاف حــديث، أو أكثر ؛ ومات وهو ألف حديث ونيف ، يخلصها عاماً عاماً ، بقدر ما يرى أنه أصلح للسادين ، وأمثل في الدين (٢٠).

وقد يقال: إن جملة ما فى (الموطأ) من الآثار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ( ١٧٢٠ ) ألف وسبمائة وعشرون حديثًا ؟ السند منها ستائة ( ٢٠٠ ) حديث ، والمرسل (٢٢٢ ) ماثنان واثنان وعشرون

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ورقة ٢٣ ظ ( خ )

<sup>(</sup>٢) المدر نفسه ورقة ٣٢ و ( ع )

حديثاً ؛ والموقوف ( ٦١٣ ) سُمَّائة وثلاثة عشر ؛ ومن قول التابمين ( ٢٨٥) ماثنان وخمسة وثمانون<sup>(١)</sup> . .

وقد يختلف فى بيان هذه الأنواع فيقال نقلاً عن إحصاء لابن « حزم» إن فيه من المسند ( ٥٠٩ ) خسيائة ونيف ؛ وفيه ( ٣٠٩ ) ثلاثمائة ونيف مرسلا؛ وفيه ( ٧٩ ) نيف وسبعون حديثاً ، قد ترك « مالك » نفسه العمل مها (٢٧ ) . .

وقد يختلف في بيان المدة المامة فيقال: جميع أحاديثه ( ٨٥٣) ثمانمائة حديث وثلاثة وخمسون حديثاً (٣) . . ولا نقف عند هذا ، لإمكان البوفين فيه باختلاف الروايات والراوين ، واختلاف الترقيم ، واختلاف أعصرالمادين ونحو هذا من أشياء لا يكون معها لهذا الخلاف كبير خطر . . . و بحسبنا وقد وصفنا نشاط الشيخ في الرواية المتلقية ، أن نتحدث عن :

تقرير « مالك » الراوية : فنجد القوم قد قدروا فيه صفات الراوية الأمثل ، وهي الضبط والمدالة ، فقالوا في ذلك المتدل والمبالغ ، بما أسمه لك

<sup>(</sup> ١ : ٢ ) السيوطى : ( مقدمة تنوير الحوالك ) ص ٩ . . وقد جعلت النيف فى الفغرة الثانية تسمة بالأرقام لأنها أقصاء فى اللمنة

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر : تجديد التمهيد ص ٢٥٨ ط القدسي سنة ١٣٥٠ ه .

متدرجاً في إيراده ، من المعتدرِل إلى ما بعد .

فيه حافظ أخذ التقدمون عنه ووثقوه ، وكان محيح الحديث ، وهو أحد أمناء الله على وحيسه ، الذين هم : « شعبة » و « مالك » و « يحى بن سعيد القطان» . . . أو هم غير هؤلاءأحياناً وفيهم «مالك». . . ولو لا أن الله يبعث نى كل زمان مثل « مالك » و « الأوزاعي » و « شعبة » لـكانوا قد أدخاوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماليس منه ؟ . وهو إمام في الحديث والسنة مماً، حين يُعد «الثورى» إماماً في الحمديث ، وليس إماماً في السنة ؟ و ﴿الأُوزَاعِي ۗ إِمَامًا فِي السنة وليس إِمامًا فِي الحديث (١) ؛ ولعلهم يريدون بالحديث ما أضيف إلى الرسول عليه السلام ، من قول ، أو فمل ، أوتقرير ، أو وصف خَلق أو خلقي ؟ ويريدون بالسنة الطريقة المتبعة ، التي قد تكون حديثًا بنبويًا،أو تكون ثابتة بنير ذلك من عمل أو إجماع ، . . وفى كل حال تجد في هَذُه الأحكام ومثلها ، روح التقدير المعتــدل ، يُنتصد في التعبير ، . ويوازن بين الشيخ وغيره ، ويذكر أوجهاً للفرق بينه وبين سواه . .

ولكنك واجد وراء ذلك من التقدير ، ما تسوده الروح المنتبيّة المسرفة، ويعطى الشيخ من التقدير والمزايا خير ما يمكن أن يكون ، في عبارة مباليّة ، متطرفة في ذلك أحياناً ، وهو ما أسوق إليك بعضه في تدرج أيضاً .

<sup>(</sup>١) عباض : ( الترتيب ) ورقة ١٩ ، ٢٠ لسخة خ في مواضع متفرقة منهما .

فلا يحدث في الحرم إلا هو ؟ وهو أثبت في «نافع» . . . وهو أحسن حديثاً عن « الزهرى » من « ابن عيبنة » وما إلى ذلك من تفضيل جزئى ، في مكان أو مع شخص . ثم يقال : لا أحد في القوم أصح حديثاً منه ، أو لا أحد أوثق منه ، أو لا أحد آمن منه ، فيكون من الأواثل المتازين ، لكن يقال بعد ذلك : إنه سيد المسلمين ، أو أمير المؤمنين في الحديث ، وهو لقب منح لنهر واحد من المحدثين في عصره و بعده ؟ و إن كان فيه من التفرد والتوحد ما فيه ، ف عرف القوم إمارة المؤمنين إلا لواحد ، وما أجازوا فها تعدداً . . .

وتزيد العبارة حتى تفرده إفراداً لا شركة فيه ، فهو أثبت الناس<sup>(1)</sup> . . وما يقى على ظهرها ـ أى الأرض ـ أعلم بسنة ماضية ولا باقيـة منك « يامالك <sup>(۲)</sup> . . . . ، والمسلمون طرا متفقون على صحة حديث مالك ، ونحو هذا . . .

و بيَّنُ أن هذه التقديرات فردية، تتفاوت بتفاوت درجة التحمس في حسن الرأى ، وأن ما يوقف عنده منها هو الممتدل المسبَّب ، كما تشير بذلك أصولم العامة في الجرح والتمديل ، على أنّا حين نسوق هذا بياناً لرأى أهل عصره فيه ، ونواحى تقديرهم لعمله في الرواية ، لا ننسى أن نتتبع بقية رأى القوم في الشيخ،

<sup>(</sup>١) عياض : (الترتيب ) ورقة ٢٠ ظ ( خ )

<sup>(</sup>٢) المدر السابق ورقة ١٩ ظ

حين ينقدونه أو يأخذون عليه شيئاً فى هـذا الشأن . . وإنكانت إمامته وتطاول المهـد بها ، ثماً لا يسهل معه احتفاظ التاريخ بمـا قيل فيه وتناقله ، والإبقاء على مالا نشك فى وجوده من نقد ووزن، منصف أو متحيز للرجل ، تقضى به سنة الوجود ، إذ يكون لكل أحد قادح ومادح ؟ .

على أنّا رغم ذلك تحاول تتبع ما تصل إليه البدء من قول عن الشيخ أومأخذه وفاء يحق التاريخ في تصوير الرجل، وتمهيداً للحكم الدقيق في تقدير شخصية الراوى فيه . . . فنجد أولا من لا يسكت على هذا التفوق المنقبي لصاحبنا بل بفضل غيره عليه ، فيقول « القطان »: إن « الثورى » فوق « مالك » بل بفضل غيره عليه ، فيقول « ابن حنبل » : لا يتقدم على « سنيان » في كل شيء (۱) . . . كما يقول « ابن حنبل » : لا يتقدم على « سنيان » في قلي أحد (۲) . . ولعلك لم تنس ما قرأت قريباً من أن « الثورى » هذا إمام في أحد (۲) . . ولعلك لم تنس ما قرأت قريباً من أن « الثورى » هذا إمام في أحديث وليس إماما في السنة، وأن « مالكا » إمام فيهما ، لكن هذا التفريق قول « ابن مهدى » وهذا التفضيل قول « القطان » ؛ وهي كما قلت آراء فردية ، وآراء قد تختلف باختلاف الزمن والظروف ، لكن الذين ينقلونها لا يبينون شيئاً من هذا الذي يسبب اختلافها ، بل يوردونها مطلقة عامة 11

<sup>(</sup> ۲ ، ۱ ) العاد : ( شذرات الذهب ) ۱ / ۲۵۰

وفى كل حال فإن هــذا التفضيل لأحد على « مالك » بدء القول الناقد فيه ، ونحن نسبع من هذا أيضاً قولم : إن « ابن أبى ذئب » كان أفضل من « مالك » ، إلا أن « مالك » أشــد تنقية للرجال (١٦) ، وهو تفضيل مقيد ، حون تفضيل « الثورى » فى كل شىء ،

وكل ذلك لون من النقد ، تنتقل منه إلى مرحلة أوسع في الوزن . . ونجد في ذلك فقرة لمالكي ، من المترجين « لمالك » وهو ابن عبد البر » النمرى القرطبي في كتابه ( جامع بيان العلم وفضله ، وما ينبني في روايت وجله ( ) إذ عقد فيه باباً عن ( حكم قول العلماء بعضهم في بعض) أورد في ثناياه أشياء من هذا النقد ، فذكر عن « مالك » أقوالا نورها هنا في سياق التقدير الدقيق للإمام ، وهاك نص ما قاله : . . وقد تكلم « ابن أبي ذئب » في « مالك بن أنس » بكلام فيه جفاء وخشونة ، كرهت ذكره ، وهو مشهور عنه ، قاله إنكاراً منه لقول « مالك » في حديث كرهت ذكره ، وهو مشهور عنه ، قاله إنكاراً منه لقول « مالك » في حديث ( البيتمين بالخيار . . ) ؟ وكان « ابراهيم بن سعد » يتكلم فيه ؛ وكان « ابراهيم ابن أبي يعلى أبي أيضاً ، فيا ذكره « الساجي » في كتاب ( العالم) ، « عبد العزيز بن أبي ساه » و « عبد الرحمن ابن زيد

<sup>(</sup>١) الماد: ( الشنرات ) ١ /٢٤٥

 <sup>(</sup>۲) لحصه الشيخ « أحمد بن عمر المحمصانی » تلخيصاً قال إنه: حرس على الإتبان بجمله
وهباراته فى أكثر الأبواب، ولم يحذف منه سوى الأسانيد \_ ص ٣ \_ ؟ ولهذا لم أر بأساً
فى الاعتماد عليه ، وبخاصة فيا يظه أنه لفظ « ابن عبد المبر» بما لا مجال فيه واسع للتصرف

ان أسلم » ، و ﴿ ابن إسحق » ، و « ابن أبي يحيي » و ﴿ ابن أبي الزناد » ، وعابوا أشياء من مذهبه ؛ وتكلم فيه غيرهم لتركه الرواية عن « سعد بن ابراهم» وروايته عن « داود بن الحصين » ، و« ثور بن زيد » ؛ وتحامل عليــه الشافعي » ، و بعض أسحاب « أبي حنيفة » في شيء من رأيه ، حسداً لموضع إمامته ؛ وعابه قوم في إنسكاره المسح على الخفين في الحضر والسفر ، وفي كلامه في « على » و « عثمان » ، وفي فتياه بإتيان النساء في الأعجاز ، وفي قموده عن مشاهدة الجُماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونسبوه بذلك إلى مالا بحسن ذكره ، وقد برأ الله عز وجل « مالـكا » بما قالوا ، ﴿ وَكَانَ عِنْدَ أَلَثْهِ وَجِبِهِمَا ( ) مَا يشير في موضع آخر من هذا الكتاب إلى ماكان بين « مالك » و « ابن إسحق » صاحب ( السيرة ) ، وأن هــذا الأخير ذُكر له شيء عن علم « مالك » فقــال : هاتوا علم « مَالك » فأنا بيطاره ؛ ولما ذكر « لمالك » ما قاله « ابن إسحق » ، قال : ذلك دجال من الدجاجلة ونحن أخرجناه من المدينة (٢٠) . .

 <sup>(</sup>۱) ابن عبد البر ــ اختصار المحمصانى ــ جامع بيان العلم , ص ٢٠٠ وما بعدها ط
 الموسوعات سنة ٢٣٢٠هـ

 <sup>(</sup>۲) الصدر السابق س ۱۹۸ والبيطار معالج الدواب . . ، وهم يسمون الرجل الحاذق لمسكافاً ، فلمل هذا من توعه فى جعلهم الصناعات والأعمال مظهر مهارة

وقد مضت الإشارة أول الكتاب إلى ماكان بين « مالك » و « ابن إسحق ) بسبب قوله إن « مالك » مولى \_ فقال عنه « مالك » : إنه كذاب ، وهو ما يدره القوم تقليداً من الإمام لا برهان عليه عنده (۱) . . وقد مفى قولنا كذلك فى أن « ابن إسحق » هو أحد نفر أربعة بالمدينة كانوا يتكلمون فى « مالك بن أنس » \_ ص ٣٣٧ \_ وكان « ابن إسحق » أشدم كلاماً فيه . . و إن كان المصدر الذى ساق هذا الخبر لم يمين تفصيل كلامهم الذى كانوا يتكلمونه فى « مالك » . .

ومن قول الأقدمين ، فيها هو نقد « لمالك » الراوى، ما ذكره بعض المله من أن « مالكا » عابه جماعة من أهل العلم فى زمانه ، بإطلاق لسانه فى قوم معروفين بالصلاح والديانة ، والثقة والأمانة (٢٠٠٠)..

ثم من قولم فى هذا النقد أيضاً عدَّه فى المدلسين من الرواة ، فهذا « ابن حجر العسقلانى » ، فى كتابه ( طبقات المدلسين ) يجعل أولئسك المدلسين مراتب ، والأولى من هذه المراتب : من لم يوصف بذلك إلا نادراً «كيمي

<sup>(</sup>١) المصدر السابق س ١٩٨

<sup>(</sup>٢) الخطيب البندادى : ( تاريخ بدياد ) ١ / ٢٢٣

ابن سعيد الأنصارى » ، فإذا ما بيّن عدة هذه الطبقة كانت ثلاثة وثلاثين نفساً ، يعد منهم « مالسكا » ويقول ما نصه : .. « مالك بن أنس » الإمام الشهور ، يلزم من جعل التسوية تدليسا أن يذكره فيهم ، لأنه كان يروى عن « ثور بن زيد » حديث « عكرمة » عن « ابن عباس » ؛ وكان يحذف « عكرمة » ؛ وقع ذلك في غير ما حديث في ( الموطأ ) ، يقول عن « ثور » عن « ابن عباس » ولايذكر « عكرمة » ؛ وكان يسقط « عاصم بن عبد الله» من إسناد آخر ، ذكر ذلك « الدارقطني » ؛ وأنكر « ابن عبد البر » أن يكون تدليساً () .

## \*\*\*

تلك جملة من كلام الماضين في « مالك » نلمح فيها أول ما نلمح ، ما أشرنا إليه قريباً من أن إمامة الشيخ ، وتطاول العهد بها ، مما لايسهل معه احتفاظ التاريخ بما قيل في نقده ، ولا تناقله والإبقاء عليه \_ ص ١٧٩ \_ فهذا أنت تقرأ في صدر عبارة « ابن عبد البر » قوله عن كلام « ابن أبي ذئب » في « مالك » : . . فيمه جفاء وخشونة كرهت ذكره . . كا تقرأ في نهايته قوله : وقد برأ الله عز وجل « مالكا » مما قالوا، وكان عند الله وجبها . . . بل أنت واجد في الفصل الذي عقده في كتابه ( جامع بيان العلم وفضله . . . )

<sup>(</sup>١) ابن حجر : ( طبقات المدلسين ) ط الحانجي سنة ١٣٢٢ هـ س ٦

عن قول الماء بعضهم في بعض، أصلا يؤصله في عدم الالتفات إلى قول ، فيمن ثبتت إمامته ، ثم احتجاجه لهذاالأصل بقوله : « والدليل على أنه لا يقبل فيمن اتخذ. « جمهور من جاهير السلمين إماماً في الدين قول أحسد من الطاعنين ، أن » « السلف رضوان الله عليهم قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير ، » « منه في حال الغضب ، ومنه ما حل عليمه الحسد ، كما قال : « ابن عباس » « و « مالك بن دينار » ، و « أبو حازم » ؛ ومنه ما كان على جهة التأويل،» « مما لايلزم المقول فيه ما قاله القائل فيه ؛ وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف » « تأويلاً واجتهاداً ، لايلزم تقليدهم في شيء منه دون برهان وحجة توجبه (١)» فهو كما ترى يجمل إمامة من اثتم به جمهور من جماهير المسلمين مانمة من قبول قول أحدٍ من الطاعنين فيه .. ولكن هل من الحق أن يجمل كل قول طمنا II وأن يعــد قول جهور من الجاهير أو فعلهم أصلا يمنع من النقــد والوزن والتقدير!! أحسب أن أصولم في الرجال أكثر من ذلك حرية ، وأوسم أفنًا ، وأن الذين جعلوا أعراض الناس حقرة من حفر النار، ثم أجازوا الوقوف عليهــا فى الرواية ، والذين عقدوا فى علم الرواية بابًا بمنوان ( باب وجوب البحث والسؤال للمكشف عن الأحوالُ ) كما يقول « الخطيب البغدادى » فى كتابه ( الكفاية فى علم الرواية ) هؤلاء لا يحجمون عن الإصاخة لنقد النــاقدين ، لأن جمهوراً من جماهير المسلمين ، وجماً من جموعهم ، قد التف

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر : (جامع بيان العلم . . . ) المختصر ص ١٩٥

حول رجل ، وعده إماماً ! ! ونحن نعرف أثر العقل الجاعى ، في هذا الالتفاف والاثنام ... ، ولعل من تقدير هذا الأثر الجاعى، ما لحظناه من إضاعة التاريخ لما قد يكون وُجد من نقد لإمام «كالك» \_ رحمه الله \_ .. وهاأنت ذاقد رأيت « ابن عبدالبر » ينص على ما لحناه استنتاجاً وشعرنا به استنباطاً ، من حال الجاهير وشئون الجوع ...

وإنا بما نقدر من سعة الأفق النقدى لمفكرى الإسلام، في وزن الرجال، لا نحجم عن الاستماع لما قيل في صاحبنا، والتتبع له، وفاء بالأمانة العلمية في الترجمة الحررة، التي تحاول تصوير الشخصية، من جوانبها المختلفة، تصويراً دقيقاً صادقاً.

\*\*

على أنا في هذا الاستماع لما قيل ، أو التنبيع له ، نرجو ألا يحسبنا أحسد بمن قال فيهم « ابن عبسد البر » : « . . ومن لم يحفظ من أخبارهم – أى » « الأثمة – إلا ما بدر من بعضهم في بعض على الحسد والهفوات ، والنضب » « والشهوات دون أن يعنى بفضائلهم ، حرم التوفيق ودخل في الغيبة ، وحاد » « عن الطريق (1) » ، فإنا قد أوردنا من أخبارهم أول الأمر ما فيه السناية الكافية بغضائلهم ، ولسنا نبغى من الوقوف عند ما قيل فيهم ، إلا طلب

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: ( جامع بيان العلم ) . التلخيس ص ٢٠٣

الحق ، ونصرة المنهج الإسلامي الدقيق ، في معرفة حال الأمناء على الوحى ، والخروج من جحود التقليد الذي عابه قومنا ، . وكرر «ابن عبد البر» نفسه العيب عليه غير مرة ، فيا أوردنا هنا من أقواله حس ٤٨٧ ـ وفي كثير مما لم نورده . . فنحن في وقوفنا على هـ ذه الحفرة من حفر النار ، لا نواجه حرها ، إلا هر با من نار أشد حرا ، يمذّب بها الضمير من قصر في الواجب ، ومن ضمف عن مواجهة الحقيقة ، ومن استكان إلى التقليد ، في ضراعة تزرى بكرامة المقل ، ونعمة النظر ، التي وهبت للإنسان ، وفضل بها ، وطُلب إليه أن يحسن استمالها .

كا أنا فيا نستمع إليه من قول بمضهم فى بعض ، سنقدر ما يشير إليه « ابن عبد البر » من الاعتبارات النفسية ، فيا يذكره من غضب ، وحسد، وشهوة ، فلا ننسى بشرية هؤلاء القائلين ، حين نتلقي هـذه الأقوال ، كا لا ننسى النقد التاريخي لهذه الأقوال متنا ، وسـنداً ، قدر ما يمكن ذلك . . . .

...

ونتقسدم لننظر فيما أسلفنا من أقوال هؤلاء الأقدمين ، مما هو نقد لشخصية الراوى فى صاحبنا ، فنقدر هذه الأقوال ودرجتها فى تقويم هذه الشخصية الراوية ، عدلا وضبطا . .

ثم نخطو بعد ذلك خطوة أخرى فننظر فيا هو نقد «لمالك» الراوى، تخرُّجه أصول الأقدمين ، في تقدير الرواة ، وبيأن آدابهم ، وإن لم نر لهم نصاً يوجه حذا النقد بمينه إلى الشيخ . . فإذا ما ألمنا بهاتين الناحيتين في نقد الشيخ ، غير متأثرين بما حول « الإمام » ، من هالة الرهبة التي أدارها الزمن حول صورته في أنفس الدارسين ، على مثل ما سممنا قريباً من قول ابن عبد البر، ، في عدم قبول قول أحــد فيمن أتخذه جمهور من جماهير الملين إماماً في الدين .. إذا ما ألمنا بهاتين الناحيتين في نقسد الشيخ وتقديره ، فإنا نكون قد بلَّننا ، وأدينــا الأمانة وقمنا بحقالعــقل ، وشكرنا ما وهب الله للبشر ، من نعمة النظر ، باستمال هذه النعمة في ا وهبت من أجله ، وأقررنا حرية الفكر ، إقراراً يرضى أصول الأقدمــين ، وأمانى الحدثين ، ويجل من مثل هذه الترجمة المحورة منهجًا سديدًا لنلك الحرية الفكرية ، التي يتنفس فيها الحق ، وينمو بها البحث ...

وبالنظر فيما أسلفنا من أقوال الأقدمين فى نقد الشيخ نرى أن منها:

۱ حـ ما هو فقهی الأصل وللدار ، لا يتصل اتصالاً مباشراً أو قوياً بما نحن فيــ ه ، من حديث عن « مالك » الراوى ، و إن أمكن أن يكون منه بسبيلٍ مّا ؛ وذلك مثل قول « ابن أبى ذئب » فيــ ه بسبب قول « مالك »

في حديث البيمين بالخيار ، فإن « مالكا » رواه في ( الموطأ ) ولم يعمل به (١). وقد قالوا : إنه حــديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم و إنه من أثبت ما نقل المسدول، وأكثرهم استعمليه، وجملوه أصلاً من أصول الدير • في البيوع ، ورده « مالك » و « أبو حنيفة » وأصحابهما(٢) . . . وقال سف المالكيين : دفعه « مالك » بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به ، وذلك عنده أقوى من خبر الواحد . . وقد كان « ابن أبي ذئب ٥ وهو من فقياه أهل المدينة في عصر «مالك» ينكر على «مالك» اختياره توك العمل به (٣٠). ولمال الكلام الذي فيه الجفاء والخشونة ، كما سمعت في قول « ابن عبد البر » السابق \_ ص ٤٨٠ \_ ؛ والذي يقول عنه « السيوطي (١) »: قول خشن حمله عليه الغضب ، لم يستحسن مثله منه ... لعل هـــذا القول هو ما يروي من أنه : لما بلغ « ابن أبي ذئب » أن « مالكا » لم يأخذ بحديث « البيعين بالخيار » ، قال : يستتاب و إلا ضربت عنقه (٥) .

على أنا نذكر ،والحديث شجون ، أن «ابن أبي ذئب» كانت بينه وبين

<sup>(</sup>١) السبوطى : ( تنوير الحوا لك فى شرح موطأ مالك ) ج ٢ ص ١٦١ وما بعدها

<sup>(</sup> ٢ ، ٣ ) المعدر السابق تقلا من ابن عبد البر

<sup>(</sup>٤) المسر نقبيه

<sup>(</sup>٥) الخطيب البندادي : ( تاريخ بنداد ) ط الحانجي ج ٢ س ٣٠٢

«مالك» ألفة أكيدة ، ومودة سحيحة ، جعلت «مالكا» حين سأله «المنصور» عن بق المدينة من المشيخة ، يقول له : «ابن أبي ذئب» ، و«ابن أبي سلمة» ، و «ابن أبي سبرة (۱) » . . لكنا لا ننسى كذلك ما سبق ـ ص ٣٣٧ ـ من قول « ابن أبي ذئب » هـذا « لمالك » في قضية معاينة حبس من شكا إلى الخليفة من ضيق المحبس ، وقوله له عند كتابة تقرير المعاينة : يا « مالك » داهنت ، وفعلت ، وفعلت ، وملت إلى الهوى ؛ وكتابته تقريراً آخر مخالفاً لتقرير « مالك » ومن معه . . وقد جمت أمامتك ما تفرق . من خبر هـذه للتقرير « مالك » ومن معه . . وقد جمت أمامتك ما تفرق . من خبر هـذه الصلة بين الرجلين ، لترى فيه لونا بما يكون بين الأنداد ، وأبناء المصر الواحد ، ولو أنك لا ترى فيه أثراً مباشراً في تقدير شخصية « مالك » الراوى إلا أن يكون بقدر ما تعرف به العوامل النفسية بين أبناء المصر الواحد والعمل الواحد

ومن تلك الفقهيات ما تشير إليه عبارة « ابن عبد البر » ، السابقة ، عن الأشياء التي عابوها من مذهبه، أو من تحامل «الشافى» و بمض أسحاب «أبى حنيفة» عليه فى شىء من رأيه، حسداً لموضم إمامته ؛ أو من عيب قوم له إنكاره المسح على الخفين فى الحضر والسفر ، وكلامه فى «على» و «عثمان» وفتياء فى كذا

<sup>(</sup>١) ابن خلكان : ( وفيات الأعيان ) ط بولاق ج ١ س ٧٤ه

وكذا . . . الح ما تستطيع استخلاصه من الفقرة السابقة قريباً ؛ والتي ختمها كلها « ابن عبد البر » بقوله وقد برأ الله عز وجل « مالكا » مما قالوا وكان عند الله وجيها . . ونحن لا نقف طويل وقوف عند هذه الأمور النقهبة منها إلى قريب مما انتهى إليه من البراءة . .

ونجاوز ذلك إلى ما في عبارات نقد الأقدمين من :

٧ — كلام عجل ، غير مفصل ، ولا معه ما يشير إلى مثاره وسببه ،كالذى في قولة « ابن عبد البر » السابقة من أن « ابراهيم بن أبى يميى » كان يدعو على « مالك » ، ودعاء شيخ على شيخ أوله ، فى هذا المصر وقريب منه ، ما نسمه « فالقطان » ت ١٩٨٨ ه ، كان يدعو « للشافعى » فى الصلاة وغيرها ، لما أظهر من القول بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٦) ، و « أشهب ابن عبد العزيز » صاحب « مالك » ـ ت ٢٠٤ ه ـ كان يدعو على « الشافعى » بالموت (٢٠ ؟ والدعاء على الشخص بلا شك سخط عليه ، لكن أهو سخط لسبب شخصى أم سبب على ؟ . . إنهم بشر سمعت ما كان بينهم وما انتبه إليه « ابن عبد البر » من ذلك ونبه إليه ، على أنك تجد بينهم وما انتبه إليه « ابن عبد البر » من ذلك ونبه إليه ، على أنك تجد البر » أنب أخبار الدعاء أخبارا عن حسن الصلة والعلاقة ، « فأشهب » الذي المناب أخبار الدعاء أخبارا عن حسن الصلة والعلاقة ، « فأشهب » الذي المناب أخبار الدعاء أخبارا عن حسن الصلة والعلاقة ، « فأشهب » الذي المناب أخبار الدعاء أخبارا عن حسن الصلة والعلاقة ، « فأشهب » الذي المناب أخبار الدعاء أخبارا عن حسن الصلة والعلاقة » « فأشهب » الذي المناب أخبار الدعاء أخبارا عن حسن الصلة والعلاقة » « فأشهب » الذي المناب أخبار الدعاء أخبارا عن حسن العملة والعلاقة » « فأشهب » الذي المناب المن

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: ( الانتقاء ) س ٧٢

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٢٥

کان یدعو علی « الشافعی » بالموت ،کان هو و «الشافعی» یتصاحبان حین قدم « الشافعی» إلی مصر ، وکانا یتذاکران الفقه ، ویقول «الشافعی» عنه : دخلت مصر فلم أر أفقه من « أشهب » (۱) . فلأی سبب تغیر ما بینهما ؟ ولم کان یدعو علیه ؟

وبالمناسبة نقول لم كان « ابن أبي يحيى » يدعوعلى « مالك » وما قيمة هـذا الدعاء عليه في تقسدير « مالك » الراوي ؟ ذلك ما لم نسسمع شيئًا عنه . . لكنا نعرف من أمر « إبراهيم بن أبي يحيى » هذا أنه من أبناء عصر « مالك » \_ توفى سنة ١٨٤ هـ \_ وهو فقيه محدث مدنى ، يقولون عنه إنه أحد الأعلام وإن له (موطأ) كان أضعاف (موطأ) مالك . ، إلا أنه بُينقل عن « مالك » أنه سئل عنه : أكان ثقة في الحديث ؟ فقال لا . . ولا في دينه ( موفة الحالك » أنه سئل عنه : أكان ثقة في الحديث ؟ فقال لا . . ولا في دينه دينه تأليد مع أن «الشافى» كان يقول عن ابن أبي يحيى هذا: عنه المنابذة وقوة المحالفة ، مع أن «الشافى» كان يقول عن ابن أبي يحيى هذا: « أخبرنى من لا أتهم » ، كا قيل قد حدث عنه الكبار ( ) .

قالرجلان يتملاحيان ، وينال كل منهما منصاحبه . . : «مالك» بالطمن، و « ابن أبي يحيي » بالدعاء عليه ، فيترك ذلك أثره العام ، في تقدير الرجلين ،

<sup>(</sup>۱) ابن عبد البر: (الانتقاء) ص ۱۹۳، ۱۹۳، ۲۹۳، (۲، ۲۲۷) الذهبي: (تذكرة المفاظ) ۲/ ۲۲۷

دون استطاعة الفصل الحاسم في ذلك . . . فندع هذا من نقد القوم إلى شي. آخر هو :

¬ نقد صريح ، وقد يكون نقداً لهمل الشيخ في الحديث بخاصة ،
 لكن دون تفصيل أو بيان . . ومن ذلك ما نقلنا من خبر « ابن إسحاق » وقوله : هاتوا علم «مالك» فأنا بيطاره ، وهي القولة التي جملت « مالكا » ينضب وينال من « ابن اسحاق » بانزعاج كما يقول الأقدمون أنفسهم (۱) « فابن إسحاق » وهو من أسحاب الرواية والنقل ، حين يقول هذه القالة ، يتهم علم « مالك » النقلي ، لكن هذا الاتهام \_ فيا علمنا \_ لم مجاوز هذا القول إلى شيء من البيان أو الإثبات .

ولمل من هذا الصنف في نقد صاحبنا ماأسلفنا \_ س٣٣٧ \_ من أن «ابن أبي ذئب» ، و « عبدالعزيز للاجشون» ، و « ابن أبي حازم » ، و « محمد بن إسحاق » كانوا بالمدينة يتكلمون في « مالك » ، وكان « ابن إسحاق » أشدهم كلاماً فيه . . فإن من القريب أن يكون هذا الكلام الناقد ، في علم « مالك » النقلى ، دون بيان لناحية هذا الكلام ، ولا سبب لنقد هذا العلم . وهؤلاء الأربعة يذكروننا بما ورد في عبارة « ابن عبد البر » السابقة ، نقلا عن كتاب ( العلل ) « المساجى » من أن خسة ه : « عبدالعزيز بن أبي

<sup>(</sup>١) الدَّمي : ( تذكره الحفاظ ) ١٦٤/١

سلة » ؛ و «عبدالرحمن بن زيد بن أسلم » ؛ و « ابن إسحاق » ؛ و « ابن أبي يحيى » ؛ و « ابن أبي الزناد » ، تكلموا في « مالك » أيضاً. ، فإنا نجد من القريب أن هذا الكلام هو المستعمل في تعبير المحدثين ، حين يذكرون المرح ؛ وما ورد بعده من قوله ، وعابوا أشياء من مذهبه ، محتمل أن يكون المذهب هنا المسلك مطلقا ، كما محتمل أن يكون المذهب الفقهي . . فإن تكن الأولى فهو بيان مّا لناحية كلامهم فيه ؛ و إن تكن الثانية فهو شيء تكن الأولى الخسة ، يصرحون بالنقد ، وإن أل يبينوا وجهه .

وتنظر فتجد من هؤلاء الخمسة : « ابن إسحاق » الذى هو أحد الأربعة الأولين ، وقد مضى من قولنا فيسه ما يكنى ؛ كما نجد أن « عبد العزيز بن أبى سلمة » يرجَّح أنه هو « عبد العزيز الماجشون » أحد أولئك الأربعة السابقين أيضاً ، إذ أن الماجشون اسمه : «عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى سلمة (١٠) وهو كذلك فقيه مدنى معاصر ، تسبب معاصرته مثل هذا القول .

ثم من الخسة أيضًا « ابن أبى يحيى » وقد قلنا فيه ما يكنى أيضًا ، من حيث الماصرة والمنافسة قريبًا ، .

ويبقى بسد ذلك اثنان من الخسسة أولها « عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم » ؛ وهو بلدى « مالك » ومعاصره كذلك : مدنى توفى سنة

<sup>(</sup>١) كذا نسبه ابن عبد البر في الانتقاء ص ٧٥

۱۸۲ ه <sup>(۱)</sup> ؛ و « مالك » يروى غير قليـــل عن أبيه « زيد بن أسلم » فغير

( الموطأ ) من رواية « يحيي » أحد وخمسون حديثًا يرويهـا عن « زيد » هذا (۲) . . لكن « عبد الرحن » اينه قد ضعفه « أحمد » و « ابن المديني » و«النسائي» وغيره (<sup>(٣)</sup>؛ فني هذه الماصرة دوافسها؛ ومعضعه لانقف عند كلامه. وآخر من بقي من الخسسة هو : « ابن أبي الزناد » وهوكذلك بلدى معاصم : مدنني ـت ١٧٤ هـ . . وقد مضى من خبر محنــة « مالك » ، ـص ٤١٤ ــ أن « ابن أبي الزناد » هذا سعى به إلى بعض أمراء المدنة ، وأن « مالكاً » أتاه يسأله أن يكف عنــه ، ثم قاطعه « مالك » ، ماكلمه حتى مات . . كما أن « مالكما » تكلم فيه من حيث الرواية صراحة (٤) ، والقوم يقولون عنه: ثقة صدوق، فيه ضعف . . وما حدث بالمدينة أصح، وما حدث به ببغداد والعراق فمضطرب . . و بعض ما يرويه لا يُتَكَابِم عليه<sup>(ه)</sup> . . وبهذا وضمت بين يديك \_ في غير إجال \_ حال من تكلموا في صاحبنا، بكلام هو نقد صريح للراوىفيه ، لكن دون بيان ، ووصفت لك حاله ممهم ثم لك تقديرك . .

وتجاوز هذا من نقد القوم إلى شيء آخرهو :

<sup>(</sup>١) الحافظ الخزرجي : ( خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال ) ص ١٩٢

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر: (تجر يد التميد) س ٣٨

<sup>(</sup>٣) الخزرجي : ( الحلاصة ) س ١٩٢

 <sup>(</sup>٤) الذهبي: ( تذكرة الحفاظ ) ١ / ٢٢٨ – الحزرجي: ( التذهيب ) ص ١٩٢

<sup>(</sup>٥) عياس : ( الترتيب ) ورقة ٢٩ ظ ( خ )

ع - كلام بأشياء معينة، تتصل بشخصية الراوى ، في ساوكه أو خلقه ، وذلك كعيبهم قموده عن مشاهدة الجاعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسبتهم إياه بذلك إلى ما لايحسن ذكره كما قالوا ــ وكالذى عابه بعض أهل الملم ، من إطلاق لسانه في قوم معروفين بالصلاح والديانة والثقةوالأمانة. ومسألة قعوده عن مشاهدة الجماعة بالمسجد النبوي ، قد تناولتها الروايات المختلفة ، فقيل : كان تخلفه عن المسجد قبــل موته بسنين . وقد تحدد السنين بسبع ، لم يشهد فيها الجاعة ولا الجمعة . . وقد يذكر أن ذلك كان تدريجيًا ، وأنه بدأ فــترك الجلوس في المسجد، فــكان يصلي وينصرف .. ثم ترك عيادة المرضى ، وشهود الجنايز . . ثم ترك مجالسة الناس ومخالطتهم ، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى الجمعة . والمهم في ذلك كله هو سبب هــذا التخلف الذي اتفقوا على وقوعه ، وإن اختلف في مدته أو طريقته . . فما سبب هذا التخلف ؟ . إن الرواية لتجيبنا عن ذلك باختلافها المهود ؛ فينا تذكر أنه كان يقال له في ذلك ، فيقول : ما يتهيأ لكل أحدأن يذكر مافيه من الأعذار، أو من أعذار لا تذكر . . وآناً تقول الرواية : . . فلما حضرته الوفاة سئل عن تخلفه عن المسجد؟ فقال : لولا أنني في آخر يوم من أيام الدنيا ، وأوله من الآخرة ما أخبرتكم . . بي سلس بول ، فكرهت أن آتى مسجد رسول اللهصلي الله عليهوسلم ، علىغير طهارة ، استخفافًا برسول الله

صلى الله عليه وسلم ، وكرهت أن أذكر علتى ، فأشكو ربى . . وفى طريق آخر أنه قال : خفت أن آتى منكراً . . وفى رواية : إنى ضعفت عن ذلك .. وقيل كان اعتراه فتق من الضرب الذى ضرب ، فكانت الربح تخرج منه ، فقال : كرهت أن أوذى أهل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . .

وتنظر فى هذه الأسباب ، فترى أول ما ترى ، أن تحديد مدة القعود عن المسجد ، ببضع سنين ، سبع أو غيرها ، ربما لا يسهل معه تعليل هذا التخلف بأثر من الضرب الذى ضربه ، لأنه عاش بعد الضرب \_ كا قلنا من قبل \_ أكثر من ثلاثين سنة ، وقد ناقشنا هذه المسألة \_ ص ٤٣٨ \_ ولم نجد وجها لهذا الربط إلا أن يكون الأثر بعد أكثر من خمس وعشرين سنة قد اشتد لهذا الربط إلا أن يكون الأثر بعد أكثر من خمس وعشرين سنة قد اشتد وتفاقم . . على أن مسألة الفتق ، قد شعرنا باضطراب الرواية فيها هناك ، وأن الربح كانت تخرج من الكتف ، قد بسبب ما يسمى بالفتق طبياً ؟ ا وني كل لا يبدو قريباً ذلك الربط بين الضرب وسبب التخلف ! !

و إذا كانت الأسباب طارئة، وكانت ضعفاً عاماً جعله ينقطع تدريجيا عن ظواهر النشاط الاجتماعي ، حتى انتهى أخيراً إلى القعود عن شهود الجمعة ، بعد الانقطاع عن الدرس والجنايز . . الح. . أو كانت مرضا كسلس البول، أو الفتق، أو نحوه، فلانقول للشيخ شيئاً من حيث الفقه وحكمه في مثل هذا، وهل يعد إتبان المسجد منكراً مع مثل هذه الحال ١٤ وهل انقطمت السبل لتوق أثر كهذا ؟ الانقول

شيئاً من ذلك ، ولكنا لا ننسى أن الرواية التساريخية تحدث أن أهل عصر الشيخ قالوا له: إن النساس يقولون إنك تدع الخروج إلى المسجد ، وتأتى الأمراء! وهذا إنما كان في آخر عره لما أسن وكبر ؛ فقال : أما تركى الخروج إلى المسجد فإنى أضعف عن ذلك ، وأما إتياني الأمراء فبالحل مني على نفسى، فإنه ربما استشير بعض من لا ينبغي أن يستشار (١١) ؛ فهل الحل على النفس لإتيان الأمراء أوجب من ذلك الحل لإتيان المسجد إن كان الأمراء أوجب من ذلك الحل لإتيان المسجد إن كان الأمراء أو في يؤتى وإن كان علة مؤذية النساس من سلس أو ربح أو ما إلى ذلك ، فهل يؤتى الأمراء بمثل هذه الحال ، ولا يؤتى المسجد ؟ بل هل يقبل الأمراء أن تفشى عالسهم على هسذه الحال ؟ ١١ في النفس من ذلك شيء ١١ ولك أن ترى فيه ما توى .

...

وأما إطلاق لسانه على نحو ما رووه ، فلمل حدة مزاج الشيخ ، ومثل إجابته الشديدة حين سئل عن « ابن أبي يحيى » والثقة به، فقال : لا ، ولا فى دينه ، كما سمعت \_ ص ٤٩١\_ لمل ذلك يقرب قبول مثل هذا القول من تناوله بمضالناس تناولاً حاداً مندفعاً، على ماأ نسئا إليه من مزاجه.. ولذلك من الوقع ماله .. ولملنا نمود إليه حين نتكلم عن عمله فى الحديث دراية ، ونقده للرجال وكاوز هذا إلى شيء آخر من نقد الأقدمين له، هو :

<sup>(</sup>۱) الزواوى : ( مناقب مالك ) ص ۳۱

٥ — كلام فى روايته الحديث نفسها ، ووصف لهذا العمل ، وهوالذى سمة مقبل من عد « ابن حجر » وغيره « مالـكا » ، فىللدلسين، وتمثيل ذلك من عله ببترك « عكرمة » بين « ثور بن زيد » و «ابن عباس» فى غيرماحديث [بالموطأ] ، كا بين هذه الأحاديث « ابن عبد البر » فى [التجريد](). ونص «الطبرى» على سبب هذا الترك فقال : وذكر عن « يحيى بن معين » أنه قال : لم يذكر « مالك بن أنس » « عكرمة » ، لأن « عكرمة » كان ينتحل رأى الصفرية \_ من الخوارج (٢٠) \_\_

ونقف هنا لنقدر هذا النقد فنرى : أن التدليس مأخوذ فى اللغة ، من الدلس، وهواختلاط الظلام بالنور، فهو فى كل حال ظل وقتام يفشى عمل الراوى.. ولئن كان «ابن حجر» يقول - كما رأيت - : يلزم من جعل التسوية تدليساأن يذكرهاى «مالكا» - فيهم فإنا ترجع إلى كتب القوم فى ذلك، ونسمع قول «ابن الصلاح» فى [مقدمته] (٢٠٠٠)، يبين أن التدليس قسمان : تدليس إسناد، وهو: أن يروى عن لقيه ما لم يسمعه منه ، موها أنه سمعه منه ؛ أو يروى عن

<sup>(</sup>۱) س ۲۳

 <sup>(</sup>۲) الطبرى: ( المنتخب من ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين ) وهو المطبوع مع تاريخ الأمم ط الحسينية ؟ ص ۹۹

<sup>(</sup>٣) س ٧٨ : ٨٢ طحلب سنة ١٣٥٠ هـ

عاصره ولم يلقه ، موهماً أنه قد لقيه وسمعه منه .. وتدليس شيوخ ؛ وهو : أن يروى عن شيخ حـديثاً سمعه منه ، فيسميه أو يكنيه، أو ينسبه ، أو يصفه بما لا يعرف . .

ثم يتقدم لبيان حكم هـــذا التدليس ، فإذا القوم يختلفون في ذلك اختلافًا واسم المدى ، عشله لك حكم القسم الأول \_ تدليس الإسناد \_ فإنك تسمع القول بأنه مكروه جداً ، ذمه أكثر العلماء ، وقال« الشافعي » : التدليس أخو الكذب ، كما روى عنه أنه قال : لأن أزني أحب إلى من أن أدلس .. لكرم لا تلبث أن تسمع : أن هذا من قائله وناقله إفراط ، محول على المبالغة في الزجر عنه ، والتنفير منه ا ! وكذلك يختلفون فيقبول رواية من عرف بهذا التدليس ، فقريق من الحــدثين والفقهاء بجعله مجروحاً به ، فلا تقبل روايته عال .. لكن يمقب « ابن الصلاح » على ذلك بقوله : الصحيح التفصيل ، وأن ما رواه المدلِّس بلفظ محتمِل ، لم يبين فيهالسماع والاتصال ، حكمه حكم المرسلوأنواعه ، وما رواه بلفظ مبيَّن للاتصال نحو سممت ، وحدثنا ، وأخبرنا ، وأشباهها، فهو مقبول محتج به 11 وأما تدليسالشيوخ فأسره أخف ، ويختلف الحال في كراهت محسب النرض الحامل عليه ..

لا تجد في هــذين القسمين للتدليس ، ذلك النوع الذي نسب إلى ٥ مالك ، وسماه « ابن حجر » النسوية ، فلنرجع إلى كلام « زين الدين العراقي » \_ ت ٨٠٦ هـ في كتابه : [ التقييد و لايضاح ، لما أطلق وأغلق من مقدمة ان الصلاح ] فتجده يعقب قائلا(١): « قوله التدليس قسمان . . الخ كلامه » «ترك المصنف رحمه الله قسماً ثالثًا، من أنواع التدليس ، وهو شر الأقسام، » « وهو الذي يسمونه ، تدليس التسوية . . . . وصورة هذا القسم أن يجيء » « المدلس إلى حديث سمع من شيخ ثقة ، وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة ، من » « شيخ ضميف ، وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقسة ، فيمد ، « المدلس الذي سمم الحديث من الثقة الأول ، فيسقط شيخ شيخه الضعيف، » «و يجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني، بلفظ محتمل، كالعنمنة ونحوها» « فيصير الإسناد كله ثقات ، ويصرح هو بالانصال بينه و بين شيخه ، لأنه ﴾ « قد سمه منه ، فلا يظهر حينتذ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله ، إلا ، « لأهل النقد والمعرفة بالعلل »

ويمثل لهـذه التسوية ، ثم يذكر أنه كان يصنع هـذا النوع « الوليــدُ بن مســلم » ، و « الأعش » ، و « سفيات الثورى » ، و « بقية » . . ثم يمقب على ذلك بنقل عن شيخه « العلائي » نصه:

<sup>(</sup>١) ص ٧٨ من (المقدمة) والصرح على هامشها. ط الشام

« وبالجلة فهذا النوع أفحش أنواع التدليس مطلقاً وشرّها α . . وقد رأيت « ابن حجر α يذكر تدليس التسوية هذا بسارة مترنقة ، إذ يقول فيا نقلنا : ينرم من جمل النسوية تدليسا أن يذكره - أى مالكا - فيهم 1 ا فيشمر بيساطة الأمر مع ما سمعت من نقل « العراق α أنه أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها 11.

والحق أن مسلك القرم في هذا التدليس ، ليس متسقا ، فبينا تسمع في بعض أبواعه مثل عبارة « العراق » هذه ، وتسمع فيه كله مثلها، من شديد العبارات السابقة ، ككون الزنا خيراً منه . . الخ ، إذا بك ترى بعضهم قد تبحيح بالبراءة منه ، كما يقول « الخطيب البغدادي (١) » . . و « ابن عبد البر » نفسه . فيا ينقل عنه . يحرص على التهوين من شأن هذا التدليس ، وتقرير أنه أمر عام ، لم يسلم منه أحد ، لا « مالك » ولا غيره (٢) . .

ومهما يكن الأمر، فإنا لانتبحبح مع القلة المتبحبحة في تقدير التدليس ، بل نطمئن، مع أكثراًهل العلم إلى كراهته؛ ولو لم تكن هذه الكراهة إلابقدر

<sup>(</sup>١) في كتابه : ( الكفاية في علم الرواية ) طحيدر آباد سنة ١٣٥٧ ه ص ٣٠٠

 <sup>(</sup>۲) ينفل ذلك « العراقي » عنه في شرحه طي ( مقدمة ابن الصلاح ) ص ۸۰ ، وفي
 عارة «ابن عبدالبر» المنقولة في هذا المقام نظر، نكتفي بالإشارة إليه لمن رام التحقيق، وليس
 من وكدنا هنا الوقوف عنده

ما تشعر تسمية هذا التدليس ، المأخوذة من اختلاط الظلام بالنور ، لكان ذلك حسبنا فى كراهيته .. فأما أن يعظم بعضهم الشأن فى ذمه ، ويذكر فىذلك ما سمعت من قامى العبارات ؛ ويمضى بعض إلى الطرف المقابل فى البحبحة ، فذلك كما قلت ليس من الانساق الذى نرجوه لأنفسنا والقوم . .

على أن ما عزى إلى الإمام « مالك » من هذا التدليس، قد يكون سبه تقسدير القوم للرواية في عصره ، ومدى دقتهم إذ ذاك ، بما ربما بررته أمور اجتاعية أو علية ، قد نقف عندها في الحديث عن نشاط الإمام في علم الحديث دراية... لكنا في كل حال لا ترتاح إلى التهوين من أمر التدليس، هذا النهوين المتبحبح، و إنما نمده \_ إلى حدّ ما \_ شيئًا في شخصية الراوي لا ترتاح إليه ، بل نقده ، مهما تكن شخصية ذلك الراوى ، والإجلال لها ..

\*\*\*

هذا ما وصلت إليه اليد ، حتى الآن من نقد الأقدمين « لمالك » الراوى ، وقد يكون فى جنبات الجهول من المصادر ما نصل اليد إلى شىء منه بسد ذلك فيضاف إلى مثله ، براءة المذمة فى تقدير المترجم لهم ، وأداء لأمانة البحث النزيه الدقيق ؛ وتقريراً لمخالفة من يقول من المصريين : إنهم لم يستطيعوا – مع تحينهم – أن يتكلموا فى «مالك» ! ! ا فقد سمعت أنهم تكلموا كلاماً غير قليل !

ونجاوز المنصوص من نقد الأقدمين ﴿ لمالك ﴾ الراوى، إلى ضروب من النحص الناقد ، تخرّ جها أصول الأقدمين في تقدير الرواة ، وتطبّق في قرب على صاحبنا ، و إن كنا لم نر من القسدامي من وجهها نقداً الشيخ ، بل ربما رأينا في الحد ثين أو المتقدمين من شعر بما يلحق الإمام منها ، فتصدى للدفاع عنه فيها، بوجيه من القول ، أو غير وجيه ... ومن تلك الملاحظ الناقدة :

١ — تقديرهم ما للرحلة فى طلب العلم من أثر فى تقوية شخصية الراوى، ومتلقى العلم جيماً ، فإنك لتجد تقريرهم لهذا المعنى فى صور مختلفة ومناسبات متعددة .. فهم حيناً يذكرون فضل الكثير من الرحلة فى سبيل القليل من العلم، حتى يقول « الشعبى » : لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى المين ليسم كلة حكة، مارأيت أن سفره ضاع (١) ..

ومؤرخ السياحة فى حياتهم يعرف أن منها السياحة العلمية ، إلى جانب السياحة الصوفية ، والسياحة التجارية . . الح<sup>(۲)</sup> ، ويعتدون هذه السياحة العلمية ، وما يحتمل فى سبيلها من المشاق، فضلا للأشياخ الراحلين فى سبيل العلم ، فيقول « مكحول » ـ ت ١١٣ هـ : طفت الأرض فى طلب العلم ؟

<sup>(</sup>١) ابن جــاعة : ( تَذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ) ط الهند، هامش ص ٧٠

<sup>(</sup>٢) ا . الحولى : (رسالةفي السياحات الإسلامية) ــ خط

ويقول « الذهبي » : مارأيت رجلا أطلب للمل في الآفاق من « ابن المبارك (١) ويصف « ابن أبي حاتم الرازى » \_ ت ٧٧٧ ه \_ رحلت في طلب المل وجهده في ذلك فيقول : أول ما رحلت أقت سبع سنين ، ومشبت على قدى زيادة عن ألف فرسخ ، ثم تركت المدد ؛ وخرجت من « البحرين » إلى مصر» ماشياً ، ثم إلى « الرملة » ماشياً ، ثم إلى « طرسوس » ماشياً ، ولى عشرون سنة . . . (٢) كما تسمع في تراجم أئمة الرواة « كالبعنارى » وصف رحلتهم في سبيل الحديث ، واحتساب هذا من مفاخرهم العلمية ؛ حتى تشر في قوة ، أن هذه الرحلة في سبيل التلقي ، إنما هي تقليد على ، لو شبهته بشي، في عيانا الآن لمكان أشبه ما يكون بالبعثة إلى الخارج وأثرها في حياة طلابنا واستكالم للدرس ، وطلبهم للعلم من مظانة . .

وهم يشيرون إلى هذا التقليدفى حياة العلماء كثيراً ، وفى صور مختلفة ، فسند حديثهم عن آداب التعلم يذكرون : أن السلف استحبوا التغرب عن الأهل ، والبعد عن الوطن فى التعلم . ويعللون ذلك بأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق (٢) فيسببوت ضرورة الارتحسال المتغرب ، بأم نفسى ، يؤثر على نشاط المتعلم وتفرغه . . .

<sup>(</sup> ۲ ، ۲ ) هامش (التذكرة) السابقة من ۸۱ ، س ۸۲

<sup>(</sup>٣) ابن جماعة : ( التذكرة ) س ٧٠

وفى وصف الشيوخ الذين يستفاد منهم ، واختيار الطلاب لهم ، تسممهم ينصحون الطالب بالاجتهاد فى اختيار الشيخ ، الذى له مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة محث وطول اجتماع (١٠)...

وأخيراً يتحدث ( ابن خلدون » عن الريخ الحياة الإسلامية التمليمية ونظمها ، فيؤصل ذلك التقليد إذ بهقد فصلا عنوانه : « ... فى أن الرحلة فى طلب العلوم واتماء المشيخة مزيد كمال فى التعلم » ، يقول فيه : . . فعلى قدركثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها . . . حتى ينتهى أخيراً إلى : أن الرحلة فى طلب العسلم لا كتساب الفوائد ، والكمال بلقاء المشايخ ؛ ومباشرة الرجال (٢) ...

فالقوم يقدرون ما الرحلة من أثر قوى فى تكوين المتمسلم، فيقررون بذلك أن شخصية الراوى تزداد ضبطاً ودقة ، كا تزداد مادة ، بالارتحال فى طلب العلم ، ولقاء الأشياخ ومباشرة الرجال ... وصاحبنا « مالك » فيا رجح آنفا \_ ص١٠٨ لم يفارق المدينة إلا للحج ، ولم يبرح الحجاز إلى غيره من الأقطار الإسلامية الفسيحة ، الزاخرة بالعلم والعلماء ؟ وليس يموض ذلك تردد هؤلاء العلماء على الحجاز حاجين ، لأنا نعرف فيا عرفنا من أمر هذا الموسم

<sup>(</sup>١) ابن جاعة : ( التذكرة ) س ٨٧

<sup>(</sup>٢) المدمة: ط عيد الرحن عمد س ٤٩٨ ، ٤٩٧

الإسلامى ، أن الحيساة فى « مكة » و « المدينة » ، تشغل به عن كل شىء سواه ، حتى ما استطمنا أن نتعرف إلى شىء من أمر الحياة التعليمية عندهم فى هـذا الموسم ، لأن كل نشاط لهم يوجّه إذ ذاك لأمر الحج والحجاج . .

وفى كل حال ففرق بين أن يلقى الرجل الأشياخ صدفة واتفاقا ، فى مناسبة موانية أو غير مواتية ، و بين أن يرحل إليهم قاصداً الأخذ عنهم والتلقى ، فى تفرغ واستمدادلذلك ...

فسدم رحلة « مالك » مما يدخل فى تقدير شخصية الراوى ، بل مما يدخل فى تقدير شخصية الراوى ، بل مما يدخل فى تقدير فيرها من جوانب الشخصية العلية والاجتماعية .. ولو قد رحل للقى مشيخة أكثر، وباشر رجالا أكثر، ولذلك كا يقول « ابن خلدون » أثره فى حصول لللكات ورسوخها ، وهو ما تستطيع أن تقدره قدره حين تذكر الفروق الجلية بين البيئات المختلفة، فى الامبراطورية الإسلامية القسيحة الجنبات فى هدذا المصر، فإن بين البيئتين الحجازية والعراقية مثلا لفروقا عقلية واجتماعية واضحة ، أشرنا إلى شىء منها فيا سلف . .

ولو ذهبنامع الفروض فى تقديرما كان يتوقع، لقدرنا أثراً عظيماً فى حياة «مالك» والحياة العلمية الدينية لمهده لو رحل إلى العراق، فكان بينه و بين تلك البيئة المعنوية ما لابدأن يكون من التفاعل العقلي!! . . ولكن بحسبنا هذه الإشارة الموجزة لتلك الفرضيات . . والاكتفاء بأن عدم ارتحال الإمام فى سبيل

الرواية هو شيء في شخصية الراوى ، غيرُه أفضل منه عند الأقدمين ، وعندنا كذلك.. فنجاوزه إلى ملحظ آخر ناقد مما التفت الأقدمون له وهو :

 تقدير بعضهم ما لصحبة السلطان من أثر في شخصية الراوى ، إذ یذکر « ابن عبد البر النمری » المالکی ف کتابه [ الانتقاء<sup>(۱)</sup>] ما یقوله « ان جرس » في « أبي يوسف » صاحب « أبي حنيفة » : من أن قوماً من أهل الحديث تحاموا حــديثه من أجلغلبة الرأى عليه ، وتفريعه الفروم والمسائـل في الأحكام ، مع صحبة السلطان وتقايده القضاء ... فهل يخشى هؤلاء القوم أثر صحبة السلطان على الراوى إذا اجتمع معها غيرها ، من غلبة الرأى ، وتقلد القضاء، أو يخشون صحبة السلطان مطلقاً ؟ أحسبهم يخشون صحبة السلطان مطلقاً ، وهي .. في الحق .. ذات أثر لا يستهان به كما رأينا . . و إن تكن صحبة « مالك » للسلطان لم تخل عن أشياء أخرى من هذا الوادى ، الذي سلكوا فيه « أبا يوسف »، ويقتضينا الإنصاف أن نشير إليها هنا ، ولك أن تقدر ما لهذه الأشياء من أثر ، وترى رأيك في تحامي هؤلاء المتحامين حديث محدث من أجلها .. أما أنا فأرى مثل هذا التحامي ممـا لا يبعد عن دقة أصولم الناقدة في الرجال ، وتقدير الاعتبارات النفسية المحتفة بحياتهم ، وعملهم العلمي ، و إن كنت لا أرى هذه الأشياء التي ذكرت

<sup>(</sup>۱) ص ۱۷۴

هنا بمسا 'يتقى تأثيره فى سهولة أو يسر ، ومع ضرورة الانتفاع برجال كهؤلا. الأعلام ، لاسبيل لهم إلى توقى الاتصال بالحياة السياسية ، وغيرها من ألوان النشاط المملى ، و بخاصة مع نظام حكم قد عرفنا أصوله ، ومدى تقدير الحاكمين فيه لحقوق المحكومين وحرياتهم . لكنا فى كل حال قد أبرأنا الذمة ، فى تصور تفكير القوم وآفاقه ، ومبلغ اليقظة فيه والدقة ، فأوردنا قولهم فى رجل من أركان مدرسة فقهية ، ونظرنا إلى مثله فى رجل آخر هو رأس مدرسة فقهية ثانية ... وإليك بيان ما فى حياة «مالك » من صحبته السلطان ، ومع أمور أخرى محتفة بها . .

هـذا من حيث محبة السلطان فى جملتها، وأما من حيث مااحتف بها من المشاركة فى أمرهم وعملهم ، فقد عرفت أيضاً أنه بكر بمحضور مجلس والى المدينة وهو شاب ، بل وهو حدث ، وحضرمع أشياخه ـ س٣١٧ ـ . . كا عرفت أن هؤلاء الفقهاء، هم مستشارو أولتك الحـكام ومفتوهم ، كا هم مستشارو الرعبة

ومفتوها ، وهذه الاستشارة والفتوى شعبة من القضاء ؛ وقدكان لصاحبنا منها حظ وافر ، حتى نادى الحسكام ألا يفتى الناس إلا « مالك » وفلان ، وذكر اسم « مالك » مع غير فلان واحد ــ ص ٣١٨ ــ .

ولم يتف الأمر عند هذا الحد من الإفتاء والمشورة ، بلكان لصاحبك سلطان على بعيد المدى في التنفيذ، بما يمكن أن نسميه مباشرة السلطة ، حق حلَد حد الشرب ، وكان يرسل بالنماس إلى الحبس ، ويأمر الحراس الذين في المسجد بذلك ، فيأخذون الناس إلى الحبس ، ولوكان المأخوذون ، أو المهدّدون بالأخذ ، من العلماء غير المفمورين ، بل من القضاة أحيانًا . كما جاءك أنه كان يجلس عند الوالى فيعرض عليه السجن، فيقول له: اقطم هذا، واضرب هذا مائة ، وهذا ماثنين ، واصلب هذا . . . الخرب س٣١٩ ـ فهو مستشار، ومفت، ومنفذ، وما إلى ذلك ، وهو بكل أولئك كصاحب القضاء، وريما كان أبعد منه شأنًا في الاتصال بأصحاب السلطان ، وفي الاعتبارات التي يخشي أثرها على النفس البشرية ، وانفعالها بتلك السلطة . . ولا أضيف حديداً هنا إذا ماذكرتك بأن لصاحبنا سلوكه المملى الخاص، وتقديره الواقعي للحياة ، وتنازع البقاء فيهــا ، واتقاء شرور أهلها ، بل مداراتهم في ذلك .. ومنطق الشيخ في هذا الجانب بما ينبغي الالتفات إليه ، فهو يرى العالم الديني فيحاجة عملية ماسة إلى الاحتماء في تلك الحياة بقوة وسلطة تحميه، حتى كان ينصح

بذلك طلابه فى العلم الدينى ، وهم الذين صاروا أئمة بعده ، وروس مذاهب ، فنقل : أنه نصح تلميذه « الشافى » بنصائح عملية فى هذا الشأن ، تدل دلالة واضحة على هذا السلوك ، وذلك التقدير السلى النزعة ، فقد كان يوصيه بأن يتخذ له ذا جاه ظهراً ، لئلا تستخف به العامة . كما كان يوصيه بألا يدخل على ذى سلطة إلا وعنده من يعرفه . . و ينصح له بسكنى المدن قريباً من أولئك الرجال ذوى الشأن ، وقريباً من مظاهر النشاط الحيوى حولم ، فيوصيه بعدم سكنى الريف لئلا يضيع علمه (١) . .

تلك هى وجهة نظر «مالك» فى صحبة السلطان ، وما يحتف بها من أمور أخرى ، وذلك هو عمله فيها ، مع رأيه ، ومع بيانه الفايات المتوخاة من تلك الصحبة ، فى الدين والدنيا.. ولك أن توازن بينها و بين صحبة « أبى يوسف » للسلطان ، وتوليه القضاء له ، وترى رأيك فى أثر هذا كله على حديث أولئك الأشياح . .

وأما غلبة الرأى فى الفقه ، فندع القول فيها الآن هنا ، وإن كنت سترى فيايلى ، أن « مالسكا » ليس بسيداً عن هذا الرأى، بمدا يعفيه من كل أثر له ، لكنا نؤخر ذلك إلى موضعه ، مكتفين من الأمر بصحبته السلطان ، والمشاركة فى سلطته، تاركين لك الرأى الأخير في هذا التقدير ، بعد ما وضعنا بين يديك ، رأى الأقدمين ، وفعلهم فى تمامى حديث « أبى يوسف »

<sup>(</sup>١) مقدمة (المدونة) ، ط الساسي ج ١ ص ٣

و بعد أن نضع بين بديك معه تقديراً للأفدمين أيضا ، فى صلة «مالك» بالحاكين، وما لذلك من أثر – فى قولم – على نجاحه وخول غيره ، لأن خبر هذا التقدير مما يتصل بما نحن فيه ، ويبين منشأ رأى المتحرجين بياناً يهدى لوجه الرأى .

فقد روى أن «بكر بن عبد الله الصنعاني» قال: أتينا «مالك بن أنس» فجمل بحدثنا عن « ربيعة الرأى » ، وكنا نستزيده من حديث « ربيعة » ؛ فقال لنا ذات يوم: ما تصنعون « بربيعة » ، وهو نأم في ذلك الطاق ؛ فأتينا « ربيعة » ، قال: نع . . قلنا : أنت « ربيعة » ؟ قال : نع . . قلنا : أنت الذي يحدث عنه « مالك بن أنس » ؟ قال : نع ؛ قلنا : كيف حظى بك « مالك »

وأنت لم تحظ بنفسك ؟ قال : أما علمتم أنمثقالا من دولة خير من حمل علم ال<sup>(١)</sup>

قد يكون هذا الخبر صحيحاً كل الصحة ، وتلك قولة « ربيمة » وفيها ما فيها، بمما أشرنا إليه غير مرة من أثر الماصرة، وانفعال البشرية بها ، فهى مبالغة فى تقدير أثر الدولة، وانصال «مالك» بها فى نجاح هذا المحدث ، تلميذ « ربيمة » نفسه . وقد يكون فى هـذا الخبر موضع للنظر ؛ لكنه يصلح على كل حال تعبيرا عن رأى الأقدمين أنفسهم ، فى أثر صحبة السلطان وما إليها من أساليب الحياة العملية فى رواج شيخ ، و تفاق علمه ، وحرمان غيره من مثل هذا الرواج ، على مالا نزال نشهده حولنا حتى

<sup>(</sup>١) ابن خلــكان : ( وفيات الأعيان ) ط بولاق ١ : ٢٢٨

اليوم . . . وفي تلك الصحبة وأثرها على النفس الآدمية ما هو مصدر لخوف الخائفين، بمن تحاموا حديث ذوى الصحبة السلطانية ! !

على أنا حسين نطيل القول في هـــذه المسألة ، لمــا عنينا به مرم الوفاء بالحق، في الحديث عن حياة العالم في أمته، وأثره عليها، لما بيناه من سبب الذلك قبل ، حين نطيل بعض الشيء ، نشير مع الخبر السابق عن تفسير نجام « مالك » المحدث ، إلى تفسير المنقبيين لهذا النجاح ، وأن سببه ليس إلا مزالا بارزة ، وفضائل واضحة ، وخصائص متفردة ، في شخصه ، وتفكيره، ومذهبه ، فهم يمقدون لذلك فصولا خاصة ، في سرد هذه الزايا وعرضها ، مع المقارنة المفصلة بينه وبين غير من الفقهاء والمحدُّثين ومن إليهم . . وهو منهج يقابل المنهج الذي آثرناه ، في تتبع ظواهر هــذه البشرية ، والوقوف عند ما لها وما علمها، في صراحة قد تكون أقل من صراحة أولئك المنقبيين، في تفضيل صاحبهم ، وتمييزه على غيره في الموازنة والمقارنة (٣) ، مع مبالغة ، أحسب أنا لم نقع في شيء منها ، حين واجهنا هذه الصراحة . .

وبين يديك المنهجان ، وقك من حرية الرأى والاختيار في تقدير هذا

 <sup>(</sup>١) ترى فى ذلك فمسلا مطولا فى [ الترتيب ] ، وقى [ الدياج ] وسواها من كنب
 المناف

الوجه الأخير ، من أثر صحبة السلطان على شخصية الراوى ، ما تركناه لك دأمًا ، في غيره من الآراء والحقائق . .

## \*\*\*

ويتصل بالحديث عن « مالك » الراوى القول فى كتابة ما يرويه ، و إخراج ذلك المكتوب ، فى صورة مجموع حديثى ، يمدكتاباً فى الحديث ومصنفاً ، فقد رأيت \_ ص ٧٠ \_ تدخل الكتابة فى روايتهم ، ودرجة اعتادهم عليها فى هذا العهد . . ولذلك نسوق كلة عن : مالك المصنف: في الحديث، وأدعوه المصنف أى النسق، وقد بكون الأولى أن أسميه المدوّن، إذ علم الشريعة في ذلك الحين، إعاكان - كما يقول « ابن خدون » \_ في مبدأ هذا الأمر نقلاً صرفاً (١) ، فعمل الإمام فيه ، \_ على ما أشرنا \_ هو التلقى مشافهة ، أو كتابة ، أحياناً ... وحين يريد ليقرب هذا العلم إلى الناس و يمكنهم منه ، فإعا يكون ذلك بتدوين ما حفظ وروى ، تدوينا يخرجه من المشافهة المتناقلة ، إلى التقييد المتداول في صورة من صورال كتابة ، يجعل هذا العلم المتفرق في الصدور ، أو الأوراق ، مجموعا في مدون جامع تحتويه الصحف ، بعد ما كان مستقره الحوافظ أو المنثورات .

\*\*\*

ومسألة الكتابة التي عرضنا لها ، في الحديث عن « مالك » الفلام وطرق التعلم لمهده ـ ص ٥٧ ـ ، وجنحنا هماك إلى اتجاء الاقوم إلى الكتابة ، والشعور بالحاجة إلى الاعتاد عليها في هذا العصر ، مسألة يبدو فيها التفاعل بين البيئة المادية والمعنوية ، و بين الأحياء الذبن يحيون فيها ، وتتحكم تلك البيئة في تصرفهم ، ونشاطهم ، وأسلوب حياتهم ، وعامة أمرهم ، ولملك تجد

<sup>(</sup>١) المقدمة: ط عبد الرحن محد س ٢٨٠

في متفرق حديث الأقدمين أنفسهم ، عن أمر هـذه الكتابة ، وكراهتها أو الإقيال علمها ، وخطوات النشاط فيها ، تجد في متفرق حديث هؤلاء الأقدمين ما يكشف عما أشرنا إليه من تحكم البيئة في أساوب حياة من يحيون فيها ، و بذلك تفهم ما يقال في كراهية الكتابة، والنهى عنها ، وما أشبه، ثم المصير بعد ذلك إلى عكس هذاونتيضه ، وإليك من قول «ابن عبد البر»ما يشير في الجلة إلى هذا التفسير الحيوى للأمر ، وربطه بحال البيئة ، إذ ينقد فصلافي كر هية كتابة السلم وتخليده في الصحف ، يورد فيه الكثير الوافر من شواهد تلك الكراهية ، ثم لا يلبث أن يختمه بقوله : .. من ذكرنا قوله في هذا الباب ، فإنما ذهب في ذلك مذهب العرب ، لأمهم كانوا مطبوعين على الحفظ ، مخصوصین بذلك ، والذین كرهوا الكتاب «كابن عباس » و « الشعبي » ، و « ان شهاب » ، و « النخمي » ، و « قتادة » ، ومن ذهب مذهبهم ، وجبل جبلتهم، كانوا قد طبعوا على الحفظ فسكان أحدهم بجترئ بالسَّمة . . . . وهؤلاء كلهم عرب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية ، لا نكتب ولا نحسب ، ... ومشهور أن العرب قد خصّت بالحفظ ، كان أحــدهم يحفظ أشمار بمضٍ في سممة واحدة .... وليس أحد اليوم على هذا ، ولولا الكتاب لضاع كثير من العلم ، وقد أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الم ، ورخص فيه جماعة من العلماء وحمدوا ذلك ، ونحن ذا كروه عد هذا...

ثم يعقب بباب ذكر الرخصة في كتاب العلم، فيورد فيه أمر الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم بالكتابة ، وينقل مما يسنينا هنا بخاصة ، وصاة لصاحبنا الإمام « مالك » حين يستوصيه من يودعه فيقول له : عليك بتقوى الله في السر والعلانية ، والنصح لكل مسلم ، وكتابة العلم من عند أهله . . كما ينقل قول من قال من القوم : ضمنت لك أن كل من لا يرجع إلى الكتاب لا يؤمن عليه الزلل (1) . .

وكذلك مرت البيشة من بداوة تعوق الكتابة وتنمى الحفظ، إلى مدارج حضارة تيسر الكتابة وتغرى بها، وتجعلها أماناً من الزلل ... ويتبع الحديث والاحتفاظ به تلك الخطوات ، فيعمل أولو الأص فى سبيل ذلك الحفظ، بإيحاء تلك البيشة . . فيكتب الكاتب منهم ريبًا يحفظ ثم يمحو ماكتب .. ويسبق « الخليفة عر » كمادته ، وعادة الرواية معه ، إلى التفكير فى كتابة السنن ، ويستفى الصحابة ، فيشير ون عليه بالكتابة ، فيضى «عر» شهرا فى الاستخارة حتى يصبح بوماً ، وقد عزم الله ، فلا يريد أن يكتب السنن ، إذ ذكر قوماً كانوا قبلهم كتبوا كتباً فأ كبوا عليها وتركوا

 <sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله ، وما ينبغى فى روايته وحمله: ١ / ٦٣ لمل ٢٦ ط النيرية
 (٢) للصدر السابق ١ / ٦٤

كتاب الله ، و إنه والله لا يشوب كتاب الله بشهره أبدا(١) ..

وحن تقوى الدواعي، وتمضى الحياة في طريقها وتتقدم خطوات التحضر، يمزم سبطه وشبيهه ، « عمر بن عبد العزيز » على تلك الكتابة ، وتصف له الواية فيها شبيه ما يذكر من عمل ﴿ عثمان » رضى الله عنه، في كتابة القرآن نفسه، إذ يأمر بجمع السنن، فتكتب دفتراً، دفتراً فيبث إلى كل أرض له علما سلطان بدفتر (۲) .

و بتولى هذه الكتابة ّ شيخ « مالك » نفسه وهو « ابن شهاب الزهرى » الذي عرفت فيها مضى مكانه بين أمساتذة « مالك » ، وأثره في تلميذه الذي يروى أن أول من دون العلم ﴿ ابن شهابٍ ﴾ .

وقد يتولى الشيخ هذا مكرهاً ، أو شبيهاً بالمكره، كما هو الشأن في خطوات التحول والانتقال ، فيقول : كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء فرأينما ألا نمنعه أحداً من المسلمين (٢٠) .. فما يلبث السكاتبون والمستكتَّبون، حين يسألون عن هذه السكراهية ، أن يقول قائلهم لمن يسأله عن

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: جامع بيان العلم . . ١ / ٦٤ . (٢) ابن عبد البر: المصدر نفسه - ١ / ٢٦ ط المنبرية

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر: المصدر السابق

الكتابة : اكتب فإمك إن لم تكن كتبت فقــد ضيعت\_أوقال\_ عجزت(١)...

ویکون أول ما یکتب من ذلك عن « ابن شهاب الزهری » كثیراً غیر قلیل إذ یروی أنه : أقام « شهاب بن عبد الملك » كاتبین یکتبان عن « الزهری » فأقاما سنة یکتبان عنه ۲۰۰۰ .

\*\*\*

وعلى غرار هذه الخطوات من التطور الذى قادته البيئة، صرت الكتابة وطريقتها ، وآلتها فى خطوات الترقى ، والتقدم ، والدقة ، التى تستطيع أن تتمثلها إجالا ، فتتمثل كيف كان ذلك التدوين هو الممل الذى شارك فيه « مالك » حين صنع كتابه المشهور [ الموطأ ] ، ويستبين لك وجه إيثارنا تسميته بالمسنف ، وتُرب أن نسميه المدون ، لا أكثر ، لأنه كا ترى من أهل هذه الطبقة ، التى كان الأمر عندها يتردد بين المكراهية والشور بالفائدة ، والتى تلقت أمر اليقظين من الأمراء ، فالترمت الواقع من حال البيئة ، مع كراهية أو شبهها ، لكنهانفذت وكتبت فنقلت الحياة .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر : جامع بيان العلم . . . . ١ / ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق : ٦ / ٧٧ .'

و بتقدير اتجاه التطور التدريجي، نستطيع أن ندرك أن جم المجموعات والدونات، التي ظهرت في هذا العصر، وبعده بقليل، إنما هو خطوة من خطوات الترقى في علية الرواية ذاتها ، فبعد ما كانت مشافهة لا غير، زادت وانسعت حتى استمين فيها بكتابة يتوصل بها إلى الحفظ ، ثم تمحى بعده، تأثراً بهذه الكراهية التي سمنا خبرها ، . . . ثم تتوافر عوامل رقى الكتابة ويسرها ، معازدياد المروى والمنقول بمضى الوقت ، فتكون كتابة في متفرقات، أو طيارات ، كا كانت تسمى عند أصحاب العلم الديني حتى عهدنا ، وكما رأينا قريباً من خبر الصحف المتفرقة عند « مالك » ، والتي سميت واحدتها الفُنداق من اسم صحيفة الحساب - انظر ص ٤٧٤ - . .

ثم بازدياد أسباب رق الكتابة ، وتقدم حركة النمدين ، والإقبال على المروى ، وكثرته أيضاً ، وتحقيقاً لرغبات اجتماعية ، سياسية أو غير سياسية ، كا سنشير إلى بعض ذلك قريباً ، تُجمع هذه المتفرقات في صحف مرتبة تكون هي أول ما يظهر من السكتب في مادة من المواد ، وقاء بحاجة الحياة في تلك المدادة

وهكذا تستطيع فى ضوء هـذا التطور التدريجى ، والترقى المدنى ، أن تفسر أشــياء كثيرة فى حركة التأليف ، وحياة الكتب ، فتستطيع أن تفسر ترتيبها ، وأن تفسر تسمياتها ، وأن تفسر إسهابهــا ، وإمجازها ، وأن تفسر وتفسر . . على أصل حيوى متسق ، وصلة قوية وثيقة بين ظواهر الحيساة العاملة ، وذلك النشاط العقلى الخاص ؛ وستجد تطبيقاً على ذلك فيا نعرض له من أمر صاحبنا، وما جمعه من علم الحديث بخاصة ، لقوة حاجة الحياة إلى هذا العلم، على ما ذكرناه في إجمال قريباً حس ٣٧٣ ـ .

## \* \* \*

وفي سبيل فهم هذا التدرج والاهتداء إلى عوامله ، نحتاج إلى تعيين الزمن الذي أظهر فيه الإمام ما جمه في علم الحديث رواية ، فنرجع إلى النقول التاريخية ، وهناك يلقانا ما ألفنا دائماً من الاختلاف ، لا في كتب المناقب فحسب ، بل في المصادر التاريخية الأصيلة أيضا ، فهذا «الطبرى» في [ ذيل المذيل ] يورد (١) روايات متخالفة قد سيقت بأسانيدها: أولاها أن « المهدى » الذي ولى الأمر آخر سنة ١٥٨ ه ، هو الذي قال « لمالك » : يا «أبا عبد الله » ضع كتابا أحل الأمة عليه . . الح ، أعنى أن هذا الخبر حوالي سنة ١٥٩ ه . . وثانيتها للسندة أيضاً : أن « المنصور » المتوفى آخر سنة ١٥٨ ه ، هو الذي وثانيتها للسندة أيضاً : أن « المنصور » المتوفى آخر سنة ١٥٨ ه ، هو الذي قال « لمالك » : إنى قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التي قد وضمتها يدني

<sup>(</sup>۱) س ۱۰۷ ط الحسينية

[الموطأ] ، فتنسخ نسخًا ، ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة .. وأن « مالكما » لم يوافقه على هذا ، فانتهى الحديث بقول الخليفة : لمسرى لو طاوعتنى على ذلك لأمرت به . . . أعنى أن [الموطأ] الذى اقترح « المهدى » تأليفه ، و بدئ فيه سنة ١٥٩ ه . كان كاملا ، قد كتبه مؤلفه سنة ١٥٩ ه على الأكثر!!

ولا يفعل « الطبرى » أكثر من أن يشير إلى اختلاف الروايتين ، دون ترجيح أو انتهاء إلى رأى ، وبينه و بين هذه الأحداث أقل من قرن ونصف قرن ! ! فكيف يكون الأمر ، حين يتصدى لروايتها القاضى « عياض » بعد بضعة قرون ، ثم ينقلها عنه غيره بعد بضعة أخرى ؟ ! . . ستراه في [الترتيب (۱)] يروى : أن « المنصور » هو مقترح تأليف الكتاب ، في جلسة خاصة ، قد أزيلت فيها السكلفة ، وزاد الإكرام ، فأدنى فيها بجلس الشيخ ، وألصقت ركبته بركبة الخليفة ، . . كا يروى ، مع ذلك ، أن « المنصور » ، مقترح التأليف ، قد وضع أيضاً خطة تنفيذه ، ورسم ما يتبع فيه ، فقال للإمام : ضم هذا العلم ، ودون كتابا ، وجنب فيه شدائد « عبد الله بن عمر » ورخص هذا العلم ، ودون كتابا ، وجنب فيه شدائد « عبد الله بن عمر » ورخص

 <sup>(</sup>۱) ورقة ۳۱ ظ وما يليها (خ)؟ وانظر (الديباج) س ۲۰ وما بعدها، والسيوطى في
 (التزين) س ۲۶ وما بعدها

« ابن عباس » وشواذ « ابن مسعود » ، واقصد أواسط الأمور ، وما اجتمع عليه الصحابة ؛

وفى رواية أخرى ينص على توحيد العلم ويقول له : اجعل العلم الالم الله الم الله الله عبد الله » واحداً . . وإنك لتقرأ مع هذا كله ، فى الصفحة نفسها من [ الترتيب] رواية القاضى أن « المنصور » قد وصف « مالكا » بأنه أعلم الناس ، أو أعلم الأرض ، أو أنه لا أحد أعلم منه اليوم بعد أمير المؤمنين . ثم قوله له : لأن بقيت لا كتبن كتبك بماء الذهب ، أو : كما كتبن المصاحف، ثم أعلقها في المكعبة ، وأحمل الناس عليها . . كما تقرأ قول « أبى جعفر » له : فراك عامتهم بالسيف ، وتقطع عليه ظهورهم بالسياط . .

فإن رأيت أن قوله - نثن بقيت لأكتبن كتبك .. الخ - لا يلزم منه أن يكون [ للوطأ ] وقتها كاملا ناجزاً يمكن كتابته؛ لأن « لمنصور » يملق الأمر ببقائه حيا حتى يكل ، فإنك قارئ في رواية أخرى، مجاورة لهذه، قول « للنصور » : إنى عزمت أن أكتب من كتبك - أو كتابك - هذه نسخاً .. الخ .. وهي عبارة أقرب دلالة على أن كتب الشيخ المشار إليها بقول « المنصور » - كتبك هذه - كانت تامة ، ناجزة ، شاخصة . .

ومع ذلك كله فإن فى الصفحة نفسها من [الترتيب] رواية : أن « الهدى » قال للامام : ضع للناس كتابا أحلهم عليه .. الخ.. فأنت إزاء هذه الاختلافات بين مرويات معلقة لم تذكر أسانيدها ، تمانى بعض ما تكررت شكواى من آثاره فى اختلاف الروايات ، وفقدان ممالم الرجحان ، فتحجم ممي عن الإقسدام على الترجيح ، وتكاد تدع الأمريائساً . . ولكن هذا الذي نتهيبه ونشفق منه ، لا تلبث أن ترى أحــد العصريين ، يقدم عليه ، ويصد له ، ويخرج منه بنتيجة قريبة ، تحدد أعواماً مرقومة لخطوات المسألة، من اقتراح « المنصور » ؛ ورسمه خطة وضع السكتاب ؛ وإنجاز « مالك » الكتاب؛ و إخراجه للناس، فلا تجد الأمر عنده مُحرجاً ، ذلك الإحراج الذي وقمت فيه ، ولامنهيباً ذلك النهيب الذي أحجمت ممه عن الترجيح ، وكدت من أجله تدع الأمركله ، وتيأس من رجحان شيء فيه ..

وإليك قول هـــذا المصرى(١) بنصه: « .: وصنيع « ابن جرير » في

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ الذي علق طي كتاب [ الانتفاء ] لابن « عبد البر» طبع « القدسي » سنة ١٣٥٠ هـ ؟ ثم أوقف « حسام الدين القدسي » الناشر تعليقه طلي المسكتاب المذكور ، وقال في المقدمة سسس ٣ في في الصفحة ٨٨ » « لما اطلمت عليه من دخلة في علمه وعمله ، دفعتني إلى النظر في تعليقاته على المترر من » « لما اطلمت عليه من دخلة في علمه وعمله ، دفعتني إلى النظر في تعليقاته على المترر من » « مطبوعاتي ، بذيرالدين التي كانت لاتأخذ منه إلا عالماً مخلصاً . . . . وخيفة أن أشاركه »

[ذيل المذيل] ، كما هنا يؤذن بترجيحه الرواية الأولى۔ ير يد بها الرواية التي يه « تجمل المهدى هو مقترح وضع [الموطأ ] \_ ، وتحاميه عن رواية « الواقدي » « \_أى التي تجعل «للنصور» معتزماً تعليق الكتاب \_؛ لكن « ابن عساكر » « خرَّج في [ كشف المنطَّا من فضل الموطأ ] بطرق عن « مالك » ما يؤيد » « روایة « الواقدی » ، و إن لم تخــل واحـــدة منها عن مقال ، . . والذی » « يُستخلص من مختلف الروايات في ذلك ، أن « المنصور » تحسادث مم » ه مالك » فى تدوين علم أهل المدينة عام ثمانية وأر بمين ومائة ( ١٤٨ هـ ) ، » « محادثة إجمالية ؛ ولما حج قبل حجته الأخيرة أوصاء أن يتجنب فما يدونه » « شدائد « ابن عمر » ورخص «ابن عباس» ، وشواذ «ابن.مسمود» رضی » « الله عنهم ؛ وأما إخراجه للناس فني سنة تسم وخمسين وماثة في عهسد » « الهدى . . . ته (۱)

<sup>«</sup> في الإثم، إذا أنا سكت عن جهله بعد علمه، سقت عده السكلمة الموجزة معاناً براء في بما » « كان من هذا القبيل » ا « بلفظه .. ولا نحوض في شيء من حكم النائبر على الشبغ ، ولسكنا إنما وقفنا على حقرة الأعراض، من أجل الرواية ، ولنقدر هذا الترجيح ، ولا تلف منه موقف النسليم المطلق الموهم ، كافعل ذلك عصرى آخر ، قد قرر النتائج التي انتهى البها هذا المرجح، عازياً إياما للانتقاء وهامشه !! وايس في (الانتقاء) حرف عن هذا الترجيح ، وأما (هامشه) فهوهذا الذي قال فيه «العدس» الناشر ما سمعته هنا !!؟

 <sup>(</sup>١) هامش س ٤٠ من [ الانتقاء ] قدهلق العصرى الشيخ ، الذى سممت مابينه وبين الناشر آنفاً .

هــذا هو قول العصرى في الترجيح بين الروايات التي رأيت تدافيها ، وضياع معالم الرجحان فيها ، وسمعت من قوله هو نفسه : أن الطرق التي يؤيد مها « ابن عساكر » رواية « الواقدى » ــ أى اعتزام « المنصور » تعليق الكتاب ـ لم تخل واحدة منها عن مقال ، فعلى أى شيء اعتمد الشيخ في هذا الاستخلاص الفصُّل ، الذي عين به سنوات الأحداث وأما كنها ، كما رأيت!!.. وهل يزيد هذا الذيقاله عن إمكان فرضي؟ ومتى كان إمكان الوقوع بجعل الممكن الفرضى واقعاً تاريخياً 'يقضى به وينتهى إليه ! ! على أنه مع ذلك كله إمكان تحكى تماماً ، لا تجد أساساً واضحامفهوماً لفرضه ، وتعيين الأرقام فيه هكذا !! وهبه توفيقًا بين مختلف الروايات لا فرض فيه، ولا تحكم ، فهل هو توفيق بسين مختلف ما رأينا من الروايات، ومن بينها رواية افتراح ه الهدي » وضع الكتاب ، ورواية اقتراح « المنصور » هذا الوضع ؟ إنك لا تجد في هذا الاستخلاص شيئًا من هذا . . بل هو قائم على أن الاقتراح ، والتنفيذ كانا في عهد ﴿ المنصور ﴾ ! !

على أبى لا أيأس من رَوح الحق فى نقد المتن ، بعد ما اختفى السند ، وسأحاول من ذلك الوصول إلى شىء من الترجيح . . فأرى أن « المهدى » ، قد عد فى الراو بن عن « مالك» ، وذكر أنه كتبله [ الموطأ ] (١) . . فكان

<sup>(</sup>١) عياض : ( الترتيب ) ورقة ٣٤ و ( خ ) .

الكتاب بذلك تامًا متداوّل الأصول ، ولم يذكر عن « المنصور » شيء يتصل [ الموطأ ] نفسه من مثل تلك الرواية ، فليس بالكثير مع هذا أن نستضف رواية اقتراح « المهدى » وضع الكتاب ، و بخاصة إذا لحظنا نص الرواية في موضع منها ، على أن الإمام لم يغرغ من [ الموطأ ] حتى مات « المنصور (() » ، وقدرنا ما في الروايات من تفصيل لاقتراح « المنصور » ، ووضع للخطة ، و بيان لما يريده من الكتاب وما سيممل في سبيله ، وأخذ ورد " بينه و بين « مالك » ، في حمل الناس عليه ، كا رأينا ، فيسهل مع ذلك ورد " بينه و بين « مالك » ، في حمل الناس عليه ، كا رأينا ، فيسهل مع ذلك الاطمئنان إلى ضعف اقتراح « المهدى » وضع الكتاب ، ورجحان أن ذلك كان من على «المنصور »؛ وأن الكتاب قد بدأ تصنيفه في عهد « المنصور » كان من على «أي أمكن ترجيح دون أن نجرؤ على تميير رقم السنة التي كان فيها هذا البدء ، و إن أمكن ترجيح شيء من ذلك بمرجحات ما ، فإما لا نرتاح للوقوف عنده الآن . .

وأما متى تم الكتاب؟ فيمكن الاطمئنان غير الشاك إلى أنه كان تاماً في عهد « المهدى » ، دون تقحم آخر بتعيين السنة ؛ كما يمكن الاطمئنان مع هذا إلى أنه لم يتم في عهد « المنصور » ، لتصريح الرواية مرة ، بأن الشيخ لم يفرغ منه حتى مات « المنصور » .

وقد يشوش على هدا ، ما في رواية ﴿ الطبرى ﴾ عن عزم ﴿ أَبِّي جَعْمُ ﴾

١) عياس : [ الترتيب ] ورقة ٣١ ظ ( خ ) .

على نسخ [ الموطأ ] و بشه إلى الأمصار . . . وتكرار الحديث في صور مختلفة عن اعتزام « المنصور » سخ كتب الشيخ .

لكن بالنظر في هذين ، نوى أن قول الرواية : ( . . عزمت أن آمر بكتبك هذه التي وضمتُها \_ يعني الموطأ . . ) قول لا ترتاح منه إلى أن لفظ( يعني الموطأ) من كلام « المنصور » « لمالك » ، وأن جعمله منه ليس بالقريب القوى ، لاستغنائه عن أن يشرح « لمالك » كتبه التي يحدثه عنها ، فيقول له : ( يعني الموطأ ) ، بل الأقرب أو الألزم أنها من قول الراوين ... ولوكانت كتبنا تُرقُّم لبدا هذا فيها واضحاً ؛ وأما تكرار الحديث عن اعتزام « المنصور » نسخ كتب الشيخ ، فإذا قدرت أنه يقول : ( وكتبك ) ، بالجم ، لايدين كتابًا ، ولا يفرد ، فهل تستبعد أن يكون الحديث عن مرويات متداولة ، كتبها كاتب « مالك » ، وقد كان من نظام العصر اتخاذ العلماء كتابا \_ انظر ص ٥٨ \_ ؟ أوكتبها منه تلاميذه مطلقًا ، وقدكانت الطريقة في المدينة ، أن يُقرأ على العالم ، كما يقرأ الغلام على المسلم \_ انظر ص ٥٧ \_ ؟ هل تستبعد أن يكون الرادمن قوله: (كتبك) ، مكتوبات كان الشيخ يملمها بطريقة الكتابة التي صارت الحياة إذ ذاك إلى الاعتهاد عليها .. نسبياً .. في الرواية ، فلا يكون كلام « المنصور » عن [ الموطأ ] بعينه ؟.. أمَا إنى لا أستبعد ذلك في شيء . . وبهذا الفهم غير البعيد تنسق لنا أقوال « المنصور » ، عن نسخ الكتب عاء الذهب ، وتعليقها بالكعبة ، و إنفاذها إلى الأمصار ، وحمل الناس عليها . . . . الخ ، و يرجح هذا قوله : ( لَمَن بقيت ) فهو يحتاج إلى الوقت ليتم شيئاً من ذلك ، وليس يلزم مع هذا أن يكون « لمالك » كتاب الوقت ليتم شيئاً من ذلك ، وليس يلزم مع هذا أن يكون « لمالك » كتاب الموطأ ] تام متداول ، تُسكتب منه نسخة للخليفة ، كالذى روى مع «المهدى» ا

هـذا ما يمكن الاطبئنان إليه من تاريخ تصنيف « مالك » مجموعة في الحديث ، أو جمعه مروياته في جامع واحد . أما تعيين الأعوام والأرقام فلا نقوى على شيء منه ؛ ومن الممكن أن نفهم من هذا الترجيح أن الكتاب قد استغرق جمعه وتصنيفه أعواماً ليست قليــلة ، أما كم هي بالتعيين : أهي أحد عشر عاماً أم أقل أم أكثر ؟ فكذلك لا نقوى على شيء منه . . .

و إذا ما كان تصنيف « مالك» فى الحديث ، فسكرة كى عصر «المنصور» ومشروعاً تحت التنفيذ ، لم يتم حتى مات ، فظهر فى عصر « المهدى » ، فنى هذا القدر ما يكفى للقول فى تحديد هذه الحقبة من الزمن ، ووصفها سياسيًّا واجتماعيًّا ، بيانًا لما يعنينا من :

مين تصنيف « مالك » بالحياة : والأسباب البعيدة لهذا التصنيف الحديثي ومكانه في وجود أمته ، وصلته بتياراتها المختلفة ، . . . ولقد تحسب ، حــديث ، وصاحب فقـــه دعامتـــه الحديث ، ومتصدِّ للتمليم والإفتاء في الملم الدبني ، على اختـــلاف ألوانه ، وفي بلد هي وطن صاحب الشريمــــة ، ومشرق الدين ومستقره ، فإذا صنف مثل هــذا الشيخ في حديث الرسول عليه السلام ، فلا يسأل لماذا صنف فيه ؟ وما صلة هذا التصنيف بالحياة ؟ ولكن ما العمل وحياة أصحاب العلم الديني .. ولا سيا في هذا العصر \_ تتصل بالحياة العامة ، وجوانبها السياسية العملية ، اتصالا شديداً ، وتؤثر فمها ، وتتأثر بها، تأثراً قويًّا وتأثيراً بعيداً ، وقد ترك هذا كله أشياء ، سيظل فيم التاريخ رهناً بفهمها ، ولا تزال حياتنا اليوم منفعلة بهما . . ومن أجل ذلك ما وقفنا وتفات طوالاً ، عند نواحي هذا الاتصال وظواهره ، في تلك الترجمة الحررة ومنها هذه الوقفة عند صلة « مالك » المصنف في الحديث بتيارات الحياة حوله . فأما قوة الصلة بين حياة « مالك » وأمثاله ، وحياة الأمة الإسلامية إذ ذالتُه فلن نقول فيها بقول من عندنا ، ولن نحيل على شيء من ذلك بيناه قبل، بل سنجد من آثار عصر تصنيف [اللوطأ] نفسه، ما يحدث عن هـذه الصلة وقوتها، من الناحية الفقهية الحضة ، عمثل ما يقوله « ابن المقفم » الكاتب الاجبّاعي السياسي، فيهذا العهد، حين يجعل صاحب الرأى مخبراً أو مذكرًا المخليفة ، فيتقدم هو بأحد هــذين الوصفين أو بهما ، ليكتب « للنصور » رسالته « في الصحابة » ويحدّث غير مرة ، عن أهميــة أولئك المحدّثين والفقهاء للحياة ، فيكون مما يقوله : « . . وأهل كل مصر، أوجند ، أو ثند فقراء إلى أن يكون لهم من أهل الفقه ، والسنة ، والسير ، والنصيحة مؤدبون مقومون ، يذكرون ، ويبصرون الخطأ ، ويعظون عن الجهل ، ويمنعون مر البــدع ، ويحذرون الفتن ، ويتفقدون أمور عامة من هو بين أظهرهم ، حقى لا يخفى عليهـــم منها مهــم ، ثم يستصلحون ذلك ، ويعالجون ما استنكروا منه بالرأى ، والرفق ، والنصح ، ويرفسون ما أهياهم إلى ما يرجون قوته علمهم مأمونين على سير ذلك وتحصينه ، بصراء بالرأى حين يبدو ، وأطباء باستثصاله قبل أن يتمكن <sup>(١)</sup> .. ».

<sup>(</sup>١) (رسائل البلغاء): بجمع الأستاذ ه محد كردهلي» ، ط الحلبي سنة ١٣٣١ هـ . ص ١٣٠

وبهذا القول ومثله ، من لسان العصر نفسه، تقدر قوة هذه الصلة بتيارات الحياة ، كا تقدر وجوب التماس تأثير هاتيك التيارات ، في عمل السياسيين، وفي عمل أصحاب العلم الديني ، على السواء ، لسكى تفهم تصرفاتهم على وجهها ، ونمرف مأتاها ومصدرها، فتحسن بذلك فهمها، حين تفهم جوها ، والعالم النفسي والحيوي ، الذي عاش فيه أصحابها ، وهم يتمونها .

...

ولملك تذكر أننا في الحديث عن أمر « مالك » والعلوية \_ ص ٣٧١ قد عرضنا لقالة شيمية ، تجعل خوف « المنصور » ، من ميل الناس إلى « جعفر الصادق » ومن أخذه الملك من « أبي جعفر » يدفعه إلى أن يأمر « أبا حنيفة » و « مالكا » باعتزال « الصادق » ، و إحداث مذهب غير مأهبه.. و بهذا يفسر الشيمة ظهور المذاهب الفقهية عند مخالفيهم، وسبب اختلاف أصولها ، وما كان في رأيهم نمن تغيير للأصل الأصيل ، الذي احتفظت به الشيمة وحدها . .

وهناك سألنا : ألهذا صلة بطلب المباسيين من « مالك » توحيد الملم ؟ . .
وثقتنا إلى هذه التيارات الخفية ، التي تصطخب بها الحياة الح . . وهنا مكان لشيء من الجواب عن هذا السؤال القديم ، فيا تنص الروايات عليه من طلب

أولئك العباسيين إلى « مالك » أن يصنف في الحديث الفقهي ، أو النقه الحديثي، كتابًا صفته كذا وكذا ، يجعل به العلم واحدًا .. وتحدُّث ِ «للنصور» والإشادة بهــذا الكتاب الذى يُجمَع، ككتابته بماء الذهب ؛ وتعليقه فى الكمبة ؛ وإنفاذ نسخة منــه إلى كل مصر من الأمصار الإسلامية . . نم . . نجد في هذا وما إليه شيئًا من الجواب عن السؤال القديم ، إذ نامس فيه قوة الانصال بالجو السيامي ، الذي كان يتنفس فيه العباسيون . . وأصداء العالم النفسيالمسيطر على رجل «كأبي جفر » عاني ما عاناه من خروج الخارجين؛ كما نجد فيه أصل ما نال « مالكما » نفسه من شظايا هذه الأحداث في محنته، التي وصفنا . . نجد من هــذه الصلة وقوتها ، مالا يمكن إنكاره في جلته ، ولا يسهل معه الفصل بين ظهور هذا المبنَّف ، أو قل المل على ظهور هذا المصنف المقترَح ، و بين تلك التيارات الحيوية الاجتماعية بعامة ، والسياسية بخاصة . . وإن لم يكن أثر تلك الصلة ، على الوجه الذي تصغه القالة الشيعية السالفة ، من أمر « المنصور » « أبا حنيفة » و « مالكا » باعتزال « جِمْرِ الصادق » ، لأنا نعرف أن « مالكا » مثلا ، لم يقطم هــذه العملة « بالصادق » بل هي باقية تمثلها أحاديثه عنه في [ الموطأ ] ، وما نقلت الرواية ،

من الرأى الحسن والقول الطيب ، لسكل واحد منهما عن صاحبه ، و إن كنا نذكر ما عمد إليه « مالك » ، من عدم الرواية عن « جفر » ، حتى ظهر أمر « بنى العباس » \_ ص ع ٩٠ \_ ، أى أنه قبل \_ على هذه الرواية \_ إخفاء هذه الصلة « بالصادق » أيام الأمويين ، ومطلع عصر العباسيين قبل أن يشتد ساعدهم و يستقر أمرهم ، أى فى عهد خصوم العاويين الصرحاء وهم الأمويون ، وخصومهم القندين ، حين كان لخصومة العاويين قيمة ، قبل استقرار ملك العباسيين ، فكأن " لهذه القالة الشيمية شيئاً من أصل ، و إن لم يكن فى القوة القي أبر زوه بها .

## \* \* \*

وأما أمر « المنصور » « أبا حنيفة » و « مالكا » ، بإحداث مذاهب فقهية ، وأنهما أحدثاها ، ثم تابعهما « الشافعى » و « أحمد بن حنبل » ، فاستقرت مذاهب السنة في الفروع ، على الرأى والاستحسان والقياس والاجتهاد ، و بقيت الشيعة الإمامية على المذهب الذى كان عليه النبي والصحابة والتابعون ... أما هذا الأمر من « أبي جفر » ونتائجه هذه، فتفسير إمامي جرى م، لظهور للذاهب الفقهية واختلافها.. لكنه يقفك لتنظر إلى ظاهرة اختلاف المذاهب الاعتقادية ، المتهدة أولا ، من المسألة السياسية الكبرى ، وهي مسألة

الخلافة ، وحق الحسكم ، و .. و .. من المشكلات السياسية الصميمة ، فالنظر إلى الاختلاف فى الأمور الأساســـية ، الاختلاف فى الأمور الأساســـية ، العتقادية ، السياســية الأخرى .

ومن هنا يكون النظر إلى نشأة الاختلاف الفقهي ، وتطوره ، واتساعه ، نظرًا تختلف الآفاق فيــه اختـــلاقًا أصــيلا ، فحين يقدر مقدر أن هــذا الاختلاف ظاهرة اجتاعية عملية ، يقتضها اختلاف البيئات ، وتطور الحياة ، وتجدد الحاجات، وما إلى ذلك ، كما أنه في حقيقته مظهر من الحرية العقليمة والمملية والدينية ، في مرونة ملائمة لحيوية الشريمة ، ثم هو بعمد ذلك كله ثروة تشريمية وقانونية تقومها الإنسانية المتعقلة ، وتعدها في تراثها .. حين يقدرمقدر اختلاف المذاهب الفقهية هذاالتقدير، إذابرجال الحكم التيوقراطي، الذى عرفناه في البيئة الإسلامية ، لا ينظرون إلى الممألة من هذه الناحية ، ولا يرونها من ذلك الجانب ، بل يخشون منها تنوع الاختلاف ، وامتداده وتفريقه للجماعة ، ووضعه العوائق في سبيلهم ، والحياولة بينهم و بين استقرار الأمر، واستتباب الأمن، وجريان ربح حياتهم رخاء، تَرَوفة، مسعدة على ما يبغون في الحكم ، من غايات ومتع . . وكذلك كان الأمر فعلا في هذا العصر، وقد خلفت لنا الحياة الأدبية، الشواهــد التي رجعنا منها إلى رسالة

◄ ان المقفم » في [الصحابة] ، والتي نظل نرجع منها ، ثم من غيرها ، إلى أضواء تكشف عن هذه الأزمات وأمثالها في حياة المجتمع الإسلامي ... فهذا الخبرالذكر، يحدث خليفته عن اختلاف الأحكام، فيا يحدث به من شئون السياسة والحكم فيقول: ومما ينظر أمير المؤمنين فيه ، من أمر هذين المصرين وغيرهما م. الأمصار والنواحي ، اختلاف الأحكام للتناقضة ، التي قد بلغ اختلافيا أبرًا عظهاً ، في الدماء ، والغروج ، والأموال ، فيُستحل الدم والفرج « بالحيرة » وهما يحرمان « بالكوفة » ، ويكون مثل ذلك الاختــلاف في جوف « الكعبة (١) » ، فيستحل في ناحية منها ما يحرّم في ناحية أخرى ؛ غير أنه على كثرة ألوانه نافذ على المسلمين ، في دمائهم وحُرمهم ، يقضى به قضاة جائز أمرهم وحكمهم ، مع أنه ليس مما قد ينظر في ذلك ، من أهل « العراق » وأهل « الحجاز » فريق ، إلا قد لجّ بهم العجب بما في أيديهم ، والاستخفاف بمن سواهم، فأعجبهم ذلك في الأمور التي يشنم (٢<sup>)</sup> بها من سمعها من ذوى الألباب (T) .

 <sup>(</sup>١) في الأصل الذي رجعنا إليه \_ جوف الـكوفة \_ ولمل الواضع ما أثبتناه في النص ؟
 (٢) في الأصل د يشفع بها » وما أثبته في الأصل أوضع ، وحبذا الأصل المعتنى يمنع حذا كله .

<sup>(</sup>٣) رسائل البلغاء ص ١٢٥ ، ١٧٦ .

وفي الفقر الخاصة بهذا للوضوع من رسالة [الصحابة آتجد بياناً مسمباً لحال الفقه الإسلامي على عهد كاتب الرسالة ، يبين فيه تقسيمه إياه إلى سنة ورأى ، وأنه ليس من أنصار الرأى ، إذ يحمل على القياس حملة قوية ، وهو في خلال ذلك كله يعرض لما يعنينا من الأمر، وهوتوحيد هذا العلم الديني .. وطريقته في ذلك التوحيـــد ، هي التي يشرحها بقوله : . . «فلو رأى أميرالمؤمنين أن يأم بهذه الأقضيه ، والسير المختلفة ، فترفع إليه في كتاب ، و يرفع معها ما يحتج به كل قوم ، من سنة أو قياس ؛ ثم نظر أمير المؤمنين في ذلك ، وأمضى في كل قضية رأبه الذي يليمه الله ، ويمزم له عليمه ، وينهى عن القضاء مخلافه ؛ وكتب بذلك كتابا جامماً وعزماً ، لرجوت أن يجمل الله هذه الأحكام المختلطة الصواب بالخطأ حكما واحــداً صواباً ، ورجونا أن يكون اجتماع السير قربة لإجماع الأمر برأى أمير للؤمنين ، وعلى لسانه، ثم يكون ذلك من إمام إلى آخر،

و« ابن المقفع » كما قلنا قد جعــل نفسه مذكرًا، فعرض لمسائل حيوية كثيرة ، منها مسألة اختلاف الأحكام ، فــكان له هـــذا النقد العنيف

آخر الدهر » (۱) . .

 <sup>(</sup>١) رسائل البلغاء ص ١٢٦ ... مع وضع الفظة «إلى، بسدامام في الجالة الأخيرة، شعوراً واقتضاء السياق إياها .

للاختلاف؟ مع ما أسلفنا من أنه ظاهرة اجباعية، تقتضيها أشياء كثيرة، في حياة الجاعة القضائية والعملية ، كما أنهما مظهر حرية عقلية قانونية ، ومصدر ثماء طيب للفقه والتشريم ، لكنه كما قلنا ـ ينظر إليهـا بمين أولئك الحكام النرديين ، و بفارسيته التي أصَّلت هذه الفردية في الحسكم الإسلامي ، فيعدهذا الاختلاف مظهراً لعدم استقرار الحسكم ، وانتظام تجمم القطيم ، الذي يتولون رعايته ؛ ولعل الذي يمنينا هنا ، من تعرضه لتلك الأوضاع القانونية والقضائية ذلك الحل الذي يقترحه علاجًا للاختلاف فيها ، وهو : جم الأقضية والسير المختلفة، ومعها حججها من السنة أو القياس، في كتاب يرفع إلى الخليفة، لينظر فيه برأيه هو ، فيقبل ما يقبل ، بمايلهمه الله إياه ، ويعزم له عليــه ، وبرفض ما يرفض ، بمثل ذلك الإلهام ، وعزم الله له ؛ ثم يوضع كتاب جامع وعزم ، بتلك الأصول والمبادئ التي قبلها الخليفة وقرر صوابها ، فيجمل الله الأحكام المختلطة الصواب بالخطأ حكما واحداً صواباً ، ينهى الخليفة القضاة عن القضاء بغيره . .

\*\*\*

لقد عمل الزمن فيا بعد على تقرير الأصل، أو الأصول، التي رسمها ذلك الفارسي ، الحسديث المهد بالإسلام الذي يحدث عما عرفت حياة قومه في الحسكم والنظام ، من فردية مسرفة ، مقدّسة لملوكها ... نعم ، لقسد أقرت

السنن الاجتماعية ، في تطور الحكم الفردى، ما رفعه ذلك المذكّر المخبر للمنصور قربة وزلفى ، يلتمس بها مكانة في الدولة الجديدة التي غيّر دينه ، ليكون من رجالها ، وجرد قلمه ليثبت راينها .

اقترح « ابن القنم » أن بكون رأى « المنصور » حاسماً للخـلاف الفقهي القضائي ، مانياً من القضاء بما لا يراه أمير المؤمنين بنظره ، وإلهام الله إياه ، وعزمه له ؛ وقد انتهى الأمر بالفقه الإسلامي إلى ذلك ، بعــد ما اتسم واستبحر ، ووضعت فيه المؤلفات الضخمة ، في الأصول والفروع ، علىالمذاهب المختلفة ، فإذا به يقرر أن لولى الأمر أن يخصص الفضاء بمذهب معين ، وأن يأمر بالقضاء بالرأى الضعيف فيكون قوياً ، ولا يتكلف ولى الأمر ليأمر سذا وينهى عن ذاك ، إلا أن يأمر وينهى ، وتكون المصلحة عنـــده في ذلك الأمر والنهى . . . على أننا حين نرصد فعــل الزمن ، وسير السنن ، و إقرار تلك المذكرة الأدبية ، من رسالة كانب أديب ، حديث عهــد بكفر ، نلتفت بخاصة ، إلى ما فيها من رغبة جامحة ، في تقييد المستقبل ، فترى المشير يطمم في إجماع الأمر ، برأى أمير المؤمنين ، وعلى لسانه ، ثم يكون ذلك من إمام إلى آخر ، آخر الدهر . . . وهي رغبة مسرفة في التحكم ، تر يد لتنسني كل محتمل من التفير، والتدرج، والتطور، وما ينشأ للناس على الزمن، من أحوال وشئون، تعتاج إلى أقضية وأحكام جمديدة . . . وهي الظاهرةالتي لم

بكف لملاجها \_ على الدهر ـ ما وضع من موسعات كتب الفقه ومطولاتها ، في الذاهب المختلفة ، فتنادى الناس في الأعصر الأخيرة بالاجتهاد ، وفتح أبوانه ، مِمِن أيطأ عليهم فتح هذا الباب ، فزعوا في مصر مثلا إلى جم الآراء من الكتب الفقهية ، وغير الفقهية من مؤلفات العلم الديني كالتفسير والكلام ، وشروح الحديث ، ونحوها ؛ ثم لم يتقيدوا بما نص على أنه القول الأصح ، أو الأرجح ، في مذهب من المذاهب ، بل أخذوا بالمرجوح ، وأفتوا به وقضوا ، سدًا للحاجة المتحددة (1<sup>1)</sup> ، وعلى ذلك صدرت بمصر التشريعات الإسلامية الأخيرة ، في الوصية والميراث والوقف ، من لجنة الأحوالالشخصية ، وتوشك أن تصدر تشريمات على هذه الأصول ، في سائر أبواب الأحوال الشخصية وما نعرض لهذا هنا إلا بقدر ما التفتنا إليه من صلة تصنيف « مالك » بالحياة ، وأثر العلم الديني في هذه الحياة ، فوجدنا في هذه المشورة صورة قوية من هذه الصلة ، ومجالاً للنظر فسيحاً واضحاً ، وصلنا فيه القول بما يتصل به ، ولنا بعده وقفة في الحديث عن « مالك » الفقيه .

\*\*\*

ونسود لننظر فيما نحن فيــه من أمر ما صنف « مالك » ، وصلته بذلك الجو العملى السياسي ، الذي يشير فيــه « ابن المقفع » على « المنصور » بجمع

 <sup>(</sup>١) يبين هـــذا الاستفتاء الــكتابي ، الذي اعتمدت عليه في بحثى عن إصلاح النحو،
 وأوردت خلاسته في (عبلة كلية الآداب) الحجلد السابع ، عدد يوليو سنة ١٩٤٤ م م ٨

الأقضية والسير المختلفة ؛ و يرجو أن يكون اجتماع السيرقر بة لإجماع الأمر برأى أمير المؤمنين . . نمود فنرى في هذا الذى سقناه ولفتنا ـ بعض اللفت ـ إلى صلته بالحياة وطبيعة الحسكم الذى تخضع له ، أضواء نفهم بها المروى عن اقتراح هذا التصنيف على « مالك » ، ووصف خطة إخراجه، وما يتصل بهذا كله . .

ولملنا بهذه الأضواء نرى الصلة بين قول « ابن المقفم » عن رأى أمير المؤمنسين ، الذى يرفع الخلاف وينفذ الأقضية الموحدة ، وبين ما يرد فى الرواية المتصلة بتسأليف [ الموطأ ] عن علم أمير المؤمدين ، إذ تشيد الرواية بعلم مالك » ، وأنه أعلم الناس ، أو الأرض ، فإذا ما تواضع « مالك » قال ، لا ، والله يا أمير المؤمنين ، قال الخليفة : بلى ، ولكنك تكتم ذلك ، أو قال : ما أحد أعلم منك اليوم ، بعد أمير المؤمنين (١٠ . . فالجو في هذه الرواية ، وفي رسالة « ابن المقفع » واحد الأنفاس ا ا

ولقد ُيذكر أن « للنصور » رَوى العلم ، وعرف الحلال والحرام <sup>(۲)</sup> . . ولكن أيبلغ به الأمر أن ُيمَد أعلم من « مالك » الذى هو أعلم الناس ، أو أعلم الأرض ، ويكون « مالك » هذا بعد أمير المؤمنين ؟ 1 ا لعل ذلك كان

<sup>(</sup>١) عياض : ( الترتيب ) ورقة ٣٢ و ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) السعودي : ( التنبيه والإشراف ) ط الصاوي سنة ١٣٥٧ ؟ ص ٢٩٥ و ٩٦ .

إرهاصاً سياسياً لفكرة هذا التوحيد الفقهى برأى الخليفة ، أو لعلما الدعاوة غيرالمكترثة ولا المتئدة !

## \* \* \*

هذه واحدة ، وثانية هي أن جمع السنن يكون عند « ابن المنفع » مقدمة هذا التوحيد ، الذي يتولاه رأى أمير المؤمنين ، إذ يقول « ابن المقفم » في مشروعه السابق : « ورجونا أن يكون اجتماع السير قربة لإجماع الأمر برأى أمير المؤمنين ، وعلى لسانه » .. فالسيركالسنن ، يمكن أن يراد بها هذا المني ، ني عبارة « ابن المففع » و إن خصصت بغير ذلك فيما بعمد ... فيمكون هذا الكتاب الذي طلب من «مالك» وضعه ، ليس هو الذي سيجمع الناس عليه أمير المؤمنين ، حسبا في اقتراح « ابن المقفم » على الأقل ، بل سيكون سبيلا إلى اختيار أمير المؤمنين الرأى المختار ، من بين الأقضية المختلفة التي ستحمم له في مجموعة واحدة ، فسكان الاقتراح ، كما يتضح من عبارة [ رسالة السعابة ] هو : جم السنن ، في مجموعة ، وجم الأقضية المحتلفة وحججا من السنة أو القياس في مجموعة أخرى ، فيكون اجبّاع السير قربة لاجماع الأمر برأى أمير المؤمنين وعلى لسانه ، وكأنه ينظر في الأقضية ، على هدى السنن ، وُيمَني في كل قضية رأيه الذي يلمِمه الله ، ويعزم له عليه ، وينهى عن

القضاء بخلافه ، ويكتب بذلك كتاباً جامعاً ، يكون القانون الموضوعي الموحد . .

هــذا ما يفهم فى وضوح من كلام « ابن المقفع » ، وعلى هذا الوجه لا يكون جمع النــاس على كتاب « مالك »؛ بل على الكتاب الجامع الذى يكتبه « المنصور » إلى الأمصار ، شاملا للأقضية ، التى رجحها رأيه هو ؛ وينهى الناس عن القضاء بخلافه .

وإذا ما كانت مهمة الكتاب المطاوب من « مالك » تصنيفه، هي أن يكون مرجعا في اختيار الأقضية وحسم الخلاف، فإن ما ورد في الرواية من حديث « المنصور » مع « مالك » عنه ، أو مَطالبِه فيه ، من قوله مثلا: ضم هذا العلم ، ودون كتاباً ، وجنب فيه شدائد « ابن حمر » ... الخ ، أو قوله : اجعل واقصد أواسط الأمور ، وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة .. أو قوله له : اجعل العلم «ياأبا عبدالله» واحداً.. فتلك وما إليها مطالب تتفق اتفاقاً تاماً مع الفرض المطاوب من جمع السنن للاهتداء بها في النظر إلى اختلافات الأقضية ، في الجموعة الأخرى . . إلا أن وراء ذلك ، من حديث الرواية عن رغبات الجموعة الأخرى . . إلا أن وراء ذلك ، من حديث الرواية عن رغبات المغلوب ، أو نواياه نحو هذا الكتاب المقترح على الإمام ، ما هو موضع فن ذلك مثلا : حمله الناس على الكتاب المطاوب ، فإن ذلك

كافهمنا ليس مشروع « ابن المقفع » ... وحمل الناس على كتاب لواحد من النقها، والعلماء المختلفين الذين يتغايرون ، كا يقول الأولون ؛ والذين تتمصب لم أقاليمهم ، وهم قد يتعصبون لها ؛ والذين يتصاون إلى حدد ما بألوان من الحزبية السياسية المتفشية . . كل أولئك وما إليه مما لا يهون معه على سياسي داهية ، « كالمنصور » أن يعتزمه أو ينفذه ، بل ليس من السياسة أن يعلنه ؛ وقد رأينا فيا مضى - ص ٢٧٣ و ص ٣٦٦ - ماكان بين « أبي يوسف » وهو في صحبة « الرشيد » بالحجاز ، و بين « مالك » وأصحابه مما يمثل لك بعض الاعتبارات الاجتماعية ، والسياسية ، التي لا ينفل مثل « المنصور » عن رعاتها ، ولا سيا في هدذا العهد ، الذي كانت الدولة السياسية فيسه لا استقر ا.

إن حديث « المنصور » عن كتابة الكتاب بماء الذهب ، أو كما تكتب الصاحف ، أو تمليقه في الكعبة، قد يكون من المجاملة والإكرام ، الذي يعمد إليه « المنصور » ، بعد الذي نال « مالكا » من عامله بالمدينة ، ورأيت قسوته وغلظته ؛ فإن يجد « المنصور » بشيء من القول الملاطف فقد يكون ، ولو أنه ليس من السهل أن يسرف هذا الإسراف الواضح ، فيكتب بماء الذهب و يعلق في الكعبة ا!

و إذا كان حمل الناس على الكتاب قد يفسر بأنه لبس حملا لهم عليـــه مباشرة، بل هو حمل لهم عليه بالواسطة ؛ بأن يسمده الخليفة، أو يسمد عليه حين ينظر في الأقضية المختلفة ، اختياراً منها ، وترجيحاً فيكون قد حملهم عليهمآلا ، فذلك الحل بالواسطة قد يقالأو قد يقبل بتجاوز... لكن ما وراء هذا من حملهم عليمه بالزامهم إياه، معالتهوين المسرف ، أو الإنكار الحاد، لما عداه من العلم ، كقول « المنصور » مثلاً : فإنى رأيت أصل العلم رواية أهل « المدينة » وعلمهم <sup>(١)</sup> .. وقوله : أما أهل العراق فلست أقبل منهم صرفاً ولا عدلا ، إنمــا العلم علم أهل المدينة ، فضع للناس السلم (٢٠ . . . فذلك وما أشبهه ، بما لا أحسب « المنصور » يعلنه هكذا ويذيعه ، مهما تكن رغبته في المجاملة ا وكيف بحدَّث بهذا عن أهل المراق وهم خاصته ، وجنده، وجيرانه ، وفيهم يقيم عاصمته المتيدة ﴿ بفداد ﴾ ، و يرفع قبته الخضراء . . ! ! ليس من اليسير على الناقد الاطمئنان إلى هـذا . . نعم قد يقول « مالك » ما تسوقه الرواية من أن لأهل « الدراق » قولا قد تعدوا فيــه طورهم . . « فلمالك » صنته ، ومزاجه ؛ أما أن يستجيب « المنصور » لذلك ، ويقول عن أهل « العراق » ما سمعت ، فغير يسير ولا قريب!!

<sup>(</sup> ۲ ، ۲ ) عياض : ( الثرتيب ) ورقة ٣٢ و ( خ ) .

و إذا ما كان الأمر على ما تعرف من شخصية « المنصور » وسياسته ، فهل تراه يتوسع فيصف طريقته فى حمل أهل « العراق » على هذا الكتاب القترح السيف والسوط: يُعلن أنه يضرب عليه عامتهم بالسيف ، و يقطع عليه ظهورهم السياط ؟ . . . الحل ذلك كثيره أو فوق السكئير، من «المنصور» فى مثل ظهورهم السياط ؟ . . . الحل ذلك كثيره أو فوق السكئير، من «المنصور» فى مثل ظروفه ، ومع دهائه وتجربته ، بل مع بشاعة إقدامه ، الذى جمل القدماء يقولون عنه فيا يقولون : إنه لا يدخله فتور عند حادثة ، ولا تعرض له ونية عند مخوفة ، ويثب وثوب الأسد العادى ، لا يبالى أن يحرس ملكه بهلاك غيره (١) . . وقد رأينا ما ارتكب من مكاره بل مقابح فى سبيل غايته ،

تلك لمحات من النقد التاريخي لما روى عن تصنيف الكتاب ، ألزمنا والوقوف عندها ما رمناه من فهم صلة هذا التصنيف بالحياة حوله ، بعد الذي وثقنا به من صلة العلم الديني وأصحابه بالحياة .

ولقد صورت لك التيارات ، حول هذا المصنف ، تصويرًا لا بدّ لك من تمثله ، حين تؤرخ الشيخ وتترجم له ، بل حين تتناول كتابه لتدرسه .

وفى الذى حدثناك به عمـا حول تصنيف « مالك » ، إعداد كاف فلنحدث عن السكتاب ومحتوياته ، فإليك كلمة عن :

<sup>(</sup>١) السعودى : ( التنبيه والإشراف ) ص ٢٩٦ .

وهذا الوصف، وظروف ذكره، تبين أن الكتاب دُون لنرض ففهى ، أو قل إنه جمع الحديث وما يتصل به ، من آثار الصدر الأول ، لأمها كانت الرجع الأكبر، أوالأوحد فى أخذ الأحكام العملية ، إذا وجد النص عليها ؛ أو استنتاجها إذا وجد لها شبيه تحمل عليه ، وهى الصورة البسيطة ، من عملية القياس ، التي كملت ووضحت فيا بعد ؛ ومن هنا نعد تدوين « مالك » فى الحديث ؛ وإن يكن فى غرضه ومادته ، قد يعد مادة فقهية . . وهذا الانصال ينهما أوالاختلاط فيهما ، يفسره بعض الكتاب، بأنه كان أثراً لغلبة صفة من الصفات على الفقيه ، فنهم من كان يغلب عليه الإفتاء ، ومنهم من كان يغلب عليه الرفتاء ، ومنهم من كان الفقيه عليه الوفتاء . .

<sup>(</sup>١) عبان : ( الترتيب ) ورقة ٣٢ و ( خ ) .

ولعل المسألة لا تبدو على هذا الوجه قريبة واضحة ، لأن صلة الفقه بالحمديث وثيقة في كل عصر ، والسنة أصل من أصول الفقه دائما ، وللسنة باصطلاحاتها ودراساتها مكانها في أصول الفقه ، والفقيه المجتهد ذو ثقافة حديثية دائما ، . . فالأدق أن هذا الفصل ظاهرة تدرجية ـ على ما نؤثره دائما ، في فهم ظواهر الحياة ـ فيكون التداخل والاختلاط صدى للبدء البسيط ، قبل انضاح المعالم ؛ و بتقدم الزمن يكون النماء والتركب ، فيكون الانقسام والتقسيم . .

وقد فهمنا أمر الكتابة على هذا الندرج ؛ وسنفهم غيره من ظواهر الحياة العلمية والاجتماعية على هذا النحو ، فيا بلى ، وتريد هنا لنفهم الاختلاط بين الفقه والحديث على هذا الأصل ، فنقدر أن العصر ، كان عصر البدء الأول اليسير ، وفيه الاختلاط . . تم تلته عصور الهو والنطور ، فكان النقدم والتركب ، الذي يكون معمه الفصل ، والتميز ؛ ولسنا نقول بهذا التفسير استنتاجاً فقط ، أو اطمئناناً إلى عموم الأصل العلى ، الذي هو سمنة الحياة ، وعليها ينبغي أن تفهم ، بل إنا نجد في قول الأولين أنسهم ، ما يشعر بأن الحديث لم يكن واضح المفهوم لهذا الحين ، ولا بادى

المعالم؛ متميز القسمات ، حتى يقال إنه خلط بالققه ، مع وضوح مفهوم كل منهما في أذهان الدارسين ، واصطلاحات المصطلحين...: ولاختلاف عناية العلمام واحد دون آخر ، كان الاختلاط؛ ثم الانفصال في التدوين. كلا .. بل إن هــذا المفهوم المعروف للحديث اصطلاحاً ، و به كان عاماً مستقلا عن الفقه ، لم يكن حسق عصر « مالك » \_ وربحا بعده أيضاً \_ قد وضع وظير ؟ « فصالح بن كيسان » المدنى ، مؤدب بنى « عمر بن عبد العزيز » .. ت ۱۳۹ هـ بروي عنه أنه قال : كنت أنا و « ابن شهاب » ، ونحن نطلب العلم ، فاجتمعنا على أن نكتب السنن ، فكتبنا كل شيء سمعنا عن النهر صلى الله عليه وسلم ؟ ثم قال : اكتب بنـا ما جاء عن الصحابة فقلت ليس بسنة ؛ قال : بل هو سنة . فـكتب ولم أكتب ، فأنجح وضيعت (١) ،،

فأنت ترى فى اختلاف هـذين الدارسـين صورة من عدم وضوح الاصطلاحات ، وأن معالمها لم تتميز بعد .. وأن كلامهما عن « السنة » وهل منها ما روى عن الصحابة ؟ كلام يكون بعد استقرار الاصطلاحات، موضماً

<sup>(</sup>۱) ابن عبد البر : ( جامع بیان العلم وقضله . . . . ) ۱ / ۷۷ ، ۷۷ ـــ وهو بروی هذا الحبر من غیر طریق .

لاختلاف ، لأن ما روى عن النبى عليه السلام دون غيره هو ه الحديث » ؛ وأما « السنة » متشمل ما روى عنه عليه السلام ، وما روى عن الصحابة . الح انظر ص ٤٧٧ ـ •

ومن هنا لا نفسر تدوين « مالك » ما دونه في [ الموطأ ] من المروى عن الرسول وعن غيره ، و إجماع أهل المدينة .. الخ، بأنه أثر لاختلاط «الفقه» « بالحديث » في ذلك العصر ، مع أن لكل منهما مفهوماً واضحاً ا بل نفسر هذا الصنيع بأن المفاهيم الخاصة لم تكن واضحة في أذهان الدارسين لهذا السهد ، على نحو ما رأيت الأمر عند « ابن شهاب الزهرى » ، شيخ «مالك » وطبقته « كابن كيسان » المدنى وأمثاله ، فني ذاك العصر لم يكن معنى « الحديث » على ما عرف أخيراً ، معنى واضحاً محدوداً ؛ ولا كان معنى واضحاً محدوداً ؛ ولا كان معنى واضحاً محدوداً . .

وتتبّع نشأة الاصطلاحات، في كل مادة، وتطورها عسلي الأعصر، حتى تتضح معالمها، وتستقر حدودها، مما يعود بخير الجدوى على دراسة المواد، وفهمها فهماً جلياً.. وعلى هـذا الأساس تدرك أن في كتاب ٥ مالك » مزيجاً من ممارف تميزت بعد بأسماء اصطلاحية مختلفة ، لعلوم دينية متعددة ؛ فقيه ما هو « حديث رواية » ؛ وما هو « حديث دراية » ، أو هو فرع خاص من فروع هذين الصنفين ، التى انشعبت إليها دراستهما فيا بعسد . . كا أن فيه ما هو « فقه » المعنى الأخير الفقه ؛ وفيه ما هو من « أصول الفقه » على ما صار إليسه الاصطلاح المستقر . . وأنت غنى عن أن أطيل عليك بإيراد أمثلة ، لهذا فإنك تادر على استخلاصه من الكتاب ، وتقدير أنه يشتمل على إشارات ، أو مسائل من هذه العلوم الشرعية وغيرها .

والكتاب بهذا يكون مادة مشتركة فى تاريخ العلوم ؛ وموضاً لدراسات متنوعة من همذه الناحية ، لأنه يمثل الحياة العلمية الدينية لبيئته فى هذه الحقية من الزمن ..

ولا نقف هذا لنستوفى تلك الدراسات، أو نتولى تفصيل شىء منها ، لأنا إنما نتحدث عن السكتاب ، بما هو مادة فى ترجمة مؤلفه ، ومصدر دلالة على شخصيته العقلية والملية ... وفى السكتاب وراء ذلك موضع للدراسة التاريخية الواسعة ، ثم للدراسة الموضوعية الواسعة أيضاً ... وهو ما ندعه لمن يتفرغ لدرس السكتاب تاريخياً وموضوعياً .

ومن هنا لا نطيل بالكلام عن أولية [ الموطأ ] بين المدونات الفقهية أو الحديثية ؛ ولا عما ألف من أمثاله ؛ ولا عن تسميته ومنشئها ، ودلالتها ؛ ولا عما يتصل بذلك من دراسة النشأة الكتاب وظهوره ؛ كما نقدر أن حياة الكتاب موضع لدرس مفصل ، عن تلقيه، وتدوينه، ومن فعل ذلك ؛ وعن شرحه ، أو التعليق عليه ؛ أو التعقب والنقد والتتبع ؛ أو الاختصار والتقريب وما إليها .

ثم نقدر أنه بعد الدرس التاريخي ، فيه المجال الواسع للدرس الموضوعي ، قديماً وحديثاً ، كدراسة فقهه ، وأصوله ، وحديثه موضوعياً ، من وجهة النظر اللكية ، أو من الوجهة الجامعة ، في حياة الفقه والعاوم الشرعية العامة ، والمقارينة . وكالذي توجبه الدراسة الحديثة المتمقة ، من تحقيق نصه ، وتأريخ نسخه ، حتى نظفر مله بنسخة تمثل أدق صورة له ، خرج بها من يد الإمام ؛ وكدراسته درساً موضوعياً مستجيباً للحاجة العلمية الجديدة في النقد والفحص والتمق . . وكل أولئك وما إليه مما تقوم به أجيال مختلفة ، لو أريد درس [الموطأ] درساً تارخياً ، أو شرعياً فقهياً صحيحاً .

وبهـذا التقدير لأهميــة الدرس وقيمته ؛ وبهــذا التفريق بين درس الكتاب بما هو شيء في حياة المترجم ، ودرسه بما هو شيء في حيــاة مادته الخاصة ، والحياة العلمية ، بعامة، سنترك \_ كما قلنا \_ غير قليل مما يتكثر به المترجمون « لمالك » ، إذا تحدثوا عن هذا [ الموطأ ] ، راجين أن يتصدى لهذا الدرس التاريخي والموضوعي ، من يفي به ، في صورة ملائمة لحاجة الحياة العلمية الآن وتقدمها .

و بحسبنا نحن أن نلم بأشسياء قوية الانصال، بما تصدينا له من الترجة ، وموضع الكتاب فيها ، وقيمته فى تصوير المؤلف ، والحيساة حوله ... والذى حرصنا عليه من وصل الأشخاص ، والأشسياء ، والأحداث بالحياة العامة ، يدعونا إلى أن نقول كلمة عن :

مصير المرطأ: وهل تم له شيء مما سممنا أنه يراد به ؟ هل وُحُدت به الأحكام ؟ وهل جمل عليه الناس ؟ و .. و .. ؟ إن قى الذي مضى من نقدنا للمرويات حول اقتراح تأليفه ، والرغبة في تحقيق كذا وكذا به ، وما في هذه الأحكام المرزوة إلى « المنصور » مع بمسدها عن سياسته ، وعسدم انساقها مع نفسيته وشخصيته ـ ص ٤٤٥ ـ . . في هذا البقد ما يمهسد للإجابة عن الأشالة السابقة .

## -

قاما ارتفاع الخلاف به مباشرة أو بالواسطة ، فقد مضى قولنا فى أن نظرة الحكام وأنباعهم إلى هـذا الاختلاف ليست النظرة السليمة ، الجارية على سنن الحياة الاجتماعية القانونية ، وفى الكلام المعزو إلى « مالك » ما ببين هذا و يفسر بعض الفكرة فى الخلاف الفقهى ومنشئه ، والحاجة إليه ، إذ ننزو الرواية إلى «مالك» أنه لما قال له «المنصور» : اجعل العلم يا هأبا عبد الله واحداً ؛ قال « مالك » : يا أمير المؤمنين ، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا فى البلاد ، فأفتى كل واحد فى مصر بما رأى .. وهو كا ترى عليه وسلم تفرقوا فى البلاد ، فأفتى كل واحد فى مصر بما رأى .. وهو كا ترى عياناً ، يان للمنشأ الظاهر لهذا الاختلاف الفقهى .. وتزيده الرواية الأخرى بياناً ، حين تذكر أن « المنصور » تحدث إليه عن حمل الناس على نسخة من كتابه

لا يتمدونها إلى غيرها ، من هذا العلم المحدث ، فإنه يرى أصل العلم رواية أهل هالمدينة ، وعلمهم ! قال له همالك » : يا أمير المؤمنين ، لا تفعل ، فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل، وسمموا أحاديث ، ورووا روايات ، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم ، وما عملوا به ، ودانوا له من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم ، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد ، فدع الناس وماهم عليه ، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم . .

فهدة الرواية تزيد سبب الاختسلاف بياناً \_ على ما ترى \_ . وإن كنت تلحظ أن الحملة على العم المحدث من الخليفة ؟ والتقدير لعم أهل «المدينة» من الخليفة ؟ واحترام علم كل بلد من «مالك» ؟ و بيان ذهاب كل قطر بشيء من هذا العلم من « مالك » . . . كل هذا غير للمتاد من مهاجمة الشيخ لما عدا علم « للدينة » ، بل من مهاجمة علم « العراق » في هذا السياق نفسه ، وعند الحديث عن مشروع [ موطئه ] ؟ إذ تقول الرواية الأخرى ؛ التي قدمناها ، عقب تقريره اختلاف البلاد في العلم : «إن لأهل هذه البلدة \_ يعني «المدينة» \_ عقب تقريره اختلاف المراق قولاً قد تعدوا فيه طورهم » ا فتبدو في كلامه ، تلك قولاً ، ولأهل العراق قولاً قد تعدوا فيه طورهم » ا فتبدو في كلامه ، تلك الروح الشائمة في كلام المالكية عن الحلة على علم « العراق » ا !

و إن واجب النقد ليقضى علينا بالتعرض لرواية أخرى في هذا المقام ، قد

"شعر بقبول « مالك » لفكرة التوحيد نوعاً ما ، إذ لا يمارض فكرة حل الناس على الكتاب معارضة واضحة ، بل يقول له « المهدى » . ضع كتاباً أحل الناس عليه ، فيقول له : اما هذا الصقع بينى المغرب فقد كفيتكه ، وأما الشام فنيه « الأوزاعي » ؛ وأما أهل العراق فهم أهل « العراق » . . فهو هنا لا يصرح بشيء ضد فكرة الإلزام بكتابه ، بل ربما كان في تفصيله هذا ما يدل على سهولتها عنده ، أو إمكان تنفيدها ، إذ هو قد جمع الحجاز والمغرب ، وكفاهم إياه ، وفي الشام «الأوزاعي» وكأنه قريب من هدنا اللم ، أو يستطاع معه حمل أهل الشام على الكتاب لموحد ؟ . وكأعا العقبة هي « العراق » فأهله هم أهله ، وهم الذين المدوا طورهم ، كما تقول الرواية الأغرى (١) على لسان الإمام ! !

على أن الرواية كلمها تُسند اقستراح التأليف « للمهدى » .. وقد تقدم ميلنا إلى ضعفها فيها حاولناه من نقسد الآن .. وفيها كذلك قول « مالك » « للمهدى » إن الشام فيهما « الأوزاعي » مع أن « المهدى » قد ولى الخلافة في ذي الحجة سسنة ١٥٨ ه ، و « الأوزاعي » مات أواخر صغر سنة

 <sup>(</sup>١) جميع الروايات الواردة في هذا المقام من (ترتيب المدارك) ورقة ٣٣ و ( خ ) ...
 وقد سبق الإشارة التفصيلية إلى مواضعها فا كنفيت هنا بالإجال .

۱۵۷ ه .. ولا محل لتمحل التوفيق، بأنه يريد علم «الأوزاعي» ، أو أصحاب «الأوزاعي» ! ا فذلك وما أشبه من التوفيق تورط ، تضيع ممه قيم العبارات، و بستوى فيها المتجوز بنير قرينة !! .. وبستوى فيها المتجوز بنير قرينة !! .. والرواية فى كل حال لا يطمأن إلى قوتها فى سهولة . . فهى ضميفة بذكر « الأوزاعي » وطلب التأليف من « المهدى » ؛ ولأن يتضافر مضعفان على إسقاطها أولى من أن تتمحل فى ضمف لتصحيحها !!

والرويات المطولة المتخالفة، عن حمل الناس على كتاب موحد ، هو [ الموطأ ] لا تعطى بياناً عن ذلك ، بل هي - كما رأيت - لا توائم الفكرة التي أشار بها « ابن المقنع » في ذلك الجمع ، ومعالجة الاختلاف.. وقد مضت الحياة التشريعية والقضائية ، في طريقها المتشب المتخالف ، على ما هو معروف من حالها . . وكان ذلك الاختلاف الموسع حظ العقب المالكي نفسه .

وإذا ماكان المترجمون « لمالك » ، من المؤرخين أو المنقبيين ، قد حاوا عبُّ هذه المرويات ، يكتبونها و يرددونها ، في غمير اهتمام بنقدها ، فإنا قد مارسنا من هذا النقد ، ما هو مادة للمرانة عليمه في تلقى الأخبار ، وفيمه اللفت المرجو إلى تحرير تلك التراجم . وقد تلتى الزمن هذا [ الموطأ ] كتاباً من كتبالعلوم الدينية ، « حديثاً » أو « فقهاً » ، دون محاولة معروفة فى الإلزام به ، أو الاكتفاء به ، أو منع الخلاف به . .

## \*\*\*

وندع الحديث عن « مالك » الراوى ، بعد الذى ألممنا به ، من المرض الجامع لعمله فى ذلك ، مشافهة وكتابة ، لنقول شيئًا عن : حسب تقسيمهم ، ف غرى للإمام اشتفالا بهذا النقد لحال الراوى والرواية ، في عصر عرفنا أنه مطلع حياة هذه الدراسات ، ومرحلة أولى في سيرها .. ومن هنا لا يكاد يتيسر القول في عمل « مالك » وقيمته ، إلا بمدنظرة لحذه الرواية وكيف جعل القوم بتناولونها ، وينظرون في تحريرها ، ومدى دقتهم في التناول والتحرير . . على أنا لا نستطيع في ترجمة رجل ، أن نوفى البحث عن الرواية عندهم ، إلا باستطراد مسرف ، لا نأنس لمسله ، ولا يطمئن به المكان هنا ، ولذا بمس الموضوع مساساً عاماً ، لابد من مثله لمرفة عالم الحديث دراية ، في عصر المترجم له ، مع النظر في مقر رات لهم في ذلك ، اطمأن إليها المشتغاون بالبحث المفسل في الموضوع ؛ ثم مع اللفت إلى مواضع المستكال ؛ وإلى أساليب علية في هذا الإيكال ، نحب أن يمني بها أولئك المشتغاون .

وما نحتاج إليه من معرفة حال الرواية فى ذلك العهد يحوجنا ـلامحالةـ إلى التعرض لنشأة الرواية عندهم عمليا ، وهـل نشأت كاملة الخلق ، تاسـة التقويم ؟ أو هى نشأت ــ على فطرة الله، وناموس النطور ــ بسيطة تتركب ، وناقصة تكمل؟ إذالرأى فى نشأتها يتبعه وصف حالها فى ذلك العهد المبكر .. فلو قد ظهرتكاملة الخلق لكانت هكذا فى كل عهد ، سواء فى ذلك المبكر والمتأخر .. ولوقد بدت تدرجية تتكامل مع الزمن ، لاختلف حالها باختلاف الأعصر

ولعلك تذكر أن هذه الرواية ، فى عزوها المنظم ، على منهج غلى سلم ، ظاهرة من ظواهر الدقة ، نبتت فى بيئة لا عهد لها بأساليب الضبط الثقافى .. فنشأت تلك النشأة المتدرجة ، وسارت على الناموس المام ، لهاة الكائنات، مادية ومعنوية . . فلم يعرف القوم التسلسل السمندي ، ولا كانت حياتهم تتطلبه أو تلفتهم إليه ، كما لم تكن بيثنهم تقتضيه

وأحسبك لن تجد بأساً ، فى أن تكون الرواية الحديثية (١) ، قد نشأت تلك النشأة التطورية ، إذ لم يشمر القوم ، بحاجة إلى شيء من الإسسناد وسلسلته ، حينا كانوا يتلقون عن الرسول عليه السلام مباشرة ، مجملات أو مفسلات من التعليم الدينى ، كتلقى الطالب عن معلمه ، محفظونها الحفظ الواعى ، الذى نمته فيهم البداوة المبتعدة بهم عن الاعتاد على غير الحافظة ، .

<sup>(</sup>١) من قولهم: أن أصل الإسناد خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة . . . ـ ملاطئ الفارئ في شرح النخبة لابن حجر ص ١٩٤ ط الاستانة : وهو قول لا يثبت على النقد التارخي : لكنه يقرب القول بنشأة الرواية يمد أن لم تكن .

ثم هم يجدون أمامهم ، فى كل مناسبة ذلك المرجع الرسمى ، معيناً فياضاً ، يستقون منه ؛ وهم معهذا وذلك ، جماعة محدودة متعارفة ، فى بيئة غير فسيحة ، لا يكثر أن ينقل فيهم قريب لبعيد ، ولا حاضر لغائب . .

فأما حين اتسعت الرقعة ، وخرجوا عن الحجاز إلى غيره من الأقطار ، فقد اضطروا إلى أن بسألوا العارفين ، من ذوى العلم فيهم ، هما عسىأن يكونوا قد سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم ، فيجيب أولئك الواعون لمسوع تفردوا به درن سواه ، بفضل ملازمة قوية ، ومواتاة ظروف ... أو يتوقف أولئك المسئولون، أو يحيلون على غيرهم من طبقتهم ... ومع هذا الحال، لانتضح الحاجة ، ولا يقوى الشعور بالضرورة القاضية بالعزو والإسماد . . وجائز أن يستمر ذلك جيلاً أو جيلين ، دون شعور بضرورة قوية للإسناد للمين لمصدر تلقى ما يذكر من علم ..

ثم تتغير الظروف بمغيرات اجتماعية مختلفة ، من بينها قوة الوعى العلى ، الحافز على الرغبة في معرفة أصل التلقى ، ومدى الاطمئنانله ؛ كما أن من بينها ما يذكرون هم قديما ، من فساد الحال ، وشيوع الوضع ، وانتشار القالات المكلامية المضلة .. و .. و .. ، فيلفت ذلك كله ، إلى ضرورة إضفاءالثقة على القول المنقول ، وتقوى الحاجة إلى هذا الإسسناد ، فيكون إذ ذاك ضرورة مقدرة بقدرها ، وببدأ يسير الشأن لجدته ، قصيرا لقرب زمنه ، هين الأهمية في الجلة لايشمر أسحاب العلم بكبير خطره ، فيحرصون على طلبه والإزام به .

وتتدرج الحياة، فيكتمل الوعى العلمى، وينتبه للدقة فى المناهج، وتجدّ دوافع اجبّاعيـة مختلفة ، كالذى ذكروه من شئون اعتقادية وغيرها، فيزيد الحرص على الإسـناد، ويقوى الالتفات إليـه، ويكثر التنبه إلى الترامه والإلزام به.

على هـذا الفراركان التدرج ، الذى تدفعنا ثقتنا بالسنن الكونية إلى الاطبئنان له ، والارتياح لتقرير أنه الخطة التى اتبمتها حياة الرواية والإسناد، فبدأا بسيطين، ومضيا إلى الاكتمال على الدهر.

ولا نقف فى النقرير ، عند الثقة بالسنة الكونية ، وجد العلم فى بيان هومها وشمولها ، بل نجد من خبر التاريخ ، ونقل الراوين من قومنا ، مايؤيد أن الرواية لم تخلق ذلك الخلق المستقل ، ولم تبدأ كاملة الكال كله ، دبية الدقة كلها ، ولم تكن موضع المناية التامة والالتزام الدائم منذ عرفت المنوم رواية دينية إسلامية ، أو رواية تاريخية وأدبية ، بل كانت تتفاوت هذه المناية بتفاوت الظروف ، و يختلف هذا الالتزام الحريص ، باختسلاف الأحوال والأيام ؛ ومن ذلك مثلا ما تحدثنا به أخبارهم من ترك الإسسناد ، وعدم السؤال عنه ، أول الأمر ، حتى كانت الظروف الاجتماعية اللافتة إليه ، فسألوا عنه وظلبوه ؛ وذلك فيا يروى « عاصم الأحول » ـ ت ١٤٢هـ ،

عن « ابن سيرين » ــ ت ١١٠ هــ قال : لم يكونوا يسألون عن الإسناد ، حتى وقمت الفتنة ، فلما وقعت الفتنة نظروا من كان من أهل السنة أخذوا حديثه ، ومن كان من أهل البدع تركوا حديثه (۱).

ويبدو من السياق أن الفتنة المذكورة هي فتنة الابتداع وشيوع المقالات، وهبها الفتنة بين « على »و « معاوية » ، فإنها تفصل ثلث قرن من الزمن ، بعد وفاة الرسول عليه السلام ، كانوا فيه لا يسألون عن الإسناد، أى لم تكن الرواية موضع عناية ،ولا كان مايتبعها من نقد للراوين وسؤال عنهم ، موضع اهتمام . كما تحدثنا الأخبار بأنهم بعد ذلك بأكثر من قرن من الزمان ، كان حلة أسماب الحديث ، وأثمة السلمين ، يرسلون المروى تارة ، ويسندونه تارة أخرى ، أعنى أنهم يرون هــذا الإسناد مجالا للتصرف الذى يدل على عدم الالتزام الدائم التشدد ، على نحوما عرف بعــد ذلك ،و يحدثنــا بهذا المني « ابن حزم (۲۲ ه ) إذ يقسم المدلسين قسمين ويقول : « أحدها ، حافظ عدل ، ربما أرسل حديثه ، وربما أسنده ، وربما حدث به على سبيل المذاكرة ، أو الفتيا أو المناظرة فلم يذكر له سندا ، وربما اقتصر على

 <sup>(</sup>١) ابن حير العسقلاني \_ ( لسات الميزان ) ط الهند ١ / ٧ .

<sup>(</sup>٧) (الإحكام في أصول الأحكام) ط الحائجي ١/١٤١، و ١٤١، و «الحطيب البندادي»:

<sup>(</sup>الكفاية ) ص ١٢٢ .

ذكر يمض روانه دون بعض » . . فيو كما نقرأ يذكر من أحوال الحافظين المدول، هذه الحرية في الإسناد. و بعد ما بين حكمها وعدم ضررها يتقدم حتى يقهل : . . وقد روينا عن « عبد الرازق بن عام » قال : كان « معمر » رسا إلنا أحاديث، فلما قدم عليه «عبد الله بن المبارك» أسندها له .... و يعقب «ان حزم» على ذلك مقرراً أن هذا كان شأن أعمة المسلمين في الحديث ، فيقول : «.... وهذا النوع منهم كان جلة أصحاب الحديث ، وأثمة المسلمين «كالحسن النصري » ـ ت ۱۱۰ هـ و « أبي اسحق السبيعي » ـ ت ۱۲۷ هـ ، و « قتادة بن دعامة » ــ ت ۱۱۷ هــ ، و « عمرو بن دينار» ــت ۱۲۲هـ ــ و « سليان الأعش » - ت ١٤٨ ه - ، و « أبي الزبير » ت ١٢٨ه - ، ولاسفيان الثوري» ــ ت ١٦١ هــ، ولاسفيان بن عيبنة» ــ ت ١٩٨هــ (١). وهو بعمد تقريره عموم همذه الحال أو همذه العادة ، على الأقل بين الحدد ثين ، يتحدث عن إمامنا « مالك » في هذا الشأن ، من الإرسال تارة والإسناد تارة فيقول : « .. وقد أدخل «على بن عمر الدارقطني»

 <sup>(</sup>١) ذكرت ٤١ سنى الوفيات ، وليست فى أصل النس ، لتستحضر الزمن الذي كانت فيه
 تلك الطريقة معروفة وكان أصحابه لا يلتزمون الإسناد فى كل حال .

فيهم « مالك بن أنس » ؛ ولم يكن كذلك . ولا يوجد له هذا إلا في قليل من حديثه أرسله مرة ، وأسنده أخرى » .

فجلة همذه النقول تشهد أمامك باختلاف عنايتهم بالسند حتى قريب من أواخر القرن الثانى الهجرى ، وهو ما لم يكن بعد ذلك فى القرون التالية ، كما نعرف من حال أهلها .

و إذا ما أنسنا إلى فكرة التدرج فلا بأس فى أن نستمع إلى محاولة لأحد المستشرقين (١) فى بيان هذا التدرج ، عن طريق امتحانه للمرويات على م

<sup>(</sup>۱) هو المستمرق الايطالى « ليوني كايتانى » L - Caetani الذي يعد عند الدوم المستمرق الإيطالى « ليوني كايتانى » L - Caetani الذي الإسلام وقد وضع كتابه ( السنويات الإسلامية المستمين المنافع منه تسمجلدات في تاريخ بضمة عقود هي تاريخ الرسول عليه السلام والحلفاء الراشدين، فأنجز منه تسمجلدات ضغام ، يبلغ فيها حوالى سنة أربعين من الهجرة . . . وقد كتب تمهيداً في الجزء الأول من هذا السكتاب ، عقد فيه فصلا « عن ملاحظات عامة عن القيمة التاريخية لأقدم ماروى من السنة بشأن الرسول – عليه السلام – » ؛ استغرق نحو ثلاثين صفحة كبيرة من المكتاب – 58 - 29 و - 1 - p. p 29 - 5 استغرق نحو ثلاثين صفحة كبيرة السلام أن القدات . وقد انتهى المستعمرة في عشه هدا إلى تتاجع ، هي موضع المناقفة بعدها من الفقرات . وقد انتهى المستعمرة في عشه هدا إلى تتاجع ، هي موضع المناقفة الشري هو إلسان لعمف وحشى ، جاهل ، أي . لايطبق شيئاً من تلك القواعد ، خصم لكن ماهو مدنى حضرى – 30 و-1 – وكقوله : إن امتحانا واحداً لتلك المنابع ليتمنا للكل ماهو مدنى حضرى – 10 و-1 – وكقوله : إن المتحانا واحداً لتلك للنابع ليتمنا لكل ماهو مدنى حضرى – 10 و الموافق بين الإيسناد تال ، ولاحق ، لامهافق بين ور مايسل من دساؤهماء ، ويظهر لنا أن تكوين الإسناد تال ، ولاحق ، لامهافق بين ور مايسل من دساؤهماء ، ويظهر لنا أن تكوين الإيساد تال ، ولاحق ، لامهمافق بين ور مايسل من دساؤهما المنافعة المنافعة

عصور مختلفة ، ومدى اهتمامها بالإسناد والتزامه ، فهو يلحظ أن لا عروة بن الزبير » المتوفى سنة \_ 9.2 هـ \_ يعطى أخباره لا لعبد الملك بن مروان \_ 8.7 هـ بدون إسناد ، ويورد لا كينانى، شواهد على ذلك ، يقول بعدها: إنه بعدستين سنة وأكثر من وفاة الرسول \_ عليه السلام \_ كان محدث ، بعيد عن الحوادث التي يرويها ، لا يعتقد أنه مازم بأن يزكى ببعض الطرق المصادر التي أعطته ما يقدم من الأخبار ، فنقطع بأنه في زمانه لم تكن قد وجدت بعد عادة الإسناد ، رغ ذهاب طبقتين من الناس ، منذ وفاة الرسول \_ عليه السلام (١٥) \_ . . . ويتقدم فيشرح كيف أن لا ابن إسحق » \_ ت ١٥١ ه \_ في سوقه

لوجود الحديث . . الخ ما يسوقه من تلك النتائج الق ينتهى منها إلى ما هو هجيرى هؤلاه
 المستصرفين أو المستمريين جيماً من الاتهام

وهي قضايا فيها موضع فسيح هام للمنافشة بل المناقضة المفردة ، في أناة وسمة أفق ءوم الإفرادبالبحث لحاسين المتعالمية المسلمية الإفرادبالبحث الحاسين المتعالمية المسلمية المسلمية وهو ما المتعالمية في بيان الحقائق والوفاء بحق هذا التراث عليهم . . أما أعن هنا فبحسبنا أن نقول : إننا الانفزع لشيء ما يفرره من فسكرة تدرج الإسناد ، وتأثره بالنظروف الاجتماعية ، وهو مالا يلزم منه الانتهاء لمل شيء من النتائج الحطرة التي يريد هو \_ في غير نزاهة \_ الانتهاء إليها ؟ كما أننا بقبول أصل فكرة التدرج في الإسناد لا تسلم معه بحل ما يقوله في شرح هذا التدرج ، وإن كانت جملته عندنا بما تلتفت إليه عبارات الاقدين أنفسهم على مارأيت فها نقلنا من أقوالهم .

L. Caetani: 1-pp 30 - 31 (1)

للأخبار، يعطى شواهد \_ يقدمها المستشرق \_ تدل على أنه فيما بين « عروة » « وابن إسحق » ولدت أواثل نظام الإسناد ، ولم يأخذ الإسناد بعد شكلا محدوداً ، فكان بغير قانون ولا قاعدة ، وربما لا يكون قد أحرز بعد ، حتى الاسم الفنى (1) .

وبامتحانه مصادر أحدث من ذلك ، تركما « الواقدى » ـ ت ٢٠٧هـ و « ابن سعد » ـ ت ٢٠٧هـ غلام الإسناد قد تشكل تقريباً ؛ لكنه لا يزال غيركامل ، وفيه عيوب هنا وهناك ، من جراء حرية كحرية « محد ابن اسحق » في الإسناد (٢) .

## \*\*\*

وكذلك إذا ما قبلنا في غير حرج فكرة النشأة المتدرجة لنظام الرواية كما تقضى بذلك طبائع الأسياء ، وعلى ما تشهد به عبارات القوم ، التي سمت ؛ ثم قبلنا الإصاخة دون تحرج للشيء السليم عما يقوله هذا المستشرق ، فإنا نستطيع القول في غير مشقة، ولاضيق : إن الإسناد حتى وفاة الإمام « مالك » نفسه دسنة ١٧٩ ه لم يكن بعد قد اتخذ نظاماً دقيقاً تاماً

L. Caetani Ed.1 p 32 (1)

<sup>« «</sup> Ed.1 p 37 (y)

\* \* \*

وهــذا الذي عرفنا من أص الرواية هو أساس القول عن حالما في عهــد « مالك » ؛ وقد سمعت أنهــا لم تكن موضع الالتزام الدأم والتنبه التذبع . . وهذا « ان حزم » في عبارته السابقه ، يثبت أن « مالكا » في القليل من حديثه ، قد أرسل مرة وأسند أخرى ، حين يقرر أن جلَّة أصحاب الحديث ، وأئمة المسلمين ، كفلان وفلان ، كانوا ربما أرساوا حديثهم ، وربما أسندوه ، وربما حدثوا به على سبيل المذاكرة أو الفتيا والمناظرة ، فلم يذكروا له سنداً ، ور مما اقتصروا على ذكر بعض رواية دون بعض...أعنى أن الظاهرة كانت ني عهد « مالك » موجودة ، معروفة شائمة . و إن يكن « ابن حزم » يقرر أن الحديث الذي أرسل مرة وأسند مرة عند ﴿ مالك ، قليل ، فبارته هذه لا تننى أن يكون الحسديث الذي أرسله « مالك » دأمًا ولم يسنده ، كثير غير قليل ، كما يتبين من تحديد الرواية المقدار المسند والمرسل من حديث « مالك » وذكرها أن المسندهو الأقل ، إذ لا يجاوز الثلث - كما قيل -ونصهمهم ذلك على أنها نسبة عالية، وليست هذه المنزلة لأحد من نظرائه (١٦) ،

<sup>(</sup>١) عياض : ( الترتيب ) ورقة ٢٠ ظ ( خ ) .

وهو تقرير واضح لما وصفنا به هذا العصر ، من عدم الالنزام الدأم للرواية . وعدم التنبع المتنبه لهــا . . ونجمد شواهد أخرى لهذه الحال التي كانت عليهــا الرواية ، في حياة ﴿ مالك ﴾ وحياة القريبين منعهده ، فهذا ﴿ زيد بن أسلم ﴾ ت١٣٠ ه أحد الذين روى عنهم «مالك» ف[موطئه]، وأحد فقهاء «المدينة» وعلمائها، رُسأل عن روى عنه ، فيقال له : عن يا «أبا أسامة»؟ فيكتفي في فى الرد بأن يقول: ماكنا نجالس السفهاء (١٠٠. فهذا للسؤال للشيخ عن روى عنه ، أمارة أنه حدث فلم يسند .

ويما يلقت النظر ، أن مثل هذا الحوار ، سؤاله وجوابه ، يروى معزواً إلى «مالك» أيضاً ، فيقال: إنه ذكر يوماً أشياء ، فقالوا له : مَن حدثك بهذا ؟ فقال: إنا لم نجالس السفهاء.. .ولو أن « أحمد بن حنبل » يريد ليمد هذه خصوصيةً « لمالك » فيقول : قال « مالك » : ما جالست سفيهاً قط ؛ وهذا أمر لم يسلم منه غيره ، وليس فى قضائل الملم أجل من هذا<sup>(٧٧)</sup> . . فهذه الإجابة تقوم على تقرير الثقة العامة المجملة ، بمن أخـــذ عنهم الراوى ، دون تفصيل إسناد . . ولعل هــذا أصل قولهم : مرسلات « مالك » صحاح ؛ ومراسيل

<sup>(</sup>١) الخطيب البغدادى : ( السكفاية في علم الرواية ) ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٢) عياض : ( الترتيب ) ورقة ١٦ ظ ( خ ) .

« مالك » أصح من مراسيل « سعيد بن المسيب » ومن مراسيل « الحسن » أو تولم فى إطلاق : ٥ مالك » أصح الناس مرسلات<sup>(١)</sup> . .

والذي يسنينا من هـذاكله هو ، أنه حتى عصر « مالك » كان الشيخ لا يلتزم استيفاء الإسناد ، فيسأل بعد الدرس عنه ، كما قال « مالك » نقسه : كنا نجلس إلى « الزهرى » ، و إلى « ابن المنكدر » ، فيقول « الزهرى » : قال « ابن عر » كذا وكذا ، فإذا كان بعد ذلك جلسنا إليه ، وقلنا له : الذي ذكرت عن « ابن عمر » من حدثك به ؟ فيقول : ابنه « سالم » (\*).

الذى ذ كرت عن ه ابن همر » من حدثك به لا ميقول : ابنه ه سالم » . . . وتلك الحال التي كانت عليها الرواية حيناً من الدهر ، هى التي تنسر لنا ظاهرة الإرسال فى أحاديثهم ، وتركهم ذكر الصحابى فى السند ، وأن هذا \_ فيا يبدو \_ أثر لمدم شمورهم بالحاجة ، فى تلك المصور للتقدمة القريبة من عبد الصحابة ، إلى لزوم النص على ذكر الصحابى والالتزام التام له ، فتخلفت عبد الصحابة ، إلى لزوم النص على ذكر الصحابى والالتزام التام له ، فتخلفت عن ذلك مسألة المراسسيل وحجيتها ، واختلف فيها الأصوليون كا هو معروف .

\*\*\*

ولهلك تذكر أننا في الحديث عن عد «مالك» في المدلسين ـ ص٥٠٢-

<sup>(</sup>١) عياس : (الترتيب) ورقة ٢١ و ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ورقة ١٧ و ( خ ) .

قد أشرنا إلى احمال وجود اعتبارات عملية اجماعية ، تكون هي السبب في إسقاط « مالك » راوياً من سنده ، دون أن يشعر بشيء في هذا العمل ، عا شعر به علماء أصول الحديث مع تقدم الزمن ، فسموا هذا تدليساً وقالوا فيه ماقالوا . . فالآن تشير إلى أن ما سمعت من شأن الرواية والتزامها ، والتتبع الحريص لها في همذا العصر ، وأن أهله لم يكونوا ينظرون إليها مثل نظرة المتأخرين بعده ، هو ماأردت من الاعتبار الاجتماعي العملي ، لما قد يصنعه « مالك » أو غيره ، فلا يكون له عندهم هذا التقدير الذي يقدره إلى المتأخرون، بعد ما اشتد انتباههم لاستيفاء الرواية ، وتتبعها . .

والآن وقد تمثلنا فكرة العصر عن الرواية ، فتمثلنا معها فكرته في نقد الرواية والاهتمام بها ، نتحدث عن : نفر « مالك » للرواية : وعمله فى علم الحديث دراية ... وكلام القدامى من عمل الشيخ فى هـذا المجال ، ووصفهم إياه ، يبدو \_ كمادتهم \_ متفاوت المتوى : فمنه منقبى مسرف ، ضخم التمبير ، ومنه معتدل دقيق متربث ، وينهما منازل . وكما ألفنا ، نسوق إليك هـذه الأحكام والتقديرات فى تدرج مرب تالمس به الفرق بين المنقى وغيره . .

فأما نظرة « مالك » إلى نقد الرواة والمروى ، فقد تُمثلها كلمة له يقول فها : من روى عن ضعيف فقد بدأ بنفسه (١) . . وقد قالوا عنه فيا قالوا: « ... نجم أهل الحديث المتوقف عن الضعفاء ، الناقل من أولاد المهاجر بن والأنصار (٢) ووصفوا نقده الرجال ، وفحصه للسند ، فأوردوا قول « ابن عيينة » فيه : رحم الله «مالكا » ما كان أشد انتقاد «مالك» للرجال (٣) ! ... وقد يفضلونه عن غيره بذلك كقولم : كان « ابن أبى ذئب » أفضل من « مالك » فى كل شيء إلا أن دالكا » كان أشد تنقية للرجال (٤) . . وقد تنسب إليه الأولية فى ذلك

<sup>(</sup>١) عياض : ( الترتيب ) ورقة ٢٠ ظ ( خ ) .

<sup>(</sup>۲) الصدرعينه ورقة ۲۰ و ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) السيوطي : ( الغزيين ) ص 🖟 .

<sup>(</sup>٤) العاد الحنيل: ( الشذرات . . ) ١ / ٠ ٢٤٠ .

فيقول «السمماني» :كان «مالك» أول من انتقى الرجال من الفقهاء «بالمدينة» وأعرض عن ليس بثقة (١) . . وقد يمدونه القدوة الذي تعرف بعمله أقمدار الرجال ، ولا سما أهل « المدينة » فإذا حدث عن رجل من أهل « المدينة » لا يعرفونه فهو حجة (٢<sup>٠)</sup> . . أو على الإطلاق ، كقول « ابن عيينة » : إناكنا نتبع آثار « مالك » وننظر الشيخ ، إن كان « مالك » كتب عنه ، كتبنا عنه، و إلا تركناه (٣)...وقد يمدونه النقاد الصيرفي، الذي ينقد الرجال نقد الدراهم والدنانير فيقولون: ما ُيعد « مالك » إلا مثل نقاد بيت المال (٤٠). . وقد يذكرون نقده الدائم المستمركل يوم إلى حين موته ، فيقولون ، إنه قل حديثه لكثرة تمييزه <sup>(٥)</sup> . . وعلم الناس في زيادة ، وعلمه في نقصان<sup>(١)</sup> . . و إنه وضع [ الموطأ ] عن نحو عشرة آلاف حديث ، فلم يزل ينظر فيه كل سنة ، و بسقط منه حتى بقى هذا ، ولو بقى قليلاً لأسقطه كله (٧) . . أو : نو عاش لأسقط علمه كله تحرّياً <sup>(٨)</sup> . . . فهو على هذا يتحرى بعدما يروى ،

<sup>(</sup>١) الأنساب: ترجمة مالك .

<sup>(</sup>٢) عياض : ( الترتيب . . ) ٢٣ و ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) السيوطي : ( التربين . . ) ص ٨ .

<sup>(</sup>٤ ، ٥) عيان : ( النرتيب ) ٢٣ و ( خ ) .

<sup>(</sup> ٣ : ٧ : ٨ ) المصدر نفسه ورقة ٣٢ و ( خ ) .

ويمود إلى هذا النحرى بعد الأداء والتدوين ، كما نسمع في صراحة ؛ لكنك نسمع من قولهم كذلك في مبالغة ، ما يفهم أنه لا يبدأ تلقى مروياته إلا عن شيوخ ثفات ، ويطلقون القول في ذلك ، بسيغة قصر ، لا تدع بمالاً لا شتباه ؛ أو قل على الأقل ، إنه إذا تلقى على أى وضع ، فإمه لا يؤدى إلا بعد تحر تام ، يبقى به الموثوق بهم ، فلا يحدث إلا عنهم ، فيقول والسماني » في ختام عبارته السابقة : ولم يكن بروى إلا ما صح ، ولا يحدث إلا عن ثقة ، كما ينقل « عياض » (١) أيضاً : ولا يحدث إلا عن ثقة .

...

وواضح لك مما تسمع، تدافع هذه الأوصاف، إذ أن الشيخ لوكان لا يحدث مؤديًا إلا عن ثقة ، ولا يروى إلا ماصح ، فلن يكتب من مروياته ، ولن بحيم منها في جامع واحد [كالموطأ] إلا ما صح . . فلا يكون في حاجة إلى إمقاط شيء منه تحرياً ، وبالأولى لا يكون هذا الإسقاط المتحرى مستمرًا حتى لوعاش لأسقط علمه كله تحرياً على ما يقولون ؟ ! ! فهل هي المنقبية ذهبت بالقوم ، إلى أكل الصفات ، في كل حال وفرض ، فإن كان التحرى المتحرى المتحرى يسقط مما يرويه ، ويعدل عنه ، ويسرف في ذلك ، حتى ليوشك أن يسقطه كله بعد ما أسقط من عشرة الآلاف من

<sup>(</sup>١) الترتيب : ورقة ٢١ و ( خ ) .

الأحاديث تسعة آلاف حديث، أو أكثر، على مارأيت في إحصاء [ الموطأ ] ، وأن بعض المادِّين يجعل مافيه أخيرًا نحو ألف حديث ا!... وإذا ماكانت الدقة في الأخذ والتلقي، أو الدقة في الأداء والتحديث ، فالشيخ ، هو الذي لا يحدث إلا عن ثفة ، ولا يروى إلا ماصح !! الأمر بين يديك.. على أنك مع ذلك كله قــد تقرأ في هذه النموت ما يشعر بأن نشاطهم في هذا النقد ، و تلك الدراية الحديثية، متأخر غير مبكر ، إذ يمدون الشيخ أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينــة ، فإذا كان الفقهاء من المحــدثين لم ينتقوا حتى مضى من القرن الثاني الهجري ما لا يقل عن عقد من السنين، فغير الفقهاء من المحدثين لن يكونوا قد نقدوا قبل ذلك ، لأنهم لا محتاجون إلى هذا النقد، إذ هم كما يقول أهل هذا العهد. صيادلة ، حين يـكون الفقهاء هم الأطباء! ا فهل هذه الأولية حقيقية أأوهىأوليةمنقبية؟ الأمر بين يديك... لكن هذه الأقوال على حال ، تؤذن بأن البيئة لم تكن تلتزم الرواية والإسناد دائمًا ، ولاترى لذلك أهمية ولزوماً ، فحكانت لانعني بالنقد للرجال كبير عناية ، ولا تقف عنده كثيراً قبل « مالك » ، أى إلى حوالى أواثل

...

القرن الثاني الهجري

كل هــذا في نقد السند ، والفحص عن أحوال الرجال ، وعندهم نقد

للمن وفحص للمعانى المروية ؛ يميزون بوساطته الحديث السليم من غيره ، وقد وضوا له ميا بعد أصولاً وقواعد يُرد بها ما يُرد على ما هومعروف في موضعه من علوم الحديث . .

هـذا النقد للمتن ، لا تحتمل عباراتهم الواصفة لنقد « مالك » ودرايته أثراً منه واضحاً ، ولا وصفاً صريحاً له بمارسته ؛ فهل نفهم من ذلك أن البيئة إلى هــذا المهد لم تنتبه إلى نقد المتن، ولم تلتفت إليه التفاتًا ظاهرًا ، يترك أثرًا في وصف الرجال المشتغلين بعلم الحديث دراية ؟؟ لعلنا نجد من الأخبار عرم العصر ما يؤذن بأنهـم نظروا إلى هـذا الصنف من النقد نظراً متهيباً بل مستريباً ، إذ نرى « الرشيد »\_و بلاطه مجال إلى منزلة الأحرار ، وهو بين أظهر العراقيين الحنفية أصحاب المنهج العقلي القيّاس \_ يعدشيثًا خفيفًا من نقد المن زندقة ، و يدعو من أجلهما بالسيف والنطع مـ فما يروى مـ إذ كان رجل من وجوه قريش في مجلس « الرشميد » ؛ فجرى الحديث ، إلى أن خرج أحد العلماء الحاضرين بالجلس إلى حديث « الأعش » عن « أبي صالح » عن «أبي هريرة » ، أن «موسى » لتي «آدم » فقال : أنت «آدم » الذي. أخرجتنا من الجنسة ؟ وذكر الحديث ؛ فقال القرشي : أين لتي ﴿ آدم ﴾ « موسى » ؟! فنضب « الرشيد » ، وقال : النطمَ والسيف ، زنديق والله ، يطمن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسـا زال به العالم الذي ساق.

الحديث يسكّنه ، ويقول : كانت منه بادرة ، ولم يفهم يا أمير المؤمنين ، حتى سكّنه (۱) . هذا والسائل قرشى ، ليس أعجمياً فيتهم بالمثنوية التي كانت أشيع معانى الزندقة ؛ ثم الأمر المسئول عنه ، موضع للسؤال ؛ و بعد ذلك أن السؤال مؤدب العبارة ليس فيه ما هو طعن يُدعى من أجله بالنطع والسيف ا .

نم ، إن نقسد المتن ، في حياة الحديث كلها ، لم بساير تقدم نقد السند ، لكنه كذلك ، لم يضق الضيق الذي تصوره هذه الحادثة .. وهي لا تقضى بأن تكون روح المصر دائمًا هكذا متزمتة سريسة الفضب «كالرشيد » في هذه الجلسة ، لكنها تلفت إلى ما في تلك الفترة من صدر المعاسي ، من حركة الزندقة ..

وفى كل حال، فإن نقد التن لم ينسع الانساع الذى نشهده فى نقد السند، والإمام \_ بصفة خاصة \_ لم أقع له على شىء قوى واضح فى هذا الصنف من النقد ، نحو ماحلت الرواية ، من ملاحظله متمددة فى نقد السند .

\*\*\*

وكنت وشيكا أن أقف وقفة خاصة ، عنــد ملاحظ « مالك » في نقد

<sup>(</sup>١) الخطيب البقدادى : ( تاريخ بقداد ) ١٤ / ٧ ، ٨ .

السند ، أجمعها وأعرضها عليك ، وأشمير إلى شيء من دلالتها ، على أصول المنقد عند الإمام، لكن الحديث بذلك يطول طولا ربما يكون مسرفا .. وأنت قادر على أن تجد ما يخص الإمام في هذا النقد ، إذا ما عبرت كتاباً من كتب علوم الحديث ، ولو مقدمة « ابن الصلاح » المتـــداولة ، فستجد بها ، في غير فرع من هــذه العلوم ، أقوالا وأعمالا معزوة إلى الإمام ، كما تجد في صماح.م رجته أقوالا في هــذا الباب ، وأعمالا ، مشــل : أنه إذا شك في شيء من الحديث طرحه كله (١) .. وأنه إذا قيل له: ليس هذا الحديث عند غيرك، تركه... وإذا قيل له هذا مما يحتج به أهل البدع تركه (٢) ... ومثل قوله : « لا تأخذ الم من أربمة ؛ وخذ بمن سوى ذلك : لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه ، و إن كان أروى الناس ؛ ولا تأخذ من كذاب ، يكذب في أحاديث الناس ، إذا جرب ذلك عليه ، و إن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولا من صاحب هوي ، يدعو الناس إلى هواه ؛ ولا من شيخ له فضل وعبادة ، إذا كان لا يعرف ما يحدث (٣) ..

<sup>(</sup>١) السيوطي : ( التزيين. ، ) ص ٩ .

<sup>(</sup>٢) ميان : ( الترتيب . . ) ٢٣ ظ (خ ) .

<sup>(</sup>٣) الخطيب البندادي ( الكفاية . . ) ص ١١٦٠

و إذا كان أمر الثلاثة الأواثل واضحا ، فإن الرابع الزاهد ، مما يستوقف القارىء نهى « مالك » عن الأخذ منه ؛ ويدل نهيه على ملحظ دقيق في التفريق بين الزهد للتعبد في انصراف عن الدنيا ، وبين التناول المتحرى للملم في دقة .. ولعلك تذكر أنسا في الحديث عن سمت الإمام ، قد عرضنا لدستوره في تناول الحياة ، فإذا هو ينظر إلى الزهد نظرة عهدة لما تسمه منه الآن بشأن رواة الحديث ، فهو يرى أن الاشتغال بالعلم ليس أقل مما يشتغل به هؤلاء المتعبدون ، من تقوى وانقطاع ونحو ذلك ، بل هو يرى أن هــذا الزهد المنقطع يشغل عن العلم ، ويفسد الصلاحية له ، لأن الحديث ، والفتيا تمتاج إلى رجل ، له مع الورع والتقوى فهم وعلم ، فيعلم ما يخرج من رأسه ، وما يصل إليــه غدا ؛ فأما رجل بلا إتقان ولا معرفة فلا يُنتفع به ، ولا هو حجة ، ولا يؤخــذ عنه ــ انظر ص ٣٤٥ ــ . . وهو رأى في عقلية الزاهدين وعملهم ، أكلناه بما عرضنا له \_ ص٣٠٣ ، ٣٠٤ \_ من معنى الزهد عنده ، وأنه أخذ للدنيا في اعتدال، وما رأيناه من ضحكه الساخر ، عند ذكر الصوفية ، المتزلين للحياة .

وجملة رأى الإمام فى ذلك \_ كما ترى \_ حيوية عملية ، توائم سلوكه فى الحياة ، واتصاله بالحاكين ، وما إلى ذلك ...

و إذا ما اكتفينا بهذا عن ملاحظ « مالك » النقدية ، فإنا نرى من تمام تجلية صورته ، أن نتحدث عن : شخصية « مالك » الناقد : أو الدارى ، كما تحدثنما عن شخصية الراوى

فه... والاشتغال بطم الحديث دراية ، على هذا الوجه النقدى ، الفاحص للرواة ، الواجه للناس بالتقدير ، والترجيح والتمديل ، عمل له أهميته الملهية والعملية ، ويتطلب شخصية ، اكتمل لها قدر عظيم من الخبرة بالناس والحياة ، والجرأة على مواجههم بالرأى فيهم ، والاحتمال لما لذلك من أثر على نفوسهم ، يمس الملاقة بهم ، ويعرض المرم لسخطهم ، وما ينتجه هذا السخط من تصرف ، وما ينتجه هذا السخط

ولا عجب فى أن نمتبر علم الحديث دراية ، هو الجرح والتمديل . أو أم ما فيمه هو الجرح والتمديل ، لأن بهما يتميز صحيح الحديث وضعيفه (1) وألقاب الحديث إنما تنتزع من حال السند ورجاله ، وأهم ما فى أحوال الرجال هو هذا الجرح والتمديل . . وهما بمد ذلك أدق ما فى الأمر وأرهبه . . ولهذا المحمل فى الرواية نظيره فى الشهادة ، من تزكية تعددً ل وتجرّح . وإليك على سبيل المثال ، لونًا من قول الفتهاء المالكية يمثل لك خطر العمل ودقعه ،

<sup>(</sup>١) ملا حنق : (شرح الديباج المذهب في مصطلح الحديث) ط صبيح ص ٥٥ .

إذ يقولون (١٦) : . . و إنما يزكى الشهود مبر"ز في المدالة ، معروف عند الحاكم ، عارف بأحوال التعديل والتجريح ، فطن ، لا يخدع في عقله ، ولا يلتبس عليه أحوال الناس ، المموهة الظاهر . بإظهار الصلاح ، ولا يغترُّ بظاهر حالهم ، مع مخالفتها لسرائرهم، كما يقع لكثير من الناس، معتمدٌ في معرفة أحوالم على طول عشرة .. الح

تلك هي المشقة التي يمانيها الفاحصون لحال الرواة والشهود ، المؤدون لمهمة متشابهة في أصلها وجملة أمرها ... والجهر فيها بالحسكم ، يجعل مثمل « محد بن الحسن » ، صاحب « أبي حنيفة » يقول : تزكية العلانية بلاء وفتنة (٢٠) . وأىعلانية هذه في الرواية، بخاصة ، وضرورتها لحفظ الدين عقائده وشرائعه ، إذا كانت الشهادة لحفظ حق ، هو دأمًا أيسر كثيرًا وأهون .. وتلك العلانية الشديدة الدقيقة في الرواية ، هي التي جملت أهميتها بمض رجال الحــديث يرون : أن من الاحتياط للدين إشاعة ما سمم عن شخص ، من الأمر المكروه ، الذي لا يوجب إسقاط المدالة بانفراده ، حتى ينظر : هل له من أخوات ونظائر؟ فإن أحوال الناس وطبائمهم جارية على إظهار الجيـل،

<sup>(</sup>١) الدردير : (شرح أقرب المساك إلى فنه مالك ) ط صبيح ج ٢ ص ٣٤٠ . ٣٤١ .

<sup>(</sup>٢) الزيلمي : ( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ) ٤ / ٢١١ ط بولاق .

و إخفاء ما يخالف. ، فإذا ظهر أص يكره ، مخالف للجميل، لم يؤمن أن يكون وراءه شبه له<sup>(۱)</sup> ..

و بعد الذي رأيت من دقة الأمر في هذا النقد، وشديد أهميته ، وعظم احتباجه إلى شخصية متمرسة بالحياة والناس، لهـا في الحق تلك الجرأة، تستطيع أن تنظر في شخصية « مالك » الناقع ، وقد عرفت من أمرها فيا مفه. \_ ولا تزال تعرف في كل مناسبة \_ أن صاحبك رقيق المزاج في تناول الحياة وشئونهما ، علمية أو عملية \_ ص ٢٧٣ \_ ؛ في مزاجه شيء ظاهر من الحدة \_ ص ٢٧٧ \_ ؟ ميال إلى المزلة ؛ قليل السكلام ؛ قليل الضحك، بل نادره - ٢٧٩ - ؛ قليل الحركة حتى المشي ، يعد ركوب البحر والخيسل هولا \_ ص ٢٨٤ \_ . وهو أخيراً أشد الناس مداراة للناس \_ ٢٨٨ \_ . فقابل هذه الصفات ، من حال الشيخ ، وتلك السات من شخصية الناقد فيه ، عامضي، من قول فقمساء المالكية أنفسهم عمن يزكى ، فيعدل وبجرح، وأن ذلك الوازن الحلل ، إنما يكون المارف لأحوال النــاس ، الذي خبره ، والمعتمد في معرفة أحوالهم على طول عشرة .. الخ ؛ ثم سل نفسك : إلى أى حد تكون شخصية الشيخ هذه ناقدة للرجال ، مغامرة في النقد، متحملة ما فيه ، من

<sup>(</sup>١) الخطيب البندادي : (الكفاية . . ) ص ١٠٩ .

الاشتباه بألوان من الأخلاق المذمومة كالغيبة ، التي تكلف المؤلفون بيان الأعذار المرخصة فيها ، ليجعلوا منها هذه التركية (١٠٠٠. ؟ . وإلى أى حد تكون هذه الشخصية مستعدة للتعرض للناس ، بل مواجهتهم بما لا يحبون ، واحتال ثقل هدفه الحال ، التي أشفق منها غير واحد ، بمن زاولوها ، وم يتقدون أنها نصيحة لاغيبه ، وأنها واجبسة لحاية الدين ، وفي تركها مخاصة للرسول صلى الله عليه وسلم بصدم النود عن حديثه ، ومع ذلك أشفقوا من الأمروجزعوا ، كالذي كان من أص « ابن أبي حاتم » ، إذ كان يقرأ على الناس كتابه في الجرح والتعديل ، فحكث أن « يحيي بن معين » أحد وجوه النقاد، كتابه في الجرح والتعديل ، فحكث أن « يحيي بن معين » أحد وجوه النقاد، قال : إنا لنطعن على أقوام ، لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة ، منذ أكثر من مائتي سنة ، فبكي « ابن أبي حاتم » وارتعدت بداه ، حتى سقط الكتاب من يده (٢) .

\*\*\*

وأحسبك في هــذا الجو ، من يقظة الضمير الشاعر بثقل أعباء النقد ، تقدر أهمية الأمر ، وخطر العمل ، فتتردد حيناً عن القول في تقدير « مالك »

<sup>(</sup>١) الغزالى : ( الإحياء . . . ) ٣ / ١٣٢ ط الحلمي .

<sup>(</sup>٢) ابن الصلاح: ( المقدمة . . ) ص ٣٩٠ ط الشام .

الناقد ، رهبة وخشية ؛ ثم تقدم حيناً على هدذا الواجب ، شعوراً به وحماً همتى ، فين يقوى إقدامك تسمع قولم عن الإمام ، أنه قيل له : أرأيت يا أبا عبد الله ؟ أحاديث تحدث بها ، ليس عليها رأيك ، لأى شيء أفررتها ؟ فقال : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما فعلت ، ولكنها انتشرت عند الناس ، فإن سألنى أحد ، ولم أحدثه ، وهي عند غيره ، اتخذني غرضا(١) ! .. كما تسمع من الرواية أنه يندم على عدم فعله أشياء ، كان يستطيع – في غير صعوبة – فعلها ، فقد تحدث بأحاديث، ود لو ضرب بكل حديث منها سوطاً ، ولم يحدث به ، وهو أفر ع الناس من السياط – ص ٤٧٥ – ؛ كما ندم على ألا يكون طرح من الحديث أكثر مما طرحه (٢) .

فأنت تلمس بما تقرره هذه الروايات وأشباهها ، الإشفاق ـ غير القليل ـ من قول الناس فيه ، واتخاذهم إياه غرضاً ؛ وهذا وما إليه ، مما لا يحدث عن الصلابة ، التي تثبت للنقد وأعبائه، بل لبلائه وفتنته ، كما يقول «محدبن الحسن الشباني» .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) ميان : ( الثرتيب ـ . . ) ورقة ٢٤ و ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدرالسابق ورقة ٢٣ ظ ، ٢٤ و ( خ ) .

قد يقال إن هذا الناقد الذي عدوه في النقد صيرفيا كما سمعت ، قد روى عن أشخاص ليسوا بذاك ، «كداود بن الحسين ، وقد قال « ابن عيبنة » فيه : كان انتتى حديثه الوه ( ) . وغير هؤلاء، لكنا نترك هذا إلى نقد تفسيلي ، لرجال ردى الحفظ كثير الوه ( ) . وغير هؤلاء، لكنا نترك هذا إلى نقد تفسيلي ، لرجال الموطأ ] يتولاه دارس حديثى ؛ وقد نعد بعض هذا من اختلاف القدر بن في الرجال ؛ وعلى كل فلا نقف عند شيء منه هنا ، لكنا برى الوقوف عند شخص قد اتخذه « مالك » أمينا له وكاتباً خاصاً ، ببدو أنه منحه ثقته ، أوقد عرفت عند مرة - عادة علماء عصره ، في اتخاذ الكتاب ، وتدخل الكابة في روايتهم ؛ وفي سياق القول عن نقد الإمام تحس من جلة حال هذا الأمين ، أوالسكر تبر الخاص ، بحاجة إلى أن تسمع كلة تحليلية نقدية ، في :

<sup>(</sup>١) الذهبي : ( ميزان الاعتدال : . ) ١ / ٢١٧ .

<sup>(</sup>٢) السيوطي : ( اسعاف الميطأ برجال الموطأ ) من ٢٠٠ -

المسرى » ، وقيل المدنى ؛ \_ ت ٢١٨ هـ وقد كان يشغل مركزاً واضحاً ه المسرى » ، وقيل المدنى ؛ \_ ت ٢١٨ هـ وقد كان يشغل مركزاً واضحاً ه إن لم نقل هاماً ، في نشاط « مالك » العلمى الحديثى ؛ بعد ما عرفنا نقلا عن الإمام ، نظام أهل المدينة في تلقى العسلم ، وأن ذلك يكون بالقراءة على الشيخ ، كما يقرأ الفلام على المعلم ؛ وكذلك يروى عنه: أنه كان أكثر أمره أن يُقرأ عليه ولا يَقرأ (١) . وأنه كان له كانب قد نسخ كتبه . . . يقرأ

<sup>(</sup>۱) عيان : (العرتيب . . ) ورقة ٢٦ و (خ) : ومسألة قراءة المكتوب ، والاعتاد على ذلك قد عرضنا لهما غير سرة فيامضى، ورأينا ظروف الحياة وتدرجها، ترجع منا ، كا أن الرواية أظهر قوة فيه ، لكنها حتى في هذا الموضع نفسه، الذي محدث فيه عن الكاتب والقراءة ، قد اختلفت كمادتها، وإن مالت الميزجيج القراءة من مكتوب ؟ فأحيت أن أسمك ما تقول ، ونصه : . . وهذا هو المشهور من سماع أصحاب و مالك ، أنهم كانوا يقر ون عليه ، وسياتى من أخباره ما يهضد هذا كثيراً ، إلا أن و عبي بن بكبر ، كانها بقره ون عليه ، وسياتى من أخباره ما يهضد هذا كثيراً ، إلا أن و عبي بن بكبر ، ورضعا بالقراءة عليه عيان (الرتيب ) . . ورقة ٤٢ و (خ) ، ومع ما لسمع من رجيحها فإنك تسمع كذلك في الحبر ، وأدجر ، وأدوح ، ما محمته يقرأ أربين سنة ، أو خساً وثلائين ، كل يوم أ بكر ، وأحجر ، وأدوح ، ما محمته يقرأ و ماك ، إلا فد سمعته من عيسى » يقول : ما من حديث أحدث به عن رابيان من الاوليا ، ٢ / ٣٠٠ ، ٣٢ هما أخذ به في الأوليا ، ٢ / ٣٠٠ ، ٣٢ همت من الحديث وترجيح ب كا صحت من على و ماك ع ومثافهته والساع منه المالة على و ماك » وسمع تأكيد وترجيح كا صحت بالقراءة على و ماك » وسمع تأكيد وترجيح كا صحت بالقراءة على و ماك » تسم تأكيد وترجيح كا صحت بالقراءة على و ماك » تسم تأكيد وترجيح كا صحت بالقراءة على و ماك » تسم تأكيد وترجيح كا صحت بالقراءة على و ماك » تسم تأكيد وترجيح كا صحت بالقراءة على و ماك » تسم تأكيد وترجيح كا صحت بالقراءة على و ماك » تسم تأكيد وترجيح كا صحت و على من على و مناك » ومثافهته والساع منه المالي و مناك » ومثافهته والساع منه الماله و المناك و المناك و مناك » و المناك و المن

اللجماعة ، وليس أحد بمن حضره يدنو منه ، ولا ينظر في كتابه ، ولا يستفهمه هيبة له و إجلالا . . وكان هذا الكاتب إذا قرأ فأخطأ فتح عليه « مالك » ، وكان ذلك قليلا<sup>(1)</sup> . . وقد تشترك ، في هذه المراقبة ابنة « مالك » فيروى : أنه كانت له ابنة تحفظ علمه يعني [ الموطأ ] ؛ وكانت تقف خلف البساب ، فإذا غلط القارئ نقرت البساب ، فينطن « مالك » فيرد عليه (٢) . . وهو اختلاف أحوال ، يبين في جملته درجة الاعتاد على هسذه القراءة ، كا تدل الرواية على اطراد ذلك، حتى ليعرف الفدر الذي يقرؤه كل جلسة، فتقول: يقرأ لم \_ أي « حبيب » هذا \_ كل عشية ورقتين ، إلى ورقتين ونصف ، يعبلغ ثلاثا (٢) . .

فكانت القراءة من المكتوب أصلا غالبًا ، وكان «حبيب» هذا قائمًا بها ، عهداً طويلا ، على ما يبدو ، ومع مكان فى الأسرة معروف ، فقد روى أنه حين وفاة « مالك » تولى مع « يحيى » ابن الإمام ، صب الماء عليه عند

 <sup>(</sup>١) ابن عبد البر: ( الانتقاء . . ) ص ٤٤ ؛ وعباض: ( الترتيب . . . ) ورقة
 ٢٤ و ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) عياش : المصدر نفسه ورقة ١٥ و ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) للقدسي : ( تنوير بصائر القلدين . . . ) خط ، بدار الكتب ، ورقة ١٩ و

الفسل<sup>(۱)</sup> وإذا ما كان هذا عمله المستقر إلى مدة طويلة، و برعاية لابأس بها ، فإنا خلقاء بأن ننظر فى أخبار القوم عن هذا الشخص ، من حيث تقديره ، بما هو قارئ راو ، مشرف على مدونات علم الإمام .

وسنرى أنهم قد رووا أن من أصحاب « مالك » من كان يتهم قراءته وهو « عبد الله بن مسلمة القعنبى المدنى ، البصرى » ت ٢٢١ هـ : لم برض قراءة « حبيب » ، فما زال حتى قرأ بنفسه على « مالك » [ الموطأ(٢)] . وقديكون من اتهام قراءة «حبيب» قول «ابن معين» : كان يقرأ على «مالك»، ويتصفح ورقتين ثلاثة (كذافى الأصل)، إذا ما فهمت من هذه المهارة أنه كان يقلب الورق. وربما لا ترى المهارة موهمة ولا قابلة لهذا المعنى ، ويرجح عندك أنها تدل

هلىأنه فى مجلس القراءة الواحد ، يستوعب من صفحتين إلى ثلاث ، وتكون إذ· ذاك كاستمالنـــا الدارج حين نقول ( اثنين ثلاثة ) أى بين اثنين وثلاثة ، فتكون بهذا شبيهة بعبارة [ التنوير ] السابقــة : يقرأ لهم كل عشية ورقتين

<sup>(</sup>١) عباس ( الترثيب . . ) ورقة ٤١ ظ ( خ ) .

<sup>(</sup>۲) هامش (تذكرة السامع والمتكلم) ص ۹۲

<sup>(</sup>٣) الذهبي : ( ميزان الاعتدال في تقد الرجال ) ط الحانجي ١ / ٢١٠ .

إلى ورقتين ونصف ، لا يبلغ ثلاثًا . . فلا تسكون بهذا مفيدة اتهامًا قريبا لقراءته .

على أنك حين تدع المهام قراءته ، تجد ما يشبه ذلك فى المهام كتابته ، وهو قول « ابن حبان » : . . كان يورق بالمدينة على الشيوخ (١٠ . . . ورق بالمدينة على الشيوخ (١٠ . . . . كان يورق بالمدينة على الشيخ ؛ ولو كان المراديروى مكتوباً ، أويكتب مروياً ، لكان يكتب على المشايخ ؛ ولو كان المراديروى مكتوباً ، أويكتب مروياً ، لكان الأقرب أن يقول : يكتب عن . . . بدل يكتب على . . . فإذا لحظت أنه يقب على ذلك مباشرة بقوله : « ويروى عن الثقات الموضوعات ، كان يدخل عليهم ما ليس من حديثهم » . . شعرت فى قرب أن معنى يورق على الشيوخ ، مناسمة ما ليس من حديثهم » . . شعرت فى قرب أن معنى يورق على الشيوخ ،

وهبك لا ترى هدنه العبارة وما معها من عبارات ، اتهداماً « لحبيب » كاتب الإمام ، فإنا ندع قراءته وكتابته ، وما قيل فيهما، إلى ما قيل في شخصه بعامة، بصفته راوى حديث ؛ وسأعرض ذلك عليك متدرجاً ، في تصاعد ، فنسمم أولا ، قول « ابن مدين » فيه ، بعد ذكر كونه يتصفح ورقتين ثلاثاً ، وهو : فسألوني عنه بمصر ، فقلت لم : ليس بشيء (٢) .

<sup>(</sup> ۲،۱ ) الذهبي : (ميزان الاعتدال ..) ۲۱۰/۱ بندرج، مخالف ترتيب ورود الأنوال فيه ، لكن دون تشيير ما .

وقال « احمد » عنه : ليس بثقة <sup>(۱)</sup> . . وقال « الذهبي » : ساق له « ان عدي » حديثين موضوعين <sup>(۲)</sup> . .

وقال « أبو حاتم » : روى عرف ابن أخى « الزهرى » أحاديث موضوعة (۲) . وقد سمعت قريباً قول : « ابن حبان » يروى عن الثقات الرضوعات ، كان يدخل عليهم ما ليس من حديثهم .

وقال « ابن عدى » : أحاديثه كلما موضوعة (\*<sup>)</sup> .

وقال « أبو داود » :كان من أكذب الناس (°) .

فإذا كان «حبيب» هذا قد اتهمت قراءته ، أو يظن اتهامها ؛ واتهمت كتابته ، أو يرجح اتهامها ؛ واتهمه النقاد بأبشع التهم عندهم ، وهى الكذب والوضع ، فكان من أكذب الناس ، وكانت أحاديثه كلها موضوعة ، فهلا كنت تتوقع من « مالك » الناقد ، الذي يبقد « عياض » في ترجمته بابًا عنوانه : شدة «مالك» في إقامة حدود الله سبحانه ، والذي سمت فيا مفي من « ١٩٠٠ أنه يأمر «بابن مهدي» الحدث الجليل ، إلى السجن، لأنه وضع رداءه بين الصف ، فأحدث بذلك في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم شيئًا لا يعرفونه ! والذي لم يكن يتهيأ لأحد « بالمدينة » على عهده ، أن يقول ، قال

<sup>(</sup>٥،٤،٣،٢٠١) المدر نفسة على التدرج الذي أشرت إليه .

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حبسه « مالك » فى الحبس ، حتى يصحح ما قال ، ثم يخرج . . فيترك رجال محترمون الحديث هيبة حتى يموت ـ ص ٢٧٧ـ هذا هلا كنت تتوقع من « مالك » الناقد ، أن يكشف شخصاً « كحبيب » هذا و يوقع عليه جزاء ، لا أن يكون من علمه فى المنزلة التى وصفوها ، وهو فى شخصه ، مهذه الحال التى وصفوها ! !

إن شخصية « حبيب » فى الرواية أو الكتابة أهون من ذاك ، لكنها المرويات ، من حيث هى مرويات ، يقف المرء ليفهمها ، فيجد منها ما رأيت ، ويكون من الأمانة أن يلتفت إليه ويلفت ، ويقول مثل هذا القول غير القصير ، فى شخص « كحبيب » ليس بالخطير .

وفى المنقول عن «مالك» المحدث أشياء غير قليلة ، لو وقفنا عندها ، لنفهم ونعقب، لطال نفس القول طولا بجاوز موضعه فى الترجمة ، فندع هذا وما إليه ، لمن يتولى التأريخ المفرد هالمك » المحدث فقط . . ونتقدم نحن لنتكلم، عن :

## مالك الفقيہ

نجلو شخصيته، في تناول مادة الفقه وما يتصل بها، كما اسطلح عليها أخيراً » في تقسيم العاوم الشرعية ، على ما كان من الفهم لها ، في عصر الإمام نفسه ؟ لنعرف مسلسكه في درسها معرفة يستطيع بها ، الباحث المؤرخ لحياة التشريع الإسلامي ورجاله ، أن يتقدم إلى عمله في البحث ، على أضواء معرفته بهاتيك الشخصية ، واستبانته ملايحها وقسماتها ، معرفة واستبانة تجمل القول عن رجل من رجال التشريع، قولاً ذا أساس صحيح ، يقوم على الفهم السكامل ، لمنهج الشيخ ، وخطته في إقرار مسائل الفقه وتقريرها . .

وهذا \_ كما أسلفنا عن « مالك » المحدث \_ غير ما يسوق المترجمون ، من أخبار نشاطه فى الفقه، والوصف المجرد لأعماله أو آثاره ، والحبر عنها بالمقبول وغير المقبول . . فإنما نعنى هنا باستخلاص لباب ما تدل عليه جملة ذلك ، من كيان الشيخ الخاص، فى فهم التشريع، وفهم الحياة حوله ، وحاجتها منه، وتناول الشيخ لذلك، والخطوط الكبرى لصورة الفقيه فيه. . فيستقر لديك ما سبق أن

بيِّنَّاه غير مرة ، من أننا لن نخوض الخوض الموضوعي في فقه « مالك » ، وأصوله وفروعه ، وعلاقته بفقه من حوله من الأمَّة ، من هذه الناحية المضهمية بل نتركها لدارس الفقه ، ثم لمؤرخ الفقه ، معنيين من ذلك كله ، ما هو مادة الفهم المترجم ، وتقديم البيان الواصف له فحسب ؟ فكل ما تخوض فيه ، مر جليل هــذا الفقه أو دقيقه ، لا نتناوله إلا بقدر دلالته على تلك الشخصية ، وإعانته على ذلك الوصف المبين لها ... ومن هنا ما تركت من أمر اللذهب وحياته وانتشاره ، حيبًا طلب إلى" الحديث عن « مالك » ومذهبه ، على ما أشرت إليه منذ الصفحة الأولى في هذا الكتاب . . على أن ماأقدمه في القول عن « مالك » الفقيه ، هو المين لصاحب الدراسة الموضوعية ، على النفاذ في خهمها ، واستبانة مراميها، بما يعرف من خاص شئون صاحب هدده الأقوال ، .و.صدر تلك الأفكار ، حتى تمثل له صورته الذهنيــة تطل على أقواله ، وتهدى إلى مراميه وأغراضه . . كما أن ما يقدم من القول عن « مالك » الفقيه ، يهيُّ لمؤرخ النشريم ، الحسكم الصحيح ، والتقدير الدقيق ، لمــا يماني تاريخه ، إذ يتقدم وقد فهم المادة المؤرخة فهماً يمتد إلى ما بين الأسطر، و يستشف بعيد المرامي ، و يصل بين القول والقائل ، وصلا يدق معه الحكم ، وبهتدي الحدس.

فسبيلنا فيا نحاوله هنا من الأمر ، أن نصور المرحلة التي كان الفقه يقطعها في الأعوام التي عاشها « مالك » مشاركا في النشاط الفقهي ، كاتباً بذلك كان ، أو أسطراً في حياة الفقه ، . . وقد اطبأننت معي \_ فيها أرجو \_ إلى أن ما نتولاه ، من تصوير المرحلة التي كان الفقه يقطمها ، هو شيء غير ما يسميه الدارسون الآن عصراً أو دوراً من تاريخ المادة ، كا عرفت وجه المنارة ، وأن الكلام فيما يسمى عصراً ، لا يكون إلا بعــد درس أشخاص المصر وأهله واحداً واحداً دراسة كاملة ــ ص ٤٧٠ وما بعـــدها ـــ فنحن إنما غنى بوصف خط السير، واتجاهه، وسرعته أو بطئه ، والركب الخبّين فيه، لنعرف مكان صاحبنا فيهم ، وقدر نشاطه بينهم ، والمنـــازل التي مر بها مع الركب في طريق مسيرهم ؛ لنفهمه ونفهمهم فهماً اجتماعياً ، يربطهم بالدنيسا حولم ، ويدرك أثرهم فيها ، .. وذلك ـ كا يتضح جلياً ـ شيء غير ما يسمى ماناً أو تأريخاً لعصر من عصور الفقه.

والفترة التي تريد لنصف سير الدنيا بالفقه الإسلامي فيها ، هي جمهرة القرن الثاني الهجرى ، التي كان فيها « مالك » قد نضج ، وجلس للإفتاء والإقراء ، مر أوائل المقد الثاني إلى آخر المقد الثامن ، من هذا القرن حوالي ١٩٠٠ ، ١٧٩ هـ .

ولما كان المتناولون لتاريخ التشريع أو تاريخ الفقه، يضعون هذه الحقية في دور من الأدوار التي يقسمون إليها ذلك التاريخ، وكنا نبتمد هما يسمونه وصف المصر، ولا نطبئن معهم - فوق ذلك - إلى ما يقسمون من أطوار وأدوار؟ وكنا نرى الخالفة عليهم ضرورية لسلامة البحث، فإنى أشعر أنى مضطر إلى تعجيل كلمة جد موجزة، عن أصل هذا وأساسه ، ومنشأ هانيك الخالفة، وما اقتضاها من المنهج، فألم بما استقر عليه أمرهم من :

أدوار حياة الفقم: على التقسيم الذي النزموه ، منذكان الانتباه إلى درس ما يسمى اليوم (تاريخ التشريع) ، الذي وجهت اليه « مدرسة القضاء الشرعي » ، ووضعت أول مكتوب فيه ، منذ خسة وثلاثين عاماً ، جرى الأمر فيـه على آنخاذ التقسيم ، الذي الثرمه أحجاب الأدب العربي وتار يخمه ، بأساسه السياسي المعروف، من قيام الدولات الكبرى وسقوطها ؟ ممالاطمئنان إلى أن الأدب العربي جميعه وحدة متصلة ، وكلَّ لا يتجزأ، رخم اختلاف الأقطار والبلدان ، وتنائى الأقاليم ، وتباين البيئات ، وتفاوت الماضي التاريخي والثقافى لكل إقليم وقطر ، فالأدب بهاتيك الوحدة تنتظمه أدوار موحدة في الشرق والغرب ، كل دور منها حقبـة من الزمن ، تطول أو تقصر ، تبعاً لاعتبارات سیاسیة ، هی قیام دولة كبری أو سقوطها ، فاین طال عر دولة منها كالمباسية ، قسموها إلى عصور ، فكان العباسي الأول ، والثاني ، وما أشبه .. وهمكذا سُلك تاريخ التشريح الإسلامي ، في أدوار ستة ، كانت أول ما صدر به ، المسكتوب في تاريخ التشريع بمدرسة القضاء<sup>(١)</sup> ، ودارت

<sup>(</sup>١) محمد الحضرى : (تاريخ التصريع) ص ٢ من نسخة بالفراء سنة ١٣٣٤ ﻫ

الأقسام على ظهور الإسلام ، وعصر الخلفاء الراشدين ، واشهاء زمن الأموية ، وهلم جرا ، وكان سقوط « بغداد » حداً فاصلاً ، في حياة الفقه ، مثلها هو في حياة الأدب ، كما كان ما بعد سقوط « بفداد » إلى الآن دوراً واحــداً ، على مثال ما هو في الأدب .. دون نظر مّا إلىاختلاف المنعة في الأقالم المختلفة ، وقيام دول مسلمة فتيَّة ، في أرجاء المشرق والمفرب \_ كالعبيدية ، والغزنوية ، وغيرها لا يضيرها ضمف العباسية ، ولا يقف نشاطها مجمود « بغداد ) أو اجتياحها .. بل حاكى أصحاب الفقه وتاريخه ، أصحاب الأدب وتاريخه ، محاكاة تكاد تكون تامة ، منــذ العهد الأول في درس تاريخ التشريم ، إلى اليوم ، حيث يدرس هــذا التاريخ ، بين مواد الدرس الإسلامي في اكلية الشريسة بالأزهر» . . وعلى رغم تغير الزمن ، وطول البيان في توجيه هـذه الدراسة الفقهية توجيها يقيمها على أسس منهجية صحيحة ، تستشرف لمناهيج درس تاريخ القانون ، وتنتفع بتجاربهــا .. رغم ذلك كله ، ظلت مكتوبات تاريخ التشريع ، تخلص لهــذا التقسيم السداسي (١١) ، وتصدر به دراستها ، ولا تتناوله إلا بتغيير يسير هين . كأن تنهي دوراً من الأدوار

<sup>(</sup>١) السبكى ، والسايس ، والبربرى : (مذكرات تاريخ التشريم ) لطلبة كلية المعريمة بالأزهر ــ الطبعة الثانية سنة ١٩٣٩ ص ٢٨ ، ٢٩ . \_ وقد يكون التقسيم خاسيا ، مع بقاء أصل النكرة في مداره ، كا فعل الشيخ على عبد القادر ، في كتابه : ( نظرة عامة في تاريخ الققه الإسلامي ) ، ص •

بأوائه القرن الثانى بدل سقوط الدولة الأموية ، أو ما أشبه ؟ وتظل عتفظة بفكرة الوحدة التامة الفقه ، على اختسلاف النحل ، وتفاوت الأصول ، معتبرة سقوط « بغداد » حداً فاصلاً في حياة السنى والشيعى من الفقه ، عند العربي والفارسي ، والهندى ، والتركى ، سواسية . . وما بصد سقوط « بفداد » إلى الآن عصر واحد في حياة الفقه ، على رغم تلك الاختلافات المكانية ، والعقلية ، وغيرها . . وهي وحدة تقف أمامها متسائلا: بأى شيء وراء ذلك تتنوع الأشياء ، وتتفاوت ، وتتعدد ؟ . . وكيف لا يكون بمض هذه الأشياء ، ولا كل هذه الأشياء مؤثراً على تلك الوحدة !!

ولقد يختلف أساس النظر فى تقسيم تاريخ التشريم ، أو تاريخ الفقه ، فيجرى على فكرة من التدرج ، والتطور ، الذى يعد هذا الفقه كاثناً حياً ، ويشبهه بإنسان ، فتكون الأدوار أدوار حياة عادية ، من طفولة ، وشباب ، وكمولة . . الخ . . لكن تظل فكرة الوحدة التامة ، لحياة هذا الكائن أو الإنسان ، هى المسيطرة على التفكير ، فطفولة الفقه واحدة فى الإمبراطورية الإسلامية الشاسعة الأرجاء . سواء فى ذلك مهبط الوحى ، وآخر ما ضم الفتح الإسلامي من تلك الأنحاء النائية ؟ وكذلك الأمر فى الشباب ، ثم فى

الكمهولة ، أو الشيخوخة (١) ، فلم يتغير الأمر إلا بأن يكون التقسيم رباعيا، أو أقل من ذلك ، . وقد بدت الفكرة أقل من ذلك ، بدل أن يكون سداسياً ، أو نحو ذلك . . وقد بدت الفكرة الأخيرة في التقسيم أقل قبولا ، عند البيئات الأزهرية الدارسة لتاريخ الفقه ، ولعلها تنفر منها ، لأمها تجمل عهد النبوة ، وعصر الوحى زمن طفولة الفقه ، وعهد صغره . .

وفى كل حال فإنا لا ننظر من هذه الأدوار إلا إلى الأصل البعيد الذى أقاسوه عليه ، وهو جمل الفقه الإسلامى ، فى آسيا وأور با و إفريقية ، ومع اختلاف ألسن دارسيه ، والخاضعين له ، واختلاف ألوانهم ، وتفاوت أساليب حياتهم ، و . . و . . جعله فقها واحداً ، وحدة لا تنفسم ، وعدّه كائناً واحداً ، تتقسم حياتة أدوار واحدة ، من أقسام زمنية ، أو عصور نمو حيوى ، على غو ما سممنا من القول فيها . .

ننظر إلى هذا الأساس ، فنراه أثراً من آثار فتنة التقسيم المتسق ، التابع للتقسيم السياسي الأعم ، في حياة الإسسلام ، ثم نرى معه أن أصحاب الأدب وتاريخه ، الذين أشاءوا هذه الفكرة وروجوها ، قد تُنهِّوا إلى أن إنّْباع الأدب

 <sup>(</sup>۱) السبكى ، والسايس ، والبربرى : (مذكرات تاريخ التشريع) الطلبة كلية المدرية بالأزهر ــ الطبعة الثانية سنة ١٩٣٩ ص ٢٨ ، ٢٩

السياسة وحمدها ، ليس من صواب النظر الاجتماعي في شيء . . كما نتذكر مذلك ظهور فكرة الإقليمية في درس الأدب وتاريخه ، ومجاراتها لما يقررهالم يل يفرضه ، من توجيه البيئة المادية لحياة الحي فيها ، ونشاطه المعنوي ، على اختلاف ألوانه ؛ وجمل هــذه البيئة الطبيعية ، هي العامل العلمي المنضبط ، القابل للفهم ، والصالح لتعليل نمو الحيــاة وتطورها ، وإدراك كيفية تفاعل الوراثات مع المؤثرات البيئية ، وتفسير الحياة الفردية والجماعية ، على هـذا الأساس، تفسيراً صحيحاً دقيقاً ، و بذلك يكون تمايز الأقاليم ، وتغاير البيئات هوأساس التقسيم والتنسيق ، في كلدراسة و بحث ، عن سير حياة الكائنات للادية والمعنوية على السواء ، لاتلك الظواهر السطحية ، من قيام دولة ، تبسط سلطانها الخارجي الشكلي ، على أقاليم متنائية ، وبيئات متباعدة ، فنزيم أنها قد وحدت سير الحياة المادية والمعنوية ءفى تلك المتنائيات المتباعدة، مهذه السيطرة الخارجية ، التي لا تتمثل إلا في مال تجبيه ، أو وال توليه ، أودعوةتُدعى لهـــا على منبر ا.. فهل تتحد وتمتزج بذلك،العوامل الوراثيه،والاقتصادية ،والدموية والمقلية ، والمزاجية والفنية ، رغم كل تفاوت وتباين ، وتباعد وتخالف !!!

نتذكر ذلك كله ، ونتذكر معه ، أن الإقليمية الأدبيــة ، حين ترفض وحدة الأدب ، الموزع ، المتنائى، المختلف، تحتج لاختلاف العوامل ، وتغييرها

للنشاط المقلى، والفنى، والعملى ، بتغاير الأقاليم ، واختلاف البيئات ، فيكون من احتجاجها على تفاوت تلك الشئون في الأقاليم الإسلامية المختلفة ، هــذه الحياةُ الإسلامية ، واختلافها في تلك البيثات اختلافًا واضحًا ، في الاعتقاد القلبي ، والعمل الخارجي . . فني الاعتقاد قد تنوعت مقالات الإسلاميين ، وتمددت نحلهم ، فاختلفت فرقهم ذلك الاختسلاف البين الذي تبرفه ، وتعرف ذهاب الأقاليم بأنواع منه مفترقة ... وفى العمل الخارجى ، ترى ذلك الفقه الإسلامي المنظِّم له ، قد تمددت مذاهبه ، واختلفت في الأصول والفرو ع اختلافًا جِمل الأقاليم تذهب بما يلائمها من المذاهب ، أو قل إسهما تؤثرنى اختــلاف المذاهب ، ما دام الفقه ليس إلا تنظيا لحياتها العاملة ، يقــدُّر هرفها \_ والعرف في الشرع له اعتبار \_ والأعراف تتفاوت وتتباين بتفاو*ت* البيئات، فتختلف ــولا بلـــ باختلافها الأحكام .. وهكذا يبدو لك فىوضوح وقوع الاختلاف التصوّري والتفسيري للمقيدة الإسلامية ، ووقو عالاختلاف العملى القانونى ، فى الفقه الإسلامى ، باختلاف البلدان وتفاوت الأقاليم ، وهو ما احتج به أصحاب الإقليمية الأدبية (١) ، حين ذهبوا يصححون التفكير ، ف الحياة الأدبيـة وتأريخها . . . فهــل يحتج أصحاب التقسيم الأدبى ،

<sup>(</sup>١) ١. الحُولى : (في الأدب المصرى) من ٢٢ / ٢٥ .

المنتلاف البيئات باختلاف الحياة الفقهية فيها ، ثم بظل أصحاب الفقه ، الذي هو شاهد التفاوت والتفاير في البيئات ، ماضين في اعتبار الوضع السياسي هو المقرر لوحدة الفقه ، وتقسيم حياته الموحّدة ، أعصراً وأدواراً زمنية ؟ ؟ أما أنا فا أستطيع الاطمئنان إلى أن هذا الفقه الإسلامي ، المختلف الأجواء والأحوال والأعراف ، والأصول ، والوقائع ، والأفكار ، يكوّن نشاطاً واحداً ، في جميع أرجاء الدنيا ، وكاثناً واحداً يضمه جسم واحد ، في مشارق الأرض ومغاربها، وفي عقل الأسود والأحمر ، والأبيض والأصفر، وعملهم، فما يفصل بين أجزاته إلااختلاف الأزمان .. ثم هو في الزمن الواحد ، واحد في كل مكان ، وهند كل إنسان الله .. نم . . لا أستطيع القسلم بهذا ، بعد الدعوة الجادة وعند كل إنسان الله .. نم . . لا أستطيع القسلم بهذا ، بعد الدعوة الجادة من لإقليمية الأدب ، تأثراً بأصول اجتماعية ، واعتبارات منهجية قوية .

\*\*\*

وحسبى هنا هــذا الإلمام الـكافى، لإعلان الرأى فى أدوار حياة النقه ، فأمضى بمدها إلى النظر فى سير الحياة الفقهية ، حتى زمن « مالك »، لا أنظر إليها فى دور من الأدوار (١٦ التى ارتضاها أصحاب تاريخ التشريع أقساماً ،

<sup>(</sup>١) أصحاب تاريخ التشريع في الأزهر، يمدون هذا هوالدور الرابع ، ومدته من أوائل الفرن الثانى لمل منتصف القرن الزابع الهجرى ؟ والسابق الأول للدرس في « الفضاء المعرى، يحده بمنتصف القرن الثالث الهجرى ، ويجمله عصر ظهور نوابخ الفقهاء الذين

ولا أمد بصرى إلى أرجاء العالم الإسلامي لذلك العهد، أرقب فيه سير الحياة الفقهية ، بل سأقتصر من ذلك على « الحجاز » وحده، وعلى « المدينة » منه ؛ وسأقف عند القرن الثاني الهجرى ، بما هو زمن حياة المترجم له ، لا بما هو دورمن أدوار الفقه الإسلامي في المشرق والمفرب، ظهرت فيسه خصائص فقهية واحدة ، أومتشابهة ا ا

\* \* \*

ســـألتزم البيئة المادية ، والإقليم الجغرافى ، والظرف المــكانى ، فألتزم بذلك أصلا منضبطاً ، لفهم الحياة ، وتوجيه نشاط الإنسان ، إذ لا شيء بوجه هذا النشاط مثل طبيعة بيئته المادية ، بما انمازت به من حال الأرض ، والمناخ ، واللماء ، والأصقاع تؤثر في الطباع \_ كما قال الأولون \_ ؛ وفي حدود طاقتها ومعونتها ، يكون نشاط الحي المعنوى ، من عقلي ، ووجداني ، وخلتي ،

ألنيت إليهم مقاليد الزعامة الدينية ؟ ولمل نظرته في هذا أدنى إلى الصواب ، لأن الحياة لا تدبر على وتيرة واحدة ، خلال قرتيرت و نصف القرن \_ من أول الثانى إلى منتصف الرابع \_ بل تدل الدلائل ، على اختلافها فى كل شيء ؟ وفى الفقه بخاصة خلال هذه الفتره الطويلة ، حتى ما يسهل عدما عصرا واحدا ، موحد الحسائس والظواهر !!... وعصر الأثمة غير عصر أصحابهم ، والتفقهون أنفسهم يسللون اختلاف آرائهم أحياناً بأنه اختلاف زمن ؟ فسكيف يعتبرزمنهم وزمن أسحابهم عصراً واحداً !! وقد أشرت إلى هذا الاختلاف فى النقسيم لتلس فيه عدم ثبات الأساس ، وتلتفت إلى اعتبارات جديرة بالرعاية ، تضمف أصل فكرة الأدوار الفقهية . . وللبيان الأوفى مجال آخر .

ز دیاً کان ذل*ك ک*له أو اجتماعیاً ، فدینــه ، وعلمه ، وحکومته ، واقتصاده ، و .. و .. بما توجه بيئتُه ، وياون إقليمُه ، وتتبع فيه معنويتُه ، تلك المادية ۖ ، فتكون البيئة بتسميها ، من مادية ومعنوية، ضابطة صادقة ، وموجهة فاعلة ومؤثرة محتكمة ، في حياة الأفراد الذين تتسألف منهم الجوع . . وقد أوفيت ذلك بيانًا مشافهًا ، أو مكتو بًا متداولًا ، في الدرس الأدبي ، والدرس التاريخي له ، واستقرت لذلك أصول في ثقافتنا اليوم ، يسعني أن أشـير منها إلى معروف بيّن ، وأبني منها هلي أساس وطيد متين تقول به معي : إن البيئة المادية أضبط ما تضبط به ألوان النشاط الإنساني ، سواء أكان النشاط أثر هبـــة فطرية ، ووراثة متلقاة من السلف ، أم كان نتيجة عمل كسبي للبشر ؛ إذ أن الوراثة مرهونة بالبيئة التي ينمو فيهــا الوارث المتلقى ؛ والعمل الـكسبي محدود بطوق البيثة المادية ، قدرً ماتهبيء ، وتعين ، وتدفع وتساعد .. بل إن ماينتقل إلى الناس بجوار أو فتح أو دعوة ، أو أى مؤثر خارجي، إنما يصل إليهم، وهو كذلك مرهون بتقبل بيئتهم المادية له ، وصلاحيته للمبيشة فيهـــا ؛ فهي التي تقبل منه ما تقبل، وتنفي منه ما تنفي، وكذلك ترتاح معى إلى: أن هــذا النهم للإقليبية هو الأصوب والأدق ، في تنسير النشاط البشري ، على اختلاف ألوانه وأنواعه ... وما الفقه ، بين فروع للعرفة، إلا ضرب من هذا

النشاط النظرى ، تتطلبه الحياة المعلية ، في الإقليم كا يرسمها و يريدها .. وعلى المختلاف تلك الأقاليم ينبغي أن يؤرَّخ هذا الفقه والتشريع ، فتكون له في كل إقليم نشأته الخاصة فيه ، ونماؤه المختص به ، ومزاياه المفرقة بينه و بين غيره ، من الأقطار وسكامها ؛ وفي حيِّز الإقليم المدروس ، بحدوده المعينة ، وحسائصه المفرقة ، تكون حياة الفقه – أو غيره – وحدة متصلة ، قد يدل الدرس العميق بعد ذلك ، على صواب تقسيمها ، داخل هذا الظرف المكانى ، الدرس العميق بعد ذلك ، على صواب تقسيمها ، داخل هذا الظرف المكانى ، الحوار ، وأطوار ، وأعصر ، تكون أدق وأضبط ، وأوفى المقبول ، من تلك الأدوارالتي تنظم الشامي والمغربي، والميني والمغندى ، في قرَن ، على غير رابطة واصلة ، ولا وحدة مفهومة ..

## ...

وهذا الحبحاز ، الذي عاش فيه « مالك » كان بفطرته إقلياً متميزاً ، عُرف بين أقسام الجزيرة قسماً مفرداً ، في قديم التقسيم وحسديثه ، وله حسدوده الفاصلة ، ويبثته المسكانية المتميزة ؛ على أنه إن يتصل بنيره من أرجاء الجزيرة العربية بسبب، فإنه ينفصل هو وغيره من الجزيرة ، عن بيئة أو بيئات أخرى متحيزة ، كمصر ، وقارس ، والمغرب ، والأندلس ، وسسواها . . . فهو بذلك إقليم ماز و بيئة متعينة ، نتحدث من طبيعتها عن معروف ، وُنبين من موقعها وروابطها عن مستقر ، ونكشف من تأثيرها فى نشاط الأحياء بها عن مسلًم قد ألفته اليوم ، وسمعته منسذ بعيد ... وهى منشأ الإسلام ، الذى منه خرج ، وفيه درج ، فما نحتاج فى وصف حياته بها ، إلى مصدد تلقت منه ، أو مؤثر أخذت عنه ، بل هى صاحبة الأولية فى ذلك والمنبت ..

وقد قدمنا فى القسم الأول من هذه الترجمة ، وهو دور التأثر ، وصفا لحال البيئة الإسلامية العامة والخاصة ، ماديًا ومعنويًا ، هو فى جملته لافت كاف ، للأسس التى نبنى عليها القول هنا ، فى حال البيئة الخاصة وأثرها ، من حيث هى ظرف لحياة هسذا الفقه ، ما هو نشاط خاص لأهلها .. ومن حيث هى عبال لحياة الإسلام ، الذى نتفهم دفعه للحياة ، وتأثيره فى الناس.. ومن حيث هى كذلك وطن لحياة اللغة التى نزل بها كتابه ، وفهمت بها أحكامه ، ونسق مقه . . ففي أول القول ما يدل على آخره ، وفي جملته ما يمد لتفصيله .

## \*\*\*

في هاتيك البيئة ، تريد فهسم للماني التي استعملت فيها كلة الفقم ، وقد عزونا إليه صفة « مالك » التشريعية، وجانب شخصيته ،الذي رأنه الأجيال، وعده له التاريخ ؛ فإذا ما فهمنا تطور معاني الكلمة ، في تلك البيئة بخاصة ، فقد فهمنا خطوات التطور الأول الأصيل للفقه ، وتكشفت لنا الأضواء التي ترينا عَثَّل « مالك » وعصره لهذا الفقه ، وما يدركون من معانيه ، فيكون

تقديرنا لهذا الفهسم ، ولما عمل الرجل ومَن حوله فى سبيله ، تقديراً دقيقاً ، لا خدعة فيه ، ولا خلط بين الصورة التى استقرت اليوم فى أذهاننا ، وتلك التى مثلت فى أذهانهم هم ؛ وهو ما ينبغى أن تلتمسه ترجمة محررة ، تتبين جوانب شخصية المترجم له ، واضحة غير مبهمة ، وجلية غير مختلطة المعالم بصور أخرى ، رسمها الدهر المتطاول وكونتها مئات السنين الخالفة . . .

من أجل ذلك سيدور بحثنا ، عن معنى الفقه ، ما هو ؟ وكيف ندرج حتى أواخر القرن الثانى ؟ وهن الصورة التى استقر عليها الإصلاح فى ذلك . الحين ، إذا ما استعملت كلمة الفقه ؛ لنعرف أين تقع هـذه الصورة ، مما فى ذهننا وخارجنا اليوم، فيها نسميه بين معارفنا : الفقر

\* \* \*

ولا بعد فى أن نلتمس الأصل اللغوى الأول لكامة الفقه ، لنساير منه ما يكون قد جد عليها من تطور معنوى ، قد حفظ المراحل التاريخية المكلمة فى صور من الاستمال ، وجمل من القول ، نثرت فى ثنايا الكتب ، ودواوين التاريخ ؟ فيكون لنا من التاريخ اللغوى مرجع لحياة الكلمة ، دقيق سليم ، لا شبهة فيه ولا ريبة ، ما دام التماسه متحرياً يقظاً ...

والحباز هو فى ذلك الحين \_كما قلت \_خير بيثة لغوية ، ودينية،وعلمية، والحباعية يلتمس فى آثارها ، ما نحاوله من هذا التطور ، عن طريق التأريخ اللغوى للنظه ، فلنسأل إذن :

ما الفقه: ملتمسين أول اطلاقاته وأسبق معانيه؛ وهو، في سير الحياة،

معنى حسى ، من طبيعة العهد الذي يظهر فيسه ، وعلى سنن تدرج اللغة ... وأصل المعنى ، في قول اللغويين أنفسهم ، هو : الشق . . ومنه يجيُّ معنى حسى فطرى جنسى ، فيقال : فحل فقيه ، أي عالم بأحوال النياق المطروقة ، أو طَب بالضراب حاذق . . ثم منه تجيء المرفة مطلقاً ، فيكون الفقه الفهم ، ويقول الأعرابي لمن وصف له شيئًا : أفقهت عنى ؟ أي أفهت ؟ . . وبكون الرجل فقيهاً عندهم في الجاهلية ، كما كان الفحل فقيهاً ، وفقيه العرب، عالم العرب . . . ويقال على المعرفة عن رؤية ومشاهدة ، وهي أقوى أنواع المه فة، فيقال الشاهد: كيف فقاهتك لما أشهدناك؟...و يقول «عر من الخطاب» « لجر رين عبد الله » : كنت سيداً في الجاهلية ، فقيها في الإسلام ، وما كنت فقيهاً . . ثم يدق للمني أكثر ، ويزيد تخصصاً ، فيكون الفقه هو : الفطنة والرأى السديد ، و يقا بَل في مثَلهم بالرأىالمتأخر ، فات أوانه ، فيقولون خير الفقه ماحاضرتَ به ، وشر الرأى الديرَى (١٠ . . . وتصل بذلك في معني

الفظة من الشق والفتح إلى الفطنة ، في تدرج ظاهر الطريق .

<sup>(</sup>١) (لسات البر ب) ، و (أسأس البلاغة) ، في مادة « فقه » .

ثم تلوذ بالقرآن ، وهو قاموس الفقه اللغوى ، مهدى استعاله إلى أباب المني في حينه ، ويحفظ من الحس اللغوى المرهف أدق مسجِّل للمعني الخاص . . . تلوذ به في ذلك تحصى استماله ، وتلتمس دلالته فإذا هو قد استعمل المادة حوالي عشرين مرة ، والنزم منها صيغة واحـــدة ، هي الفعل المضارع : مرة واحدة مضارع (نفقه) ، وسائرها مضارع (فَقَه) ، . وهو في نحو نصف المرات يوردها بنير متملَّق . . وفي بقية المرات يكون مفعولها في الأكثر: ( القول ) ؛ وفي مرة منها تسبيح الأشياء بحمد الله ــ وفي مرات نحو الحس منها يمين القلب أداة ً للفقه : «لهم قلوب لا يفقهون بها»؛ و«طُبِ على قلوبهم فهم لاينقهون» ؛ «على قلوبهم أكِنَّة أن ينقهوه» . . فأنت ترى المادة في ( القرآن الحكيم ) بمعنى الغهم ، لا شيء قبله ، وتصل من الفهم إلى أدقه وهو فهم القلب ، وسيلة التمقل في الاستمال القرآني كما سممت ، فالفقه حتى آخر عصر نزول القرآن ، وزمن النبوة الفطنة ، والنفاذ في الخفاياوالدقائق...وإن قبلت في هذا العهد تحديد المحددين فالفقه ، كما يقول « الراغب الاصفهاني » في [المفردات] هو : التوصل إلى علم غائب ِ بعلم شاهد . . و إن لم تقبل في ذاك العصر الأول التحديد ، وذكر الغائب والشاهد ، فالفقه الفهم الفطن النافد.. ولا زيادة . .

وإذا كان الأمر على ذلك ، في معنى الفقه لعصر النبوة ، فهل في قريب

من هذا النصر استعماوا الكلمة في كلامهم عن أصحاب الشريمة والتشريم ومن لم بذلك صلة ؟ هو سؤال قد تجيب عنــه بالنفي ، في اطمئنان ناقل ، لا مستنتج ، فهذا « ابن خلدون » في [ مقدمته (١) ] يحدثنا : أن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيا ، ولا كان الدين يؤخــذ عن جميمهم ، وإنماكان ذلك مختصاً بالحاملين للقرآن ، العارفين بنساسخه ومنسوخه . . . . وكانوا يسمون لذلك « القراء » أى الذين يقر ون الكتاب ، لأن العرب كانوا أمة أمية ، فاختص من كان منهم قارئًا للكتاب ، بهذا الاسم ، لغرابته يومشــذ من العرب بممارسة الكتاب ، وتمكن الاستنباط ، وكمل الفقه ، وأصبيح صناعة وعلما ، فبدلوا باسم الفقهاء والعلماء من القراء » . . فهو يشرح لنـــا البيئة وأثرها في إشاعة الأميــة بينهم ، وتفلبها فيهم ؛ ويذكر أنها سبب تسبية أصحابالفتيا منهم ، والمتصدين للشريمة، باسم « القراء » . . وهو اسم بعيد عن مادة « الفقه » التي آثرها الاصطلاح فيما بعد ؛ ... ويجعل زمن هــذه التسمية صدر الملة ؛ ويثب بعد ذلك وثبة واسعة ، إلى عصر عظمة

<sup>(</sup>۱) ط مصطفی محد : س ۳۸۹ ،

الأمصار الإسلامية ، وتمكن الاستنباط ، وكال الفقه، حتى سمى المستناون بذلك « الفقهاء والعلماء » ، . . و يبدو أن هذا الوقت الذى يذكره قد يكون بعيداً عن وقتنا الذى نتعرف شئونه ، ولذا لا نثب معه هذه الوثبة ، بل نقف غن عند عصر القراء ، لذقب كيف سارت الحياة بالشريصة وأصحاب التشريع ، و بماذا سموا ؟ و بم وصفوا ؟ حتى استقر الأمر أخيراً على تسميتهم بالفقهاء . . ومن هنا نسأل :

الآن: العلم بالأحكام الشرعية العملية ، من أدلتها التفصيلية .. وأسحابه هم الفقهاء المشتغلون بأخذ هذه الأحكام من الأدلة ، على أصول لهم فى ذلك ، فلسفية المنزع ، مثلت التفكير الإسلامى . وصورت اتصاله بالتراث الفلسة ...

وإذا ما لمحنا إشارة ه ابن خلدون » القريبة ، إلى أن هـذا الشأن كله بعلمه وفلسفته ، إنما بدأ عنـد هؤلاء القراء الذين اختصوا ، من بين الأمة الأمية بهذا الاسم لغرابته يومئذ ، أدركنا سعة المسافة بين هـذا البده ، وتلك النهاية . ووجدنا أن ما أجمله « ابن خلدون » بقوله: « . . ثم عظمت أمصار الإسلام ، وذهبت الأمية من العرب بممارسة الكتاب ، وتمكن الاستنباط . .» الإسلام ، وذهبت الأمية من العرب بممارسة الكتاب ، وتمكن الاستنباط . .» إنما هو مجمل مركز جداً ، تدل فيه « ثم » على تراخ عظيم ، وتماد كبير ، ينفى أن نتصوره ونصوره ، لنعرف ماذا يراد من كلة الفقه ، في كل حين من أحيانه ، ونتبين المرحلة التي لحق فيها « مالك » بهذا الركب ، وشارك منها في ذلك التطور ، والمدى الذي قطعه مع هؤلاء السفر ، و بغير ذلك منها في ذلك التطور ، والمدى الذي قطعه مع هؤلاء السفر ، و بغير ذلك

لا نستطيع أن نعرُّف بالفقيه فيه ، ولا أن نجاو هذا الجانب من شخصيته .

وقد جنحت ممى إلى التفسير الحيوى ، لهذه الظواهر وأشباهها ، وأنها خطوات تدرجية ، يخطوها كأثن معنوى حى ، هو هنا هذا الصنف من النشاط العلمى العملى ؛ في تنظيم الحياة وتدبيرها . فهو كأثن حى يتفاعل مع بيثته المادية ، من صنوف النشاط بيثته المادية ، كا يتفاعل مع ما تنتظمه هذه البيئة المادية ، من صنوف النشاط الحيوى الأخرى ... وما مجموع هذه الألوان من النشاط إلا ما يسمى البيئة المعنوية ، لمن محيون في تلك المنطقة المادية من الدنيا التى ندعوها « يثة الحياز » ..

وقد أجملت لك فى القسم الأول من هـذه الترجمة ، ما هو أساس عام ، خال تلك البيئة ؛ ولقد أذكرك ببعض هذه الأصول المجملة ، الفينـة بعد الفينة ، لفتاً إلى أهميتها وترسيخا ، حتى تكون الدعائم لمنهج تفكيرك فى هذا المجال تبعد بك عن التناول للنقبى المتساهل .

كا قدمت بين يدى هذا القول ، من شرح تدرج كتابة الحديث ، ما هو مثال من ذلك و بيان ، يصف انتقال هذه البيئة الحجازية ،من البداوة إلى التحضر، في خُطا متتابعة، تركت أخبار ُها في التأريخ العلمي للحياة الإسلامية ، مرويات وأحكاماً ، قدتتمارض وتتناقض ، كالذى سمته من كراهة كتابة الحديث والنهى عنها ، مع استحسانها والأمر بها ؛ وبينت لك أن مثل هدف الآثار ، إنما تركهااختلاف الأزمنة ، وتفاير أحوال البيئة ، فإذا ما جمع بمضه إلى بعض ، ونسى فيه هذا الاعتبار ، اضطرب به الأمر على الناظر ، وخال المسألة خلاف رأى وتغاير نظر ، والتمس لها التوفيق بالضميف والمتهافت ؛ وما هو في حاجة إلى شيء من ذلك ... فقدر هذه الظاهرة كلما عرضت لفهم تدرج الحياة بكائن مادى أو معنوى .

وما أشك أنك حين تلتفت إلى ما نبهتك إليه ، من أثر البيئة ،وتدرج الحياة ، وسير ذلك كله على سنن مقررة، ستصفى إلى الحديث عن سير التدرج في فهم الفقه ، وتناوله إصفاء يقظا .

\*\*\*

وقد تحدث القوم فى جمع القرآن عن القراء ، وأن القتل استحر بهم فى موقعة «الىمامة» من حروب الردة ، فكان خوف، دعا إلى كذاوكيت من جمع القرآن؛ وما نتذا تسمع ذكر القراء في أصحاب الفتوى والتشريع.. فهل هؤلاء هم أولئك ؟ أو القراء هناك حفاظ فحسب، وهم هنا يَمرفون من الحفظ، أو مع الحفظ، الحلال والحرام، والمنسوخ، والحكم، وما أشبه ؟.. لا يمنينا الأمر هنا ،

إلا من حيث دلالته على أصالة الفكرة، فى أثر البيئة الحجازية، وارتباط الحياة بحالتها الاجتماعية المدنية ؛ وان هذه القراءة كانت فيها درجة لأصحابها على الأميين ، ومرتبة متميزة ، تهيأ بها لأولئك القارئين أن يتصدروا الحياة ، ويدّبروا أمورها ، فيكونوا مشرعيها . .

وعلى هـــذا الأساس تدرك أنه إذا ما تقدم الأمر بعض الشيء ، واستقر المجتمع الإسلامي الجديد، مدفوعاً بعواسل مادية ونحوها ، إلى النركز والتنور، كانت المرفة في بعض أهله شيئًا أكثر من القراءة المزيلة للأمية .. وهو ما تجد مثاله في الحياة حولك اليوم، إذا ما ذكرتأنه في جيل واحد تغير مستوى القضاة الشرعيين ، وتغيرت طريقة اختيارهم ، واتسمت آ فال ثقافتهم اتساعاً مديداً ، بفعل ما يقع على مجتمعنا الحالى ، من مؤثرات قوية ، لبيئات حولنا راقية الحضارة ، ... فعلى هذه السنن الاجتماعية تدرج المجتم الإسلامي الحجازي ، بتأثير الدعوة الجديدة ، والدولة الجديدة ، والنهضة الفنية ، الدينية المسكرية ، فتقدم المستنيرون فيه من مرحلة القراءة ، إلى مرحلة من المعرفة ، والتمسوا النزود من المرفان ؛ وهم فى هــذه الحال ، ومع ذلك الطابع الدينى خلقاء بأن يطلبوا العـلم الديني ، ويلتمسوا التوقيف فيما يتمرفون ، وكذلك كان أمرهم .. فهذا «على بن أبي طالب» \_ رضه \_ يقال له : حدثنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيقول : عن أيهم ؟ فيقال : عبد الله بن مسمود فيقول : قرأ القرآن ، وعلم السنة ، تم انتهى ، وكفاه (١) .. كما يروى غير واحد من الصحابة ، في هذا الزمن الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، وسنة قائمة ، وفريضة عادلة (١٠) . وهى نغمة نظل نسممها بعد ذلك، فهذا شيخنا « مالك » يقول : «العلم ثلاثة، كتاب الله الناطق ، وسنة ماضية ، ولا أدرى (١) » بل سوف نظل نسمها إلى حوالى منتصف القرن الثالث ، فيقول أحمد بن حنبل : إنما العلم ما جاء من فوق (١) . فهى حالة تترك أثرها في التفكير والتأريخ ، رغم تغير الزمن ، وتدرج البيئة ، على نحو ما أشرت إليك ..

وهـذا الذى سمعت فى التماس العلم الموحى به ، مرحلة فى حياة أصحاب الإفتاء والنشر يم ، تستطيع أن تقول إنها مع القراءة أو بعد القراءة ، تمثل لوناً من تدرج معانى الفقه ، لو قايسته بما أسلفت لك من التطور اللغوي السابق للنظ الفقه ، ومنازل انتقاله المحانت هذه المرفة ، والعلم القرآن والسنة ، وكفي ..

<sup>(</sup>١) ابن قيم الجوزية : ( إعــــلام الموقمين عن رب العالمين ) ١ / ١٧ ــــ ط فرج الله .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر: (جامع بيان العلم وفضله . . . ) ٢ / ٢٣ -

<sup>(</sup>٣) ابن القبم: ( إعلام الموقعين . . ) ١ /٦٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن عبد البر: ( جامع بيان العلم .. ) ٢ / ٣١ .

فليست هي المنى الأخير، في التطور اللغوى لكلمة الفقه، الذي هو \_ على ما عرفت \_ فطنة ونفاذ في الأشياء .. وهذه المعرفة التي سممنا خبرها، ليست إلا ارتفاعاً ما ، عن القراءة الخرجة من الأمية ، بحفظ ووعى ، لا يذكر معهما شيء من فهم متصرف ، أو تفكير مؤثر .. وهو عصر مبكر ، لا بجاوز عهد الخلفاء الراشدين .

وتمضى الحياة قدماً ، في سرعة ، كسرعة حركة الفتح الإسلامي الخاطفة فكثر الانصال بين الناس، من أجناس وألسن وألوان مختلفة، و بثقا فات وحضارات مختلفة ، وتحمل الأسرى والسبايا إلى الحجاز نفسه ، فيكون له حظه ، من هذا الاتصال والتلاق، الذي تتنوع به الشئون العملية ، وتتولد مشكلات، في أثناء حقبة من الزمن تراها في عد السنين قصيرة ، ولكنها في سير حياة الأمر الناهضة ليست باليسيرة . . و إذ ذاك يحتاج المفتون في هذه الشئون ، المدبرون لتلك المشكلات، إلى مرونة، وحسن استمال للملم التوقيفي ، الذي كفاهم حفظه ووافاهم بما يريدون حيناً...لكن الآية المحكمة الآن، والسنة القائمة، والفريضة المادلة ، لا تعطى حكم كل نازلة متجددة ، إلا إذا أسندت بشيء من قوة الفهم ، وحسن التلطف ، ودقة التناول ، ليخرج من فهمها المتوسم ، حكم لحال طارئة ، ليست أول ما يتبادر إلى الذهن ، وحادثة متجددة لم تكن أول المراد من الآية أو السنة ... ومن أجل ذلك نحس العناية المكثرة بحسن

النهم، ولطف التأتى؛ ونسمع الأخبار المتداولة، عن الاستخراج اللبق لحسكم حادثة، والفضاء المرن في مشكلة ؛ ويكتب « عمر بن الخطاب » إلى « أبي موسى الأشعرى » كتابه المشهور النسبة إليسه (۱ ) ، يجمسل له الأمر في القضاء ، واستخراج أحكام النوازل ، فيكون عما يقول له فيه : «أما بسد ، فإن الفضاء فريضة محكمة ، وسنة متبعة ، فافهم إذا أدلى إليك » . . كما يقول له : « . . ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم ، فراجعت فيه رأيك ، فهديت فيه لرشدك ، أن تراجع فيه الحق ، فإن الحق قديم لا يبطله شيء ، ومراجعة الحق فير من التمادى في الباطل » . . وكذلك يقول له : . . «الفهم الفهم ، فيا أدلى خير من التمادى في الباطل » . . وكذلك يقول له : . . «الفهم الفهم ، فيا أدلى إليك ، عما ورد عليك ، عما ليس في قرآن ولا سنة ؛ ثم قايس الأمور عند ذلك

<sup>(</sup>۱) ابن حزم ، بهاجم في عنفه المهود ، هذا الكتاب ، في غير واحد من مؤلفاته ( الأحكام ٢ / ٤١ ؟ والحملي ١ / ٥٩ ) ويسبه ( . . الرسالة المتحذوبة الموشوحة في عمر رضى الله عنه) وينقد سندها بأنه لم يروحا إلا « عبد الملك بن الوليد بن معدان » عن أيه ؟ ومو ساقط بلا خلاف . . لكن الكتاب حموى من غيرهذه الطريق ، و « هبد الملك» ليس بالمنفق على إسقاطه ؟ و « ابن التيم » يقول في ( اعلام الموقعين . . ) ١٠٠/١ « وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول ، و بنوا عليه أصول الحميم ، والشهادة ؟ والمنا كوالمفتي أحوج شي الى تأمله ، والتفقه فيه ؟ ومن أجل ذلك كان الأطمئنان إليه . . وقد جمع ناشر (المحلى) في هامش س ٧٥ - ١ ، جلة من قول التقادق «عبد الملك» الذي استعام « ابن حزم » ، وطرفا من صنيم المؤلفين في إيراد هذا الكتاب ، واسناده » .

واعرف الأمثال ، ثم اعمد فيما ترى، إلى أحمها إلى الله ، وأشبهها بالحق<sup>(1)</sup>ي . فالخليفة يبدأ بأن معتمد القضاء هو الفريضة المحكمة ، والسنة المتمه ، الواردان في أصول العلم الثلاثة ، التي سمعتهم يعدونها قريبًا . . ثم يأمره بالنهيم إذا أدلى إليــه . . و بعد أن يشرح له ما يشرح من أصول القضاء ، ومعالم العدل ، يعود فيأمره بالفهم مكرراً ، فيقول : . . الفهم الفهم فما أدلى إليك، · بعد ما قال له : فافهم إذا أدلى إليك . . ويقف المتأخرون الشارحون لهـذا السكتاب ، أو المعلقون عليه ، عند هذا الفهم ليقرروا : أن محمة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد ، يميز به بين الصحيح والفاسد . . . ولا يتمكن المفتى ولا الحاكم ، من الفتوى والحسكم بالحق إلا بنوعين من الفهم ، أحدها : فهم الواقم حتى يحيط به علماً . . والنوع الثانى : فهم حـكم الواقع ، وهو فهــم حكم الله الذى حكم به ، في كتابه أو لسان رسوله ، في هذا الحادث ، ثم يطبق أحدهما على الآخر ، فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه، إلى معرفة حكم الله

<sup>(</sup>١) ابن القيم : ( أهــــلام الموقعين . . ) ١ / ٩٩ ، ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر المابق ١٠١/ ١٠١

وترى من هذا البيان أن الواقع من الحوادث محتاج إلى فهم لمرفة جلية أمره . . . والمعلوم من العلم التوقيفي الموحَى ، محتاج إلى فهم حتى يطبق على الحوادث ، و يستخرج منه حكمها ؛ فتجد في الأمر بالفهم دليل تدرج الحياة ، إن احتاج هذا إلى دليل ؛ ثم تجد في الأمر بالفهم ، أن المحفوظ الذي وعاماً ولئك القراء ، من علم الدين ، الذي جاء من فوق ، كما يقول «ابن حنبل » محتاج إلى تأمل ، وتمعن ، وتدبر . . أى ان العلم المروى محتاج إلى الفقة .

## \*\*\*

هنا نستطيع القول بأن الفقه قدغلهر فى تدبير شئون الحياة العاملة . . لكنه الظهورالأول المبهم أو المجمع ، فكلمة الفهم فى كتاب الخليفة الثانى، تؤدى معنى كلة الفقه أو قل تقوم مؤقتاً مقامها . .

هكذا سمعنا ،بعد القراءة السلم ، شم هانحن أولاء نسمع الفهم ، بعد العلم ومع السلم ، فنحسبه مطلع استمال الفقم ، ولا نقول فى ذلك بالفلن والفرض ، بل تتبع عبارة القوم فتجد فيها مايؤيد ذلك ويوضحه، ففي [تفسيرالطبرى](١٠ كآية :

<sup>(</sup>١) ج ٣ س ٦٠ ط يولاق .

« يُواْتِي الحَكْمَةَ مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُونْتَ الحَكْمَةَ فَقَدْ أُونَى خَيْرًا كَثِيرًا »
 يسوق كمادته رواية معزوة لأصحابها ، في تفسير تلك الحكمة ، فإذا هي :
 القرآن والنقه به ؛ أو الفقه في القرآن ؛ أو الكتاب والفهم فيه ؛ أو هي :
 القرآن ، والعلم ، والفقه . . . .

فترى أنهم يذكرون أنواع العلم الكبرى ، كالقرآن والكتاب، ويتبعونها بالنهم المحقق للحكة ، مسبراً عنه حيناً بلفظ النهم ، وآناً بلفظ الفقه ، فالقرآن والفقه به ، أوالفقه فيه ، أو القرآن والعلم ، فيكون العلم بهذا العطف هو المفقد ، وكثر ما يريدون بالعلم الحديث ... ثم مع الكتاب والحديث الفقه . وكذلك يبدو لك ما قدمنا ، من أن الفهم هو الفقه ، وان الأمر قد احتاج مع العلم ، إلى شيء آخر يكمل الانتفاع ، ويحقق الأخدذ الصالح المحكام الأحداث ، وهذا الشيء الذي مع العلم أو بعده هو الفقه .

والشواهد على ذلك فى مروياتهم عن هدنه الأيام كثيرة متوافرة لا نرى ضرورة للإكثار منها ؛ وإنما الأولى بالمناية أن نضع أمامك من الشواهد، ما يكشف عن أن وراء القراءة والحفظ الواعى ، شيئا آخر يقوم به الأمر ، فى الاهتداء إلى الإحكام ، وهو ماسمى حيناً بالفهم، وسمى آناً بالفقر ولا نبصد بك فى هذا الاستشهاد عن آثار الإمام نفسه ، فقد أوردوا فى

نسير الحكمة من الآية السابقة ، أن « مالكا » يُسأل ما الحكمة ؟ فيقول : المرفة بالدين والفقه فيه (١) ؛ كما يروى عنه : أن الحكمة الفقه في دين الله ، وأمر يدخله الله القلوب من رحمته وفضله ؛ والحكمة طاعة الله ، والانباع لها ، والفقه في الدين والعلم به (٢٠ . . فهو بضم إلى المرفة الفقه ؛ ويضم إلى العسلم الفقه ، على ماترى . . ثم تسمع من قوله ما يبين في صراحة أن هذا الفقه شيء غيرذلك ، وفوق ذلك ؛ إذ يروى عنه هو نفسه : ليس الفقه بكثرة المسائل ، ولكن العقه يؤتيه الله من يشاء من خلقه . . كما يروى عنه : أن العلم ليس بكثرة الرواية ، ولكنه نور جعله الله في القاوب (٣) . . . .

و إذا ما بدا لك أن الفقه شيء مد الحفظ والعلم ، وسمعت شيئاً من بيانهم للفقه ، فما أراك إلا قد اطمأ نفت إلى أن هذا الفقه هو تأمل وتمعن وتدبر ، وتقليب نظر ، يحقق الانتفاع التام والمفيد ، بالعلم المحفوظ المنقول ، فهو نشاط من عقلية العالم الحافظ ، لا تبعد إذا سميته رأيا له ، أو ما يقرب من هذه الففظة ، وهو ما يكون عضدا للعلم والحفظ ، يصدق به خير ما قال الأقدمون أنفسهم في الرأى ، وهو قولم : نم وزير العلم الرأى الحسن (1)

<sup>(</sup>١) الطبرى : ( التفسير ) ج ٣ ص ٦٠

<sup>(</sup>١) عياض : ( ترتيب المدارك . . ) ورقة ٣٠ ظ (خ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر: ( جامع بيان العلم . . ) ٢ / ٢٥ .

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر : ( جاسم بيان العلم . . ) ٢ / ٣٣ .

وسواء أطأ ننت إلى تسمية هذا النهم ، والفقه فى الفرآن والحديث والعلم كله رأيا للمتفهم، أم لم تطمئن ، فإن هناك شيئًا زائدا على المنصوص ، من على الحافظ له فى تفهمه ... وسنعود فيا بعد إلى تسميته رأيًا ، حين تشكشف لنا ألوان التعقل الفقيم .

## \*\*\*

والآن ننظر في مقابلة هدده المرحلة من الفقه ، بمراحدل التطور اللغوى النفظة ، كا رتبناها من قبل مس ١٠٠٠ فنرى في طأ نينة ، أن هذا المني الجديد الذي استعمل فيه الفهم أو الفقه ، مع المعرفة والعلم هو الفطنة ، والنفاذ في الحقائق . ، وهي درجة عالية في التطور اللغوى لكلمة الفقه ، تتذكر مما تقدم أنها أسلمتنا التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد ، كا قال « الراغب » . . فالتطور النوى بما حمل من آثار التطور الاجتماعي العقلي ، يدل على أنا قد وصلنا من معانى الفقه إلى الفطنة المتأملة ، والنظر المتدبر ، والرأى المتفقه . . . وهو المني الذي يسبق الاصطلاح المخصص لمعنى الفقه المتداول . .

## \*\*\*

فبهذا النظر فى التدرج اللغوى كما حفظت المعاجم خطواته ، والتدرج الاجتماعي كما حفظت النصوص التاريخية آثاره . قد انضح لك أن حال المفتين والقضاة، فى شئون الحياة العملية، قد مرت. بثلاث خطوات واضحة ، بعضها بلى بعضها ، وهى درجات متتابعة :

أولاها: القراءة المميزة عن الأمية؛ وهم فيها يسمون « القراء »
وثانيتها: العلم التلقيني « من فوق » بكتاب وسنة وفريضة ، وهم إذذاك العلم وها عهدان متقاربان أو متداخلان

وثالثتها: الفهم المتدبر، والتنقه المتفطّن، بالرأى الحسن، والمقل الفاحص يؤازر العلم ويكون له نعم الوزير؛ وهو الفهم حيناً، والفقه أخيراً، وهم إذ ذاك « الفقهاء » .

على أنك يجب أن تحترس فى فهم كلمة الفقه ، ووصف الفقهاء بها هنا ، فلا تفلن أنك قد وصلت إلى مفهوم السكلمة الشائع ، الذى يتبادر لنا عند سماعها الآن ، كلا فهى لا تزال قبل هذا الفهوم ، بغير قليل من البعد ، « فأبو حنيفة » \_ ت - ١٥٠ \_ يفهم الفقه معنى يؤكد لك عدم قربها من للعنى الاصطلاحى الأخير ، فقد نقاوا الينا أن الإمام الأعظم كان يصد الفقه ، معرفة النفس ما هما وما عليها . . أى ما تنتفع به النفس ، وما تتضرر به في الآخرة ، وهى معرفة شاملة واسعة ، خليقة بأن تُعتبرهى الحكمة ، التى بؤتيها الله من يشاه، ومن يؤت الحكمة ، قَلَدْ أُوتى خيراً كثيراً ؟ وقد سمعت منذ

حين أن « مالكا » يفسر الحكمة بالفقه فى دين الله ، وهذا « أبوحنيفة » أحد رواد الطريق يفسر الفقه ، بما يجدر أن يكون الحكمة . إذ يريد من الفقه للمرفة الدينية الشاملة ، فيكون منها المحرفة الاعتقادية ، كوجوب الإيمان ونحوه؛ والمحرفة الوجدانية، كالأخلاق الباطنية ، والملكات النفسانية ؛ والمعرفة العملية ، كالصلاة والصوم ونحوها (١) . وبهذا يبدو لك جليًّا ، أن كلمة الفق لا تزال تستعمل فى أفق أفسح وبجال أوسع ، من معناها الاصطلاحى الذي تحدد وتقرر، فيا بعد ، ووصلنا مقصورًا على المعرفة الأخيرة الخاصة بالعمليات فحسب . وهنا يكون الاصطلاح منك قاب قوسين أو أدنى ، فرغية فى التنسيق والتقسيم ، تمدها تيارات ثقافية ، كتلك التى عرفت خبرها فى البيئة الإسلامية المامة من اختلاط واقتباس ونقل وما إلى ذلك ، تخص بعض فروع هذه المامة من اختلاط واقتباس ونقل وما إلى ذلك ، تخص بعض فروع هذه المامة

<sup>(</sup>۱) صدر الشريمة ، عبيد الله بن مسعود : ( التوضيح على التنتيح ) م ۱۰ ، 
۱۹ - وتقرير المتأخرين انتهاء « أبي حنيفة » إلى تعربف الفقه على هذا الوجه ، قد يمس المجرالذي يصف إختيار « أن حنيفة » قل تعربا ، وذكره العلوم علماً علماً ، ومن بينها الفقه عايفهم منه مناه العملي في الأحكام - انظر م ۷ 2 - . . لحكن عدم النزام الرواية للفظ يقرب احتمال أن يكون الراوي لهمذا الحبر متأخرا عبر بالفقة من عنده . يعد شيوع معناه الحاس ، بدل كلة أو كانت أخرى في تعبير « أبي حنيفة » كالمسائل أو علم الفترى مثلا . . . ولهذا الحاس به لا يتأثر الحبر الأول كثيرا ، ولا يدل على أن الفقه قد عرف بعناه الاصطلاحي الحاس إيام (الفقه الأكبر ، ويعزى إليه كتاب باسر (الفقه الأكبر ، ويعزى إليه كتاب باسر (الفقه الأكبر ) . ولو قد استقر الاصطلاح عند لشأته هذا الاستمرار الذي يوهه خير اخترار الذي يوهه خير احتماره المتعمل عا اشتهر عنه التريف الفقه ، وهذه التسبية المحتاب . .

باسم الفقه ، وتجعل الفرودها الأخرى ، أسماء أخرى ، من كلام ، وتصوف ، وأخلاق و .. على أنا لا نعتقد أن بيئة «الحجاز» صاحبة أثر قوى فى هـذا التخصيص والتنسيق ، لأنها \_كا نعرف أبعد عن تلك التيارات الثقافية ، من بيئة العراق ، التي كان يتقلب فيها « أبو حنيفة » وأشباهه من الفقهاء .. ومن هنا لا نفلو إذا اطمأ ننا إلى أن المنى الاصطلاحي للفقه لم يكن واضحاً ، ولا شائلً في البيئة الحجازية ، حتى وفاة «مالك» في العقد الثامن من القرن الثاني المجرى ، وإن تراءى في شيء من قول القوم في الحجاز. .

## \* \* \*

على أنا لا ندع القام عند هذا الإجال ، بل محاول أن نصل إلى تحديد أدق، للفترة التي عرف فيها الفقه بمنى الفطنة والتدبر، فنجد السكامة قد تر د في مثل حديث: نضر الله اسرأ سمع عنى مقالة فأداها كا سمها ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه .. فتخالها مبكرة الفلهور في ممنى دينى ، ولسكن أين الرواية باللفظ فيمثل هذا الحديث حتى تشهد للفظة بمنى ممين في زمن محدد؟! وهذا الحديث نفسه مروى بغير عبارة واحدة ، وفي رواياته مالا يرد فيه ذكر الفقه ، بل يذكر فيه المبلغ والسامع ، بدل حامل الفقه ، ومن هو أفقه منه!..

فلا حجة بمثل هذا الحديث على استمال لفظة « العقه » فى هـــذا المعنى ، زمن الرسول عليه السلام .

وتسمعها في بعض الآثار منسوبة إلى الخليفة الثاني « عمر » ، إذخطب الناس «بالجابية» فقال : من أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت « زيد ن ثابت » ؛ ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت « معاذ بن جبل » ؛ ومن أراد المال فليأتني (١) . . و« معاذ بن جبل» هو أحد أر بعة ، أمر الرسول عليه السلام بأخذ [القرآن]عنهم(٢٠ ، وهو الإمام المقدم في علم الحلال والحرام(٣) نعنه يؤخذ الفقه المتفطن في القرآن والسـنة ؛ ولـكن أهي الرواية باللفظ؟ . . إنك لتقرأ مع هــذا كتاب الخليفة « عمر » نفسه ، في القضاء فلا تجد فيه ذكرا للفظة « فقه » حين تجد كلمة « الفهم » مكورة تكرارًا واضحًا لافتا ، في مواطن.. ولملك بما عرفت من تدرج معانى لفظة الفقه تؤثربها هذه المواطن ، التي ورد فيها لفظ « الفهم » من كتاب القضاء، لوكانت كلمة الفقه كثيرة الاستعمال 1 وما أحسبها كذلك، و إلا لما توقَّمتُ أن يخلو منهاكتاب كهذا، في صميم الموضوع..وفى كل، فإن عدم التزام الرواية باللفظ، مما يدفع في قوة،الاحتجاج

<sup>(</sup>١) اين الفيم: ( إعلام الموقعين . . ) ١ / ٢٣ -

<sup>(</sup>٢) المعدر تقسه ١ / ١٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: ( الإصابة . . ) ٦ / ١٠٧ .

نقولة « عر » في نسبة « الفقه » المعروف إلى « معاذ » رضي الله عنهما. . على أنك إن سلمت باستعمال كلمة « الفقه » سهدا المعنى ، في ذلك السصر المسكر ، فما إخالك ترباح إلى تركز المنى الخاص لهـ ، في الصدر المتقدم من عهد الصحابة ، فلملها عرفت في شيء منه آخر عصرهم ؛ . أما في عصر التاسين وتابسهم ، فهي أكثر دورانا ، وقد رددتها شواهد منقولة ليست بالقليلة ، « فمجاهد بن جبر » ـ ت ٣٠٠ هـ ، هو الذي بجمل الحكمة هي : الكلمة ، يلفت إلى معنى له خاص ، ولا سيا مع السلم . . وكذلك تسمع من « قتادة بن دعامة » \_ ت ١١٧ هـ جمـل الحكمة هي : الفقه في القرآن . . ومن هنا تجد في القرن الثاني الهجري، التفريق بين نعت الرجال بالم ، ونعتهم بالفقه ، تفريقاً صريحاً ، في مثل قول « ميمون بن مهران الرق» \_ ت ١٩٧هــ : ما رأيت أفقه من « ابن عمر » ولا أعلم من «ابن عباس».. فكان الفقه عندهم شيئًا غير الطر. و إن لم يكن بمدُ، هو ماتمارفناه اصطلاحًا، على نحو ما يستقر في أذهاننا .

\*\*\*

ومن هنا نستطيع القول ، فيا قصدنا إليه ، من حال المادة ، عصر تلقى « مالك » لها ، وعصر تصديه لتعليمها : إن « مالكما » لحق بركب الثقافة الدينية ، فى عهد لم يكن الفقه قد تميز فيه اصطلاحاً بارزاً ، بل كان المفتوت يمنون بالملم ، ويحضون على الفقه فيه .. فكان العلم هو المرويات التي تلقاها « مالك » ووصفنا نشاطه وشخصيته فيها ... وكان الفقه هو ما سنحاول فيا يلى وصف نشاطه ، وتقدير شخصيته فيه ، بعد ما عرفنا من استماله العام .

ولا حاجة بنا إلى شيء من الاحتجاج لهذا القول في فهم بيئة ﴿ مَالكِ ﴾ الفقه هــذا الفهم ، فقد سمعته هو ، يذكر الفقه فى الدين غــير مرة ، ويفرق بين العلم بالدين ، والفقه فيــه ــ انظر ص ٦٣١ ــ .. وأنت أسمعه غير مرة ، مما ذكر « عياض » عنه، في [ ترتيب المدارك ] ، يذكر العلم والعلماء، وأدب العالم، وعمل العالم، فلا يذكر الفقه والفقهاء بخاصة .. ومن هنا ترجح أنه بريد بالفقه ذلك المعنى العام من الفطنة والتدبر . وأما الأحكام العملية وما إليهــا، والفتيافيها، فلملهم يريدون بها « المسائل » ، إذ يروى أن جاربته كانت تخرج لتسأل من بالباب قائلة لمم : يقول لكم الشيخ : ثر يدون الحديث أو المسائل، فإن قالوا: المسائل خرج إليهم وأفتاهم؛ و إن قالوا: الحديث، قال لهم اجلسوا، ودخل مغنسله ، ففعل كذا وكيت(١٠) . . . فهذه المسائسل والفتيا فبهما ، أقرب إلى المنى الفقهي الاصطلاحي ؛ لكن « مالك » نفسه حين يقول: ليس العلم بكثرة المسائل .. لا يرى المسائل هي الفقه ، بدليل أنه يقول : ليس

<sup>(</sup>١) ابن فرحون: ( ألدياج ... ) ص ٢٣ .

الفه بكثرة المسائل ، ولكن الفه يؤتيمه الله من يشاء من خلقه و وذلك ما يؤكد لديك ، أن مدلول الفقه لمهده، ايس ذلك المنى الاصطلاحى الخاص المحدود ، الذى لم يكن قد عرف بعمد اسما لضرب من ضروب العسل الدينى ، ولا اشتهر بذلك ؛ بل هو المعرفة الدينية العامة الشاملة ، التي يصحبها التغطن والتدبر..

وإذ عرفناكيف تدرج منى الفقه ، وأنه لم يبلغ معناه الاصطلاحى المائل فى أذهاننا اليوم ، حتى عصر الإمام ، فمن تمام الإيضاح لصورة الفقه فى هذا العهد أن نلتمس التطور الفوى ، ثم الاجتماعى لكلمة الرأى ، على مثال ما صنعنا فى الفته ، فيدق بذلك إدراكنا لهذه الألفاظ ، حينا نستعملها أيام المترجم له ، ونصف من شخصية الفقيه فى الشيخ ما نصف ، على أساس من التصور الدقيق، والمتمثل الصحيح . . فلنسأل :

ما الرأي . . ؟ نطلب أقدم معانيه ، وهو الحسى ، فلا يكاد يسهل لنسا

المفى إلى ما وراء عمل حاسة البصر ، والنظر بالدين ، أى الرؤية . . ونتقدم من المسادى إلى المعنوى ، ونحن نعرف أنهم يدركون فى سهولة أن الحواس سبيل المسارف إلى العقل ، فيقرب ذلك أن يكون المعروف بالعقل كالمرئى بالدين ، وتستمعل المادة ـ وأى ـ للنظر بالقلب (۱) وهى بهذا الإجمال تنتظم معانى كثيرة ، منها : ما هو بنير وساطة معروفة ، كالمنام ، واطمئنانهم إلى هذه الرؤى وتقديرهم إياها ، يجعلهم يعبرون عنها بلفظ الرؤية الحاسية ، فيكون منافى المادة الرؤيا للحلم ، وتكون (رأى) منامية ، كما كانت حاسية ؛ ورأيت

<sup>(</sup>۱) الراغب الأصفهاني في (مفرداته) ، يزيد التفصيل ، فيجمل ، ادراك المرث أضرباً عتلقة ، بحسب قوى النفس ، فعنها المرثى بالحاسة ، أو ما يجرى بجراها مثل : فعبرى الله صلم ، والله لا يرى بحاسة ؛ ومنها المرثى بالوم والتغيل مثل : ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ؛ ومنها المرثى بالتفكر مثل : إنى أرى مالا ترون ؛ ومنها المرثى بالتفكر مثل : إنى أرى مالا ترون ؛ ومنها المرثى بالشام مثل : ما كذب الفؤاد مارأى . . ولعلك تدرك أن الرؤية بالقلب تشمل ما عدا الحاسة ما فعله د الراغب » ، كاسترى أننا تعلمن إلى عدائرؤية بالقلب اعتقاداً ، وهي رؤية ليست ما عده د الراغب » و تفصيله . . . فإجال ما عدا الحاسة في القلب ، وجعله يشمل التمقل بأنواعه ، فيشمل الاعتقاد، إجمال أليق ببساطة النظر القدوى ، وأصلح لتقبل معان كثيرة .

يمهني حامت . . والقلب \_ كما عرفت قريبـــا \_ مناط التعقل في [القرآن] فنستعمل (رأى) فيما يدرك بالقلب ، وهي (رأى) العلمية ؛ التي تنصب مفعولين، حين تنصب البصرية ، مفعولاً واحداً . . ثم هذا القلب موضم للوجدانيات كذلك ، فالرؤية به كما تكون في المعقولات والفكّر ، تكون في الدينيات والمقائد أيضاً، وتكون (رأى) الاعتقادية . . وهنا لا أستطيل عليك ما ورد في [ اللسان ] بهذا الشأن فاسمعه يقول ، في مادة رأى : « ... رأيت التي بمعنى الرأى ، الاعتقاد ، كقولك فلان يرى رأى الشُّراة ، يعتقد اعتقادهم ؛ ومن قوله عز وجل: لتحكم بين الناس بما أراك الله » . فحاسة البصر همنا لاتتوجه ؛ ولا بجوز أن يكون بمعنى أعلمك الله ، لأنه لوكان كذلك لوجب تعديه إلى ثلاثة مفعولين ، وليس هناك إلا مفعولان ، أحدهما الكاف، أراك ، والآخر الضمير المحذوف للغائب ، أي أراكه ؛ وإذا تعدتأري هذه إلى مفعولين ، لم يكن من الثالث بد ؟ أو لا تراك تقول فلان يرى (رأى) الخوارج ، ولا تمي أنه يعلم ما يدَّعون هم علمه ، و إنما تقول إنه يستقد ما يستقدون ، و إن كان هو ، وهُم عندك غير عالمين بأنهم على الحق ؛ فهذا قسم ثالث لرأيت»...كما قال ، قبل ذلك ما نصه : « .. يقال فلان من أهل الرأى ، أى أنه يرى رأى الخوارج ، ويقول بمــذهبهم ، وهو المراد ههنا » أى في قول القــائل : فينا رجل له رأى ..

وقد آذنتك قبل بأن هذا التدرج اللغوى يحتفظ بما يترك التطور الاجتاعى من الآثار، فى حياة الألفاظ ، فتكون بذلك سجلا دقيقاً ، لخطوات عقلية أو علية ، لطك لا تجد لها وثيقة أصدق من هذه الوثائق اللغوية . . ومن هنا تستطيع أن تقول معى : إن استمال الرؤية فى الاعتقاد استمال إسلامى ، خلفته الحركة الدينية الإسلامية فى الحياة ، وكثره ماكان من الانقسام المبكر على الخوارج .

ودقة الحس اللغوى فى العربية ، تقرب القول بأن مصادر الفعل الواحد، تختلف صورها باختـــلاف مواقع معنى الفعل (۱) ؛ ومن هنا يكون مصدر رأى المبصرية : الرؤية ؛ ومصدر المنامية الرؤيا : ومصدر العلمية والاعتقادية : الرأى .. وحسن من هذا و إن لم يتم اطراده، فإنك تجد الرؤيا مصدراً المبصرية، يسوقون شاهده من شعر «الراعى» ، ويفسرون به قوله تعالى : وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فينفة ليناس لسان ... كما تجد الرأى، وهوللعقلية، مضافاً الممين ؛ فى قوله تعالى : يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْىَ الْمَيْنِ ... فإن لم يطرد ذلك ، فإنه يغلب ، وهو لون من الدقة جدير بالرعاية .

وعلى هذا تجد معانى \_ رأى \_ تترتب على هذا الوجه : بصرية حاسية ، يرجح أن تليها الحلمية المنامية ؛ و بعدها النهمية أو العلمية ؛ وآخرها الاعتقادية الدينية ، التي رجحنا أنها إسلامية جديدة .

<sup>(</sup>١) ابن النيم : ( أعلام الموقسين..) ١ /٥٧

\*\*

مم الوذ بالقرآن الكريم نستجلي فيه دقة الحس اللغوي، بل الفني كذلك، في استعمال تلك المسادة ونعرف منه ماكان متداولاً من معانبها ، إلى نهامة عصر النبوة . . فنراها كثيرة الدوران ، كثرة تصرف عن إحصائها هنا ؛ كما ترى أغلب صيَّفها استمالا ، الصيفة الفعلية ، خلا الأمر؛ ونجد في القرآن من مصادرها : الرؤيا المنامية ، وقد سممت تفسيرها برؤية اليقظة في آية الإسراء: وَمَا جَمَلْنَا الرُّوايَا التي أَرَيْنَاكُ إلاَّ فِتْنَةً ... وأما الرأى فقد ورد في [القرآن] مرتين لا غير ، إحداهما لرأى المين ، كما سممت آنهاً ؛ والثانية للظاهر البادي، المتبادر من الرأى ، في آية ٢٧ من سورة «هود» : (. . وَمَا نَرَ اكَ اتَّبَعَكَ إلاَّ الَّذِينَ هُمْ ۚ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأَي .) قرثت بالهمز ، وبدونه ، مراداً بهــا أول الرأى وظاهره ، أى شىء عنَّ لهم بديهـــة ، من غير روية ونظر (١). . . وقد تُشعر بأن غير البادئ والظاهر من الرأى ، يكون عن تدبر وتأمل ، . . ومن كل أولئك تحس أن [ القرآن ] قد استعمل رأى البصرية أكثر بما استعمل غيرها ، وأن الاعتقادية ، لا تكثر فيه ، أو قل لا تظهر ، إلا

<sup>(</sup>١) الكشاف: ٩٧/١٠

فى آية « المائدة » السابقة : لتَحكم بينَ الناسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ ... وأن الرأى قليل الاستعمال فيه ، وأنه لا يدل إلا على المعنى العسام المجمل للرأى ، وهو القهم أو النظر .

و إنما نتتبع هذا التطور فى اللغة وفى الفرآن، توصلا لمعرفة التدرج الاجتماعى لسكامة « الرأى » ، حتى ظهورها فى صورة اصطلاحية محدودة واضحة؛ ومن هنا نسأل :

كيف ومنى استقر الرأى الاصطلاحي؟: وفي تحديد معنى الرأى تحديداً ضابطاً تسمع قول « الراغب الأصفهاني » في مفرداته ] إن الرأى هو: اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن .. وهو تحديد حكمي، يصلح أساساً لإدراك حدود الرأى الفقهي، الذي ساعدت على إمجاده ثقافة منطقية قيَّاسة ، فيمكن أن تقول إن معناه حين استقر اصطلاحيًا ، هو اعتقاد النفس أحد النقيضين ، في حكم شرعي عن غلبة ظن . . . فهو حكم اجتهادي يستخرجه أصاب الرأى بعقولم ؛ على النحو الذي ضبطتُه أصول الفقه في بعد . . وهــذا المني الأخير لم يصر اصطلاحاً واضحاً، تتميز به طريقة فقيية عن أختها، ومذهب عن غيره ، إلا بعد إنضاج الزمن للحياة العقلية الإسلامية ، وبعد تجارب علمية وعملية ، لهذا المجتمع الذي كونه الإسلام . . وتلك هي المراحل التي نريد لنعرف معالمها الكبرى ، وسير الأيام بها، و إن لم تكن من الوضوح والهمييز بحيث يسمل تتبعها ، ووصف تنقلها ، فسنحاول من هذا التبيين ما

نحاول، مقدرين أن هــذا الرأى كان شديد الحساسية، دقيق التغير والقأثر؛

بما يطرأ على الحياة العقلية الإسلامية ، من مؤثرات خفية خفيفة ، لم يحفظ

التاريخ عنها شواهد كافية ، ولا سيا شواهد الحياة في البيئة الحيجازية ، التي نخصها بالتتبع ، والتي كانت ببعدها عن حواضر الخلافة بعد عهد « عثمان » ذات ظروف خاصة ، في المصرين الأموى والعباسي ، يدق معها تقدير تأثرها بالتيارات الاجتماعية أو العقلية ، حين يمكن تبين سيرها في الحواضر، لبقاء آثار كافية عنها في التاريخ ، إذ كانت السياسة والحكم موضع عنايته الأولى .

والرأى نتيجة الفهم، الذى لابد منه فى الواقعة التى يطلب حكمها الشرع، كما لابد منه فى العلم الشرعى، الذى يريد الفتى أو القاضى استخراج الحكم منه، فالمنتون فى كل دور من الأدوار التى رتبناها \_ القراء، والعلماء، والفقهاء \_ لابد لهم من رأى ، مهما تكن ثقافتهم المقلية ، وتجاربهم الحيوية .. وخطوات تدرج الرأى هى خطوات تدرج عقلية أولئك المرتشين. . وانها لدقيقة خفية ..

ونحن نعرف من النظرة العامة ، أن القوم قد بدأوا يرتئون منذ اللحظة الأولى، الصحت الرسول عليه السلام، كاتقرأ ذلك منصوصاً في قول «ابن عبدالبر»... «وتجادل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السقيفة وتدافعوا ، وتقرروا وتناظروا ، حق صار الحق في أهل ؛ وتناظروا بعد مبايعة « أبي بكر» ، في أهل

الردة ، وفي فصول يطول ذكرها ، واحتجوا على«أبي بكر» بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، إذا قالوها حقنوا منىدماهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم علىالله ، فقال «أبو بكر»: من حقيا الزكاة . . . الح (١) فهلكان هذا ومثله ورسول الله مسجى بينهم، إلا فهـ) للواقعة ما هي ؟ ، وفهماً للنص كيف يطبق عليها ، ولقاء رأى برأى ؟ . . لاشك أمه لم يكن إلا كذلك . . وهم في مثل هذه الشدائد يلتمسون رأى ذوى الرأى فيهم ، ويلقبونهم بذلك تقديراً لهم ، وإجلالاً ، فكان « العياس بن عبد المطلب » فيهم يسمى « فا الرأى (٢٠) » . . وتلك التسمية المبكرة تغسر ما تلاها بعد من إضافة الرأى إلىأسماء الرجال في مثل « المنيرة » و « ربيعة » والتي كان على مثالها إضافة هذا الرأى إلى اسم بمض الفقياء «كهلال الرأى » الفقيه الحنني، معاختلاف الرأى، واختلاف الرأني، باختلاف مجال نشاط كل واحد منهم .

ونظل حیث نحن ، فنقول : إن الرأى مهما تكن صفته من عمق وسطحیة وعلیة ونظریة ، حاجة حیویة كما ترى ، ومن هنا كان للاً ولین السابقین من قدماء الصحابة رأى فى حكهم وفتواهم ، كما كان لمن بعدهم كل حین ، حتى

<sup>(</sup>١) ( جامع بيان العلم ٠٠٠ ٢ / ١٠٢

<sup>(</sup>٢) القاموس المحبط: مادة ــرأي-

ما تبتئس بإطلاق القول فى ذلك ، لا تُحاشى من الأقوام من أحد ، وكذلك أطلق هـذا القول غيرك ، وعزا الرأى لجهرة القوم فقال : . . . وقد جاء عن الصحابة رضى الله عنهم ، من اجتهاد الرأى ، والقول بالقياس على الأصول عند عدمها (كذا) ما يطول ذكره . . . . وبمن حفظ عنه أنه قال وأفتى مجتهداً رأيه ، وقايسا على الأصول فيا لم يجد فيه نصاً من التابمين ، فمن أهل «المدينة » : « سعيد بن المسيب » و « سليان بن يسار » و « القاسم بن محمد » و « سالم بن عبدالله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحن » و « أبو سلمة ابن عبد الرحن » و « خارجة بن زيد » و « أبو بكر بن هبد الرحن » و « و ابن شهاب» و « أبو الزناد » و « ربيعة » و « مالك » وأصحابه ، و « عبد المزيز بن أبى سلمة » و « ابن أبى سلمة » و « ابن أبى سلمة » و « ابن

ومن « أهل مكة والمين » : « عطاء » و « مجاهد » و « طاوس » و « عكرمة » و « حرو بن دينار » و « مسلم بن خالد » و « الشافسي » . . و يمضى كذلك ، فيعد من أهل « السكوفة » من يعد ، حتى يعد « أبا حنيفة » وأصحابه . . كما يعد من أهل « البصرة » من يعد من الفقهاء والقضاة ؛ و يعد من أهل الشام ، وأهل « معمر » ، وأهل « بغداد» ، فيعد « الأوزاعي » و « الليث » و « ابن حنبل » ( ) . . . فيكون قد نعت بالرأى الفقهاء السبعة ، والأثمة الأربعة

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: ( جامع بيان العلم . . ) ٢ / ٢١ ، ٢٢

ووجوه الفقهاء أهل عصرهم ، لم يدع أحداً (`` . على احتلاف الأعصار وتغاثى الديار ؛ فكل أوائك قد رأى على حالمًا ، فقد يكون رأيه فهما قريباً يسيراً ساذجاً ، وقد يكون الفهم . .

وهكذا تكون « المدينسة » مستقر المتلقين للملم النبوى ، ومسرح التطبيق الأول ، فهى ولامراء مجال الرأى – كاترى – فى أول صوره ، كاكانت مدرجة هدذا التقدم والتطور لمنى الفهم والرأى ؛ فهى قد سبقت إلى الرأى جميع أمصار الإسلام ، وعامة مدنه ، علىما تلمحه من ترتيب « ابن عبد البر » للأمصار والفقهاء القياسين فيها .

والرأى بهذا المعنى ليس هو الرأى الاصطلاحى ، المديز لفقيه دون فقيه ، أو لمجتهد على آخر ، كما كان بعد ذلك على تقدم الوقت .. بل هو رأى ما هو رأى " ، كما يقول « مالك » نفسه (٢٠ .

<sup>(</sup>۱) حين نتجه فى فهم الرأى هذا الا تجاه ، و لورد أقوال د ابن عبد البر ، شواهد عليه ، ينبغى أن نشير لملى قرن له و بلدى ، هو د ابن حزم ، الذى يقف فى الطرف المقابل، يحل على الاستحسان ، والاستنباط ، والرأى ، ويجل كل ذلك، فى غير موضع من كتاباته كل ( الأحكام ) \_ 7 / 1 المل ه ه \_ ، يوهن النقول والمقهوم ، فى قوته المهودة ، وعباته الصارمة ، وقد رأيت طرفاً من ذلك \_ ص ١٦٧ ـ فى تكذيبه كتاب القضاء الذى كبه عمر لأبي موسى ؟ ورأيت غالقة أصحاب الرجال له . وتلقى الكتاب بالقبول . . : والحق أن سير الحياة لا يجمل من اليسير مطاوعة د ابن حزم ، على فهمه للرأى ، ولاسيا فى الصر الذى نتحدث عنه ، والذى لا يبدو فيه الرأى إلا فهماً وقفهاً ، لا استنباطاً ولا استحساناً ؟ ولا فرضاً ، ولا تشغيقاً ، ولا تسليلا . . وفى كل حال قد وضمت بين يديك الاتجاهير . ، وأت يجبث ترى . . . .

<sup>(</sup>٢) عبان : (الترتيب . .) ورقة ٣٢ ، و(خ)

و بهذا المنى اللغوى والعملى للرأى ، تفهم كيف يعد « سالم » أحد نقها، هالمدينة »، ها البر » جميعاً اسحاب «المدينة »، ها عبد البر » جميعاً اسحاب رأى قريبا ، لكن الأمر أن « سالما » هنا يقرن « بربيعة » الذي كان رأيه موضع كلام (٢٠ ... قرن « سالم » « بربيعة » فيا يُرُ وي من أن « القاسم »

(۱) الخطيب البندادي : ( تاريخ بنداد ) ٨ /٢٣

(٢) وقف العصريون عند هذه السألة وأطال فيها بعضهم ــ أحد أمين ( فبر الإسلام جـ ٢ ص ٢٠٩ ، ٢٠١) ـ إذ يلفت النظر عنده : أنْ يكوتْ بين كبار رجال الدينة و رسمة الرأى ، وهو كما يدل عليه اسمه من أحل الرأى ، ومن شيوخ « مالك ، . . . ويسون خَبر مجادلته ﴿ سَعِيدُ بن السَّيْبِ ﴾ في دية الأصابم ، وقول ﴿ سَعِيدُ ﴾ له : أعراق أنت ؟ وقول «ربيعة» لا ، بل عالم مستثبت . أو جاهل متعلم ... ويقول الــكاتب : وقدروي في ترجمته : أنه كان في العراق أيام «السفاح» ، وانه قر به واستممله ، فهل أخذ الرأي من المراقيين أيام كان بينهم ؟ طن بعضهم ذلك \_ ولم يمين الكانب بعضهم هذا \_ ا ولكن يظهر أنه غير صحيح ، فقد رأينا هذه النرعة عنده قبل أن يكون في العراق ، لأنه بهذه النرعة ، جَادَل « سعيد بن المسبِب » المتوفى سنة ٩٣هـ، قبل ولاية «السفاح» بزمنٌطويل ، ولأنه قد روى الرواة أن « ر بيمسة » كان يكره المراق وأحسله . . . فالظاهر أن تُزَّعة الرأى عنده وليدة المدينة نفسها .. و يمضى المؤلف ليقسم الصحابة بالمدينة إلى قسمين : من يعمل المقل حيث لا نس ه كممر، ومن لا يميل إلىذاك كابنه ﴿ عبد الله ،، و يستظهر أن النزعتين بفيتا ، وتأثر بهذه قوم، وهذه آخرون. وكان وجود قربيعة، بينهم علماً على اللون الآخراء بتصرف. . . وتشمر أنه لاحاجة إلى شيء من هذا كله ، لو فسر الرأى عِمناه الأول من الفهم وما إليه ، فبدا أنه طبيعي ، وأن الجميع قد مارسوه ، وعدوا منأهله ، فمد «سعيد بنالسيب» نفسه صاحب رأًى ، وعد الفنهاء السبعة كذك ؛ وعد مسالمصنو ﴿ ربيعة ، نفسه في الرأى ، وحكم ماليس في السكتاب والسنة ، وليس هذا هو ما امتاز به العراقيون بعد ، ولا هو الرأى المذموم . . وقول • سعيد بن السيب ، • لربيعة ، أعراق أنت ؟ موضع نظر غير قليل ف ذلك الحين ١١١ . . والرأى الذي ينسب إليه « ربيعة » ، قد سممت غير وآحد ينسب إليه وهو العقل والذكاء . . . فبالنظر لهذه المعاني والاستمالات ، لسكلمة الرأى على تدرجها يسلم الحسكم ، و يستننى عن الحوض في فروض لا أساس لما ، والانتهاء إلى أحسكام ليس لها أأصل قوى الله م م

كان إذا سئل عن شيء ، فإن كان شيئًا فى كتابالله أو فى سنة نبيه أخبرهم به « القاسم » ، و إلا قال: سلوا هذا ــ « لر بيمة » أو « سالم » ــ و«ر بيمة» هو الذى دعوه : صاحب ممضلاتنا

\*\*\*

وبالمنى اللغوى العملى للرأى ، يَمُد « ابن قتيبة » «مالكا» من أصحاب الرأى . . . ويُسأل شيخه « أبو الأسود » : من للرأى بعد « ربيعة » بالدينة ؟ فيقول : الفلام الأصبحى ( ) \_ أى « مالكا » \_ ؛ بل يُسأل « ابن حنبل » تلميذتلميذ «مالك» : عن يريد أن ينظر في الرأى : رأى من ينظر ؟ فيقول : رأى «مالك ( ) . . ثم يعده « ابن رشد » : أمير للؤمنين في الرأى والقياس ( ) . .

(11) ...

<sup>(</sup>١) كتاب المارف: س ١٦٩

<sup>(</sup>٢) عياس: (الترتيب) ورقة ١٩ و ( خ )

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ورقة ١٩ ظ ( خ )

 <sup>(</sup>٤) القدس: ( التنوير ... )، خط بنار الكتب، ورقة ٥٠ و

باختلاف الشخصية العقليمة ، التي تتمـألف من العقل للوهوب ، والعقل المكسوب جميما . . وهو رأى يتفاوت بتفاوت الثقافة ، التي تلون النهم، وتميّن وجهته ، وتقدر دقته وعمقه ، .. والثقافة كلة نصلك من البيئة بسبب ، فالبيئة هي التي توجه الثقافة ، وتميّن عناصرها ، ومن كل ذلك تدرك أن هذا الرأى ، الذىهو القهم لا أكثر ، يتفاوت فى البيئتين : الحجازية التينهمها، والدراقية التي لانستطيع الإغضاء عن النظر إليها ، وفيها يتقلب « أبو حنية » المتقدم الى حد ما على «مالك»، والمتصل ببيئة «الحجاز » اتصالا لا يمكن تجاهل أثره .. نع ، يكون الفهم للنصوص الواحــدة مفترةا فى إحدى البيئتين عن الأخرى ، بفروق معنوية كلبيئة منهما ..كما أنك حين تقدر هذا الاختلاف تقدر معه ، أن التدرج يسرع في إحدى البيئتين عنه في الأخرى ، فيكون تطور معنىالرأىف«العراق» أسر عخطىمنه فى «الحجاز»،لما فىهذا«العراق» من مثيرات لذلك ومؤثرات ، لاشيء منها في «الحجاز» ، فقد رأنّنا حينها نصف فى إجمال ، خطى تدرج معنى الرأى في «الحجاز» لا نتوسع في ذلك قط ، ولا نمده إلى ما سواه من البيئات الأخرى ، «عراق» أو غيره .

وبهذا نطبئن إلى القول ، بظهور الرأى في حياة أسحاب العلم الديني ، منذ عصر مبكرجداً ، سواءفي ذلك «الحجاز» وغيره ، أو قل هو في «الحجاز» أسبق، لما قدمنا من أنها الموضع الأول التطبيق الدينى .. كما نطمتن إلى أن الرأى فى بيئة والحجاز» حتى عهد « مالك» لم بجاوز معنى الفهم أو الفطنة ، ولم يصل إلى شىء من التوسيع، أو التقعيد، أو التماس العلل ، أو استمال القياس المنطق، وما إليه .. وإن كان معنى الرأى قد جاوز هذا في « العراق » ، إلى مدى بعيد ، كما يتبين من قول أصحاب البيئتين في المسألة الواحدة .. و إليك مثلا يدل على مقدار حق صاحب الصلم الدينى في الفهم ، وكيفية فهمه للأمور ، وفرق ما بين العلماء في فهمهم لها . . . ومنه تجد مثالا من اختلاف الصورة باختسلاف اليئات .

وهذا المثل عن : القسم للخيل في الفرو ؛ فالذي عند « مالك » فيه : أنه بلغه أن «عر بن عبد المويز» كان يقول : للفرس مهمان ، والرجل سهم ، قال « مالك » : ولم أزل أسمع ذلك (١) .. وهذا هو كل ماعنده في المقام عن القسم للخيل...لكن « أبايوسف » في كتابه [الخراج (٢)] يورد رواية عن «ابن عباس»

<sup>(</sup>١) ( الموطأ ) مع شرح السيوطي ١٣/٢

<sup>(</sup>٢) س ٢ ٢ و ٢ ٢ ، ط السلفية . . وبين وفاقصاحي الكتابين ثلاث سنوات ، لكن بين تناولى الكتابين للمسألة الواحسدة ما يقدر بثلث قرن أو أكثر . . والفرق أولاء فرق بيئة بثنافتهاء وتنوع تلك الثقافة ، وسمتها ، ثم بحياتها العملية ، ووفرة هذا العمل، وتجدده ، وكثرة مشكلاته التي يحلها أصحاب الشرع .

بأن للفـــارس سهمين ، وللراجل سهم .. ورواية عن « أبى ذر » : أن للفرس مهمين والفارسمهم ، وهو ما قدمه مجملاءمنأن للفارس ثلاثة أسهم ، والرجل سهم .. ثمريمقبقائلا : «وكانالفقيه المقدم«أ بو حنيفة» رحمه الله تمالى يقول : للرجل سهم وللفرس سهم ، وقال : لا أفضل بهيمة على رجل مسلم ؛ ويحتج بما خُدَثنــا عن . . . أن عاملا « لعمر بن الخطاب » ــرضي الله عنهــقسم في بمضالشام ، للغارس سهم وللراجل سهم ، فرفع ذلك إلى « عمر » رضى الله عنه فسلمه وأجازه ، فكان « أبو حنيفة » يأخذبهذا الحديث ، ويجمل الفرس سهما وللرجلسهما » .. ثم يتقدم « أبو يوسف » ليرجح، فيقول: وماجاء من الأحاديث والآثار أن للفرس سهمين ، وللرجل سهما ، أكثر من ذلك ، وأوثق ، والعامة عليه ، ليس هــذا على وجه التفضيل ، ولوكان على وجه الغضيل ما كان ينبغي أن يكون للفرس سهم ، والرجل سهم ، لأنه قد سوى بهيمة برجل مسلم ؛ إنما هذا على أن يكون عدة الرجل أكثر من عدة الآخر وليرغب الناس في ارتباط الخيل في سبيل الله ، ألا ترى أن سهم الفرس إنما يردّ على صاحب الفرس ، فلا يكون للغرس دونه . . ويحتم ﴿ أَبُو يُوسَفُ ﴾ ذَلك رغم ترجيحه الواضح لأحد القولين ، بأن يخيِّرُ أمير المؤمنين ، فيقول له :

« فحد يا أمير المؤمنين بأى القواين رأيت ، واعمل بما ترى أنه أفضل وأخير السلمين ، فإن ذلك موسع عليك إن شاء الله » .

\* \* \*

وقبل النظر فيا هو رأى من هذين النصين ، نلحظ أن قسمة عامل « عمر » وتسليم «عر» بها، واجازته إياها،قد سماه « أبو يوسف » حديثًا.. ومبلغ الأسم فيه أنه فعل سحابي ..! كما أن « مالكا » قد أخذ بما بلغه من قول « عمر بن عبد العزيز » ومبلغ الأمر فيه أنه مرسل تابعي !...ثم يقول « مالك » إنه لم يزل يسمعه ، دون أن يبين عن أى شخص لم يزل يسمعه ! ا فهلا تجد من ذلك أن اصطلاحات الرواية ، وألقاب المرويات ، لما يكن قد استقر أمرها بعد على ما قدمنا ؟ ..

ثم ثرىأن ه مالىكا » ساق قول ه عمر بن عبد العزيز » ،وأيده بأنه لم يزل يسمع ذلك ؛ ولم يعلق على المسألة بشىء ما ، بلكان هــذا هو كل ما فى للقام من قول أو بيان ..!

وأما « أبو يوسف » فيسوق فى الموضوع حديثين مؤيدين الناحيتين : أن للفارس سهمين ، أو أن له ثلاثة أسهم ، ويذكر فعل « أبى حنيفة » فى الأخذ بما أقره « عمر » ، مرجحا له على أحد الحديثين برأى وفهم : هو أنه

لا يفضل بهيمة على رجل مسلم ؟ « وأبو يوسف » قد ومَّن فكرة تفضيل الهيمة على الرجل المسلم ؛ و بين أن التسوية كذلك مرفوضة كالتفضيل، فلمكرة أنه تفضيل، أومساواة باطلة.. والوجه عنده أنها عدة للرجل، وترغيب للناس في ارتباط الخيل ، فيكون بذلك قد أضعف احتجاج « أبي حنيفة » ، لكنه رغم هذا كله ، لا يزال يترك لأمير المؤمنين الخيار ، في أن يأخذ بأي القولين ، فإن ذلك موسع عليه إن شاء الله ؟ .. ففيها ساقه « أبو يوسف » بعد الرواية من قول في المسألة ، وفيها فاضل فيه بين القولين ، مثال الرأى ، الذي فهمت به النصوص؟ بل ماهو من الرأى في مرحلة متقدمة، لعلما لوطبقت على أصولهم فىالتعليل والاستنباط والقياس، لأوشكت أن تعطى صورة كاملة منه، على حين لا ترى «لمالك» شيئا من العمل العقلي في المسألة قط ، فالذي بلغة أثرُّ واحد،أو أصل واحد، هو عمل «عمر بن عبد العزيز»، ثم لم يزل يسمعه، ولا يلفته فيه أن البهيمة سهمين، وللإنسان سهم واحد ، ولا هو يقف عندشيء منه .. وما أريد هنا أن أستنتج شيئًا أكثر من اختلاف البيئات ، في تناول المسائل ، وفهمها . وحق العقل في الفهم ، ومداه ، و إلى أي حد بعيد يصل ، وهو ما ترى الفرق فيه واضحاً جلياً ...

وتدرج حياة الرأى فى البيئة المراقية خليق بأن يدرس وحده ، وتقدر آثارها الخاصة فيه ، فيتبين أن «المراق» يسير بسرعة أخرى، غير مسرعة «الحجاز» ويتأصل فيه الرأى، وأسسه، تأصلا غير الذى فى «الحجاز» ، . . وهكذا تلمس صدق توزيع البحث على البيئات ، والأماكن ، لا على الأدوار والمصور . . . ولمن صعب تتبع التطور الدقيق ، لمنى الرأى والاصطلاح عليه ، فإنا والنظر إلى البيئتين أدركنا القرق بينهما فى التطور واضحا . . .

ونقف بعد ذلك عند مسألة أثرت في حياة الرأى وتدرج معناه تأثيراً كبيراً ، لعله امتد إلى جميع البيئات . . وتلك مسألة : وقد حمل النطور اللغوى آثاراً دلت على استجال الرأى فى الاعتقاد ، بشأن هؤلاء الخوارج ذاتهم ، ونص [ اللسان ] على أنه : « يقال فلان من أهل الرأى ، أى يرى رأى الخوارج ، ويقول بمذهبهم » . . ومن هنا يسمك القول بأن استعال الرأى فى الاعتقاد كان مبكراً . .

وتُتابعهذا فترى فى الحياة المقلية والعملية آثاراً تدل على استمرار استمال الرأى فى الأمور الاعتقادية، إذ بجرى البحث مثلا، حول «القياس» مظهرالرأى المقلى وأداته، وأنه يستعمل فى الاعتقاد أو لا يُستعمل.. وعدّهم استماله ضلالاً وخطراً على المقيدة ، فيقول قائلهم (1): « لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة ، وهم أهل الفقه والحديث ، فى نفى القياس فى التوحيد ، وإثباته

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: ( جامع بيان العلم.. ) ٧٤/٢

فى الأحكام إلا « داود بن على » . . وأما أهل البدع فعلى قولين ، منهم من يثبت القياس فى التوحيد والأحكام جميماً ، ومنهم من أثبته فى التوحيد ونفاه فى الأحكام » . .

ومن هنا يبدأ القول عن خطر هذا الرأى القائس على الاعتقاد ، متُروى في ذلك أحاديث تجعل أصحاب الرأى ، في المقيدة أشد فتنة من غيرهم مثل : «تفترق أمتى على بضم وسبعين فرقة ، أعظمهم فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم ، يحرمون ما أحل الله ، ويحلون ما حرم الله (١) » .

وبهذا ومثله يؤيد التدرج الاجتماعي للحياة، ما لمحناه من التطور الافوى لمادة الرأى ، فيتبين أن هذا الاستعال كان صدّى لواقع فى الحياة ، وصَل الرأى. بالمقيدة ، واتخذ ذلك منزعًا ومذهبًا . .

والذى يبدولى أن إطلاق الرأى ، على تأمل الناظر فى العسلم الدينى ، كان إطلاقًا عاماً ، شاملا لفروع المعرفة الدينية المختلفة ، التي كانت فى العهد المتقدم وحدة متماسكة ، على مارأيت من ذلك في تعريف «أبى حنيفة» الفقه التعريف الشامل العلوم متعددة \_ ص ٦٣٤\_... ثم قُدمت الثقافة الدينية بعد، إلى فروع محتلفة سميت لما علوم، فعرف علم الكلام ، وعلم التصوف، وعلم الأخلاق ؟.. الح ؛ فكان هذا الجمع الشامل مقر " با لظهور الرأى ، في جوانب العلم الديني كله على السواء ،

<sup>(</sup>١) جامع يان العلم: (المسدر شمه) ١٣٤/٢

وصيرورة الرأى سمةً لأشخاص وطوائف ، ومذهباً تعرفبه .

...

وهو أمر كانت له آثار سيئة ، في الحياة الاعتقادية ، التي تعتمد قوتها ، على اليقين المطمئن، والتسليم المؤمن، فإذا هز العقل النظار ذلك ، بظنونه واحتمالاته وأقيسته ، كان لصله الوقع السيئ ، على اليقين والتسليم . . ومن أجل ذلك فرقوا بين النظر في الفقه بمعناه الخاص ، والنظر في الاعتقاد ؛ وقرروا أن القوم قد تناظروا في الفقه وتجادلوا ، ونهوا عن الجدال في الاعتقاد ، لأنه يؤول إلى الانسلاخ من الدين (١) .

فبامتداد الرأى إلى الناحية الاعتقادية ، من علم الدين، وعدم ملامة ذلك الله يمان المستقر ، انمكست على الرأى ظلال قائمة ، نقرت منه ، وشوهت صورته ، فوجهت إليه عبارات الذم والتنقص ، وحلتها إلينا المدونات العلمية ، على اختلاف الأزمنة ، ودخل ذلك في نزاع الطوائف والفرق ، سواء في ذلك الاعتقادى والعملى منها ، فكان هناك معسكران : حديثى ، وقيامى ، وحفظ المسجم القنوى : أن المحد ثبن يُستون أصحاب القياس أسحساب الرأى ؛ يعنون أنهم يأخذون بارائهم فيا يشكل من الحديث ، وما لم يأت فيه حديث ولا أثهم يأخذون بارائهم في يشكل من الحديث ، وما لم يأت فيه حديث ولا أثر ثناك . وعرف في الاعتقاد أصحاب رأى وأصحاب حديث ، كا عرف في

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: (جامع بيان العلم ...) ٢/٩٨

<sup>(</sup>٢) لسان العرب : مادة رأى .

النقة أصحاب رأى وأصحاب حديث ... وتلاحي كل فريق مع منافسه ، كانقضى بذلك طبيعة حياة الآراء والمتقدات ؛ وكانت الباحية الاعتقادية مجال الاتهام المثير أمام العامة والخاصة ، ومصدر الطعن الخرج من عداد المؤمنين ؛ و بكل أولئك تكوَّن ما أشرنا إليه من متناقلات في ذم الرأى ، انعكست فها الظلال الاعتقادية ، بغبرتها وقترتها ، على الرأى العقهى ، فاجتمع في الميدان الفقهي نفسه ما تجمع من أقوال حول الرأى ، بدت فيها آثار التناقض المتدافم.. وهي في الحتى ليست إلا آثار تدرج زمني ، اختلفت فيهالأحوال،فاختلفتالأقوال، تم بقيت الأقوال المختلفة ، ونُسيت الأحوال المختلفة،فخال خائل أنه التضارب الفكرى ، والاختلاف العقلي ، وراح من راح يحاول التوفيق ، أو التقريب ، أوما إلى ذلك .. وهوكما قلنا تدرج لو وضعت فيه الأقوال والآراء في مواطنها ، وداخل إطار من بيئتها المــادية والمعنوية ، لا نحل ذلك الرباط الواهن الذي يجل من المتقابلات إضامة مترابطة . . وهو معنى اجباعي تكررت الإشارة إليه . وحقت المناية به.

\*\*

و إنى لأسوق إليك ظواهر التدافع والتقابل ، فى السكلام عن الرأى ... فإنك تسمع الأمر بالمقايسة فى كتاب « عمر » « لأبى موسى » .. كما تسمعه يقول « لشريح » حين بشه على قضاء « الكوفة » : وما لم يتبين لك من السنة فاجتهد فيه رأيك (۱۰ . . وكما تسمع غيره يأمر به ، فيقول : خذمن الرأى ما يفسر لك الحديث (۲۰ . . ويُمد الرأى شرطاً فى المفتى ، فيُسأل « ابن المبارك» : متى يسم الرجل أن يفتى ؟ فيقول : إذا كان عالماً بالأثر، بصيراً بالرأى . . وقد جاءك من قبل قولم : نعم وزير العلم الرأى الحسن .

وحينها تتنقل بين ذلك وكثير مثله ، من القول الحسن فى الرأى ، إذا بك تسمع « عمر » ـ كدأبه فى الأولية والسبق ـ يُروى عنه أنه يقول : انقوا الرأى في دينكم، وإياكم وأصحاب الرأى، فإنهم أعداء السنن ، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأى، فضلواوأضلوا ( ) . وأشباه ذلك كثير من قول الناس بعد

<sup>(</sup>١) ابن القيم: ( إعلام الموقمين ..) ٧٢/١

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١/٥٠\_ ومعه ( جامع بيان العلم .. ) ١٤٤، ١٣٧/٢

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر: ﴿ جامع بيان العلم . . ) ٢ / ٧٤

<sup>(</sup>٤) الصدر نفسه ٢ / ١٣٤ ، ١٣٥ – ونسوق هذه القولة ، ونحن تراها تتداعى أمام ما الحسائنا إليه قبل ، في غير موضع ، من أن الرأى المقابل للحديث ، على الوجه البادى في تلك السكلمة ، لم يكن قد عرف لعهد الحليفة الثانى ، وهذه المقابلة بخاصة جدد متأخرة ، ولم يذكها لملا الصراح المذهبي ، وتنافس الأقاليم ، وما إلى ذلك من عوامل لم تعرفها الحياة الإسلامية ، في صدر القرن الأول الهجرى 111

وكل ما يمكن أن ينقل عن هذا العصر الباكر فى الرأى ، ليس إلا الإشفاق منه ، وخشية ألا يوافق حَمَّ الله والتحريم الله يوافق حَمَّ الله والتحريم الله يوافق حَمَّ الله والتحريم وما أشبه ذلك من المعانى . . أما المقابلة بين الرأى والحديث، على هذا الوجه السافر، فى السكلمة المنسوبة إلى « همر » فما إخالها تصح ولا تثبت ، ولسكنها كلة تمثل لك جلة تقدم الرأى . . كما تدلك على الحاجة الماسة إلى المقطة النافدة، لما ينقل فى هذا الحجال ، لأن هذه المقولات ليست إلا آثار معارك عارمة خلفت ما ترى . . وبقدر حدة حدّه المعارك تكون الحاجة إلى التعاد أضرارها .

هذا العهدفى الرأى، حتى لتنسب قولة منتبهة لكلمة «عر» هذه، إلى «مالك» نفسه (١) ، يمد فيها أصحاب الرأى أعداء السنة !! .

وفي المنقول عن « مالك » ذاته ، وفيا نسب إليه من الرأى ، ترى هذا النقابل المتدافع واضحاً أيضاً ... فقد مرّ بك أنه أمير المؤمنين في الرأى ، وأنه .. - ص ١٩٤٠-، وعلى أسلوبهم المنقبي يروى: أن الرسول عليه السلام قد شهد لرأى « مالك » في المنام .. وينقل عن الإمام ذكر رأيه ، وطلب عرضه على السنة ... كما يذكر هو في [ الموطأ ] ما سماه رأياً - على ما سنبينه بعد - وكان يكثر أن يقول : إن نظن إلا ظناً وما محن بمستيقتين (٢٠). ولكنك حين تجمع ذلك كله، ترى إلى جانبه نقلهم أن « مالكا » قال : ما تكلمت بالرأى إلا في ثلاث مسائل (٢٥) .. وتمنيه في مرض موته ألا يكون قد أفتى بالرأى (١٤) .. بل بكاؤه في مرض موته وقوله : والله لوددت أنى ضربت بكل مسألة أفتيت فيها برأيي سوطاً سوطاً ، وقد كانت في السعة فيا قد سبقت إليه ، وليتني لم أفت بالرأى (٥) ..

<sup>(</sup>۱) الزواوي: ( مناقب ) س ۳۸

٢/٦ (١٠ الإحكام ١٠) ٦/٧٠

<sup>(</sup>٣) ميان،: ( الترتيب ) ٢٤ و خ

<sup>(</sup>٤) الماد: ( الشنرات ) ۲۹۲/۱

<sup>(</sup>٠) ابن حزم: (الإحكام) ٦/٧٠

بل يشتد الأمر : ويقسو نقد «مالك» « لأبى حنيفة » فيروى ـ من غير طريق واحدة ـ مثل قوله فيه : ما ولد فى الإسسلام مولود أضر على أهل الإسلام من « أبى حنيفة » (١) !!!

والأمر فى الفرد وفى الجاعة كما قلت أثر لما يخلفه التدرج الحيوى لحياة الكائن المعنوى ، كتلك الآثار التى يخلفها التدرج الطبيعى ، فى بناء الكائن المسادى ، فتكون زوائد و بقايا ، وقد كانت فى دور من أدوار الحياة أعضاء وقوى . . و بالنظر فى الأزمنة التى ظهرت فيها تلك الأقوال ، والملا بسات التى قيات فها تلك الأوراد ، يبدو ألا تناقض ولا تعارض . .

\*\*\*

واختلاف القول في الرأي \_ كا بينا \_ يرتد أصله إلى ما رأيت: من أن الرأى كان رأياً في العقيدة، كما كان رأياً في العمل .. فانتقلت كراهة أحدها إلى صاحبه .. ولا نقول هذا على سبيل الطن ، بل تقرره أقوال القوم منقولة حيما بيينون الرأى المذموم فيقول القائل: (٢٦ .. اختلف العلماء في الرأى المقصود إليه بالذم والديب ... فقالت طائفة : الرأى المذموم هو البدع الحائفة السنن في الاعتقاد .. و يلحظ هذا القائل نفسه : أن كل من رُوى عنه ذم القياس ، قد وجد له القياس الصحيح منصوصاً ، لا يدفع هذا إلا جاهل أومتجاهل، مخالف

<sup>(</sup>١) الخطيب البندادي: ( تاريخ بنداد ) ٣٩٦/١٣

<sup>(</sup>٧) ابنعبد البر: (جامع بيان|الطم..]٢ ٩٣٨ .. ومثله في ( إعلام الموقعين..)١/٥٠

السلف فى الأحكام (1) .. وما دام الأمركذلك، فلا وجه المسألة إلا أن يكون الرأى المذموم ، والقياس المبقض ، ليس الرأى فى الأحكام العملية ، ولا هر القياس الفقهى ، .. بل هو الرأى فى الدين بخاص معناه ، والقياس فى العقائد . وحين تطمئن إلى هذا فى حياة الجاعة ، لا تلبث أن تجد مصداقه فى حياة الفرد... فهذا صاحبنا «مالك» حين يفسر ماروى عنه قريبا فى «أبى حنيفة» ، تبين الرواية المسألة بأمور فقهية واعتقادية معافتقول : كانت فننة «أبى حنيفة» أضر على هذه الأمقرن فتنة «إبليس»، فى الوجهين جميعاً : فى الإرجاء، وما وضع من نقض السنن (2)

...

ولمسل الأصل الذي أشرنا إليسه في أثر البيئات ، على الآراه والحقائق ، بمساهى كائنات معنوية ، واختلاف ذلك باختسلاف الأحوال والشئون ، يكون عندك أصلا واضح الاستقرار ، لا نستريب في شيء منه ، ولا يد هشك اختلاف التقدير ، الاختلاف الشديد ، المساضى من طرف إلى الطرف الآخر ، فتلك سنة حيساة الآراء والمقائد .. و إنك لواجد هذا

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: ( جامع بيان العلم ) ٢٠/٢

 <sup>(</sup>۲) الحطيب البندادى : (تاريخ بنداد) ۹۲/۱۳... ولذا متبت لديك نسبة هذا التوليالى
 د مالك » فإن فيه دلالته على ما نشير إليه من الظاهرة الاجماعية ، إن عند « مالك »
 وإن عند واضعه .

التقدير الشديد الاختلاف ، في لا يُظن أن يجرى فيه الخلاف إلى الحد المتطرف ، أعنى الحديث ، بما هو أصل أصيل فى الدين عملاً وغيره ، فما يظن أن يختلف النظر إليه اختلافاً يتباين فيه الرأى هكذا .. لكن ذلك قد كان .. ، حتى سمنا قول القائل من أصحاب الحديث أنفسهم : لوكان فى هذا الحديث خير لنقص كما ينقص الخير ، ولكنه شر فأراه يزيد كما يزيذ الشر (۱) .. وقول الآخر : لقد ردَّد يموه حتى صار فى حلتى أمرً من الملتم ، ما عطفتم على أحد إلا حلتموه على الكذب (٢) .. وقول ثالث منهم أيضاً : لأنا أشد خوفاً منهم من الفساق (٣) .. يعنى أصحاب الحديث ... ويشارك الأدب فى ذلك بالشعر والنثر ، فينقل مثل قول القائل (١) :

وكل شياطين العباد ضعيفة وشيطان أصحاب الحديث مريد: فإذاكان قد قيل مثل ذلك في الحديث، عند اختلاف الأحوال والظروف، فلأن يقال مثله، بل أمثاله في الرأى أولى.

\*\*\*

وما بسطت من قول عن سبب ذم الرأى ، وتعليله الاجتماعي ليس يدل

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: ( جامع بيان العلم..) ٢/٥٠١

<sup>(</sup> ۳۵۲ ) المصدر نفسه : ۲/۲۴۲

<sup>(2)</sup> المدرقاته: ۲/۰/۲

نى شىء، على غير ما قلت آنفاً من أن الرأى حتى عصر صاحبنا للترجّم له، لم تكن قد استقر تماماً بمسناه الاصطلاحي الفقيمي ، وقد كان اشتباه أمره مبكرًا لبكور إطلاق الرأى على الاعتقاد ، فشبه أمره في قول القائلين ، حتى قبل أن يأخل الرأى صورته الاصطلاحية الأخبرة ، المسرفة في التشقيق والترديد، وفرض المسائل، والإمعان في القياس، وتقديمه على الحديث وما إلى ذلك من أوجه انتقادهم لأصحاب الرأى ، ومظاهر التطرف التي تدفع إليها دوافع نفسية واجتماعية دائمة في حياة الآراء . . . في البسير عليك أن تدرك أن « مال كما » إذا كان يعيب الرأى فلا يعيب إلا الصورة التي كانت لمهده . قبل نشوء الاصطلاحات الأصولية ، وظهور الأسس الفلسفية النظارة في الفقه .. يميب ذلك الرأى ، ولو أنه لم يتعارف بعد ، لأنه إنما يتأثر بالرأى الاعتقادي و يخاف خطره ، فيقول ما يقول في نقد الرأى ، إن سلمت لك الرواية الصحيحة لما قاله في هذا ا

ونحن نقدر أن بيئة الحجاز التي نقصد إلى القول في شأنها ، كانت أفوى تأثرًا بهذه الصلة ، وأكثر نفورًا من تلك الظلال المرببة ، لأنها أدنى إلى المحافظة ، وأبسد من التيارات الدافعة إلى الحرية المقلية التي كانت تجيء (٢٢) الحياة الإسلامية من سكنى الإسلام فى مساكن أصحاب الميراث القــديم فى ذلك ، أو مجاورته لديارهم ، كالرومانيين والفرس ومثلهم . . وأحسب أن الصلة بين الرأى الاعتقادى والرأى الفقهى ، ستلقى أضواء كاشفة على شخصية «مالك» المتكلم، فيا بعد . . .

, و بقى علينا إتماماً لتصور « مالك » الغقيه وعهده ، أن نقول كلمة عن :

الفقه الرأى أو الفقه والرأى: إذ رأينا في تساوق التطور اللنوى ، لكلمة النقه ، والتطور الاجتماعي لحياة هذه الكلمة ، في الحجاز ، أن اللقه إذ ذاك ، هو الفطئة ، والتدبر لمماني العلم ، وأن ذلك التأمل يتناول علم الدين كله ، اعتمادياً وخلقياً وعملياً، على مارأينا في تمريف الإمام الأعظم اللقه ، ولما يستقر بعد معناه الاصطلاحي المعروف .

ثم رأينا في تساوق التطور اللغوى لمسكلمة الرأى ، والتطور الاجتماعي لحياة الكلمة : أن الرأى هو الفهم ، الذى يفسر علم الدين ؛ وهو بما يؤمر به ، ولا يستفنى عنه مفت ولا حاكم ، لأنه نم وزير العلم الرأى الحسن ؛ ولما يصبح الرأى بعد ، في الحجاز، ذلك الرأى الاصطلاحي المستقر ، الذي اتخذت له أدواته ، من الحكميات والمنطقيات ، على نحو ما صار إليه الحال في مدرسة الرأى الققهي المتعزة بذلك .

وتلحظ التوازى بين خطوط التطورين فى الكلمتين، لغوياً واجمّاعياً، فلحظ تقابلاً واضحاً بين الفقه المتفطن، والرأى المستخرج للمانى ، على عاداة تجيز لك أن تقول : إن الفقه كان الرأى ما صدقاً ، على الأقل ، وإن لم بكنه مفهوماً لغوياً ، فى الدقة المتحرية . . . وتوشك بعد ذلك أن تقول :

وهذا الرأى الذي وصلت إليــه الملاحظة الدقيقة ، لسير الحياتين اللغه بة والاجتماعية ، هو الذي انتهى إليه « جولد تسيهر » فيما كتبه عن مادة « فقه » في [ دائرة المعارف الإسلامية ] وقد كتبها ، بعد ماكتب غيرها من آثاره الإسلامية في تاريخ الفقه وتطوره ، فقرر: أن الفقم يرادف الرأى أحيانًا ، في اللغة الدينية الأولى .. ويسوق لذلك شواهد من عبارات القوم ، واستعالاتهم ، حين لم يكن لـكلمة الفقه هذا المدلول الواسع (١٠) . . ولو أن «جولد تسهر» لا يمين هذه الأحيان التي كان فها الترادفُ، مكتفيًا بأن ذلك كان في اللنــة الدينية الأولى . . . وقد أحسستُ ما يقرب القول بهذا الترادف ، وأنا أتابع ذلك التطور اللغوي والاجتماعي الذي وصفت لك خطوات سيره ، إذ وجدت كلمة الفهم \_ كما بينا \_ تقوم مقام كلمة الفقه ، التي ما لبثت أن ظهرت في عبارات القوم ، فلم أنته إلى ما يسميه « جولد تسيهر » في عبارته هذه "ترادفاً بالمنى اللغوى المألوف، فقد سبقت كلمةً الرأي \_ على مايبدو لي \_ كلمةً الفقه ،

 <sup>(</sup>١) مادة « ققه » في دائرة الممارف الإسلامية ، ولما تترجم هذه المادة ، لكن ساق « الشيخ على عبد القادر » في كتابه : ( نظرة عامة في أدريخ الفقه الإسلامي ) ص ١٥٧ ما في الممادة عن هذا المهني ، دون عزو ، وفي حاجة إلى شيء من التحرير !

كما أن الرأى استعمل بالمعني المصدري والمعنى الاسمى مماً ، وكان أبين في المعنى الاسمى ، حين كانت كلمة الفقه \_ على ما يلوح لى \_ أبين في المعني المصدري... ثم فرِّق الزمن بينهما ، فصار الفقه اسماً لما هو رأى ، من القياسيات ، وما ليس رأى من النصيَّات ، حين جمل الاصطلاحُ كلمةَ الرأي اسماً لذلك العمل الاجتهادي، الذي عماده الجهد العقلي للباحث في الشريعة .. على أني في كل حال لا أستكثر إطلاق الترادف بين لفظى الفقه والرأى ، في العصر الذي قبيل حياة صاحبي «مالك» أو على عهده، لكن في« الحجاز » بخاصة ، أما العراق فلمل الرأى فيه كان قد تخصص مبكراً، ولم يعد يسهل القول بمرادفته للفقه ، لما بينا من تقدم الرأى ، وسرعة تطوره في ﴿ العراق ﴾ ، كما لمسته في المقابلة بين صنيع « مالك » في [ الموطأ ] عن قسمة الفنائم ، وصنيع « أبي يوسف » في كتابه ( الخراج ) عن هذه القسمة \_ ص ٦٤٣ \_ وما بعدها

...

وكذلك يتبين لك \_ بَعد النظر في التطور اللغوى والحيوى، الذي بسطته بين يديك\_ قربُ النتائج الآنية :

 ١ – أن الرأى بمعناه العام ، كان ظهوره المبكر أمراً اجتماعياً تقتضيه طبائع الأشياء . . وكان هذا الرأى\_ على اختلافٍ فى تقديره المقلى بساطة وعمّاً ــ هو المأخوذ به فى بيئة الحجاز .

٣ — أن بمن وُصفوا بالرأى أو أضيفت أسماؤهم إليه ، حتى أوائل الغرن الثانى المجرى ــ ولا سيا فى الحجاز ــ من يمكن أن يكون الرأى فى وصفهم و إضافة اسمهم إليه ، هو الرأى بممنى قوة النفاذ فى الأشياء، والقدرة المقاية على حل المشكلات ، حلاً دينياً ، أو غير دينى . .

٣ أن هذا الرأى لم يكن يظله شيء من قتام، ينفر منه أو يجعله مذموماً.
 بل كان الرأى يرادف الفقه ، في تلك الحقبة المبكرة .

٤ — أن المقابلة بين مدرستى الرأى والحديث، فى الفقه بخاصة، لم تكن واضعة الظهور فى ذلك الوقت ، أى إلى قريب من نهاية حياة « مالك » ؛ وإن أمكن التسليم بوجود شىء من اتهام بعض أبناء المصر الواحد بعضاً، بعدم العناية الوافرة بالحديث وروايته ...

ه حنى هذه الأثناء انمكس قتام الرأى الاعتقادى على الرأى التشريمى، فورُجِدت فى البيئات المحافظة كالحجاز نفرة منه ، ولم يكن العراق يشمر بذلك مثل شعور الحجاز ، أو قريباً منه . . بل عملت ظروف البيئة العراقية ، مادياً ومعنوياً ، على تقوية نزعة الرأى فى العراق ، قوة لا تههىء لها ظروف البيئة الحجازية ، مادياً ولا معنوياً ، فيدا القرق بين البيئتين . .

ب كانت اعتبارات كثيرة تثير المنافسة بين الحجاز والعراق، فتثير مسها
 رغبة كل قطر فى التكاثر والتفاخر بأمور دينية ، مما تمنز به روح العصر
 إذ ذاك ، وفي هذه المنافسة تقوع الحجاز بالنزعة الحديثية .

√ - كانت اعتبارات كثيرة أيضاً ، تجمــل الحجاز لاينظر إلى العراق نظرة مطمئنة ، مع وجود تلك المنافسة الحيوية بين البلدين ، سياســياً وغير سياسى ، فتُقِلت من آثار ما بينهما في ذلك تُنعُولُ وأيناها في الحديث المتقدم عن النزاع بين البيئتين ، وناقشنا بعضها سابقاً ...

وحسبنا هذا من النتأمج - إذ نجاوز بما وراءها عصرنا وعملنا في الترجة - فنمسك عن المضى في بيانها ، ونحن نقدر أقوى التقدير أن تطور الفقه ، وخطوات ذلك التطور ، وعوامله ، تحتاج إلى بحث على النزعة ، صحيح المنهج ، كا أن تطور الصلة بين الرأى والحديث ، بما ها مدرستان فقهيتان ، ومدرستان اعتقاديتان ، يحتاج كذلك إلى هذا البحث العلى النزعة ، الصحيح المنهج ؟ وهو مالا نستطيع الخوض في كثير منه ، و إلا جاوزنا مهمتنا الأولى ، في ترجمة بحروة لرجل من رجال مدرسة فقهية بعينها . .

و بحسبنا في هــذا الميدان ، أن نوجه العناية إلى تلك النزعة العلمية في الدرس ، وقد بينــا في غير موضع فرق ما بينها و بين النزعة المنفيية في فهم الرجال والحياة ، وسيرها بالكائنات المادية والمعنوية .. وأما المنهج فقد لمحت

ممالمه فى غير موضع من هذه الترجمة ، ولا سيا ما أطلنا فيه \_ قدر المكنه \_ من أمر التدرج الحيوى ، بصوره المختلفة للققه والرأى ، والنظر إلى تضير الحياة ، بقانون من التدرج ، وعلى أساس مفهوم من التطور ، الذى لا يعرف طفرة، ولا يترك شيئاً لصدفة ، ولا يضى بشى على التعليل ، ولا يترفع بشىء عن البحث ؛ وقد رأيت فى مراقبتنا لتغير معنى الفقه والرأى ، ما نؤصله بين يدى قولنا فى شخصية « مالك » الفقيه ، ونحن نود بعناء القلم، أن نقو كى لك تعدد مناء القلم، أن نقو كى لك تعدد الشخصية ، والنظر فى تقدير الأقدمين والمحدثين لها؛

وتلك الأصول والأسس التي تَقف لنَافِيت في عناية إليها ، هي ما نفرده بكلمة تحت عنوان :

## معال تفكير

نلمحها فنهتدى بها ، ونقدرهافنحرص عليها ، فى فهم فقيهنا ، أوالتمقيب على فهم أحد له ، وماهذه المعالم التفكيرية فى جملتها إلا سنن من الحياة ، كا عرفتها الإنسانية اليوم ، بما درست من علوم الحياة والاجماع والنفس ، وطبائع الأشياء، فصححت المناهج ، وحررت التفكير، وتقتت إلى نواحى من الدقة والنفاذ فى صبح الحقائق . .

وتلك السنن الحيوية ، قد تأثر بها مهج التفكير والتناول في هذه المرجحة منذ بدأت ، بل قد أشير إليها أو إلى بعضها ، في ثنايا القول ، أو تكرر القد إليها أو إلى بعضها ، في ثنايا القول ، أو تكرر من جوانب شخصية المرجم له \_ وهي أزهى الجوانب وأعرفها \_ شعرت بحاجة عقلية ملحة ، إلى أن ألفت إلي هذه المعالم التفكيرية ، لفتاً مفرداً ، مؤيداً بالملاحظ الخاصة ، من الحياة الفقية بذاتها ، ليكون تنبيهك إليها، وانعالك بها أكثر قوة وحضورا ، ولأكون أنا لها أكثر رعاية وعناية . . وحياتنا المقلية لاتحتاج إلى شيء ما ، احتياجها إلى المناهج الحردة ، والأساليب المصححة في الدرس والفهم والحسكم ، فدع لى هذه الوقفة ، وإن تكن شيئاً من الإطالة ، لمنزلة الأمر من الأهمية ، وعظم الجدوى . . وأشير من تلك للعالم إلى :

لمسعة الحياة : حياة الأشخاص والأشياء . . فهي طعبية قابلة للفهم ، غير مستعصية عليه ، مجرى في غير اضطراب ولا فوضى ، حسب فطرتها ، وليست مجالا للخوارق. ولها مدى مقدور وطاقة محدودة ، فيغير غيبية واهمة ، ولامياغتة مفاجئة ؛ فالسكان الحي ماديًا أو معنويًا ، له حياة ، مفهومة محدودة ، يتبع تالمها مقدمَها، ويترتب آخرها على أولها ، وتتصــل بما حولها من حيوات ونشاط، فتؤثر فيه وتتأثر به، تأثرًا وتأثيراً لايجاوز طوقها المقدور، ولا واقمها المعلوم . . وعلى ذلك تفهم حياة الأحياء جميعًا ، و بينهم الفقهاء والفقه ومايتصل به .. ومن هنا نرى أن الأقدمين أنفسهم ، حين يقولون : إن «للشافعي» فىتقرير الأصول ، وتمهيد القواعد ، وترتيب الأدلة والمآخذ ، و بسط ذلك ، ما لم يسبقه إليه من قبله ، وكان عليه فيه عيالا كلُّ من جاء بعده (١) .. حين يقول الأقدمون ذلك ، في قوة ووضوح و بيان على ما سممت ، ولا ينكر المحدثون شيئاً منه ، لاينبغي بمد ذلك أن نتحدث عن الرأى ، في عصرسابق لعهد تقرير الأصول، وتمهيد القواعد، وترتيب الأدلة والمآخذ، فنحسبه رأياً تامالملامح ، قام على أصول مقررة وقواعد ممهدة ! ! فذلك ومثله ليس إلانسيانًا لواقع الحياة في عهد بسينه ، وطاقتها إذ ذاك !!

<sup>(</sup>١) عياض: (الترتبب. . ) ورقة ١١ و (خ) ؛ وكمله في (الديباج) ص ١٦

ومن هذا بسبب، ما يقوله أصحاب التفضيل لمذهب « مالك » مثلا ، إذ يمدون له : الإشارة إلى مآخذ الفقه وأصوله التى آنخذها أهل الأصول من أصحابه معالم اهتدوا بها ، وقواعد بنوا عليها (١٠٠٠). أو يذكرون له فهم كتاب الله على نسق المصطلحات المتأخرة التى تقررت بعداً جيال من الناس ، فيتحدثون عن تقديم كتاب الله تعالى على ترتيب وضوح أدلته : من نصوصه ، ثم ظواهره، ثم مفهوماته (٢٠٠٠). وهى على ما ترى أمور لم تَلُح فى أفق ذلك الحين .. فنسبتُها إلى أهله ضرب من نسيان طبيعة الحياة ؛ كأن من عاش فى عصر من المصور فعرف ما عرف ما الدنيا لعهده ، يضيره أن يعرف من بعده ما لم يعرفه .. فيحاول قوم تبرئته من هذا السيب بأن يثبتوا لهما لا تحتمل الحياة إثباته !!

<sup>(</sup>١) عياض : ( الترتيب ) ورقة ١١ و ( خ ) . وكمله في ( الديباج ) ص ١٦

<sup>(</sup>٢) المعدر السابق: ١١ ظ ( ش)

سير الحياة . . وانتقالها في الغرد والجيل ، على أنها تغير مستمر ، وحركة متلاحقة ، وتدرج دقيق متصل ، تفترق به كل خطوة عما قبلها ، افتراقًا بجب تقديره وملاحظته ، مهما يدق و يخف . . وأنت مدرك ذلك في نفسك ، لو أنعبت النظر فمها ، متتبعاً مظهراً واحداً من مظاهر نشاطك ، وليكر • معارفَك العلمية في مادة كذا ، فإنك تُتلقّاها ناشـــثًا ، فتــكون عندك على صورة ما ، ثم إذا أنت تملِّمها وتلقِّيها ، فهي في هذا العهد تأخـــذ في نفسك صورة غير ما كانت عليه في زمن طلبك . . والحقيقة الواحدة ، والشيء الواحد يختلف نظرك إليه وانفمالك به باختلاف سنك ، وتغير أمرك ؛ وهكذا ندرك أن « مالكا » المالمِ في صدر شبابه، أولَّ جلوسه للإقراء ، غيره بعد ذلك في كهولته، مختلف معنه في شيخوخته، و بعد تقدم الحياة به . . ولو ابتغيت شاهد ذلك من الفقه لتامس أثر سيرالحياة به، لوجدت هذا «الشافعي» رضي الله عنه قد كان له بالمشرق ما كان من فقه عثم أحكمه بمصر . فصار له مذهبان: جديد وقديم (١)،

أثراً لسير الحياة المتغير وتدرجها المتطور . \_

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: ( الا تتقاء . . ) ص ١٠٥ وهامش ص ٧٧ منه

وإذا ما كان الأمر كذلك، والحياة تسير بالرجل الواحد هذا المسير، وتغير الفكرة والحقيقة عنده هدذا التغيير، قبل من الصواب والدقة أن تلتمس فكرة الرجل الواحد عند غيره ، وتطلب صورتهما في نفس سواه ، فتقول مع بعض الححد ثين : إن مصادر فقه «مالك» تلاميذُه، وعنده 'يلتمس هذا العقه، ويا ثارهم 'يؤرخ ؟ مع أن هؤلاء التلاميذ، قد كانت لم شخصياتهم المنفردة، وكانوا في سير الحياة خُطا أخرى غمير الشيخ ؛ وقد تفرقت بهم السبل، في قول الأقدمين ذاتهم : « قابن وهب » عالم، و « ابن القاسم » المنبد ، في هيد الله الصائغ » صاحب رأى « مالك » ، ولم يكن صاحب حديث وكان ضعيعاً أمياً لا يكتب ( ، و « عبان بن عبسى » غلب عليه الرأى . . و لا عبان بن عبسى » غلب عليه الرأى . . وليس له في الحديث ذكر .

بل يصل الأمر إلى الخالفة على الإمام نفسه ، فقد أتى «أسدُ بن الفرات » « أشبب » ليسأله عما حمل من «العراق» من أسئلة ، فسمعه يقول: أخطأ «مالك» في مسألة كذا ، وأخطأ في مسألة كذا ، فكان من أمر «أسد» فيا رووا أن تنقّص «أشهب» بذلك وعابه وقال فيه : ما أشبة هذا إلا كرجل بال إلى جانب البحر ، فقال : هذا مجر آخر (٢٠٠٠ . . ١ ا

<sup>(</sup> ۲ : ۱ ) ابن فرجوت : (الديباج . . ) ص ۱۳۱

 <sup>(</sup>٣) ابن رشد: (القدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام المرعبات . . الخ ) ص ٢٧

ثم أنت واجد « يحيى بن يحيى » حامل علم الشيخ إلى الأندلس ، يخالف « مالكا » في البين مع الشاهد فلم ير القضاء به (۱) . . . و يلفتني في هذا المقام قول القدامي أنفسهم : قدم «سحنون» بمذهب « مالك » واجتمع له معذلك فضل الدين ، والمقل والورع، والمفاف ، والانقباض ، فبارك الله فيه للمسلمين، فالت إليه الوجوه ، وأحبته القلوب، وصار زمانه كأنه مبتدأ، قد انمحي ماقبله (۲) . .

وحينا أذ كرسنة الحياة في سيرها لا آسى لخالفة «أشهب» على «مالك» أسى «أسد بن الفرات الذلك، ولا أشاطره نقده مخالفة «أشهب» للإمام، وتشبيه عمله ببولة رجل بجوار بحر. الح ال لأن هذا مالا بد منه . ولثل هذا من أمر الناس بنبغي أن يلتفت دارس حياتهم . وقد سممت خبر المخالفة العلمية، و إن المخالفة النفسية والاجتماعية لأشد أثراً فيا نبتغي نحن اللفت إليه من افتراق علم الناس ، مهما يتحد أصله . . ومن هذه المخالفة ما ترى من « ابن القاسم » ، الذي قال فيسه « ابن وهب » زميله : إن أردت فقه « مالك » فعليك « بابن القاسم » فإنه انفرد به ، وشُغلنا بغيره (٢٠) » . وقالوا : هو أقمد الناس بمذهب « مالك (١) » ومع هذا « فابن القاسم » يخالف الإمام نفسياً واجتماعياً ، إذ لا بقبل جوائز السلطان ، ويقول : « ليس في قرب الولاة ، ولا في الدنو منهم خير (٥) »

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: ( الانتقاء . . ) ص ٩٥

<sup>(</sup>٢) ابن فرحون : ( الدياج . . ) س ١٦٢

<sup>(</sup> ٣ و ٤ و ٥ ) ١ ابن فرحون (الدبياج . . ) س ١٤٧

على حين عرفت من رأى الإمام غير هذا كما سبق.. فهلا تقدر أن «ابن القاسم» حين يتفقه ويفطن ويرى ، وهو الفقيه ، فيا قالوا ، يكون فقهه لما حفظ ، ورأيه فياعلم، متأثراً بهذه النزعة الاجماعية والميسل النفسى .. وهي نزعة قوية الأثر جداً على الحياة في هذه الأعصر .

وقد أشرت لك قبل إلى تفسير الأولين ، لاختلاف رأى الإمام وأصحابه، بأنه اختلاف عصر ــ هامش ص ٣٠٣ ــ ، وما هذا إلا سير الحياة بهم بعد إمامهم ، فيختلف به قولم عن قوله . . وعلى مؤرخ الـكاثنات المنوية تقدير هذا كله ما دام يطلب الحقيقة الدقيقة

ومن المالم الفسكرية أيضاً :

توميه الحياة : وتسييرها بمادية الكوكب الأرضى ، ومكان الأحياء والحياة فيه ، وما لهذا المكان من أحوال أرضية ، تتنفس فيها الحياة أو تختنق، ويهون عليها السير فيها أو يشق ، وتلك هي البيئة التي تعيش فيهـــا ، . وفي متفرق مامضي،شيء من بيان لأمر هذه البيئة : مادمها ومعنويها، وأنهاهي محال الحياة ، الحُدِّد لطاقتها وقوتها ، فتكون ألوان نشاط الحر استحابات لهذه البيئة وأحوالها، وتفاعلامتبادلا معها...وفي حدودها، وقيودها، ومطاوعتها واستعصائها المختلف الألوان ، وهو أوثق بالظرف المكابي صلة وارتباطاً ، لأنه تنظيم وتدبير للتصرفات التي يمليهاالمكان . . وما الفقياء إلا أفراد من هذا الجم ، يرحلون بارتحاله ، وينزلون بنزوله ، ويتولون من أمره ناحيتهم ، التي خصهم يها توزيع العمل بين وحدات الحجتمع ...

ولا يموزك الانتباء من الأولين لهذا الأصل بسامة ، ولا لأثره فى النشاط النقهى بخاصة . . و « مالك » النشاط النقهى بخاصة . . و « مالك » رحمه الله يقف وقفته المفردة أمام بيئة فقهية ، هى بيئة «المدينة المنورة» ومامكنته لما ظروفها، منأن تكون مثابة الهجرة ، ومستقر المجتمع الإسلامى الأول ، ودار

خلافته الأولى ، و .. و .. ومن هنا غلر أهلهــا ، بنفر من الصحابة ، تلقوا علمهم ، و بصنوف من تطبيق النظم الإسلامية وبمارستها ، هيأت لهم عنـــد فلشيخ ما أكبر به أمرهم ، وقدر عملهم وحكّم إجماعهم ، على نحو ما عرضنا له في حديث البيئات .

و إنه لأصل نجد فيد شاهد البيئة ودليلها ، إذ لم تكن ﴿ المدينة ﴾ بدعا من ولأرض ، ولا شذوذاً فى حياتها، بل هى بيئة بين بيئاتها ، ومكان من أمكنتها حبرت على سننها ، ووجهت بذلك حياة أهلها . .

## ...

وعلى غرار هـذا ننظر فى البيئات الفقهية وأثرها ، ولا ننسى حين محدث عن فقه « مالك » أنه قد عاش فى بيئات محتلفة ، وتمرض ــ لامحالة ــ لمؤثراتها فإذا ما نظرت فى أمر أصحاب « مالك » وما حملوا عنه من علم ، و إلى أى مدى استطاع هؤلاء الصحاب أن محفظوا الصورة الأولى لمــلم رجلهم ، ويمنموها على تأثير البيئة ، وتوجيهها لحياة أهلها ، حق عليك أن تقدر أنهم لا يشذون فى ذلك ، ولا يستمصون على ما لا بد منه فى توجيه وجودهم : وها هم أولاء ، قد تمــدت بيئاتهم ، إذ افترقت أوطانهــم ، وتنقلوا فى أقطار للدولة الإسلامية مشرقها ومغربها ، فكان « بالمدينة » منهم منكان، مثل : ها عبد المزيز بن أبى حازم » ت ١٨٥ ه ؛ و « محمد بن إبراهيم بن دينار »

ت ۱۸۲ هـ قنیه المدینة زمن « مالك » ؛ و « عثمان بن عیسی » ت ۱۸۵ ه ، و « المغیرة بن عبس » عُصیة « د المغیرة بن عبس الرحمن » ت ۱۸۲ ه ؛ و « معن بن عیسی » عُصیة « مالك » ت ۱۹۸ ه ؛ و « عبد الله بن نافع الصائغ » ت ۲۰۲ ه ؛ و « عبد الله بن عبد المزیز الملجشون » ت ۲۲۲ أو ۲۱۲ ه ؛ و « عبد الله ابن نافع الزبیری » ت ۲۲۰ أو ۲۱۲ أو ۲۱۵ ه ؛ و « أبو مصعب الزهری » ت ۲۲۰ أو ۲۲۲ أو ۲۱۵ ه ؛ و « أبو مصعب الزهری » ت ۲۲۰ أو ۲۲۲ أو ۲۱۵ ه ؛ و « أبو مصعب الزهری »

وشرّق منهم من شرّق ، فلحق بأدنى المشرق أو أقصاه ، فكان « بالبصرة » مثل« عبد الله بن مسلمة القمنبي » ت ۲۲۱ هـ ؛ و « بنيسابور » مثل « أبى زكريا يحيى بن يحيى النميمي النيسابوري » ت ۲۲۲ هـ . .

کا غرّب منهم من غرّب ، فلحق بأبدانی الفرب أو قاصیه ، فکان « بمصر » مثل : « عبد الله بن الفاسم » ت ۱۹۱ ه ؛ و « عبد الله بن وهب » ت ۱۹۷ ه ، و « عبد الله بن المديز » ت ۲۰۶ ه ، و « عبد الله ابن الحسكم » ت ۲۰۰ ه . . وكان بشمال « إفريقية » مثل : « علی بن زياد التونسی » ت ۲۸۳ ه . وكان بشمال « إلا فريقي » ت ۱۹۳ ه . وكان « بالأندلس » مثل : « أبی محمد يحي بن يحيى الأندلس » مثل : « أبی محمد يحيى بن يحيى الأندلس » مثل : « أبی محمد يحيى بن يحيى الأندلس » ت ۲۳۳ ه .

وجال بغير قطر واحــد مَن جال ، فدخل مثل : ﴿ أَبِى مصمب مطرف ابن عبد الله ﴾ ت ٢١٤ ﴿ ، إلى العراق ثم عاد إلى الحجاز ، وتوفى بالمدينة . .

كما نرى « أسد بن الفرات » ت ٢٦٣ه ، يولد « بحران » و يتملم « بتونس » و يرحل إلى « المراق » ، و يرحل إلى « المراق » ، و يرحل إلى « المراق » ، و يتفقه بأصحاب « أبى حنيفة » ، ثم يموت غازياً على أسوار « سرقوسة » ، « بسقلية » .

كذلك عاش فقه « مالك » بأصحابه في بيئات متمددة ، تفاعل معها ، وتمرض لتأثيرات مختلفة باختلافها ، فحكان لذلك \_ ولا بد\_ من الأثر ما شعر به الأقدمون أنفسهم شعوراً ما ، في وصف حياة الفقهاء ، فقالوا : إن الشهب » تفقه « بمالك » والمدنيسين ، والمصريين (() ؛ وكانوا أصرح من ذلك عبارة ، في قولم عن « ابن التبان » ت ٣٧١ ه ، الفقيه المالكي ، من أهل إفريقية : ضربت إليه أكباد الإبل من الأمصار ، لمله بالذب عن مذهب أهل الحجاز ، ومصر ، ومذهب « مالك (٢) » . . فسموا مذهب أهل الحباز ، ومذهب « مالك » من كتب أصحاب له ، متقده بين يطلب اليوم ألا نأخذ فقه « مالك » من كتب أصحاب له ، متقده بين أو لا نكون قد أخذنا فقه « مالك » بل إنما نكون قد أخذنا منه « مالك » بل إنما نكون قد أخذنا منه من فقه الما المذهب بالتميين . . . فيتم ما المناه من فقه المام المذهب بالتميين . .

<sup>(</sup>١) ابن فرحون ( الديباج . . ) س ٩٩

<sup>(</sup>٢) المدر البابق ص ١٣٨

ولذلك ينبنى الآن، لمؤرخ التشريع ألا يكون أقل دقة من هؤلاء ، فينسى آثارالبيئات المختلفة المتباعدة فى المذهب، ولا يصفها وصفاً مجلّيا ، يدل على نواحى تأثيرها ، على الأحياء فيها ، ويلفت إلى دقائق الفروق ، بين أفراد الجنس الواحد ، حين تختلف بهم الأوطان . . وإنه لجانب جليل الخطر فى تأريخ التشريع ، يجب أن يشيد فيمه المحدّثون ، بتقدم حياتهم ، على ما أسس الأقدمون ، رغم حال زمنهم . .

والآن وقد رنمنا معالم تفكير، رجونا مجملتها أن نلفت إلى ما ذكرنا أخيراً من فروق الأماكن والأعصر، وجدارة المحدّثين اليوم، بأن يكون درسهم صدى للتقدم المقلى على عهدهم ...الآن نتقدم على هدى معالم التفسكير هذه، لنتحدث عن:

## فقد مالك

لنجاو عمل الإمام في هذا لليدان ، ونقدره تقديراً دقيقاً ؛ وقد مهدنا حتى الآن لتقدير الغرق بين عهده وعهد استقرار اصطلاحات الفقهاء ، وغسب أنه لا يتهيأ لنا جلاء الجانب الفقهى من شخصيته ، وتقديره في دقة إلا بالموازنة المقابلة بين صنيع الشيخ في الفقه ، و بين أشباهه ونظائره ، مانسميه اليوم فقها ، فيبدو بذلك مدى الفرق مكشوفاً ، وتتمثل الصورة في وضع أتم جلاء .. وسنتخذ نواحى هذه المقابلة ، من عناصر الفقه في تعريفه الأخير .. بأحكام عملية ،من أدلتها التفصيلية .. فتكون عناصر الموازنة إذن هي: الأحكام ، و إيقاعها على الأعمال والأشياء ؛ وأخذها من الأداة التفصيلية . . وكذلك نعرض أمامك هذه الجوانب واحداً واحداً ، بادئين بالنظر في :

الرّمظام: وجملة الأمر في صورتها الأخيرة ، وبعد البحث الحكمى، أنها خسة : الإيجاب ، والندب ، والتحريم ، والكراهة ، والإياحة . . لأن الطلب إما طلب فعل جازم ، فهو الإيجاب ؛ و إما طلب فعل غير جازم فهو التحريم ؛ و إما طلب ترك غير جازم فهو التحريم ؛ و إما طلب ترك غير جازم فهو الولاية . . وقد تكون هناك تفاصيل فهو الكراهة . . وقد تكون هناك تفاصيل جزئية . كترتيب درجات الكراهية . . أو خلاف اصطلاحي مذهبي، يفرق بين الفرض والواجب مثلا ، ولا يؤثّر ذلك على الفكرة العامة في الحكم ، وأنه جل، أو حرمة ، أو إباحة . . ولكل من الحل والحرمة أكثر من درجة واحدة . .

وعمل الفقه هو إصدار تلك الأحكام على الأعمال أو الأشياء ، من حيث استمالها : يأخد تلك الأحكام ، من الأدلة الأساسية التى تستمد منها . . . وقد كانت لهم تفصيلات ونفريعات ، تناولت الواقع فسلاً ، والمفروض فرضاً ، على اختلاف فى الفرض والإممان فيه ، كما يتبين من التاريخ التفصيلي للفقه . . وتذكر أنت من جملته ما تذكر .

تستبين هذا ، ثم تنظر فيا لديك من آثار « مالك » بعد ما بدت الك الخطوط الكبرى ، من صورة عصره وبيئته ، فنجد من صاحبك أول ماجد ، شعوراً عاماً ، يخالج نفسه ، برهبة علية الحسكم ، والقول بالحل والحرمة فهو يقول : ما كان شيء أشد على منأن أسأل، عن مسألة من الحلال والحرام، لأن هذا هو القطع في حكم الله ، ولقد أدركنا أهل العلم ببلدنا ، وإن أحسده إذا سئل عن المسألة ، كأنما الموت أشرف عليه (١) . ويتمثل أبناء عصره هذا الشعور منه واضحاً ، إذ يذكرون من الروعى له بعد الموت : أنه ركى في حال حسنة ، فسئل عن شأن العلم في حاله هذه ؟ فقال : . . أكثر ما نجونا بالتوقف عنه (١) . . ومهما يكن رأيك في الرؤيا ، فإن لها دلالتها النفسية على شعور كان عنه أهل هذا العهد . .

وهوضرب من الإنسفاق الذي أشرنا إلى إظهارهم له ، هم ومَن قبلهم ، حينا يطلب منهم الرأى النقهى، فيشمرون أنهم يقررون به حكم الله ، ويقولون على الله ـ هامش ص ٢٥٢ ـ .

وهذه الحال النفسية من أظهر ما يقدّر من الفروق المؤثرة، في نشاط العالم وتفكيره ، تأثيراً تختلف به الأحصر والبيئات في النتساج الفقهي ، ودقّته ،

<sup>(</sup>١) عياش \_ ( الترتيب . . ) ٢٢ ظ ( خ )

<sup>(</sup>٢) الصدر نفسه ورقة ٤٢ و خ

وتحريه ، وسلامة منهجه . . وهى فى ييئة الإمام ـ كا يبدو ـ سلبية تحدّ من سرعة سير التطور الفكرى ، وعمق النشاط العقلى ، ومدى النتاج النشريمي إذ ذاك .

\*\*

و بعد هذا الملحظ العام تتقدم إلى ما خلف الإمام، لترى فيه حال الأحكام ضبطاً وتحدداً ، فتدرك مدارها فحصاً وتعقلاً ، وتصويرها بذلك لحال أصحاب البيئة ، وما بينهم وبين هـــذه الصورة الأخــيرة المتميزة الملامح عنـــدنا من خلاف. تنظر فترى عبارات للحكم ، ليست تلك التي سممناها قريباً ، وأعرض عليك مثلاً منها(١): « بيم الغرر » يتحدث فيــه الإمام عن جملة من التصرفات ، يسودها الفرر والخاطرة ،، فيصدر عليها من أجل ذلك أحكاما ، بختلفة بمبارات مختلفة ، ويقول : « . . ولا ينبغي بيم الإناث واستثناء ما في بعلونها . . . فهذا مكروه ، لأنه غرر ومخاطرة . . . قال مالك : ولايحل بيع الزيتون بالزيت ، ولا أُلجلجلان بدهن الجلجلان ، ولا الزبد بالسمن . . . فهذا غرر ومخاطرة . . . قال « مالك » : في رجل باعسلمة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع ، إن ذلك غير جائز ، وهو من الخداطرة » . . فتسمم

<sup>(</sup>١) الوطأ ـ مع شرح السيوطي ـ ٢ / ١٥٧ وما يعدهد

الحبكم «بلا ينبغي » و «هذا مكروه»..ولايعرف الاصطلاح المستقرأخيرا حكما بمالا ينبغي ، و إن عرف الحسكم بالمكروه فهل ثرى ما هنما هو اصطلاح الكر اهية الأخير؟..إنه يقول بعده «لا يحل» كما يقول «غيرجائز »، والمكروه الاصطلاحي دون هذا ..وحكم الكراهية عنده -كما نسم ـ يمضي إلى المحرم ثم إلى أقمى الحرم ، فيقول : أكره ثمن الكلب الضارى ، وغير الضارى لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب(١) . . كما يقول في قوة أوضح: . . والأمر المكروه ، الذي لااختلاف فيــه عندنا، أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل . . حتى يقول « فهذا الربا بمينه لا شك فيه (٢٠) . ه فانتهى المكروه إلى الحرام تماماً . . وتشعر أن هــذهالأحــكام إن صدّرت بالمبارات التي أقرها الاصطلاح الأخير، فإنما تصدر بغير منى هذا الاصطلاح.. وهي تصدر حينًا بعبارات غيرهذه الاصطلاحية، مثل قوله : لا ينبغي ، وقوله: فهذا مكروه لا يصلح (٢٦) ، وقوله : . . فلا خير فيسه (٤٤) . . وقوله : لا بأس ولا أرى بأساً ، في مواضع كثيرة . . وهي وما إليها، بما لم نقصد إحصاءه، عبارات مختلفة الإيجاء ، بعضها يشمر بمعنى خُلَقى مثل : لا خير فيه ؛ ولا يصلح ؟

<sup>(</sup>١) من الموطأ ، معشرح السيوطي ٢ / ١٥٢

<sup>(</sup>٢ و٣) المصدر السابق ٢ / ١٦٣

<sup>(</sup>٤) الصدر تقنه ٢ / ١٠١

وكلها نشعر بأن الاصطلاح النشريمي ، في كتابة المصنفين ، ونسبير الفتين لمّا يستقر ، ولم يأخذ طريقه القريبة من هذه الاصطلاحات الأخيرة .

\*\*\*

وتنظر في صيغ هذه الأحكام ، التي تفترق عن الصيغ الأخيرة الاصطلاحية ، فنشعر أن في الأمر اعتباراً نفسياً ، يرهب معه الحاكون إذ ذاك المصارحة في حكمهم الحلال والحرام . . كما تمتقد أن الرأى الذي رادف الفقه على ماسيق . كان في خطوات تدرجه الدقيقة خلال القرن الثاني ، وقد ظلاته الانعكاسات المقاتمة للرأى الاعتقادى ، فتهيب رجال التشريع إذ ذاك، أن يستعملوا لفظ الحلال والحرام . . ثم مع هذا وذاك، كان التدرج في ظهور المصطلحات الفقيمة يأخذ ممته، ولا بد، فيحيى ألفاظاً و يميت ألفاظاً ، بفعل تلك الموامل وغيرها، ولا ينتهى إلى الألفاظ الجهيرة المقررة إلا بعد مراحل وخطوات . .

وما نقول هـذا كله استنباطاً ، بل منه ما يذكره الأفدمون صريحاً ، وَمَنه ما يذكره الأفدمون صريحاً ، وَمَنه ما تشهد له الشواهد العامة في سير الحياة . . فالتورع عن الحسكم بالحلال والحرام مما تنمى عليمه عبارات الأولين ، في مثل قول « ابن القيم (١٦) » . . تورع الأثمة عن إطلاق لفظ « التحريم » ؛ كما تشير إلى شيء منه عبارة و مالك » نفسه : « لم يكن من أمر النماس ، ولا من مضى من سلفنا ، ولا

<sup>(</sup>١) (أعلام الموقعين . . ) ١ / ١٤

إدركتأحداً اقتدى به ، يقول في شيء : هذا حلال ، وهذا حرام ، ..ماكانوا يجترئون على ذلك ، و إنما كانوا يقولون : نكره كذا ، ونرى هــذا حسنًا ؛ فينبني هذا ، ولا نرى هذا » ؛ وتزيد رواية أخرى قوله : « ولا يقولون : حلال ولا حرام ، أما سمعت قول الله تعالى : ﴿ أَوْلُ أَرَابَتِمِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَـكُمْ مِن رزْق فجملتم منه ُحراماً وحلالاً ، قُلْ آللهُ أَذِنَ لَـكُم أَمْ عَلَىاللهِ تَفْرُونَ » الحيلال ما أحله الله ورسوله ، والحرام ما حرمه الله ورسوله(١) . . وقيد المتروحت ريح هــذا المني من عبارته السابقــة في كراهتهــم أن يُسألوا عن الأحكام .. ض ٦٧٩ .. ، واستشهاد « مالك » بالآية القرآنية السابقة المفتك إلى أن الحس القرآني ، في استمال اللغة له خطر، في إيثار المُمتين الفاظاً يقولون ؛ ويقوى من معنى الكراهة ، في مثل قوله تعالى : «كل ذلك كان سنَّهُ عندَ رَبِكَ مكروهاً » ، بيد ما سرد جهلة من الماصي والكبائر ، كالشرك، والزنا، والقتل، وقتل الأولاد، و . . و. فأشْمَر ذلك أن الكراهة أقوى بما جرى عليه الاصطلاح الأخير، وهذه القوة في معناها ، قد مهدت لما لحظه الأقدمون ، من أن الأئمة حين تورعوا عن لفظ التحريم ، قد أطلقوا

<sup>(</sup>١) (اعلام الموقمين..) ، ومثله في (جامع بيان العلم ..) لابن عبد البر ج ٢/٢٤

مكانه لفظ الكراهة ، على ما يقول « ابن القيم » فى عبارته السابقة ، موروًا الشواهد الدالة على أن هذا قد كان في « العراق » ، كما كان في « الحجاز » من حكم «أبي حنيفة» و «أبي يوسف» و «محــد» بالكراهية وهم يريدون التحريم (١٠ . كما ذكر أن « مالكا » قال في كثير من أحويته أكره كذا ، وهو حرام ، ومنها أن « مالكا » نص على كراهة الشطرنج ، وهذا عِندِ أَكْثَرُ أَسِحَابِهِ عَلَى التَّحريم ، وحمله بعضهم على الكراهة التي هي كافية ، لأنه ذكر فيه الخلاف على التحريم ، والقول بالكراهية الاصطلاحية ولأنالقائل الحرمة أكثر أصحابه، لاهو نفسه، الذي عرفت تمييره بالكراهة.. وقد قدمنا أن أصحابه يمبرون عن بيئة وعصر ، غير بيئته وعصره ! . . ولكن إذا كان شاهد « ابن القيم » ليس قوياً قوة كافية، في الدلالة على تعبير الأُمَّة بالكراهة ، وهم يريدون الحرمة فقد رأينا الشواهد ، فيا سقنا من أحكام [الموطأ] حيث قال : «مكروه ولا يحل» وحيث عدّ المكروه الذي لا اختلاف فيه وهو الربا ، فتعين أنه يريد بالمكروه الحرم ــ ص ٦٨١ ــ ، فسلت بذلك الفكرة في التعبير بالمكروه عند الأئمة مراداً به الحرم ؛ بل

<sup>(</sup>١) ( إعلام الموقعين . . ) ٢/٢٦ و ٤٧

<sup>(</sup>٢) المدر نفيه ج ١ / ٢٧

إن هـذا التعبير يظل يستعمل بعد عصر « مالك » ، « فابن حنبل » المتوفى سنة ٢٤١ ه ، قد أحصى له « ابن القيم » عدة أمثلة ، من استعمال المكروه ، ولفظ أكرهه، فيا هو محرم، شمقال : «وهذا في أجو بته أكثر من أن يستقصى وكذلك غيره من الأمنة (١) » .

على أن ماأغرينا به من التتبعالدقيق للبيئات الخاصة، والمؤثرات الحيوية في حياة كل فقيه ، بجملنا نلتغت إلى أن « الشانعي » ت ٢٠٤ ه ، يستعمل الكراهة فيا دون التحريم ، ويقول في الشطرنج : « أكرهه ولا يتبين لى تحريمه، فقد نص على كراهته وتوقف في تحريمه (٢٥) .. وهو من وادى الاصطلاح الأخير في معنى الكراهة على حين يستعملها « ابن حنبل » بعده، في بعيد عن ذلك، هو معنى الحراهة على حين يستعملها « ابن حنبل » بعده، في بعيد عن ذلك، هو معنى الحراهة الصريحة .

وفى هذا المقام نجد مثلا لما لفتنا إليه ، من ضرورة تقدير اختلاف الزمن وحسبان أثر البيئة ، وما إلى ذلك . . نجد مثلا لهذا ، فى صنيع أصحاب «مالك» بمد ما عرفها استعمال «مالك» نفسه للكراهة بمنى الحرمة ، حتى التي لا اختلاف فيها كالربا ، إذ يقول « ابن القيم » فى هسذا السياق (٢٠) : وأما أصحاب « مالك » فالمكروه عنده مرتبة بين الحرام والمباح ، ولا يطلقون

<sup>(</sup>١) ( اعلام الموقعين . . ) ١ / ١٤ ــ ٦٦

<sup>(</sup>٢و٣) المدر ذاته ١ / ٢٤

عليه اسم الجواز ، ويقولون : « إن أكل كل ذى ناب من السباع مكروه غير مباح »

...

ومن ألفاظ « مالك » في الحسكم « لا ينبغي » وهي عبارة ، لم يدع لها التدرج الاستهالي أثراً ، في الاصطلاح الأخير ؛ وتبدو - لأول نظرة - غريبة عن الميدان الفقهي، وأليق بالميدان الأدبى أو الخلق . . لكن الأقدمين (١) قد لفتوا إلى مأخذ هذه الكلمة من القاموس القرآني ، وأنه : قد اطرد في كلام الله ورسوله ، استهال « لا ينبغي » ، في المحظور شرعا أو قدراً ، وفي المستحيل المبتنع، لقوله نمالي: «وَما يَنْبغي لِرَّ حن أن يَتَّخِذَ وَلداً - وَمَا عَلْمَاهُ الشَّمْ وَمَا يَنْبغي لَهُمْ -) ، كا وردت الشَّمْ وَمَا يَنْبغي لَهُمْ -) ، كا وردت في الحديث وأن لا نظم أن كثيراً إلى الاستشهاد بلفظه وفي القرآن كفاية المنت في المراهب الفقه وفي القرآن كفاية المنت المالاً صل الذي منه جرت كلمة « لا ينبغي » ، على لسان المفتين الحاكمين .

وقد سممت كذلك في أحكام «مالك» لا بأس، ولا أرى به بأسا، وفي التتبع الدقيق لهذه العبارات وحياتها موضع للدرس المفرد الشيق، الذي يلتقى فيه التاريخ اللغوى الأدبى، بالتاريخ الفقهي التشريعي.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) ابن التيم ( اعلام الموتمين . . ) ١ / ٤٩ ، ٩٤

وهكذا شهدنا فى تلك الوقفة عند عبارات الأحكام ، كيف مرت. تلك العبارات أو غيرها ، فى سمع الدهر، فذهب ما ذهب ، و بقى ما بقى، وتغير حتى أخذ الوضع الأخير ، القار ، الذى رأيناه فى المصطلح الفقهى ، المنضبط ضبطاً منطقياً ، يوهمك أن نشأته عقلية ، وأنه لم يكن إلا من نظر المقل والمنطق ! ! مع أنه استعال لفوى ، وتطور اجتماعى ، كما رأيت .

وهنا نقول ، غير مشققين ، من الاستطراد ، : إنه بالطريقة التاريخية ، الدقيقة في الدرس، تُرصد هذه الخطوات، وتوصف الوصف التاريخي الصحيح للنه المالكي ؛ وما ذلك إلا بالتتبع الزمني ، لنصوص المؤلفين ، في الموضوع الواحد، على مر القرون، والتنبه إلى تغير عباراتهم، وتطور اصطلاحاتهم، بل إلى تطور فهمهم للمسألة الواحــدة ، وتغير تناولهم للفــكرة الواحــدة ، فينكشف لنا بهذا التتبع ، المتدرج ، المرتب على خطوات الزمن ، سـير الفكير والتمبير في المادة التي نبتني تأريخها ، تأريخاً يكون من حياتها ، في موضع البصر من الجسم ، يتبين جميع أحواله ، ويرى جميع ما حوله ، ويتصل به السكائن الحي بسائر الأحياء، اتصالاً بصيراً مستشفاً . . وما نحسب تأريخ النشريم، أو تأريخ أىمادة أخرى ، قد كتب إلا بعد أن نمنحه تلك الطريقة التاريخية الدقيقة ، الحقائقَ الصحيحة ، عن سير الأيام به ، وانتقال الزمن . . بل لا نسرف إذا ما قلنسا إن الفهم الصحيح الفقه المالسكى ، وتغيره (1) بل فهسم كل مادة ذات ماض ، لا يكون إلا بهسدى من هذه الدراسة التاريخية ، المتمقية المحقائق ، وهي تتنقل في أذهان المنفهدين ، وتُصوَّر بأقلام المؤلفين . . ومن يمارس هذه الطريقة يدرك بجلاء، الفرق بين فهم المسألة

<sup>(</sup>١) إذاماتحدثنا عن الفهم الصحيح للفقه ، بل لكل مادة علمية ، باتباع الطريقة التاريخة في الدرس فمن إيضام هذا الحديث الهام، أن تشير إلى أثر سيء، شعر به للتقدمون، في اختلاف مدلول المارات الزمن، وعدم راعاة هذا الاختلاف، حق سبب ذلك خطأ بينا ، حينًا أَخَدُ المُتَأْخُرُ وَنَ عِبَارَاتَ المُتَقَدِّمِينَ بِعَالِمِهَا عَنْدُهُ مَ نَاسَيْنَ فَرَقَ الزمن، فيتطور مدلول العبارة.. وذلك الأثر السيء هومايقفعنده ابن القيم فىالاعلام ــ ١ / ٤٤ و ٤٨ ــ فيقول: وقد غلط كثير من المتأخرين ، من أتباع الأئمة ، على أئمتهم ، بسبب ذلك ــ أى تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وإطلاقهم لفظ الحكراهة\_فنفيالمتأخرون التحريم ، عما أُطلق عليه الأئمة الكراهة ، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة ، وخفت مثونته عليهم ، فحمله بعضهم على التنزيه ، وتجاوز به آخرون إلى كراحة ترك الأولى ، وهذا كثير جدا ، في تصرفاتهم ، -فحمل بسبه غلط عظم على الصريعة وعلى الأئمة...وهنا ساق الأدلة المستفيضة، علىاستعال الأُعَة لِلـــكراهة، في موضع الحرمة . . ثم عاد إلى الموضوع بعد ذلك ؟ وبعد بيان معنى المكراهة في القرآن والحديث، قال : « قالسلف كانوا يستعملون السكر اهة في معناها ، الذي استملت فيه ، في كلام الله ورسوله ؟ ولسكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص السكراهة عِمَا لِيسَ بِمحرم، وتركه أرجع من قمله ؟ ثم حمل من حمل منهم كلام الأثمة على الاسطلاح الحادث فغلط في ذلك » . . و إنى لأضم هذا المثال مع المنهج التاريخي في دراسة الفقه بين يدى أصحاب هذاالفقه ، راجياً أن يقدروا ذلك ، فيتبن لهم أن جم التراث الفديم لكل مادة جمًّا كلاملا، وتحقيقه وتقريبه للدراسين، ليس واجبا تاريخيا فحسب؛ بَلْ هو واجب عقلي ، لفهم المواد الثقافية ، فهما صحيحاً ، حتى يقع الانتفاع بها ، ويمكن البناء عليها ، كما يأمل تقدم الحياة اليوم

فى كتاب متأخر ، وفهمها مقروءة فى تسلسل تار يخى ، يبرز ما نالها من تحريف أو تمديل ، وضيق أو سمة ، ودقة أو تساهل ، فى أذهان متناولين مختلفين ، وأقلام مؤلفين متتابعين ، حتى انتهت إلى صورتها الأخيرة ، التي هى أثر ذلك كله .

## \*\*

وما هو إلا القرق الواضح بين عبارات الحسكم على لسان ﴿ مالك »، وعباراته على لسان متأخرى الفقهاء ، قد ذكر نا بالحاجة إلى تلك الطريقة التاريخية ، التى وصفناها فى الدرس ، طلبا لبيان التدرج الذى مرت به عبارات الشيخ، حتى اختفت من الميدان الفقهى، وحلت محلها الاصطلاحات الأخيرة.. وتحتّل هسذا التدرج يجسم لنا الفرق ، بين أحكام ﴿ مالك » وبيئته وأحكام الفقه الأخيرة . . ونجاوز القول فى الأحكام إلى مواضعها من الفروع أى :

الأعمال: كيف يتولاها الإمام بالأحكام ؟ وإلى أى مدى يتناولها بالتفصيل للنظم ، على نحو ما ألفنا من دقة الفقه التفصيلية ، فى وضعه المعروف لنا .. ونختار لهذه الموازنة المقابلة ، عملاً من الأعمال الفطرية ، التي لم تستغن عنها الحياة فى عصر من عصورها ؛ وهو ما يتخذ مع الميت ، وقد صار فى شرهتنا الفسل ، والذى يتحدث عنه « مالك » فى (كتاب الجنائز) فيذكر مافيل الرسول عليه السلام ، حين ماتت ابنته ؛ ويذكر غسل « أبى بكر » حين توفى ، وأن « أمحاء بنت عميس » وقد غسلته سألت : هل على غسل ؟ فقيل لم اذ لا ؛ ويذكر حكم المرأة تموت وليس معها نساء ، ولا ذو محرم ، ولا زوج ، فنيم ؛ والرجل يموت ليس معه إلا نساء فييمنه أيضاً ، ثم قال بعد ذلك :

فهذا عمل قديم دائم ، لم ير الإمام فيه حاجة إلى وصف أو تفصيل ، بل قال : يغسّل فيطهّر . . ولكنك ترجع إلى هذا في كتاب فقه مالكي الله فإذا المسألة في الغسل وحده ، تستغرق بضع صفحات ، فغسل الميت كغسل

وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف ، وليس لذلك صفة معلومة ، ولكن

ينسل فيطير (١) ...

<sup>(</sup>١) الموطأ ، مع شرح السيوطي : ١ / ٢٧٢ ، ٢٢٣

<sup>(</sup>٢) الدردير: (أقرب المسالك ) ١/ ١٧٣ ط صبيح

الجنابة : الإجزاء كالإجزاء ، والسكال كالسكال .. وفى بيان «المالسكية» لفسل الجنابة الذى يماثله الفسل الآخر ، تراهم يقررون أن له فرائض خمسة ، يعدونها وبيينونها ، ثم إن له سننا خمسا كذلك ؛ وله بعد ذلك فضائل مستحبات . . . وكينيته التفصيلية يتولونها بالبيان الأدق الأوفى، فى كل حركة وسكون ، على ما تراه فى مكانه ، حتى ليبلغ ما كتب فى الوصف قدر ما كتب « مالك » فى الموضوع كله .

\*\*\*

والفرق واضح جلى بين التناولين ، رغم أن العمل ـ كما أشرت ـ قديم قدم الحياة ، ولا يكاد يُدخل عليه التقدم فيها شيئاً جوهر با يتولاه الفقه بالحسكم .. ولحنها في كل حين ظروف المتناولين ، العقلية والعملية ، تلفتهم إلى تحرر من النفصيل ، أو تزمت فيه . . و باتضاح الفارق في هذه المقابلة يتيسر لك تقدير الممل الفقهي للإمام .

و إذا ما فرغنا من الموازنة بين الأحكام ، وتناولهــــا الأعمال ، انتقلنا إلى ناحية أخرىمنالموازنة ، وهي : بين عدم على عدم السيوماني من أن ترتيب هذه الأدلة لم يسبق « الشافعي » إليه مَن قبله ، وكان عليه فيه عيالا كل من جاء بعده ، فذلك الترتيب والتقر س

كله متأخر عن عصر الإمام رحمه الله .

وتعرف أنه لما استوسق الأمر ، استقرت دراسة علم « الأصول » لهذه الأدلة ، التي خص بدرسها ، واستبحرت تلك الدراسة ، وكانت في الحياة المقلية الإسلامية ، مجالاً لقوة تلك العقلية ، ومدى استجابتها للنزوع الفلسني، وانتهى الأمر أخيراً إلى أن أمهات الأدلة أر بعة هي : المكتاب ؛ والسنة ؛ والإجاع ؛ والقياس . . وتمت في تلك الأدلة أبحاث لغوية أدبية . . ونقلية منهجية . . وعقلية فلسفية . . واجتاعية علية ، بلغت درجة من الرقى ، ربحا لا تكون قد تهيأت لغيرها ، من نواحى نشاط الحياة المقلية والنقلية في الإسلام وثقافته . .

<sup>(</sup>١) • ابن الحاجب ٤ : ( مختصر المنهى ) مع (شرحه للمضد وحاشيتي السعد والسيد) ١ / ٢٥ ط يولاق .

ولا أكثر عليك بالإشارة إلى الأبحاث الله وية الأدبية في [الكتاب]؟ أو الأبحاث النقلية المنهجية في السنة وأصولها وحجيتها ؛ أو الأبحاث المقلية الفلسفية في الإجماع وحجيته ؛ والقياس ، والتعليل ومسالكه ، مما يزاح المنطق الاستقرائي الحديث ، أو الأبحاث الاجتماعية العملية ، في العلل ، والأدلة الملحقة بتلك الأربعة الكبرى ، مثل الاستحسان ، والمصالح المرسلة . الخ

وإذا ما تمثلت هذه الصورة المشرقة الأدلة وأبحاثها ، ثم رحت تلتمس صورة لمهد « مالك » في هذه الناحية بسيها من أصر الأدلة ، وجدته يحدثنا من أدلته ، ومسلحه في الاستدلال ، ومصطلحه في ذلك ، من كتابه [ الموطأ ] الذي هو في فقه أصل بلا مشاحة ؛ فيقول مرة في حديثه مع « المنصور » عن هذا الكتاب : . . فإن في كتابي حديث رسول صلى الله عليه وسلم ؛ وقول الصحابة ؛ وقول التابين ؛ ورأياً هو إجماع أهل المدينة لم أخرج عنهم (١) . . كما يحدثنا عن ذلك في موضع آخر ، سئل فيه : ما قولك أفي الموطأ] : الأصر المجتمع عليه ؛ والأمر عندنا ؛ و ببلدنا ؛ وأدركت أهل الملم ؛ وسمت بعض أهل العلم . . ؟ فأجاب بقوله : أما أكثر ما في الكتاب برأيي ،

<sup>(</sup>١) عياض: ( الترتيب . . ) ورقة ٣٢ و ( خ )

فلممرى ما هو برأى ، ولكن سماع من غير واحــد ، من أهل العلم والفضل والأُمَّة المقتدى بهم ، الذينأخذت عنهم ؛ وهم الذين كانوا يتقون الله ، فكثر على ذلك فقلت: رأيي ، وذلك رأيي ، إذ كان رأيهم مثل رأى الصحابة ، أدركوهم عليه ، وأدركتهم أنا على ذلك ، فهــذا وراثة توارثوها قرناً عن قرن إلى زماننا ، وما كان رأيًا فهو رأى جماعة بمن تقدم من الأُمَّة ؟ وما كان فيه الأمر الحجتمع عليه من قول أهل الفقه والعسلم ، لم يختلفوا فيه ؛ وما قلت:الأمر عندنا ، فهو ما عمل به الناس عندنا ، وجرت به الأحكام ، وعرفه الجاهل والعالم ؛ وكذا ما قلت فيه: ببلدنا ، وما قلت فيه: بعض أهل العلم ، فهو شيء استحسنته من قول العلماء ؛ وأما ما لم أسمعه منهم فاجتهسدت ونظرت ، على مذهب مَن لقيته ، حتى وقع ذلك موقع الحق ، أو قريبًا منه ، حتى لا يخرج عن مذهب أهل «المدينة» وآرائهم ، و إن لم أسمع ذلك بعينه ، فنسبت الرأى إلىَّ بعد الاجتهاد، ومع السنة ، كما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم ، والأمر المعمول به عندنا ، من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والأَثَّمة الراشدين، مع من لقيت ، فذلك رأيهم ، ماخرجت إلى غيره (١) . .

 <sup>(</sup>١) عياض : ( الترتيب . . ) ورقة ٣٣ و ( خ ) مع مقابلته به بما في (الديباج . . )
 ص ( ٢٠ ) وتحرير النص قدر الإمكان .

ذلكم هو بيان الإمام لمصادر أحكامه ، ومواضع استمدادها ، ووصفه الهريقته في الرجوع إليها والاعتماد عليها ، وهو قول محتاج إلى نظرة فاحصه ، في وقفة طويلة ، نستخرج بها ما في هذه العبارات من أدلة ، ونستبين كيف يقدرها الإمام ، لنعرف أين يقع قوله هذا ، مما استقر في عصر ترتيب الأدلة المطلاحياً بعده . .

لنا في هسذين النصين وما يشبههما ، نظرتان : الأولى نتفهم فيها المسلك الهام ، والمنبج العقلى « لمالك » في الاستدلال ، ومصادره ، وكيفيته ؟ والثانية : نطبق فيها هذه النصوص على صنيع الإمام فيا كتب من الأحكام الفقهية ؟ ثم نفسر هذا الصنيع تفسيراً يدل على مكانه ، بالنسبة للاصطلاحات الأخيرة في تلك الأدلة .

والنظرة الأولى تكشف لنا ، عن بقية ما دلت عليه عباراته السابقة ، فى الإشفاق من الحكم ، وكأنه كإشراف الموت على المسئول ـ ص ٢٧٩ ـ ، وتورعه من التمبير بالحل والحرمة ، وإيثاره لفظ الكراهة \_ ص ٢٨٣ ـ فكل أولئك يدل على ميل من الشيخ للاتباع ، هو الذى جملنا نرى فى ترجمته فصلا مستقلاً عنوانه (1) : باب فى اتباعه السنن ، وكراهتــه المحدثات ، و بعض

<sup>(</sup>١) عياض : ( الترتيب ) ورقة ٢٧ ظ ( خ )

ما روى عنه في عقائد السنة ، والـكلام في أهــل الأهواء ، . . ولس بالجــديد عليك أن ترى وصل الاتباع الاعتقادي ، بالاتباع العملي الفقهي ، فقد مر بك السكثير بما يفسر هذا تفسيراً عقلياً واجتماعياً . . وتنم هذه النصوص وكثير غيرها ، مما 'تلي عليك ، عن نزعة انباعية مسرفة ، كشعر بروح من المتابعة ، توشك أن تسميها تقليداً ! ! ولعلك تستكثر هنا كلمة التقليد ، على إمام سابق «كالك» ، وأنا أستكثر معمل إطلاقها ؛ ولكني أذكر قوله دائمًا : إن نظن إلا ظنا ، وما نحن بمستيقنين ؛ وأذكر ما يعرض له الأصوليون ؛ مالكية وغير مالكية ، عند تعريف الفقه ، من أن «مالكا» سئل في أربعين مسألة ، أجاب في ست وثلاثين منها بـ(لا أدرى) (١) ، وما يدور حول هذا من مناقشة في أن العلم بالأحكام ، يراد به العلم بالكل ، أو البعض ، مما لا أطيل عليك بذكره ، بل أشير إليه إشارة تذكرك ، أو تدل على المكان إن رأيت استيفاءها . . أذكر ذلك وغيره ، وأرى في النصين السابقين مافيهما ، من تكوار مؤكَّد ، لهذه النزعة ، بعد الذي مضي من قول في منهج تفكيره ، وكراهة السؤال ، والبحث ، والمناظرة ، و . . و . . فأشعر أن هذه النزعة الاتباعية مسرفة إسرافًا ليس من البعيد أن نقول: إنه هو الذي

 <sup>(</sup>١) ابن الحاجب : ( مختصر المنتهم ) ، مع (شرح العضد وحاشيتي السعد والسيد ) . الخ
 ٢٠/١٠ ط بولاق

يلمحه « أبو إسحق الشاطبي » في [ الاعتصام (١) ] حين يقول عن همالك » : « . . . بل هو الذي رضى لنفسه في فقيه بالاتباع ، بحيث يخيل لبعضهم أنه مقلد (٢) لمن قبله » . . وهي عبارة تحس منها قوة اليل الاتباعي عند الإمام ، وشعور الأقدمين أنفسهم به ، شموراً خيل لبعضهم أنه مقلد لمن قبله ، كا أوشكنا هنا أن نسمي هذه النزعة في صاحبنا تقليداً ، دون التباء لهذه النالة القدعة .

ولأن كنا قد أشفتنا ممك ، من إطلاق هذا الوصف على مؤسس مدرسة فقهية ، وشيخ مذهب ، فا ذلك إلا لما حل معنى التقليد ، فى عصور متأخرة، من إيحاء قاتم ، وإشعار بجمود ، ليس هو الانباع المتثد ، الذى توحى به إلى « مالك » بيئته ، الشديدة الصدلة بصاحب الرسالة عليه السلام ، وأصحابه عليهم الرضوان ..

وبهذا الالتفات إلى اختلاف معانى التقليد ، باختلاف الأزمنة والأمكنة تنتبه إلى ما أغريتك به قريباً ، من رعاية اختسلاف الظروف ، واختلاف

<sup>(</sup>١) ج ٢ / ٣١٧ ، ط المنار سنة ١٩١٣

 <sup>(</sup>٢) لعلك لا تعجب من هذا القول إذا سمعت « ابن حزم» في (الإحكام) – ٢٤٦/٦ - ١٤٦ من قرر أن بدعة التقليد إنما حدثت في الناس ، وابتدى، بهــا بعد الأربين ومائة من تاريخ الهجرة ، وبعد أزيد منمائة عام وتلاثين عاماً ، بعد وفاة رسول الله صلى إلله وسلم ...

الشمور ، نحو العبارات والاصطلاحات ، فتقدر معي ، أن ما سمى تقليداً ، في عصور التقليد الأخيرة ، إنما هو شيء وراء هذا الاتباع وأكثر منه ؛ هو شهر، إلى تعطيل الذهن ، ونقدان الحرية الفكرية أقرب ، وهو يفترق افتراقاً هاماً ودقيقًا عن الانباع المحافظ، و بذلك تفترق معانى التقليد ودلالته، باختلاف الأزمنة، اختلافًا لا أجد هنا المجال لشرح شيء منه، أو بيانشيء من الأسباب النفسية والاجتماعية له ، فأكتفى بهــذه اللمحة الخاطفة ، في بيان أن إطلاق وصف التقليد ، أمس واليوم ، على إمامنا « مالك » لميله القوى إلى الاتباع . ليس معناه أنه مقلد ، بالمعنى المتأخر ، الجـامد ، الراكد ، بل بمعنى يلائم عصره وبيئته؟ . هو الاتباع المبالغ منــه ، لما فيها من تراث ديني وعقلي ، وعدم المضى إلى ما وراء ذلك ، من عمل ذهني جرىء ، كما وجدت شرح ذلك و بيانه الـكافى ، فما وصفت لك قبل من منهج تفكيره العام . . وهــذا الاتباع يدل على جوهر الشخصية الفقيهة له ، في تقدير الأقدمين لهما والححدثين ، وعلى أن تلحظ أنت دقة ما بين الاتباع والتقليد المعروف ، من فرق حساس بل خني ..

وندع هذه النظرة المجملة لاستدلال الشيخ ، إلى نظرة مبينة تستعين بصنيعه ف [ موطئه ] على تفسير طريقته ، في الاستدلال . . منرى: أن كتابه [الموطأ]. إنما هو مزيج من معارف ، ممرت بمدُ بأسماء اصطلاحية مختلفة ، لعلوم دينية متعددة ؛ ففيه ماهو حديث رواية ، . . كا أن فيه ماهو فقه . . وفيه ماهو أصول فقه \_ ص ٥٥٠ \_ ولهذا سنجد فيه من صنيع الشيخ ، في الأحكام ، والأعمال ، والأدلة ، ماهو مادة الوصف الدقيق لفهم شخصية الإمام في ذلك كله كما قدمنا .

وفيا يخص الأصل الأول ، والدليل الأكبر ، وهو [القرآن] ، سنرى الإمام قد يستدل فيوفى النقل، كا فعل فى (كتاب الصيد) ، عند البحث « عما يكره من أكل الدواب » ، إذ يقول : . . لأن الله تبارك وتعالى قال : « والخيل والبغال والجير لتركبوها وزينة » وقال تبارك وتعالى فى الأنعام : « لتركبوا منها ومنها تأكلون » ؛ وقال تبارك وتعالى : « ليذكر وا اسم الله على مارز قهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا القانيع والمُستر » ؛ قال : « مالك » وسمعت أن البائس هو الفقير ، وأن المسر هوالزائر ؛ قال « مالك» فذكر الله الخيل والبغال والحير للركوب والزينة ، وذكر الأنعام للركوب فذكر الله الخيل والبغال والحير للركوب والزينة ، وذكر الأنعام للركوب والأكل ؛ قال « مالك » : والقانع هو الفقير أيضاً (١) . . وحينا لا يحتج من والقرآن ] لشيء قد استوفى [القرآن ] بيانه ، فإنه فى (كتاب الجهاد) مثلا ، والقرآن ] لشيء قد استوفى [القرآن ] بيانه ، فإنه فى (كتاب الجهاد) مثلا ، والقرآن ] نشيء عن ، جامع النفل فى الغزو ؛ ومالا يجب فيه الحيس ؛ وما يجوز للمسلمين يتكلم عن ، جامع النفل فى الغزو ؛ ومالا يجب فيه الحيس ؛ وما يجوز للمسلمين يتكلم عن ، جامع النفل فى الغزو ؛ ومالا يجب فيه الحيس ؛ وما يجوز للمسلمين

<sup>(</sup>١) الموطأ ، مع شرح السيوطي: ٢/٣٤ ط صبيح

أكله قبل الخمس؛ وما يرد قبل أن يقع القسم . مما أصاب العدو؛ وما جاء في السلب في النفل ٬ وما جاء في إعطاء النفل من الخمس<sup>(۱)</sup> ، في فصول مفردة : لكل مسألة من هذه ؛ وللأ نفال صورة مفردة في [ القرآن ] ، وفيه آيات غير هذه السورة عن ذلك ، والأنفال هي الموضوع المشترك في هذه الفصول كلها، لكنك ترى «مالكا» لا يورد شيئاً من [القرآن] في هذا المقام ، مع قوة المناسبة لذلك ، إذ يَروى : أن رجلا سأل « عبد الله بن عباس » عن الأنفال ، فقال « ابن عباس » : الفرس من النفل ، والسلب من النفل ؛ قال : ثم عاد الرجل لمسألته ، فقال « ابن عباس » : ذلك أيضاً ؛ شم قال الرجل : الأنفال التي قال الله تبارك وتعالى في كتابه : ماهي ؟ (٢٠ . . الخ . . وهي \_ كما ترى \_ مناسبة قوية لإيراد مافى [ القرآن السكريم ] عن المسألة ، إلا أن الشيخ لايذكر شيئًا مما في [القرآن] . . . فهل تقول إنه ـ في [موطئه] على الأقل ــ لايممدأولا إلى الاستدلال من القرآن، وبالقرآن؟ وهل تصل بين هذا وبين ظاهرة في تاريخ التشريع ؛ هي تدرج الفقه بتدرج تفسير [القرآن] (٢٣) وأنه

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٢/٨ وما بعدها

<sup>(</sup>Y) Have thus 7/11

 <sup>(</sup>٣) يشير « جولد تسيمر » إلى هــذا فى كتابه : (تطور الشيدة والدريمة فى الاسلام)
 – س ٧ ه – من الترجمة العربية ، ويقول : إن ذلك هو المشأن دائماً فى الأديان التى تؤخذ ـ
 عقائدها وأشكال عملها من مراجم مقدصة محدودة .

حين كان التفسير أثرياً ، كان وكد الفسر أن يبحث عن آثار تميّن معانى الآيات ، فكذلك كان وكد الفقيه ، أن يبحث عن آثار وسنة تبين ما في [الفرآن]، لا أن يقف المفسر أو الفقيه أمام النص القرآني، يستوضحــه ويستلهمه، مهتدياً بثقافته اللغوية الأدبية ، والإسلامية الدينية، مُعملا عقله في هذا الاستيضاح والاستلمام ؛ وكان « مالك » في بيثته الحجازية ، يميش لهذا السهد، في مثل ذلك الدور الأثرى ، فــكان همَّه أن يجمع حول الموضوع مرويات ومسموعات ، تمين على فهم ماورد في [ القرآن ] خاصاً بالمسألة ، وتبين معنى مافيه عنها ؟ . . لا بُعد في شيء من هذا . . . وهي مسألة يقف لتحقيقها صاحب الدرس المتعمق ، في تاريخ التشريع . . ومحسبنا نحن في بيان عمل الشيخ في الاستدلال ، مالحظنا من استدلاله [بالقرآن] ، ولون هذا الاستدلال ، من حيث التلقي والسهاع ، دون التفهم الشخصي ، والمعاناة الذاتيه ؛ وهو عمل يختلف اختلافا واضحاً، عما انتهى إليه الأمر بعد ذلك ، حين صارالتفسير بالرأى ، واستوسق الدرسالعقلي، وأعمل المجتهد عقله، في استخراج الحسكم من الآية نفسها .

...

ثم أنت إلى جانب ذلك تلحظ أن الإمام حين يستدل [ بالقرآن ] . يذكر عبارات ، ليست هي عبارات الاصطلاح الأخير في الاستدلال فحسب،

بل هى عبارات اعتاد أن يوردها كثيرا ، حينا يورد غير [القرآن] من الأصول ، كالحديث ، وقول الصحابى ، أو فسله ، وما إلى ذلك ؛ فهو فى الشاهد الذى سقت إليك ، من قوله : عما أيكره أكله من الدواب ، يبدأ الكلام هكذا : . . عن « مالك » أن أحسن ماسمع فى الخيل والبغال والحير أنها لاتؤكل ، لأن الله تبارك وتعالى قال . . الح . . فالتعبير بأحسن ماسمع ، وما أشبه ، تعبير مستعمل فيا لاقرآن فيه ، كا تراه كثيراً فى وأحسن ماسمت ، وها أشبه ، تعبير مستعمل فيا لاقرآن فيه ، كا تراه كثيراً فى إلى فى ذلك ، لأن الله تبارك وتعالى يقول فى [كتابه] كذا وكذا (١ وعبارة : إلى فى ذلك ، لأن الله تبارك وتعالى يقول فى [كتابه] كذا وكذا (١ وعبارة : الحب ماسمت إلى ، عبارة يستعملها حين يستدل بفير [القرآن] أيضاً (٢). بلقتك من صنيعه ، أنه عند الاستدلال [ بالقرآن] يستعمل عبارات بلقتك من صنيعه ، أنه عند الاستدلال [ بالقرآن] يستعمل عبارات

بلقد يلفتك من صنيعه، أنه عند الاستدلال [ بالقرآن ] يستعمل عبارات ليست قريبة الدلالة ، على أن المسألة منصوصة ، كقوله في دليله [القرآن] ؛ الأمر المجتمع عليه عندنا والذى أدركت عليه أهل العلم ببلدنا . . كما فى (كتاب الفرائض) عن ميراث الصلب ، إذ يصدر المسألة بقوله : عن « مالك » : الأمر المجتمع عليه عندنا ، والذى أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ، فى فرائض المواريث أن ميراث الولد من والدهم ، أو والدتهم، إنه إذا توفى الأب والأم ، وتركا ولدا رجالا ونساء ، فللذكر مثل حظ الأثبين ، فإن كن نساء فوق اثنتين ، فلهن رجالا ونساء ، فللذكر مثل حظ الأثبيين ، فإن كن نساء فوق اثنتين ، فلهن

<sup>(</sup>١) الظر ( الموطأ ) : ١/٣٤٦

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاً ( الموطأ ) : ٢٠٤/١ و ٢/٥٣ وغير ذلك

ثلثا ماترك ، وإن كانت واحدة فلها النصف (١) » . وليس هذا إلا نصالاًية القرآنية نفسها ؛ وهو يختم الفصل بقوله : ذلك أنالله تبارك وتعالى قال في كتابه ؛ «يوصيكم الله في أولادكم» الآية . ومع هذا كله قدصد رالباب بقوله : الأمر المجتمع عليه عندنا . . الح كا يستمعل هذا التعبير نفسه ، فيا لا يستدل له بصر يح القرآن ] ونصه ، كيراث ابن الأخ للأم ، والجد للأم، والعم أخى الأب لأم . . الح (٢) .

ولو رجمت إلى النص الذى سقناه عنه ، بياناً لاصطلاحاته فى كتابه \_ ٣٩٣ و ٩٤ و وجدت أنه لا يفرق فى وضوح بين قوله : الأمر المجتمع عليه ؟ وقوله: الأمر عندنا .. لأنه يبين الأول بأنه ما اجتمع عليه قول أهل العقه والعلم لم يختلفوا فيه ؟ ثم قد ينص على عدم الاختلاف بعد قوله المجتمع عليه \_ انظر الموطأ ٢ / ٤٧ \_ ؟ وحينا لا ينص على عدم الاختلاف \_ كافى الموطأ ٢ / ٧٧ \_ . وهو يبين عبارة : الأمر عندنا ، بأنه هو ما عمل الناس عندنا ، وجرت به الأحكام ، وعرفه الجاهل والعالم ... وليس هذا أقل شأنا بما اجتمع عليه قول أهل النقه والعلم . !

وكذلك يبدو لك قريبا ، أن محاولة تمييزهذه الاصطلاحات، بشيء من الدقه التي صار إلىها الأمر أخيراً ، حيبًا وزنت العبارات وزنا شديد الحساسية ،

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٢ / ٦٦ و٧٤

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه : ٢/٨٠

محاولة هــذا النمييز المفرق بين اصطلاحات الإمام، لا تكون إلا ضربا من التكلف، الذى لا يقوم على أساس واضح صحيح . . لأن مستوى الحياة المقلية ، لهذا العهد، وفي تلك البيئة ، لا يتجه إلى مثل هذا التفريق .

و إذا ماكان الأمر على ماترى ، فهل نواك تصفى فى تسليم ، إلى مايقوله «عياض (۱)» من أن الإمام كان يقدم كتاب الله عزوجل ، على ترتيب أدلته فى الوضوح ، من تقديم نصوصه ، ثم ظواهره ، ثم مفهوماته ! ؟ أو مايقوله قبيل ذلك (۲) من أنك تجد « مالكا » رحمه الله ، ناهجا فى هذه الأصول مناهجها ، مرتبا لها مدارجها ومراتبها ، مقدما كتاب الله عز وجل على الآثار ! الح ؟ . ما أحسبك حين تسمع ذلك ومثله ، بعد الذى رأيت من استدلال الخري . ما أحسبك حين تسمع ذلك ومثله ، بعد الذى رأيت من استدلال الشيخ القرآن ، إلا ذاكراً ماقدمنا من أن هذه الأقوال وما شامهها ، لا تحتملها طبيعة الحياة ، ولا يدل عليها سيرها ، ولا تؤيدها موجهاتها ، على ما أسلفنا من ما الما الفكار.

ونجاوز هذا إلى استدلال «مالك» بالدليل التالي، والأصل الثاني، وهو:

<sup>(</sup> ١و٢ ) ... ( ترتيب المدارك .. ) ورقة ١١ ظ (خ ) مقابلاً مع ما في ( الديباج .. ) لابن فرحون ص ١٦

ولسنة : فنراد في [ الموطأ ] يستحلها ؟ في قريب جد القرب ، من معتاها الماهوى ، وهو الحطة والطريقة ، كالذى في قوله : . . . فال « مالك » : السنة في المساطة عندنا ، أمها تسكون في أصل كل نحل ، أو كرم ، أو زيتون ، أو رمان ، أو مرسسك ، أو ما أشبه ذلك ، من الأصول ؛ جائز لا بأس به ؛ على أن رب المال نصف الثمر من ذلك (١) . . أو قوله : قال « مالك » والسنة في المساطة ، التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساق . . الح (٢) في حيساة فإن السنة في هذا ومثله معناها الحلة المروفة والشأن الجارى ، في حيساة الناس وعملهم . .

وقد يريد بها طريقة أهل السلم وخطتهم ، كالذي في قوله . . قال «مالك» : والأعر المجتمع عليه عندنا ، والسنة التي لا اختلاف فيها ، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ، أنه لا يرث السلم الكافر ، بقرابة ، ولا ولاء ، ولا رحم ، ولا يحجب أحداً عن ميراثه (٢٠) . . فإن السنة هنا ـ على ما يبدو ـ

<sup>(</sup>١) (البرطأ . ) : ٢/٨٨١

<sup>(</sup>٢) المصدر تقسه ٢ / ١٨٧

٣) المدر ذاله: ٢/٢)

طريقة أهل الملم وشأنهم . . وقد رمع هذا أنه يستعمل مديا الصيفة ، التي رأيناه يستعملها ، فيما استدل له بالقرآن ، وهي « الأمر المجتمع عليه عندنا » ، و « الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا » ، فلا يفر ق في التعبير ، بين ما يستدل له بالقرآن ، وما يستدل له بغيره ! .

وحينها يستعمل السنة ، مريداً بها المأثور عن الرسول عليه السلام ، تسمعه يستعمل معها المتقوية والترجيح ، عبارات لم يبق لها أثر في الاصطلاح الفقهي بعد تقدم الزمن ؛ كأن يقول : قال « مالك » ، وقول «على» و « ابن عباس » أحب ما سمت في ذلك (1) ؛ كما يقول : قال « مالك » : وذلك أربعة بُرُد ، وذلك أحب ما تقصر فيه الصلاة (2) . . ومنه قوله : قال « مالك » أحسن ما سمت في هذه الآية : « لا يَمشُهُ إلا الطَهَرُ ون » إنما هي بمنزلة أحسن ما سمت في هذه الآية : « لا يَمشُهُ إلا الطَهَرُ ون » إنما هي بمنزلة هذه الآية ، التي في عبس وتولى : قول الله تبارك وتمالى : « كلا إنها تذكر كرة في مناه في منزلة من مناه الله تبارك وتمالى : « كلا إنها تذكر كرة في مناه و انظر منه قرة ، يُول الله تبارك وتمالى . . ومنه ترى مصداق ما أشرنا بررة (2) . . » و انظر منه قرق الموطأ ا / ٢٥٥ ] . . ومنه ترى مصداق ما أشرنا

<sup>( ) (</sup> الموطأ ... ؛ ۱۹۸/۱ . . وتدكر ما سنق من نقا<sub>م</sub> عدم روايته عن « علي » و « ابن عباس » واعتذاره عن ذلك ! فتراه هنا يروى عنهما معاً ! !

<sup>178/1 44 (4)</sup> 

<sup>4 - 2/1 44 (4)</sup> 

إليه قر بباً ــ ص ٧٠١ ــ من أن عمل الفقيه ، إذ ذاك ، كان يشبه عمل المفسر الأثرى ، يلتمس كل منهما أثراً ينقل فى معنى الآية ، ليأخــذ به حكمها وممناها .

و « مالك » يضم إلى « أحب ما سممت إلى » ... و «أحسن ما سممت إلى » « أعجب ما سمعت » ، حين يقول : . . عن « مالك » أنه سمم بعض أهل العلم يقول : الحصى التي يُرمى بها الجار ، مثل حصى الحذف ، قال « مالك » : وأكبر من ذلك قليلا أعجب الى () . . فالأحسن ، والأحب في المسموع ، والأعجب في الحكوم ، بما لم يبتى بعد في استعال الفقهاء ، وتعبيرهم ، على ما نعرف ، لأمها عبدارات قد تكون أليق بالميدان الفني ، منها بالميدان . الفقي . منها بالميدان .

فاستمال لفظ السنة \_ على ما رأيت \_ ليس استمالاً اصطلاحياً ؛ وترجيحه عما سممت من صبغ ، الأحسنية ، والأحبية ، والأعجبية ، لم يَسر، ولم يشع فى حياة الفقه وأصوله .. وهو من وادى استمال « مالا خيرفيه » و «مالا ينبنى » و « مالا يصلح » فى صبغ الحكم نفسه \_ ص ١٨١ \_ . . كلها مظاهر متكاملة طال عقلية وعملية متناسبة .

<sup>(</sup>١) ( الموطأ . . ) : ١/٢٥٩

ولأنت ذاكر مع هذاكله، ما مر منوصفه ما فر [كتابه] ، وقوله : إن فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقول الصحابة . وقول التابعين ، فدرك منى السنة عنده، ومخالفتها لما استقر عليه الأمر اصطلاحاً ، فما يعد منها عندالمتأخر بن قول الصحابى ، ولا قول التابعى ، إلا بقيود واعتبارات، لا أطيل عليك بتفصيلها هنا .

و بحسبك أن تذكر أنهم حوالى عصره هذا ، قد اختلفوا فى أن ما جاء عن الصحابة سنة أولا ، وقول « ابن شهاب » إنه سنة ، ومخالفته بذلك لمُناصره ، « ابن كيسان » ـ ص ٥٤٨ ـ

...

وكذلك ترى: أن استماله في [كتابه] للفظ السنة اليس اصطلاحيًا دائمًا كافرات وأن ترجيحه بعضها اليس على مااستقر من الأمر أخيرًا . . وحتى عباراته في هذا ، ليست التي ساربها الاصطلاح . . وهو ما نمده نحن تدرجًا متوقعًا في حياة العلم ، وينبني أن نحسب حسابه ، ونلتمس وصفه ، حتى يمكن فهم المادة فهما صحيحًا ، على أساس دقيق ، من التقريق بين صور الحقائق عند علماء كل عصر ومؤلفيه ، على ما تقدم عند القول في الحسكم وصيغه .

هذا ما نقوله نحن ، حين نرى هذه الظراهر وأشباهها ، أما الأقدمون ذلا يتضح ذلك عندهم ، بل هم يقولون عن استدلاله بالسنة مثل الذى ذاليه عن استدلاله بنيرها ، ويلتمسون له من المزايا والفضائل، ما في الاصطلاحات التي وجدوها مستقرة ، ناسين فروق البيئات والأزمان ؛ فهذا «عياض (۱) » أيضاً يقول ما خلاصته : إنه تناول السنة على ترتيب متواترها، ومشهورها، وآحادها ثم ترتيب نصوصها ، وظواهرها ، ومفهومها . . الخ ؛ وهو ما تشعر أنه أكثر من أن تحتمله طبيمة الحياة إذ ذاك ، أو تقوى عليه في سيرها ، أو توجهها إليه موجهاتها، في المصر الذي تناول فيه « مالك » ما تناول منها ، متدرجاً ، غير مابق لأوانه ، ولا خارج على سنن الله في كونه .

ونكتنى بهذا فى السنة، لنقول كلمة فى الدليل الثالث ونظر مالك، إليه وعهده به ، وذلكم هو :

<sup>(</sup>١٠) ( الترتيب . . ) ورقة ١١ ط ( خ ) مع (الديباج ) ١٦

الإجماع: وهو اتفاق جملة أهل الحل والمقدمن أمة ( عمد ) ، ف عمر من الأعصار، على حكم واقعة من الوقائم ( ) . . فننظر في الذي مضى من عبارته ، في وصف خطته التي اتبع في [كتابه] ، فترى فيها ذكره: « الأمر المجتمع عليه » و « الذي لا خلاف فيه » كما يذكر ، الإجماع بلفظه ، حين يعد بما في كتابه ، رأياً هو إجماع أهل المدينة ، لم يخرج عنهم . فالذي سماه إجماعاً بلفظه ، هو هذا الخاص ، الذي لأهل المدينة على ما أسلفنا من قول فيه - ص ١٤٨ - ومابعدها وقد نمود إلى شيء من الكلام عنه، وهو في كل حال غيرهذا الأصل العام ، للصطلح عليه ؛ وأما الأمر المجتمع عليه ، والذي لا خلاف فيسه ، فقد رأيته يذكر ، في مسائل عما استدل له بالقرآن - ص ٢٠٧ - فلا يسهل عليك لهذا ، أن تمدم الإجماع الذي استقر عليه اصطلاحهم . . فهل كان هذا الإجماع الاصطلاحي عالا يورف في عهود « مالك » ؟ . .

لقد يكون من الجواب عن هذا السؤال ، أن « عياضاً » يذكر أصول الأدلة فيقول : . . . وجدت « مالكا » رحمه الله ، ناهجاً فى هذه الأصول مناهج ، مرتباً له المدارجها وسراتبها ، ومقدماً كتاب الله ، و سرتباً له على

<sup>(</sup>١) الآمدي \_ ( الإحكام في أصول الأحكام . . ) ١ / ٢٨١ ط المعارف

الآثار، ثم مقدماً لها على القياس والاعتبار، تاركاً منها لما لم يتحمله عنه الثقات المارفون بما يحملون، وما وجد الجمهور والجم الغفير من أهل « المدينة » . . قد عملوا بغيره وخالفوه (١) . . الخ. . فهو يذكر الكتاب ، والآثار، ثم يعدوها إلى القياس ، فلا يذكر الإجماع بين أصول صاحبه ، بعد ما وجدناه هو في كتابه المقهى \_ [ الموطأ ] \_ يذكر من معانى الإجماع ماليس التفقى عليه عند المصطلحين ! . وليس بالبعيد عندى ، أن يكون هدا الإجماع مما لم يتحدد واضحاً في عصر « مالك » تحدده عند المتأخرين المصطلحين ، وما تأخذ به واضحاً في عصر « مالك » تحدده عند المتأخرين المصطلحين ، وما تأخذ به من التدرج في فهم الحياة ، يدنى هذا من المقول ولا يُضعفه .

ولملك لو نظرت فيا يقول « جولد تسيهر (٢٦) » عن الإجماع من أنه : « أصل كبير يمثل فكرة تطور الفقه الإسلامي أكثر من غسيره ، ويصور المنتصر الموقق للانقسامات الظاهرة ، في التطور الفقهي المذهبي الخاص . . وأنه بعطينا المفتاح لفهم تاريخ تطور الإسلام ، في علاقاته السياسية والاعتقادية والفقهية . . وان هذا المبدأ ظهر في الاسلام فقط ، في مجرى تطوره . . . » ومن مبدأ الإجماع بريد «جولد تسيهر» أن بعيد النظر في الاختلاقات الظاهرة في تطور الفقه الخ

 <sup>(</sup>١) ( الترتيب . . ) ورقة ١١ ظ ( خ ) مقابلة بما في (الديباج) تحقيقاً لبعض التقارير في السياق كما يرويها ( الديباج )

<sup>(</sup>٧) ( المقيدة والشريمة في الإسلام ) - الترجة الدرية ص ٢ / ١٥٠

لو نظرت في هذه الأقوال لقبلت ما تلفت إليه جملتها ، من أن الإجاع يمثل التطور الفقهى ، ويوفّق في الانقسامات ، وأنه مبدأ ظهر في الاسلام فقط في بحرى تطوره ، أى أنه مبدأ يظهر بعد الانقسامات ، و بعد مرحلة من التطور الفقهى ، الذى توجد به الحاجة إلى الإجاع . . أعنى أنه ليس مبدأ يظهر مبكراً حيث تكون مصادر التشريع الأخرى المنقولة بدرجاتها المختلفة ، من كتاب وسنة، هي الى تقدم مادة التشريع . . . فالفكرة في تأخر ظهور الإجاع ، فكرة ذات أصل اجتماعي مقبول ، وبهذا لا ترى بُعداً فيا أشعرك به صنيع فكرة ذات أصل اجتماعي مقبول ، وبهذا لا ترى بُعداً فيا أشعرك به صنيع حابو عياض » في عدم ذكر الإجماع بين أصول « مالك » ، ومع ترجيح خلو الموطأ] من الاستعمال للاجماع ، في معناه الاصطلاحي الأخير . .

و إذا لم يرقك الاطمئنان إلى ما تلفت إليه عبارة «جولد تسبهر » من هذا الممنى ، فإنى لأحسب أن جو الأصوليين أنفسهم في الإجاع، له لفته الواضح إلى مثل هذا الاتهام ، إذ ترى منهم من يخصه بإجماع الصحابة، ويقصره عليه (١٠).. ومنهم من قال : إنه لا يتصور انمقاد الإجماع ، ولا سبيل إلى معرفته ؛ كما أن منهم من ذهب إلى أنه ليس محجة (٢٠). . فدليل هذا حاله ، ليس مما تسبق

<sup>(</sup>۱) ابن حزم ( النبذ . . ) ص ۱۳ ط الحانجي ، وأبو إسحق الشيرازي ( اللمع . . ) ص ۱۵ ط، صبيح .

<sup>(</sup>٢) عياض ( الترتيب . . ) ورقة ١١ ظ ( خ )

إليه المقول أولا ، ويعنى به الباحثون مبكراً . . ولا أمد في القول بأن الإجاع ليس سريم الظهور في الميدان التشريص ، وأنه ليس مما يستبعد ألا يكون لهذا المصرالمبكر عهد "به ، في حياة «مالك»،ولا صورة واضحة الإجاع، بل ان الزمن قد عمل عمله في إظهار الاصطلاح واستقراره بعد ذاك المصر ، على ما يتولاه مؤرخ التشريع ، في دقة و فهم اسنن الحياة . . .

وندع ذلك إلى الدليل الرابع ، وهو :

الرأى والقياس الذي نسمع عنه قول الرجيعين لمذهب لا مالك » وأنن بينزله من أدلته ، وأنه يقدم الآثار على القياس والاعتبار ، فنحسب أن في الأمر رأيًا ناضحًا، وقياسًا معتبرًا ؛ لكنا نسم قوله هو في وصف خطته الفقهية، بعبارتيه السابقتين ، فإذا هو يقول عن الرأى مرة إنه : إجماع أهل المدينة ، لم أخرج عنهم ؛ و يقول أخرى : أماأ كثر مافى الكتاب برأيي فلعمري ماهو رأى ، ولـكن سماع من غير واحد من أهل العلم ، والفضل ، والأثمة المقتدى مهم، الذين أخلت علهم ، وهم الذين كانوا يتقون الله ، فكثر على ، فقلت رأبي؛ وذلك رأبي إذاكان رأيهم مثلرأىالصحابة ، أدركوهم هليه وأدركتهم أنا على ذلك ، فهذا وراثة توارثوها قرناً عن قرن إلى زماننا. . . فتجده كلاما ينتهى في تفصيله المسهب، إلى ماأجلته المبارة الأولى ، من أنه رأى هو إجاع أهل المدينة لم أخرج عنهم ؟ . وتمضى معه في بقية العبارة السابقة ، من وصف منهجه ، فإذا هو يقول : « وما كان رأياً فهو رأى جماعة بمن تقدم من الأمَّة » وهو تصریح جهیر بأن هذا الذی یسمی رأیا لیس إلا نقلا عن جمساعة من الأشياخ، يسمى ماينقله عنهم «رأيا لهم»...والله أعلم أين يقممايسميه رأيا لهم، عا فهمه مَن بعده ، ونفهمه نحن اليوم مما يسمى رأيا ؟ ! ولقد يكون من بيان

الرأى ، ما يرد مد ذلك بتمايل في هذا النص نفسه ، إذ يقول : وأما ما لم أسمعه منهم فاجتهدت ونظرت ، على مذهب من لقيته ، حتى وقع ذلك موقع الحق ، أو قريباً منه ، حتى لا يخرج عن مذهب أهل للدينة وآرائهم ، و إن لم أسمع ذلك بمينه ، فنسبت الرأى إلى ، سد الاجتهاد ، معالسنة، وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم ! والأمر المعمول به عندنا من لدن « رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والأنُّمة الراشدين ، مع من لقيت ، فذلك رأبهم ما خرحت هنه إلى غيرهم 11 ».. فأنت تسمع أنه يحكم فيا لم يسمعه منهما وأنه يجتهد و ينظرا كما نسمع أنه مع اجتهاده لا يخرج عن مذهب أهل «المدينة» وأرائهم، والأمر الممول به من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك رأيهم ،ماخر جعنه إلى غيرهم ، أو ما خرج عنهم إلى غيرهم ، فترى الأمر منتهياً إلى ماجهر به قبل من أن رأيه هو : إجماع أهل المدينة ؛ فقيم الاجتهاد والنظر ؟ و إلى أى شىء يصلفها لميسمه منهم؟. أهو تطبيق أصل على فرع أو فروع؟.. أم هو تحريج حادثة، لم ترد بذاتها، ولم يسمع حكم لهم فيها بينها ، و إن سمم لهم ذلك في نظير ممائل لها تمامًا ، لم يختلف فيه إلا الظروف ، أو المتعلقات ، أو ملابسات ثانوية، لا يخرجها الأمر إلى حد أن يكون قياساً تعتبر فيه الأشباه والأمثال، بل أنما هوفهم تطبيق توسمي فحسب ؟ . . أم هوقياس فرع على الأصل ، بمد فهم المعنى المشترك بينهما فهو حقيق باسم القياس والرأى ؟ . . تلك هي الاحمالات

في عبارته السابقة ، وأجرأ هذه الاحيالات الأخير منها : والعبارة إن قباته أو أخرجته ، لل عمورية أو تسكلف ، فإنها ندل على أن الشيخ لا يمضى في ذلك بسيداً ، بل يلتزم الأمر المعمول به ، والسنة الماضية ، ولا يخرج عنها إلى غيرها ولا يقول إلا برأى تخرجه أثار القوم ، ويسطيه المنقول عنهم ، فهو اجتهاد ال كان محتفظ ؛ ورأى وقياس ما إن جعلته كذلك من مرحلة مبتدئة أو قريبة منها ، لا يسهل لك القول بأنه القياس والاعتبار ، الذي يستحق هذا الاسم على إطلاقه ، وينزله صاحبه منزلة تالية للآثار ، ويراه شيئاً بعدها ، أو مرحلة متأخرة عنها 1 ا فإذا فسرت عبارة بعبارة ، وقيدت لاحقا بسابق زاد تهيبك من تسميته هذا رأيا أو قياسا ، وأدخلته العموم السابق ، في قوله : تهيبك من تسميته هذا رأيا أو قياسا ، وأدخلته العموم السابق ، في قوله :

ونفزع إلى [الموطأ] ترى فيه استمال الرأى ، ونلتمس المسل المبينة لصنيع الشيخ فى ذلك ، فنجد أنه يستممل الرأى بمنى الفهم ، وهو أول معانيه وأقدمها فى مثل ما يروى : عن «مالك» . . انه قال : صلى رسول الله صلى عليه وسلم، الظهر والمصر جميعاً ، والمترب والعشاء جميعاً ، فى غير خوف ولاسفر ، قال « مالك » : أرى ذلك كان فى مطر (١) .

 <sup>(</sup>١) [الموطأ]مع اتموير الحوالك) للسيوطى ط صبيح ١٦١/١ . . وأجد من السياق أنسنى الرأى في هذا النص الفهم أو الفلن ، لا القول و الحسكم، الذي يجمل هذا البيان رأيا فقهيا =

وت تطبيع القول بأنه حين يستعمل انفهم شهنى الرأى ، يميل إلى ألا ينسب الهم لنفسه ، في مثل ما يروى : من بيانه الجدال في الحج ، وسبب قول الله تسلى : « ولكل أمة جَعَلنا منسكا هُم تأسكره » إذ يخم ما أورده فيها بقوله : سفهذا الجدال فيا نُركى بالبناء للفعول، ضبط قلم، يتكرر في غير موضع ، حين يذكر المضارع مصدراً بالنون و يقول بصدها : « والله أعلم ، وقد سمت نذكر المضارع مصدراً بالنون و يقول بعدها : « والله أعلم ، وقد سمت من أهل العلم، وهو يوسط بين ذلك قوله « والله أعلم » .. وهي الصيغة الانباعية، التي تراها في مثل ما يروى : عن « مالك » . . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع المُر بان : قال « مالك » : وذلك فيا نُركى ، والله أعلم ، أن يشترى الرجل العبد . . . الح

بذلك وما إليه من صنيع الشيخ في [الموطأ] تشمر أن استمال «رأى» ومشتقاتها لم يصل بعد، إلى الرأى الذي هو القياس والاعتبار، أو ماهو من ذلك بسبيل.

علالك، يضمفه مافى الرواية الأخرى «لمسلم» أن الجمر كان من غير خوف ولا مطر؟
 كما نقل ذلك د السيوطى » قى ( تنوير الحوالك ) عند هسفا الموضم . . فتفسير الرأى بالقهم أو الغلن دون زيادة تجمل هذا مذهباً د لمائك » هو التفسير الأولى
 (1) ( الموطأ . . ) / / ٩٩ ٣٤٩

على أنك ستجد الرأى ، بمعنى الغول والحسكم ، لكن فى غير الفقه ، فى مشل ما يروى : أن « أبا سهيل » عم « مالك » كان يسير مع « عر بن عبد العزيز » ، فقال . مارأيك فى هؤلاء القسدرية ؟ ، فقلت : رأيى أن تستنيهم . . فقال « عر » : وذلك رأيى ؛ قال « مالك » وذلك رأيى (١) فهو الرأى بمعنماه الحسكمى ، لسكنه \_ كا ترى \_ متابعة لرأى « عر » المتابع لرأى « أبى سهيل » أو الموافق عليه ، فليس « لمالك » فيه كبير عمل عقلى .

وتمضى قدما، فتجد الرأى بمنى القول والمذهب، فى الفقه نفسه، فى مثل مأيروى: سئل « مالك » عن رجل جنب، وضع له ماء يفتسل به ، فأدخل إصبعه فيه ، ليعرف حر الماء من برده ؛ قال « مالك » إن لم يكن أصاب إصبعه أذى ، فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء (٢٠٠ . ومثل : قال «مالك» فى إمام نسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلانه. قال : أرىأن يعيد، و يعيد مَن خلفه المسلاة ، و إن كان مَن خلفه قد كبروا ، فإنهم يعيدون (٢٠٠ . ومثل، قال «مالك » : لا أرى على الذى يرمى الجار، أو يسمى بين «الصفا» «والمروة» مالك » : لا أرى على الذى يرمى الجار، أو يسمى بين «الصفا» «والمروة»

<sup>(</sup>١) ( الموطأ . . ) ٣ / ٩٣

V2 / 1:44 (Y)

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدم ١ / ٩٩

وهو غير متوضى ، إعادة ، والكن لا يتدهد ذلك (٢٠ .. فهو وأى فى تعبديات وليست مجالاً له قرب من أول معنى الرأى ، فى الفهم والتطبيق ، غير ذى إسراف فى المنزع الدقلى ، ولا توسع فى ظواهر العمل النظرى ، على نحو مارأيت مثلا من عمل هأبى يوسف ، الذى سمت لونا منه فى قسمة الفنيمة وسمعته إلى الذى سمت من وصفه هو لما يسمى رأيا فى [كتابه] لفدرت أنه رأى لا نستطيع فى سهولة أن تعده شيئاً واضح الصفة ، فيا سمى فى الاصطلاح الفقهى الأخير ، رأياً وقياساً ، بل هو عمل متناسب مع الذى فهمناه عن الشخصية المقلية للشيخ ، حين تكلمنا عن منهج تفكيره العام و ص

# \*\*

هسذا هو الرأى في استعمال « مالك » ، وفقهه فيا صنف ، وهو يعطيك الفكرة عن المستوى الذي وصل إليه استعماله للدليل الرابع \_ القياس \_ والمفهوم الذي يمكن أن يكون له عنده ، وهو مفهوم موائم لما يبنا من معنى الرأى ، في عصر « مالك » و بيئته \_ ص ١٣٩ \_ ؛ وقد اتضح لك اختلاف هذا المفهوم عند صاحبنا ، عن المفهوم الأخير للقياس ، بعد استبحار الدراسة الحسكمية ، وتقدم العقل الإسلامي فيها ، وأخذ كل إقايم من ذلك كله بنصيبه الذي هيأه له موقعه ، وماضيه ، وحاضره .

<sup>(</sup>٦) الموطأ : ١ / ٣٥٩

نم يختلف ما يمكن أن نسميه قياسًا عند الشيخ ، عن القياس الأخير ،
منطقية ، ودقة ، وأصالة ، وسعة ، ووضوحًا ، حتى لتشعر حين تقدر تلك
النواحى كلهـا ، في قياس صاحبنا ، أنه لا يسمى قياسًا إن كان ، إلا بضرب
من التجوز أو ما يشبهه .

و إذا ما دلّنا التلبع العملي لآثار الإمام نفسه ، بعد التلبع العام المصر وروحه ، في بيئته الحجازية نفسها ، فلمله ليس من الصواب أن ندع هذا كله لنصف قياس الإمام ، بشيء نستنتجه استنتاجاً ، أو تقدير نظنه ظناً ، في غير استيقان ، كأن نقول : كان القياس أمراً لابدمنه لمثل «مالك» (١) .. أو نقول: إن القياس على ذلك النحو - أى النحو الأصولي المعروف - مشتق من أمر فطرى ، تقره بدائه المقول ، لأن أساسه ربط ما بين الأشياء بالمائلة ، إن توافرت أسبابها . . الح (٢) لأن « لابدية » القياس ، و إقرار بدائه المقول له

<sup>(</sup>۱، ۲) سأبو زهرة : ( مالك : حياته وعصره . . ) ص ٣١٣ . . وأفف مضطراً ، لأنافش شاهدا على قياس ه مالك » أورد في الكتاب السابق ـ ص ٣١٤ وعبارته فيه : « وقد رأيناه يقيس بعض المسائل ، التي تقم ، على مسائل قد علم فيها أفضية الصحابة ، فوجدناه يقيس حال زوجة المقتود إذا حمم بموته ، فاعتدت عدة الوظاة وتزوجت بغيره ثم ظهر حيا ، مجال من طلقها زوجها ، وأعلمها بالطلاق ، ثم راجعها ، ولم تعلم بالرجعة : « فتروجت بعد انتهاء المدة ؛ وذلك لأن عمر ـ رضى الله عنه ـ ولم تعلم بأنها لزوجها الثانى، دخل بها أولم يدخل ، فقاس ه مالك » امرأة المقود ، وقال : « إنها للزوجها الثانى، دخل بها أولم يدخل » ه . والسارة ، كا تقرأ ، صريحة عنه وقال : « إنها للزوج الثانى، دخل بها أولم يدخل » ه . والسارة ، كا تقرأ ، صريحة عنه وقال : « إنها للزوج الثانى، دخل بها أولم يدخل » ه . والسارة ، كا تقرأ ، صريحة عنه وقال : « إنها للزوج الثانى، دخل بها أولم يدخل » ه . والسارة ، كا تقرأ ، صريحة عنه .

بهذه الصفة الحكمية المنطقية ، في الجال الفقهي العملى ، إما هي مرحلة عقلية متأخرة ، لا لمزم مطلقاً أن تنتهى إليها هدده البيئة ، في ذلك الوقت ، و يحسبك أن هدذا الذي تقره بدائه المقول ، من القياس الفقهي ، قد ظل موضع المشاحة والإنكار الجاد ، عند بعض طوائف الفقهاء دهوراً ، ولا مثل الذي كتب « ابن حزم » في إبطال القياس ! . .

ق أن زوجة المفقود إذا تزوجت. النح، لم يسع فيها حكم، وأنه استخرج حكمها بالقياس. .

 لكنك ترحم إلى [ الموطأ ] ، الذي عزى إليه هـذا النقل في الهامس \_ لسفة شرح السيوطي ٢ : ٩٥ ط صبح \_ فتجد الإمام يورد حكم زواج امرأة المفقود ؟ ويعقب عليه بما نصه : قال و ماك » و و ذلك الأمر عندنا » . . وهو كما تمرف اصطلاح فسره الشيخ نفسه \_ على ماسبق \_ بأنه هو ماهمل الناس به عندهم، وجرت به الأحكام ، وعرف العام والحاص \_ فلبس بمفهوم أن يكون هذا قباسا منه ؟ ثم إن سائر مبارته تجهير بسماع أحكام في المسألة . إذ يقول بعد : ووأدرك الناس بنك ون الذي قال بعض الناس على همر بن المطال ، أنه قال : « يغير زوجها الأول، في صداقها ، أوفي امرأته » فلمر \_ رضه حول له منه المنات على عبارة الشيخ حول . . . والسألة ليست مما وقم ولا علم المصحابة فيه ؟ بل إن بقية عبارة الشيخ حقرر أن حكم زوجة المفقود مسموع ، مثل حكم زواج المراجمة بغير ملمها ، إذ يورد هن وهم » \_ رضه \_ حكم هذه الأخيرة ، معقباً عليه بقوله : قال هماك ، وهذا أحب ما سمت إلى ، في هذا ، وفي المقود . . فهو قد سمع في هذا وفي المقود مسموعات ، يقدم ما سمت إلى ، في هذا ، وفي المقود . . فهو قد سمع في هذا وفي المقود مسموعات ، يقدم مناسمت إلى ، في هذا ، وفي المقود . . فهو قد سمع في هذا وفي المقود على غيرها ال فليس من السهل اعتبار هذا شاهدا على قاس ، هماك » ا

وأَمْن قيـل : « . . الفقه في أدق مدناه هو نفاذ بصيرة الفقيه ، لتمرّف الراد ، من الألفظ الدلة على الأحكام ؛ فمرفة عللها ، وتعرف غاياتها ، هو من هذا الباب ، فالفقيه لا بدأنه يقيس » . . أَمْن قيل هذا ، فإنه ليقال معه ، بل قبله : إن الفقه في أدق معناه لن يكون أول ما يظهر من الفقه الإسلامي ، في ذلك العهـد الباكر ، بتلك الأرض البائية ، بل هي مرحلة تالية ، بتأثير عوامل متمددة ، على ما دبر الله في خلقه ، وأجرى هذا السكون على سننه . وننتقل بعد ذلك إلى النظر العاجل ، في .

أولة أغرى: مثل الاستحسان ، والمصالح المرسلة ، والاستصحاب ، والدرائع . الخ . و بحسبنا أن تتحدث عن موقف الإمام ، مزواحد أو اثنين من هذه الأدلة ، تكميلا لصورة الفقيه فيه ، تاركين لك فهم سائرها ، هلى هدى ما أسلفنا من معالم تفكير، وما استبنت حتى الآن ، من منهج/انظر في حياة الفقه وتدرجه ؟ فنتحدث عن :

الاستحسان. - وهو ما ينقــل عن « مالك » فيه قوله : تسعة أعشار الم الاستحــان(١)... وهي قولة تجد فيهاقوة النقدير لهدا الدليل ، حتى لتخال أن الإمام ، كان يقول بالاستحسان قولالايمتوره شك، ولا يناله إنكار ، لكك تتقدم التعرف ما يقرر الأصوليون من ذلك ، فيلقاك فيها ما لا يتفق في شيء مه هذه القولة المتحمسة. . فـ « الآمدي » ـ ق ٨ هـ ف [ الإحكام ] ( ) يقول : وقد احتُلف فيه \_ أى الاستحسان \_ فقال به أصحاب « أبي حنيف ، وه أحمد بن حنبل »وأنكره الباقون ، حتى ُنقل عن « الشافعي » أنه قال : من استحسن فقد شرع . . فلا تجده قدعد "همالكا، من القائلين بالاستحسان بل تستطيع القول بأنه يعده من منكر يه 11

<sup>(</sup>١) ابن حزم ( الإحكام . . ) ٦/٦ T . 4 / 1 = (Y)

وترحم إلى أصولي مالـكي ، هو « ابن الحاجب » ـ ق ٧ هـ ـ صاحب [منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل] ، الذي شرحه « العضد الإيحى » ــ ق ٨ ــ فتراهما يقرران (١) ما نصه : الاستحسان ، قال به الحنفية والحنابلة ، وأنكره غيرهم ، حتى قال « الشافعي » : من استحسن . . الخر، ويتقدمان بعد ذلك لبيان حقيقة المسألة فيقولان : والحق أنه لا يتحقق استحسان مختلَّف فيه ، لأنهم ذكروا في تفسيره أموراً لا تصلح محلا للخلاف ، لأن بسفها مقبول اتفاقًا ، و بعض مردّد بين ما هو مقبول انفاقًا ، و بين ماهو مردود اتفاقًا ... و بعد ما بيناً أقوال القوم فى الاستحسان ، أوضحا كيف أنه لا يكون مع هذا دليل خاص، اسمه الاستحسان، فقالاً : إذا تقرر ذلك، فإذا أظهر الخصم استحسانًا يصاح محلا للنزاع ،قلنا له فينفيه : إنه لا دليل يدل عليه فوجب نفيه، لما عامت: أن عدم الدليل في نفي الأحكام الشرعية مَدرك شرعي... كما يقولان في الموضم نفسه ، بمد ذلك بقليل حين يتمرضان للمصالح المرسلة ، ما عبارته : لنا : أن لا دليل ، فوجب الرد ، كما في الاستحسان ، فتشعر من ذلك كله بأن « مالكا » والمالكية لا يقولون بدليل اسمه الاستحسان ، بل يقولون لمن يَعدُّه دليلاً ، إن سمض ما تعده استحسانًا مقبول اتفاقًا، تحت اسم آحر من أسمساء الأدلة كالإجماع ، أو السنة، أوالقياس . . و بعض ما تعده

YAA / Y - (1)

استحساناً مردود قطعاً ، لأنه شيء لم تثبت حجيته ، ما دام غير الأدلة المقررة ، وإن أظهرت شيئاً من الاستحسان يصلح محلاً للمزاع نفيناه بأنه لا دايل عليه وعدم الدابل في نفي الأحكام الشرعية مد ك شرعي . . ويكمل هــذا البيان ما في الموضع السابق ، من كتاب الأصولي المــالكي « ابن الحاجب » بياناً لرد ما استدل به مثبتو الاستحسان ، من بعض القرآن أو الحــديث ، مما ورد فيه ذكر « أحسن » و « حسن » .

على أمك حين تجد ما سقته إليك من [إحكام الآمدى] و [منتهى ابن الحاجب] مردّداً في كتب أصولية أخرى ، لا تلبث أن تجدم هذا من المؤلفات الأصولية ما يعزو القول بالاستحسان « لمالك » على مافهمته من قولة «ابن حزم» في عده تسمة أهشار العلم ، «فالشاطبي» ـ ق ٨ هـ لماللكي أيضاً يقول ما نصه : إن الاستحسان براه معتبراً في الأحكام « مالك » و « أبو حنيقة » بخلاف « الشافعي » ، فإنه منكر له جداً ، حتى قال : من استحسن . . الخ<sup>(۱)</sup> ؛ فيضع « مالكا » مكان « ابن حنب ل »، في عبارة «الآمدي» ، و « ابن الحاجب » ، و يزيد ذلك بياناً في كتابه [الموافقت] الفرد للأصول ، حين أفرد الاعتصام لمسائل الابتداع ، وكان تمرضه فيه

<sup>(</sup>١) الاعتصام ٢ / ٣١٩ ط المنار

للاستحسان تبعاً، ليرد تعلق المبتدعة به أو بالمصالح المرسلة . . فني [الموافقات (۱)]
يقول « الشاطبي » عن قول « مالك » بالاستحسان : . . . « ومما ينبني على هذا الأصل قاعدة الاستحسان ، وهو في مذهب « مالك » الأخد بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلى (۲) » . كما يقول بعد : . . « هدذا نمط من الأدلة الدالة على سحة القول بهذه القاعدة ، وعليها بني « مالك » وأسحابه » . . وكما يورد في هدذا للوضع ، قول « ابن المربى » الفقيه المالكمي أيضاً ، ونصه: «ولاستحسان عندنا وعند الحنفية ، هو : العمل بأقوى الدليلين»

\*\*\*

وهكذا تجد من اختلاف المصادر الأصولية ، في عزو الاستحسان «لمالك» ما رأبت ، وأنت واجسد في ثناياها من الاختلاف في بيان ممناه . والمراد به ، ما هو أقوى وأشد .

وأحسب أن سيضيق صدرك بهذا الاختلاف فى النقل والعزو ، وهمذا الاختلاف فى التحديد والبيان ، ونسائل نفسك عن منشأ هذا ومبعثه ؟ وكيف كان فى مسألة أصولية تشريسية كمسألة الاستحسان ؟ . وتخالك غير ظافر عند الأفدمين ، أصحاب همذه الاختلافات كلها ، بمن يعلل وقوعها ، ويبين سببه

<sup>(</sup>۲) ج٤ / ۱۱٦ و ۱۱۸

بياناً مرضيا . . لــكنك تعتر في خنك ، برجل من أعلام القوم وأذكر لمهم ، يمرض المسألة في قوة وثبات ، فيقضى إليك ببيان منشأ هذا الخلاف و تطوره . ذل يم هو «السعد التفتاز إلى»، في شرحه على [التوضيح (١)] إذ بقيل عن الاستحسان ما عبارته : ﴿ وَقَدْ كُثْرُ فِيهِ الْمُدَافِعَةُ وَالْرِدُ عَلَى الْمُدَافِينِ ، وَمُنْشَوْهَا عَدْم تحقيق مقصود الفريقين ؛ ومبنى الطون من الجانبين على الجرِّأة وقلة المسالاة ؛ فان القائلين بالاستحسان يريدون به ما هو أحد الأدلة الأربية . . والقائلون بأن من استحسن فقد شرّع \* يريدون أن من أثبت حكماً بأنه مستحسن عنده من غير دليــل من الشارع فهو الشارع لذلك الحــكم ، . . ثم يبين الحق في الموضوع ، بياناً ينتهي في جلته إلى ماعرضنا عليك من بيان « ان الحاجب » وأن الحق أنه لا يوجد في الاستحسان ما يصلح محلًا للمزاع . . ويوفي هل بيان سبب الاضطراب في معني الاستحسان، فيقول في ذلك: . . . ﴿ وَلَمَّا ﴾ « احتلفت العبارات في تفسدير الاستحسان ، مم أنه قد يطلق لغة على » ه ما يهواه الإنسان و يميل إليه و إن كان مستقبحاعند الغير ، وكثر استماله » « في مقابلة القياس ، على الإطلاق ، كان إنكار العمل به عند الجهل بمعناه » «مستحسنا، حتى يتمين المراد منه ، إذ لاوجه لقبول العمل، مما لايعرف معناه ، »

<sup>(</sup>۱) ۲ / ۸۱ ، ۸۲ مط الحابي

و إحد ما استقرت الآراء على أنه: اسم لدليل متفق عليه، نصاً كان، والم إجماعاً، أو قياساً خفياً، إذا وقع في مقابلة تياس تسبق إليه الأفهام، واحتى لا يطلق على نفس الدليل من غير مقابلة، فهو حجة عند الجميع، واحتى لا يطلق على نفس الدليل من غير مقابلة، فهو حجة عند الجميع، والمن غير تصور خلاف ؟ ثم إنه غلب، في اصطلاح الأصول، على القياس لا الخلى خاصة، كما غلب اسم القياس، على القياس الجلى ، تمهـيزاً بين والقياسين » .

هذا ما قاله « السمد » في وصف اختلافهم على الاستحسان ، وبيان منشأ هذا الاحتلاف ، وتدرجه ... وإنه لصوت مدو من وراء الأجيال ، يقرر أصل الفكرة التدرجية ، في حياة العلوم ، وتعلور اصفلاحاتها ، على ماجهدت في بيانه ، بما عرضت له ، من إيضاح لندرج مفهوم الفقه ، والرأى – ص ١٠٠، ١٣٥ – ووقفت عنده وقوفاً لافتاً ، في بيان معالم التفكير ، وفهم حياة الفقه – ص ١٠٠ – نم ، يقرر « السعد » على ما تقرأ من عبارته ، أن الاستحسان ، قد تغير على الزمن – حاله ، فاختلفت المبارات في تفسيره حيناً ، ثم استقرت الآراء على شيء فيه أخيراً ، فاختلف في الحالتين ، وبالزمنين ، الرأى فيه والقول به .. وإذا ما كان الأمر كذلك ، في تقرير وبالزمنين ، الرأى فيه والقول به .. وإذا ما كان الأمر كذلك ، في تقرير القدامي أنفسهم ، وكان منهم من يعلل علهم ، بأن منشأه عدم تحقيق مقصود الفريقين ، كما يقرر : أن مبنى الطهن من الجانبين على الجرأة وقلة المهالاة ،

فإنك لانبرم بعد هذا باختلاف نسبة القول بالاستحسان إلى قائل، كما احتلفت في « مالك » ؛ ثم لا تبرم لسمة اختلافهم في بيان معنى الاستحسان والمراد به .

## \*\*\*

وما أشك في أن هذا كله خليق بأن نزيد ثقتك تما قدمنا من الأصالة المكرية لهذا التدرج ، وضرورة فهم الأشياء على سنَّنه ، وتقدير تغيرها على الزمن . . كما لا أشك في أن ذلك كله حقيق بأن يثير نشاط الدارسين ، لمنازة ما طلبنا إلى مؤرخي الأصول والفقه ، وسائر فروع الثقاقة الإسلامية ، من المناية به ، والجدّ في طلاب هذا التدرج ، وملاحظة آثاره ، في تطور العلم ، وتطور درسه ، وتطور التفكير فية .. ثم الاحتراس اليقظ ، في تلق أقوال القائلين ، وآراء المتخالفين ، حين لا يحسب فيهما حساب لاختلاف الزمن ، ونمير البيئة، فلا تتوارد إذ ذاك على محل واحد ، ولا يتم فيها تقابل . . كما طلبنا هــذا الاحتراس اليقظ ، في فهم حياة الرجال ، وتقدير علهم ، دون خروج بهم عن حدود زمانهم ومكانهم ، ومستوى عصرهم ؟ فلا نمزو «لمالك» مثلاً ، قولاً بالقياس أو نحوه من الأدلة ، بممناه الذي استقر به أخيراً ، حين نضج الفكر الأصولي والفقهي ، بعدما جاهدت في سبيل هذا النضج أجيال وأجيال ا ا

## \*\*\*

و إذا ماالنزمنا هذا التحرير ، ورحنا ننظر فيما عسى أن يكون قد فال به « مالك » من الاستحسان ، قدرنا أن هذ الاستحسان الذي استقر معناه أخبراً ، قد غلب في اصطلاح الأصول ، على القياس الخفي ، على ما سمعت قريبًا مهر قول « السمد » ؟ فهو بهدا مرحسلة من نضج القياس ، ودقة التفريق بين صنوف له ، من جلي وخني . . وما يكون هذا إلا في دور متأخر ، بل شديد التأخر ، لأنحسب عصر « مالك » يتصل بشي منه ، بل إن عصر « مالك » وماحوله \_ على ماعرفناه \_ جدير بألا يتعلق من الاستحسان إلا بمعنى قريب معهم، مثل الذي استعمله فيه «الشافعي» نفسه، فإنه قد استعمله رغم اتفاق النقول ، على إنكاره له، وترديدها قولته المشهورة فيه .. من استحسن فقد شرع. ، إذ نقل عنه أنه قال: أستحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درها؛ وأستحسن ترك شيء المكاتُّ من نجوم الكنَّابة (١٦ . . وما هذا الاستحسان إلا معنى قريب يسير ، من رعاية منفعة ، أو رفع مشقة ، قبل أن تضبط ذلك كلُّه لأصولُ الدقيقة الواضحة كلمالم، والمارف الحكمية من علوم الأرائل.

فالاستحسان بهذا المعنى القريب الحجمل، هو الملائم لمصر صاحبنـا وهو

<sup>(</sup>١) السعد النفتاز أنى : ( التاويخ على التوضيح ) ٢ / ٨١

معنى قد يلفت إليه ما ية, ره الأصوليون أخيراً، و له َ الدقة ، من أن الاستحسان نما ظن أنه دليل صحبح السر كذلك (١٠) . .

وإدا ما كان الاستحسان سدناك ، قد وضح ممناه ، وتحدد استماله ؟ فذلك بعد « مالك » بغير قليل ، فهو إذ ذاك من قول المالكية ، لامن قول « مالك » ، وهو عمل أشخاص وأحيال .

ونتبع ذلك بكلمة عن دليل آغر هو:

<sup>(</sup>١) كدلك أفرد الآمدى فى(إحكامه: ٤ / ١٨٦ وما بعدها ، ط المعارف ، فسا عنون له بذلك؛ وعد مما ظن انه دليلى صعيح ولبس كذلك أربعة أشياء : شرع س قبلنا ، ومذهب الصحابى ، والاستحمان ، والمسالح المرسلة .

المصالح المرسوة: وتشعرك هذه التسمية بأن هذه المصالح المرساة دليل من الأدلة التي تفرعت عن علهم في القياس ، لأن المصالح بما يتولى أصحاب القياس بيانه ،حين يتعرفون مقاصدالشرع من الأحكام، ليستطيعوا إيمام قياس المائلة، الذي يصاون به لإتبات حكم الأصل لفرع قد ماثله ، مادامت مجمع بيهما علة مشتركة ، فهم يعرفون مافي المحل الأصلي الوارد حكمه ، من معني استحسنه الشارع من أجله أو استقبحه من أجله ، فحسكم فيسه بما حكم ، من حظر

أو إباحة .
و إذا ما كان الأمر استحساناً واستقباحاً، فإبك تمرف موقفهم فى ذلك ،
وما جرى لهم منخلاف، حول أن الحسن والقبح شرعيان أوعقليان . كانعرف
أن المحافظين منهم - أى أهل السنة - يرون هذا الاستحسان والاستقباح
شرعيين ، لاسبيل للمقل إليهما إلا بهدى الشرع . وما دام الأمر كذلك فهم
حين ببحثون عن مقاصد الشرع من أحكامه ، وعن الأغراض التي أرادها من
تشريمه ، إنما يلتمسون هذا أول مايلتمسونه ، عند الشرع ، لا عند المقل . .
وهدذا هو الذي كان في محتهم عن علة الحسكم الذي شرع ، إذ أن العدلة
هي الاعتبار الذي لحظه الشرع فيه ؛ وكذلك كان ماسموه من أبحاتهم (مسالك

أنهم يرون أن أول هذه الطرق المؤدية إلى معرفة العلة والعلية ، هي الطرق الته قيفية ؛ وكدلك رتبوا هذه المسالك والطرق المؤدبة إلى معرفة الدلة ، فكانت : النص ، والإجماع، ثم الاستنباط . وحين يتقدمون إلى التنباط الاعتبار الذي لحظه الشارع في تشريعه ، سيظلون شرعيين . . أعني أنهم يعتمدون على الشرع والتوقيف، في مديفة هذه الأعتبارات، فما شهد له الشرع فهو المتبر، وما لم يشمدله فلا . فإذا ما كانت مقاصد الشارع من تشريعه ع مصالح البشر ، وإنا لانعرف هذه المصالح ، التي تراعى في التشريع إلا من جهة الشرع نفسه . . وكذلك تصل من قرب إلى أن ما يستحسن من المصالح هو ما عرف استحسان الشرعله، ومايستقبيح منها هو ماعرف استقباح الشرع له..ومن هناقو موا المصالح ماعتبار الشرع لها ، و بتقديره إياها ، وقسموها باعتبار شهادة الشرع لها إلى : مصالح معتبرة من الشارع ، قــد عُرف اعتباره لها ؛ ومصالح ملغاة من الشارع ، قد عرف إهداره لها ؛ و يق في القسمة ثالث هو : المصالح التي لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا إلغاء ، بل إنه قد أرسلها ، وتركها دون شهادة لها بشيء <sup>(١)</sup> و لك هي التي سموها أخيرًا : المصااح المرسلة ، فهي أمور يبدو للمقل أنها مصااح للعباد، ولا يعترف بمصلحيتها القوم إلا إذا استحسنها الشرع، وقررأن فيها المصلحة ، ويلتمسون هذا من الشرع فيها ، فلا يجدون شهادة منه لها ا

<sup>(</sup>١) الآمدى: (الإحكام) ٤ / ٢١٥

وأحسب أن هذا البيان لمهنى ه المصالح للم سلة 2 ومنشأ هذه التسمية ، يدلك فى وضوح على أن هذ الله ن التفكير ، ودلك المستوى المقلى الذى يتناول الأمور هذا التناول ، و يمتد نظره فيها إلى مثل هذه الآفاق ، و يقسمها ذلك لتقسيم ، و يديرها على ذباك الاعتبار ... هذا اللون من التفسكير ، وذلك المستوى المقسلي فيه، إنما يكون في بيئة قد شارفت درجة لا بأس بها ، من النضاج والرق ، والعناية المنظمة بالدراسة المعقلية الحكمية ، وما إلمها .

وإذا ما اطمأ ننت إلى ذلك \_ فيا أعتقد \_ فإلك تستطيع النظر فيا يروى من نسبة القول بهذه المصالح المرسلة إلى العقهاء ، وتقدير ما ينقل من أنه: «قد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيره ، على امتماع لتمسك بها ، وهو الحق إلا ما نقل عن « مالك » : أنه يقول بها ، مع إنكار أصحابه لذلك عنه، ولمل النقل ، إن صح عنه ، فالأشبه أنه لم بقل بدلك ، في كل مصلحة ، بل فيا كان من المصالح الفرورية السكلية ، الحاصلة قطماً ، لا فيا كان من المصالح غير ضرورى ، ولا كلى ، ولا وقوعه قطمى ؛ وذلك كالو تترس الكفار بجاءة من المسلمين ، عيث لو كفنا عنهم لفل السكفار على دار الإسلام ، واستأصلوا شأفة المسلمين ؛ ولو رمينا الترس وقتلناهم اندفت المقسدة عن كاف السلمين قطعاً عير أنه يلزم منه قتل مسلم لا جريمة له ، فهذا القتل و إن كان مناسباً في هذه

الصورة ، والمصلحة ضرورية كلية قطعية ، غير أنه لم يظهر من الشارع اعتبارها ولا إلغاؤها في صورة<sup>(١)</sup>» .

هَدا ينفل أصولى حننى له عند القوم منزلة ، قول « مالك » فى المصالح و يمثل له بما سممت ؛ وإنك تقرأ معه قول أصولى مالكى ، فى ذلك هو : « ابن الحاجب » إذ يقول فى [ منهى السول والأمل فى على الأصول والجدل] ماعبارته : «المصالح المرسلة تقدمت.. لنا : لا دليل، فوجب الرد » وهذا هو مركّز المن، الذى بسطه الشارح «عضد الدين الإنجى» فقال : « ... المصالح المرسلة ، مصالح لا يشهد لها أصل الاعتبار فى الشرع، وإن كانت على سمن المصلح ، وتنقتها المقول القبول ، وقد تقدمت فى القياس . لنا : لا دليل فوجب الرد كا فى الاستحسان » (٢)

فأنت ترى من نص «الآمدى» أن نسبة الفرل بالمصالح المرسلة إلى «مالك» لبست نسبة قوبة ، فأصحابه ينكرون ذلك عنه ، وهذا النقل الضعيف ، إن صح ، فدلك في المصلحة الضرورية الحكلية ، القطلية . . النح ما قرأت من بيان « لآمدى » قريباً وترى مع ذلك في نص « ابن الحاجب » وشارحه « المضد » رد المالكية للمصالح المرسلة ، وعدم اعتبارها دليلا ؛ ورد المالكية لما لا يكون مع قول إمامهم « مالك » بها ا . فا هو إلا الاطمئنان إلى أن

١١) الأمدى: (الاحكام . . ) ٤ / ٢١٦

<sup>(</sup>۲) شرح المنتهى وحواشيه ج ٢ / ٢٨٩ ط بولاق

« مالكاً » لا يقول بالمصالح المرسلة ، إلا في نقل موهَّن ، مقيد بحالة دقيقة . لكن ذلك لا يسلم لك إذا امتد بصرك إلى شيء من الاطلاع ، فقرأت « للشاطبي » الأصولي المالكي ، المتأخر عن « ابن الحماجب » بنحو قرن ونصف من الزمن ، إذ تراه يقول : « قد اختلفوا فيه ـ القول بالمصالح المرسلة ـ على أربعة أقوال : فذهب«القاضي»وطائفة من الأصوليين إلى رده ، وأن المني لا يعتبر ما لم يستند إلى أصل ؟ وذهب « مالك » إلى اعتبار ذلك ، وبني الأحكام عليه ، على الإطلاق ، وذهب «الشافعي» ،ومعظم الحنفية إلى الممسك بالمنى الذي لم يستند إلى أصل صحيح ، لكن بشرط قر به من معانى الأصول الثابتة (١١)» .. فالحنفية في تقرير « الآمدي » ـ وهو من وجوههم ـ يمتنعون عن التمسك بالمصالح المرسلة هم والشافعية ؟ لكن عند « الشاطبي » المالسكي أن الشافعية ومعظم الحنفية متمسكون بالمعنى الذي لم يستند إلى أصل سحيح ، بشرط قربه من معانى الأصول الثابتــة ، وهي المصالح المرسلة التي يشرحها «الشاطبي» شرحاً فيه نبوة ، إذ يصرح مدم استنادها إلى أصل صحيح ا . : ثم حين يختلف النقل في حق الحنفية والشاهبية، و يختلف كذلك عن «مالك» اختلافاً شديداً ؛ فهو عند ﴿ الآَ مدى ﴾ لا يقول بالمصالح المرسلة إلا في نقل ينكره أصحابه عنه، و إن صُحج فبقيود، تجمل المسألة غـير يسيرة الشأن ؛ لأمها مصلحة كبرى كلية قطعية . . الخ . . و « مالك » عند « الشاطبي »

<sup>(</sup>١) الاعتصام ٢ / ٢٨٢

يقول بالمصالح المرسلة ، ويبنى حكمه عليها على الإطلاق » . . بل إن « الشاطبي » يسود إلى المسألة في موضع من كتابه ، قريب من الموضع الذي أورد فيه هذا النص ، فيتحدث عن استرسال « مالك » في مراعاة ألمني المناسب الظاهر للمقول ، استرسال المدل العريق في فهم المالى المصلحية ؟ . . . حتى لقد استشنع العلماء كثيراً من وجوه استرساله ، زاعين أنه خلع الربقة ، وفتح باب التشريع (١) ، .

ويقفك هـذا الاختلاف فى النقل عن الإمام ، وتتسامل إلى أى ذلك تطمئن : إلى إنكار أصحاب « مالك » ما نقل عنه من قول المصالح المرسلة ، واتهام محة هذا النقل، وتقييده \_إن صح \_ بالمصالح الربرى القطمية. الخي أم إلى أن « مالك » يقول بالمصالح المرسلة ، على الإطلاق ، بل يسترسل استرسال المدل المريق فى فهم الممانى المصلحية ؟ 1 1 وفى موقف الحيرة هذا تلوح لك ، وتشخص أمامك ، معالم تفكير ، يرفعها المهيج العالى ، التدرجي الذي يقدر طاقة البيئة ، وطبيعة الحياة ، ويعرف عن بيئة « مالك » وعصره ما يعرف ، بل يعرف عن منهج تفكيره ما عرفت أنت قبل ، من عقلية ما تممن فى بل يعرف عن منهج تفكيره ما عرفت أنت قبل ، من عقلية ما تممن فى

<sup>(</sup>١) الاعتصام: ٢ / ٣١١ ، ٢١٢

النظر المنطق والترديد العقلى ، ومع ميل إلى الاتباع والاعتباد على التوقيف ، أشرنا إليه آنفا ـ ص ٤٦٠ ، ٤٦٥ وغيرها ـ ووقف عنده «الشاطبي» نفسه ، عند ما نقل استشناع العلماء ، بعض وجوه استرساله ، في مراعاة المعنى المناسب الظاهر المقول، فتحدث عن ميل «مالك» إلى الانباع ، حتى خيل لبعض أنه مقلد وفي ذلك يقول «الشاطبي» ما نصه : « . . وهيهات ما أبعده من ذلك \_أى خلع الربقة ، وفتح باب التشريع ـ رحمه الله ، بل هو الذي رضى لنفسه ، في فقهه الاتباع ، محيث يخيل لبعض ، أنه مقلد لمن قبله ؟ بل هو صاحب في فقهه الاتباع ، محيث يخيل لبعض ، أنه مقلد لمن قبله ؟ بل هو صاحب البصيرة في دين الله () » .

وإذا ما كانت معالم النفكير "بهدى إلى التريث ، وحالة بيئة الحجاز ، وعصرالشيخ ، لا تعين على الكثيرمن هذا الاتجاء الاستحساني ، لشي لم يعرف تحسين الشرع له ، وكان منهج تفكير صاحبنا ، كا عرفت من محافظة ، وكا تؤكد هبارة « الشاطبي » وغيره ، في ميسله إلى الاتباع ، فهل ترجيح أن « مالسكا » كان يقول بالمصالح المرسلة ، التي أرسلها الشارع إرسالاً ، ولم يشهد لها أصل معين بالاعتبار ؟ ! ! أحسب أمك ستتريث في القول بهذا كله ، يشهد لها أصل معين بالاعتبار ؟ ! ! أحسب أمك ستتريث في القول بهذا كله ، وتلتمس مثل الذي النمسه « السعد التفتازاني » ، قريباً في الاستحسان ، من رعاية اختلاف الاصطلاح ، وتغير الحال . . و . . ولا أزيدك بيانا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الاعتصام: ٢ / ٢١٣

# \*0 \*

إلى هنا حدثتك عن عمل الإمام ، في الأصول الأربعة الكبرى: الكتاب ، والسبنة ، والإجماع ، والقياس ؛ كا حدثتك عن عمله في بعض الأدلة الثانوية ، كالاستحسان والمصالح المرسلة ، وكنت أعجلت إليك الحديث عن إجماع أهل المدينة \_ ص ١٤٨ إلى ١٦٨ ــ ؛ وفي هــذا ما يكفي لوصف علمه ، في الحسكم وموضعه ، والدليل ومأخذه ؛ ويبين خطواته في مسير الحياة علمه ، في الحسكم وموضعه ، والدليل ومأخذه ؛ ويبين خطواته في مسير الحياة بالفقه ، وما بين المرحلة التي كان يقطعها هذا الفقه في عصر « مالك »، والمراحل التي قطع المده ، حتى انتهى إلينا في صورته التي يعرفها اليوم أسحابه . .

## \*\*\*

و بكل هــذا تستطيع أن تتمثل شخصية « مالك » الفقهية ، وأستطيع أن أثرك لك ما يحتاج إليه هذا النمثل ، من مقابلة بين الفقه أمس واليوم . . على أنى حين أثرك السكلام في هذه المقابلة بعدما أسلفت من بيان ، أرى من الواجب أن ألفتك لفتاً خاصاً ، إلى أهم ما تقرراً نفاً من :

نتائج: في حيساة الفقه وأصوله ، أحب أن أجملها لك في إيجاز ، تركبزاً

للفكرة ، وتقويمًا للمنهج ، وإغراء لأصحاب تاريخ التشريع ، بتقليب المظر فيها ، تمحيصًا لها وتقويمًا . . وإليك هذه النتائج :

١ --- ليس من الدقة، أن يؤخذ فقه « مالك » نفسه ، من عمل تلاميذه ، لأنهم -- فى الحق -- خطوة فى التدرج بعده ، ولهم عصورهم و بيئاتهم . و فلا بد من التفريق بين فقه « مالك »، وفقه المذهب المالكي .

ليس من اليسير، التسليم بأن « مالكاً » قد أخذ الأحكام من الأدلة ، أخذاً موفياً محق التفكير الأصولى الأخير ، الذى هو جهد عقلى متأخر وهل أحيال تالية .

٣ - ليس من اليسير، تقرير أصول كتلك الأصول الاصطلاحية الأخيرة تستخرج من فتاوى « مالك » ومسائله وفروعه ، لأنه في تفكيره وفتواه ، إنما يمثل مرحلة ، فكرتها في هذه الأصول مبهمة مجملة ؛ وليس من الصحيح أن نمد لح بعض الممارف المامة ، في إجمال، معرفة للمرالذي ينظم تلك الممارف ويقرر مسائلها . . . .

وتلكمسألة عامة ، في حياة العلوم جميعاً ، والتعرض لها غير قليل، في تار بخ المعرفة . ٤ -- ليس من سلامة المهيج، إطلاق القول ، بأن الذين بعد « ما الله من رجال المدرسة ، قد اتحدت أصول استنباطهم ، وأصول استنباطه ، وأنهم إنما تقيدوا بالأصول والمناهج التى تلقوها عن شيخهم ، لا أكثر ولا أقل ، كا يشير إلى ذلك القدماء والحدثون ، . . . ليس ذلك من سلامة المنهج لأن الأصول، ولا سيا بالحجاز، كانت لعهد « مالك » فى دور جنينى ، ثم دور نشأة ساذجة ، تلتهما أدوار أخرى من النماء والتكل . . فأصحاب « مالك » بعده، وأتباع مدرسته ، يمثل كل منهم فى عصره ، مرحلة من حياة أصول الققه ، ودوراً يختلف بطبيعته عما قبله ، و بالطريقة التاريخية فى درس علم الأصول ودوراً يختلف بطبيعته عما قبله ، و بالطريقة التاريخية فى درس علم الأصول ينكشف ذلك واضحاً ؛ وهو ما نظمع أن يقوم به أصحاب هذه المادة ، بل ينكشف ذلك واضحاً ؛ وهو ما نظمع أن يقوم به أصحاب هذه المادة ، بل غيرها من سائر مواد تلك الثقافة ، التى يعوزها الدرس المعيق الأصيل ، على ما أشرنا إليه قريباً ، بقدرما محتمل السياق \_ ص ١٨٧ \_ . .

و — ليس من الدقة مع ما بينا ، إطلاق القولة الشائمة ، في الاجتهاد المقيد ، والمجتهد المقيد ، وأن الذين بعد « مالك » النزموا الأصول والمناهج التي تلقوها عن إمامهم لم يتعدوها ، ولم يتجاوزوها في شيء . . وتعرف أن من القوم من يممز في ذلك، إلى حد الزعم ، بأن كل قول في المذهب هو قول الإمام نفسه . . وليس شيء من ذلك بدقيق في نظرك ، إذا ما قدرت الذي تبين ، من حياة الأصول التدرجية ، والنشأة الأولى في عصر الإمام نفسه ، والتدرج ،

في الماء بمده ، على ما تقضى به طبيعة هذه الحياة

تلك هي النتائج ، التي يتنهى إليها النظر التدرجي الصحيح ، لسير الحياة بالفقه وأصوله ، ويقررها المنهج المحرد ، الذي حادلت تلك الترجمة تقريره ، في كل جانب منها ؛ وإن فيها لمناسبة طيبة ، للفت الأنظار إلى الممالم الكبرى ، في تأريخ الفقه وأصوله، تأريخا دقيقاً ، يناسب التقدم المقلى اليوم ، ويرضى المقول القوية ، ويليق بجلال الثقافة الإسلامية . . ومن أجل ذلك أجملت القارئ هدف النتائج ، تقوية للانتباه إليها ، والنظر الممن فيها ، إغراء بها ، وتعدم بعد ذلك إلى الحديث عن :

مالك الحصنف فى الفقر ... : والأقدمون فى جيل بعد جيل يقررون :

أن « مالسكا » بما هو مصنف ، لم يشتهر عنه غير [ الموطأ ] ، وأنه مع
ما له من أوضاع كثيرة ، شريفة ، مروية عنه ، أكثرها بأسانيد صحيحة ،

فى غير فن من العلم ، لم يشتهر عنه منها ، ولا واظب على إسماعه وروايته غير
[ الموطأ ] فى حذفه منه ، وتلخيصه له ، شيئًا بعد شىء(١) . . يقول هذا
« عياض » مبكراً ، ثم يردده « السيوطى » بعده ، ببضعة قرون (٢٠ . .

وقد أسلننا غيرقليل من الغول الغصل ، عن هذا [ الموطأ ] ، على النهيج الذي أنسنا إليه ، من وصل كل نشاط بالحياة حوله ، وتقرير تفاعله معها ، فتحدثنا عن حال المجتمع الحجازى ، في تلتى العلم ، وتدرجه في ذلك \_ ص ١٥٥ ، ٥٠٥ \_ وعن انصال فروع الثقافة الإسلامية ، بل تداخلها \_ ص ١٥٥ ، ٥٥٥ \_ وعن المجموع الحديثى ، والزمن الذي أظهره فيه \_ ص ٥٤٠ ، وعن صلة تصنيفه بالحياة \_ ص ٥٠٠ ،

<sup>(</sup>١) عياض : ( الترتيب . . ) ٣٤ ظ ( خ )

<sup>(</sup>٢) تزيين المالك : ص ٤٠

و إذا كان ما « لمالك » بعد ذلك من تصنيف لم يشتهر ، فلا بأس ، إن شاء الله ، فى أن ننظر فيه هنسا نظرة شاملة ، تعطى الفسكرة الجامعة ، عن الفقهى من هذا التصنيف ، وغير الفقهى أيضاً ، تتمة لرسم شخصية العالم فى صاحبنا .

وفي جملة ما حملت الرواية ، من أخبار الشيخ في التصنيف ، نجد صنوفا مختلفة في صحة النسبة إليه ، والرواية عنه ، إذ كانت سائر تواليفه غير [الموطأ] إنما رواها عنه من كتب بها إليه أو سأله عنها (() ، أو آحاداً من أصحابه ، ولم يروها الكافة (؟) . ولذا ترتبها حسيا قيل في هذه النسبة، بادئين بأضفها، حتى إذا ما أوفينا على صحيح النسبة منها، والأصح، قسمناه على الفنون ، مفردين هنا ، ماهو من الفقه ، مبتين ماعداه إلى الحديث عن مادته ، كم الكلام مثلا، أو متحدثين عنه الآن ، إن كان مما لا نقف عند نشاط الإمام فيه وقفة خاصة، كرابه في النجوم .

وبالنظر في نسبة هذه الآثار إلي « مالك »، نجد أن منها :

۱ ــ ماطمن فی نسبه، کرسالة: الاداب والمواعظ، الموجهة إلى «هرون الرشید»
 ف قول ، أو إلى «يحيى بن خالد البرمكي » في نقل ، أو إلى الناس، أدباً لهم (٢٠)

<sup>(</sup>١) عيان : ( الترتيب . . ) ٣٤ ظ ( خ )

<sup>(</sup>٢) ( النزيين . . ) س ٤٠

<sup>(</sup>٣) عياض : ( الترتيب . . ) ورقة ٣٤ ظ ( خ )

وفى اتهام نسبتها إلى « مالك » روايات ، فقد يقال عن بعض إسنادها : إنه وهم، لا شك فى سقوط رجل يحدث منه (۱) . . وقد يقال : إنها لا تصح « لمالك » ، أو إن طريقها «لمالك » ضعيف ؛ أو فيها أحاديث لا نعرفها عنه ؟ كايقال : فيها أحاديث ، لوسمع « مالك » من يحدث بها لأدبه ؛ أو أحاديث منكرة تحالف أصوله . . قالوا : وأشياء فيها لا نعرفها ، من مذهب « مالك » ورأيه . و يشتد الإكار ، حتى يحلف «أصبغ من الفرج المصرى » ـ ت ٢٥٥ ما ما ما ما كل المنافع بالمنافق الرسالة ، متناوسندا، ما ما كل المنافع بنا حاجة إلى الوقوف عندها ، وإن كانت قد طبعت بمصر مراراً ، وتدوولت . .

# ومن مصنفات الشيخ:

٧ ـ مالم تشتهر نسبته إليه ، و إن قيل إنه أكبر كتبه ، ولم نسم من قول الرواة عنه ما يكفى لشيء من التعريف به ، أو اتهام نسبه ، وذلك مثل كتاب [المناسك] . . لم يذكره «عياض» في [الترتيب] مع توسعه ، وتحريه سوق أسانيد تلقيه كتب الإمام ، ولم أر غيره من مترجى الشيخ ، تلك الترجات القصديرة ، قد ذكره ، لكن « السيوطى » في [ التريين (٢٠٠٠) يقول : وقد تقدم عن « أبي جفر الأزهرى » من جلساء « مالك » أن من أكبر كتبه

<sup>(</sup>١) عياض : ( الترتيب . . ) ورقة ٣٤ ظ ( خ )

 <sup>(</sup>٢) عياض : ( الترتيب ، . ) ورقة ٣٤ ظ ، ٣٥ و ( خ ).

<sup>(</sup>٣) س ٤٠

كتاب [ المناسك ] إلا أنه لم يشتهر له شيء غير [ الموطأ ] . . هذا ولم أجد في إلى المناسك ] إلا أنه لم يشتهر له شيء غير [ الموطأ ] . . هذا ولم أجد في إلى النزيين] \_ قدر ماتحريت \_ هذا النص على «أبي جمفر الأزهري» وقوله ، كا لا نعرف «أبا جعفر الأزهري» هذا ، من يين جلساء «مالك» الذين تردد ذكر هم السيوطي» و بين «مالك» قرابة سبعة قرون ونصف ، فأين وجد «السيوطي» هذا النيس ؟ ا وبمن نقله ؟ إنا لنعرف أن « لمالك » ترجمات كثيرة لم تصلنا ؟! وليس يفصل في الأمر إلا أن يهدى الزمن إلى ترجمة أصيله ، تذكر كتاب والمناسك ] هذا ، أو نجد كتاب [ المناسك ] نفسه . . و إلا فليس من اليسير إلى البيات مؤلف غير معروف ولا موصوف !! . .

ومما نسب إلى الإمام من الآثار:

۳ ماعزاه اليه تلاميذه من مرويات فقهية أو حديثية ، ذكروا أنهم تلقوها عنه وجموها في مجموعات خاصة ، قد تدركها المبالغة ، فتكون كتبا منضدة . ومن هذا الصنف كتاب [ المجالسات ] (۱) عن « مالك » يروى «ابن وهب» فيه ماسمه منه وهو مجلد ، من الأحاديث ، والآثار ، والآداب ، ونحو ذلك . . ويقول « السيوطي » في القرن الماشر : إنه رأى هذا المجلد ، ولمل البحث للتصل يهدى إليه ، مادام قد بقى إلى القرن الماشر ا .

ومن هذا الصنف كتاب [ المسائل ] المنسوبة « لذلك » ، عن لسان

<sup>(</sup>۱۰) السيوطبي : ( التزيين . . ) س ٤٠

تلميذه « عبد الله بن عبد الحسكم المصرى » ؛ ويقدال إن منه نسخة في « غوطًا » (١) .

ومن ذلك أيضا كتب منضدة ، تحوى سبمين ألف مسألة « لمسائك » اكتتبها « أبو العباس السراج النيسابورى محمد بن إسحق» ، ت ٣١٣ هـ، من شيوخ البخارى ومسلم ؛ ولعله أخذ عن تلاميذ « مالك » هذا العلم ، الذى تحدث عنه « الخطيب البغدادى » (أفي معرض كثرة رواية النيسابورى هذا ، إذ يقول لبعض من حضر وقد أشار إلى كتب منضدة عنده سهذه سبعون ألف مسألة « لمالك » ما شفست التراب عنها منذ كتبها ؛ ويقول «عياض» بعد ما قل هذه الرواية ، عن « الخطيب البغدادى » : هى جوايات صحيحة ، من أسمة أصحابه ، التي عند العراقيين (٢) فيؤذن قوله هذا بأنها شيء خاص ، ليس ما في [ للوطأ ] مثلا ؛ ولهذا عددناها فيا عزاه إلى «مالك » تلاميذه .. وهو ما لا نحسبه أثراً خاصاً له .

و إن استكثرت هذه الكتب المنضدة ، وهذه الآلاف المؤلفة ، من اللسائل ، فتريث لتسمع،أنأحد أصحابالقاضى «إسماعيل» ولعله «أبو إسحق» من ولد « حماد بن زيد » ت ۲۸۲ هـ قد ابتدأ تأليف كتاب اسمه

<sup>(</sup>١) يروكليان : ( تاريخ الأدب العربي . . ) ١ /١٣٧

<sup>(</sup>۲) تاریخ بنداد: ۱/۱ ۲۰۱ ط الحانجی

<sup>(</sup>٣) ﴿ النرتيب . . ) ورقة ٣٥ و ( خ )

[الاستيماب لأقوال مالك]، و بوَّ به، وقدَّره ديواناً جامعاً ،لقول (مالك) خاصة. لا يشركه فيه، قول أحد من أصحابه، في اختلاف الروايات عنه، وكتب منه خمسة أجزاء، وعاجلته المنية عن إكماله ، ثم مُحمل ذلك القدر ، م. [الاستيماب] إلى « الحسكم » أمير المؤمنين بالأندلس ، فأعجب ، وحرص على إكاله ، فأشير عليه بعالمين ، شرطاً لذلك ، أن يفتح لهما الخزانة ، للبحث عن أقوال « مالك » حيث كانت ، من رواية المدنيين والمصريين ، والشاميين ، والمراقبين، وأهل إفريقية والأندلس، وغيرهم ، ففتحت لهما ، وأخرجا كتب الأسمعة وغيرها ، وأكلا كتاب [الاستيماب] الكبير في مائة جزء(١) .. فياهي ذي السكتب المنضدة ، قد عدّت هذه المرة ماثة جزء ، وأحسبك مهما تهمل البحث عن مقدار الجزء في تجزئتهم ، وتحسبه لا يزيد عن كراسة ، تساوى المازمة المتوسطة في تقديرنا اليوم ، لكان هــذا الكتاب ، مع ذلك ألفا وسيانة صفحة، أي نحوثلاثة أمثال [الموطأ] مِمشرح «السيوطي» عليه ؟١. ولن يكون الجزء كراسة ، فقد وصلت إلينا الكتب بتجزئة مؤلفيها من أقدم العصور! قبل ترى في هذا التقدير منتبية غير متحرية!! ليس من البعيد أن يكون شيء من ذلك . وفي كل حال، هذا طرف بما كتب تلاميذه عنه وجملوه كتباً ، ينبغي أن يُنبُّه لوجودها من يتحدث عن « مالك » المصنف .

<sup>(</sup>١) ابن فرحون : ( الديباج . . ) ص ٢٦٧ و هياض في (الترتيب..) ٣٤ ظ ( خ )

ومن أصناف مصنفات الإمام:

٤ ــ ما قد يسلم عزوه إليه ، ولكنه غير قريب من جو ثقافته ، التي اشتهر بها. وذلك مثل كتابه في: [ الغوم ، وحساب دوران الرزمان، ومنازل القمر ]؛ الذي يقول عنه « عياض » (١٠) : وهو كتاب حيد مفيد حداً ، قد اعتبد عليه الناس ، في هذا الباب ، وجعلوه أصلا ، وعليه اعتبد « أبو محمد عبـــد الله ان مسرور» الغقيه القروى ، في تأليفه . . . الح. . . وأقول : لعل هــذا الفقيه الذي يشير ﴿ عياض ﴾ إلى كتابه هو : ﴿أَبُو مُحَدُّ عَبِدَاللَّهُ بِنَ أَنِي هَاشِمِ امن مسور» ـ لا مسرور ـ من أهل إفريقية ، ت ٣٤٦ (٢٢ هـ فإن له كتاب [المواقيت ومعرفة النحوم والأزمان]. . على أنه سواء أكان هذا هو الفقيه الذي اعتمد على كتاب « مالك » في النجوم ، أم كان غيره ، فإن حديث « عياض » عن الكتاب وسوقه أسانيد روايته ، وقوله في نهايتها : وهــذا أيضًا سند صحيح رواته كلهم ثقات<sup>(٣)</sup> ، كل هــذا يؤذن بوجود كتاب فى النجوم للإمام ، كتاب الفقيه المالكي هذا، أو كتاب غيره من المالكية . ولا يجمــل من القريب التخلص من نسبتها إلى الإمام ، لأنه لم يشتهر علم « مالك » بالنجوم ومدار الأفلاك ، فلم يمرف أن « مالكاً » تلقاها ، وعني بدراستها وتدريسها ، بل إن مجموع أحواله وأفواله تنافيهــا<sup>(3)</sup> ، فقد نظر

<sup>(</sup>١) ( الترتيب . . ) ورقة ٣٤ ظ (خ )

<sup>(</sup>٢) (العياج . . ) ١٣٥

<sup>(</sup>٣) ( الترتيب . . ) ٣٤ ظ (خ)

<sup>(</sup>٤) محمد أبو زهرة : ( مالك . . ) س ١٧٩ ط أولى

« الشافعي » في النحوم ، كما أشرنا ص ٥٧ ــ وفي أول الدولة العباسية ، وظهور الحركة العُلميــة ، زادوا أيضاً كلما بأحكام النجوم وحباً للاطلاع على السكتب في هـذا الفن حتى صار سارياً على ألسنة الناس القول: إن العلوم ثلاثة : الفقه للأديان ، والطب للأبدان ، والنجوم للأزمان<sup>(١)</sup> . وقد ترجيم أول كتاب في أحكام النجوم سنة ١٢٥ هـ ، ونسخنه محفوظة في « ميلانو » با يطاليا .. ونعرف ماكاز « للمنصور » ، قرب هذا العهد من المناية بالنجوم ، وتشجيع العناية بها ، واستخراج كتمها وطرقها من الهنسد ، واستقدام علمائها وما إلى ذلك ، مما نجده في تاريخ هذه المادة ، في الحضارة الإسلامية <sup>(٢٢)</sup> ، وقد سبقت الإشارة إليه \_ ص ٩٣ \_ وكنا نرجو أن نظفر في شيء من هــذا التاريخ، بإشارة عن معرفة عمل الإمام فيه ، ولكن لم يتح لنا حتى الآن بعض ذلك ، ولعل البحث المتصل بهدى إليه ، ويهيئ لنا ما نستطيم به معرفة شيء كاهـ ، عن صلة « مالك » بهذ · المعرفة الرياضية الفلكية ، على ما رجونا من قبل ، وعلى ما دلت عليه 'روح العصر ، من ميل إلى هذا الفرع من العلم ، حتى ُعد نظيراً للفقه ، بين الملوم ، كما سمعت . .

وقد ذكر «عياض» أن مكلي كتاب [ لاستيعاب] السابق ذكره \_ ص٧٤٨\_

 <sup>(</sup>١) كارلو نالينو : ( علم الفلك . . تاريخه عند العرب في القرون الوسطى) ص ١٤٣ ط روما سنة ١٩١١

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ص ٢٤٧، ١٤٥، ١٤٥، ٢١٥ ولاسيها ص ٢٢٩ ومابعدها حيث يبين أن ارتباط بعش أحكام المصريعة بظواهر الفلك زاد المسلمين اهتماماً بمعرفة الأمور الفلسكية، ويسوق طرفاً من أفوال علماء المسلمين فى شعرف صناعة النجوم.

قدأ دخلا كتاب [النجوم] مذا جيمه في [الاستيماب] ، فاعل البحث الدائب مدى إلى شيء من ذلك تتم به معرفتنا للإمام ، من نواحي شخسبته العلمية كلمها . ونمضى قدماً في النظر إلى آثار الإمام ومصنفاته ، فنحد منها أيضاً :

ه ـ ما يعزى إليه عزواً صريحاً ، وهو من ثقافته الدينية .. وإن لم يكن من الثقافة الحديثية الفقهية ، التي اشتهر بهما الشهرة الخاصمة . . . وذلك كتصنيفه في مسائل كلامية ، وهو ما سنقف عنسده ، الوقفة المكنة ، عند الحديث قريباً ، عن « مالك المنكلم » .

ومن هذا الصنف ما نعرض له هنا ، إذ لن نتاح الفرصة للحديث المفرد عنه ، ككتابه في [ التفسير لغريب الفرآن ] الذي ينقل أن راويه عنه ، هو « خالد بن عبد الرحن الخزوى » .. ويسوق « عياض » سنده في رواية هذا التفسير « لمالك » \_ على عادته فيا نسبه من المؤلفات للإمام \_ فينتهي سنده إلى « خالد بن عبد الرحمن الخزومي »هذا ونلتمس شيئًا ، عن هذا الذي الهرد برواية تفسير غريب الفرآن عن الشبخ ، فلا نجده يذكر بين أصحاب «مالك» الذين ترجم لهم المؤلفون في حياته ، ولا طبقات رجال المذهب\_على ماعرفتُ ونلتمس الخبر عن حاله ، في كتب الرجال ، فلا نرى مايرضي ، إذهم يذكرون عن « خالد المخزومي » هذا قول « البخاري » فيه : إنه ذاهب الحديث ، وقول « أبي حانم » : تركوا حديثه ؛ أو يذكرون قول النوم فيه جملة : متروك(١) . . و عمثل ذلك ، بل بدونه، تهتز الثقة بشخص انفرد فيما أقل -(١) النهيي: ( ميزان الاعتدال . . ) ١ / ٢٩٧ ط الحانجي ــ والحزرحي ( خلاصة

تذميب المكال . . ) ص ٨٦ ط الخشاب

برواية تفسير « مالك » لغريب القرآن ، وتهتر الثقة بهدا التفسير ، إن وصلنا ! . . وفى كل حال فقد تكرر القول ، على اختلاف الأجيال ، بوجود تفسيرللا مام ، ذكره «عياض» وذكر داويه ، كارأيت ، « «السيوطي» يعد ذلك ببضمة قرون ، يقول (١) . « وقد رأيت له مالك م تفسيراً لطيفاً مسنداً ، فيحتمل أن يكون من تأليفه وأن يكون محلق منه » ، . ومن مسنداً ، فيحتمل أن يكون من من تأليفه وأن يكون محلق منه » ، . ومن ذلك يمكن الاطمئنان إلى أن « مالكا » قد عنى بالتفسير ، وترك فيه شيئاً بقى أو بقيت آثاره ، حتى القرن العاشر الهجرى ، ولذلك يُرجى العثور عليه ، بالبحث الجاد .

فإذا ماتجارزنا ذلك إلى مصنفاته فى الفقه بخاصة ، وجدنا فيا عزى إليه ،
آثاراً معروفة مشهورة جاءتنا ، وأخرى ليست كذلك . فمن للعروف المشهور :

1 - [الموطأ] ، وقدعرضنا له فى القول عن «مالك » المصنف فى الحديث، وعنينا من أمره ، بكل مايصور « مالكا » المحدث ، أولا وقصدا؛ والفقية نانيا وتبعاً - ص ١٥٥ ، ٧٥٥ - كما عدنا إليه ، فى القول عن « مالك » الفقيه . عا هو تقدير مقارن ، لما فيه من الأحكام والأدلة ، وأسلوب الشيخ فى ذلك - ص ١٨٠ ، ٧٥٧ - وقد نعود إلى شىء من القول فى هذا [الموطأ] عند المحكام عن تقدير « مالك » الفقيه ؛ فحسبنا كل أولئك ، من القول فيه المحكام عن تقدير « مالك » الفقيه ؛ فحسبنا كل أولئك ، من القول فيه

<sup>(</sup>١) ( تزيين المالك . . ) ص ٤٠ `

بما امتاز بين كتب « مالك » كلها ، و صار أعرف مايمرف به ، وقد أصبنا من ذلك كله مالا بد منه لتصوير شخصية الفقيه ، وتركنا ما عدا ذلك لمن يتولى تأريخ الكتاب نفسه.

۲ – ومن آثاره المعروفة فى الفقه [رسالته] إلى «اللبث بن سعد» فى إجماع أهل المدينة ، وهى صورة من بحثه ونقاشه، المستدل لفكرة ، كما هى أثر من قلمه وأدبه ، ومن هنالاأرى تكثراً أن أورد نصها فعى قصيرة (۱) ... وها كها : من « مالك بن أنس » إلى « الليث بن سعد » : سلام عليك (۱) ، فإلى أحد إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد : عصمنا الله وإياك بعلاعته ، فى السر والعلانية ، وعاقانا وإياكم من كل مكروه . واعلم رحمك الله أنه أنه بلغنى أنك تفتى الناس (۱) بأشياء مخالفة لما عليه جماعة (١٤) الناس عندنا ، وببلدنا ، الذى نحن فيه ، وأنت فى أمانتك وفضلك ، ومنزلتك من أهل وببلدنا ، الذي نحن فيه ، وأنت فى أمانتك وفضلك ، ومنزلتك من أهل

<sup>(</sup>۱) مقابلة على المخطوطات الثلاث التي هملت عليها في هذه الدَّجه: بخطوطة دار الكتب (د) ، وبخطوطة شقرون (ش)، وبخطوطة الطنجي (خ).. ولا أرى هذه للقابلة تني بما أثمثله في تحقيق النس، ولكنها الجهد الممكن ، وموضع الرسالة في (د) س ٢٠٠ وفي (ش) ص ١٥ .. و في (خ)ورقة ه ظ

<sup>(</sup>٢) في خ (عليك)

<sup>(</sup>٣) في خ : في أشياء

<sup>(1)</sup> في خ : جاعة من الناس

بلاك (١) ، وحاجة من قبلهم (٢) إليك ، واعتاده على ما جاءه منك ، حقيق بأن تخاف على نفسك ، وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه ، فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز (٢) : « والسّابقون (١) » . . الآية . وقال تعالى : « فَبَشّر عِبَادِ فَي كتابه العزيز (القول والسّابقون أحسقه (٥) » الآية ، فإن الناس تبع لأهل الدينة ، إليها كانت الهجرة ، وبها نزل القرآن ، وأحل الحلال ، وحرم الحرام إذ رسول الله (١) بين أظهره ، يحضرون الوحى والتنزيل ، ويأمره فيطيعونه ، إذ رسول الله (١) ، عتى توقاه الله ، واختار له ما عنسده ، صلوات الله عليه (٨) ورحته و بركانه . . ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ، من ولى الأمر من بعده ، فما نزل بهم مما علموا أنفذوه ، وما لم يكن عنده فيه علم سألوا عنه ، ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك ، في اجتهاده ، وحسدالة عهده ،

<sup>(1) 6 4: (44)</sup> 

<sup>(</sup>٢) في المخداوطات الثلاث : قبلهم

<sup>(</sup>٣) موجودة في خ: فقط

<sup>(</sup>٤) في د ، ش : الأولون من المهاجرين والأنصار

<sup>(</sup>ه) في د ، ش : مكذا

<sup>(</sup>٦) الصلاة والتسلم ، في خ فقط

<sup>(</sup>٧) في د ، ش : فيتموه

<sup>(</sup>٨) ساقطة من خ

و إن خالفهم مخالف ، أو قال أمراً غيرُه أقوى منسه وأولى ، ترك قوله ، وعمل بغيره .

ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون ذلك السبيل (11) ، ويتبعون تلك السنن .. فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً ومعمولاً به ، لم أر لأحد خلافاً للذى فى أيديهم ، من تلك الورائة التى لا يجوز لأحد انتحالها ، ولا ادعاؤها .

ولو ذهب أهل الأمصار يقولون : هذا السل ببلدنا (٢٠) ، وهذا الذي مضى عليه من مضى منا، لم يكونوا من ذلك على ثقة ، ولم يكن لهم من ذلك، الذي جاز لهم. فانظر رحمك الله ، فيا كتبت إليك فيه، لنفسك ؛ واعلم أني أرجو ألا يكون دعاني إلى ما كتبت به إليك، إلا النصيحة لله تمالي وحده ، والنظر الك، يكون دعاني إلى ما كتبت به إليك، إلا النصيحة لله تمالي وحده ، والنظر الك، والنظن بك ؛ وأنزل كتابي منك منزله (٢٠) ، فإنك إن فعلت تمام أني لم آلك السحا ؛ وفقنا الله و إياك لطاعته ، وطاعة رسوله ، في كل أمر ، وطي كل حال ، والسلام عليك ورحمة الله و بركاته . . وكتب يوم الأحمد لتسع مضين من صغر .

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) ۋى دىش: تاك

<sup>(</sup>٢) في خ: الذي عندنا

<sup>(</sup>٣) في د ، ش: بنير نقط التاء المربوطة .. وفي خ، بنقطها

و إذا كنا قد سقناهده الرسالة بنصها، لنعود إلى شيء من التعليق عليها ، في مناسبات مقبلة ، فإنا هنا لنشعر أنها تمثل مهيج تفكير الشيخ الفقهى بوضوح ، في احتجاجه لإجماع أهل المدينة ، ذلك الاحتجاج القصير ، المعتمد على الشعور الديني والخلقى ، فيا يشير إليه من الأمانة الدينية ، دون أن يتجاوز ذلك إلى شيء من الاستدلال النقلي المستفيض ، أو المقلي النظار ، على نحو ما تجد ذلك مستبحراً ، عند معاصر به في العراق مثلا ..

ومن مصنفات الإمام في الفقه ، ما لم يصل إلينا، وهو أكثر مما وصلنا عدداً ، وقد يكون أكبر حجما ، كما سترى ، فمن ذلك :

۱ -- رسالة في [الفتوى] يقول « عياض » : إنها مشهورة (۱۰ . و إن كان لا يسوق سند روايته هو لها، كمادته في غيرها من مصنفات الشيخ ؛ . والرسالة إلى « أبي غسان ، محد بن مطرف » ، وهو ثقة من كبار أهل المدينة ، قرين « مالك » ، بروى هن « أبي حازم » و « زيد بن أسلم » ؛ وروى عنه الثقات ووثقوه (۲) ... ولا يُذكر أن «مالكا» كتب بها إليه ، كا يذكر ذلك في غيرها من الرسائل ، التي كتبت إلى معروفين « كالميث » ، أو مجهولين ، كبعض القضاة ، على ما سترى ! بل يذكر ما يكاد ينص على عدم كتابتها

<sup>(</sup>١) ( الترثيب . . ) ٣٤ ظ ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) المدر البابق.

إليه، إذ يقول «عياض» (1) : وله أبي غسان ـ نقل «أبو إسحاق بن شعبان » أقوال « مالك » في هذه الرسالة ... وتقع بعد ذلك كلمتان أولاهما لا تقرأ ، ولا هدَتْ مقابلة النسخ إلى قراحتها ، والثانية : هي لفظ « كتابة » ، فلمل استبانة السكلمة الأولى تدلنا على كيفية هذا النقل ، إلى من ينس على أن السالة كتبت إليه !!

ولم يذكر شيء عن حجم الرسالة ، فهل هي صغيرة كرسالته إلى « الليث ابن سعد » في إجماع أهل المدينة ، لا تجاوز خطاباً عادياً ؟ أو هي كبيرة كرسالته في الأقضية ، ذات أجزاء كما سنرى ؟ ، . . لا نستطيع ترجيح شيء من ذلك فلمل البحث المتصل يهيىء الرجوع إلى مصادر أخرى ، أو العثور على آثار حديدة للشيخ ، تكل معرفتنا بمصنفاته وأحواله . .

ومن مؤلفاته الفقهية :

حسالته في [الدُقضية] .. وهي رسالة إلى مجهول، هو بعض القضاة ،
 فن هو ؟ ومن أي البلاد ؟ وما صفته الفقيمية ، أو الاجتماعية في ذلك الوقت ؟
 لا ندري حتى الآن . . ولا ندري ماذا يُعرف غداً .. وجهل ذلك وما إليه ،
 يضع عقبات في طريق تعرف هذه الرسالة، ووصفها وصفاً معرّفا .. وينضم إلى هذه الجهالة انتهاء سند روايتها عن « مالك » إلى « عبد الله بن عبد الجليل »

<sup>(</sup>١) عياض : ( الترتيب . . ) ٣٤ ظ ( خ )

مؤدب « مالك » ؛ وهو شيخ لم يتهيأ لمصادرى أن تقدم لى شيئًا عنه ، أنتفع به في فهم تأثيره على « مالك » في عصر التأديب ، كا تتبعت شخصيات أسانذته فلم أعرف عن هذا المؤدب شيئًا ، منذ أعددت جذاذات هذا البحث، قبل أعوام وأعوام حتى الآن ، والله يهدى إلى خير في ذلك ..

على أن ما جاء من وصف الرواية لهذه الرسالة ، ليس أقل تجهيلاً بما لم يُرو من أخبارها ؟ ... يقولون : إنها في عشرة أجزاء ... وعلى التقديرالعادي للجزء، نشعر أننا لانعرف الرسالة الطويلة هذا الطول، في فرع من فروع الثقافة الأدبيــة والدينية ، وبخاصة في هذا العيد ! ! وقد رأينــا أكثر من رسالة لصاحبنا ، وكلها قصيرة قصرًا واضحًا ، إلا أن تكون رسالته في الآداب والمواعظ «الرشيد» ، وقد استبعد نسبتها إليه الأفدمون قبل المحدثين . . على أنها لم تجزأ تجزئة كهذه 11 وعلى التقدير البعيد للجزء بكراسة ، مقابل ملزمة عندنا اليوم ، كما مر ذلك ـ ص ٧٤٨ ـ فإن هـذه الرسالة في الأقضية تكون في (١٦٠) صفحة من القطع المتوسط ، مم أن من [ الموطأ ] كتابًا في الأقضية \_ ج ٢ من ص ١٩٧ إلى ص ٢٣٧ \_ أي حوالي أربعين صفحة ، فهل تكون رسالته المستقلة في الأقضية ، أو حتى كتابه المستقل في الأقضية ، أربعة أمثال

<sup>(</sup>١) الزيلعي : (شرح الكنز) ٣ / ٢٤٠ ط يولاق.

ما فى [ الموطأ ] عن تلك الأقضية ، مع أنه رأس مؤلفاته ، والذى واظب على إسماعه وروايته ، دون غيره – س٧٤٣ ا.. فى النفس من ذلك أشياء ، تتهم هذا النص على أجزاء الرسالة 11 فلو أتبح العثور عليها ، أو على أخبار أخرى أوسم وأبين من هذه التى ساقها « عياض » 11 ..

وبما لم يصلنا من مصنفات الإمام ، وأغلب الغلن أنه في الفقه :

٣ — كتاب [ السير ] (١) والسيرجم سيرة، وهي في الأصل، مصدرالهيئة من السير ، إلا أنها غلبت في الشرع ، على أمور المفازى ، وما يتعلق بها ، كفلية « المناسك » على أمور الحج ، . وإذا كانت كلمة السير أفردت يأمور المفازى في الفقه ، فقد اجتمعت المحلمتان في تسمية هذه المفازى في التاريخ ، مع جمع السيرة أو مفردها . . وربما أفردت إحدى المحلمتين فقيل « السيرة » مع جمع السيرة أو مفردها . . وربما أفردت إحدى المحلمتين فقيل « السيرة » على تاريخ الرسول ، أو قيل « المفازى » اسما لفتوحاته ، وربما لم يكن في الأمر اصطالاح مستقر ، على ما يبدو من تقيم نشأة التاريخ في الإسلام .

وغلَب على ظنى أن كتاب السير « لمالك » في النقه لا في التاريخ ، من

 <sup>(</sup>١) ورد في (التزين) للسيوطي ص ٤١، كتاب السرور ، وفي دائرة المارف الإسلامية ...
 سـ مالك بـ السر ، وأكر الغلن أنها تحريف .

خبر ورد فى خلال ترجمته (١) وهو : أنه اجتمع مع « الأوزاعى » متناظراً ، فجمل « الأوزاعى » متناظراً ، فجمل « الأوزاعى » يجر « مالسكا » إلى المفازى والسير ، يقوى عليه ؛ فلما رأى « مالك » ذلك جره إلى غيرها من الفقه ، يقوى عليه . فقد رت أنه بالفقه آنس وفيه أقوى ، فتأليفه فى السير الفقهية أرجح ، وقد رأيناه يؤلف فى أبواب الفقه المفردة ، كالأقضية .

على أنا حين نرجح أن ما ينسب إلى « مالك » في السير من الفقه لامن التاريخ، نجده في [الوطأ] يسمى هذه الأبحاث ، في أول الجزء الثانى منه «كتاب الجهاد» وهو يشغل في النسخة المشروحة من « السيوطى » ستا وعشر بن صفحة لا غير . . وعلى ذكر هذا الاختلاف ، بين الجهاد، والسير، في تسمية الأبحاث الفقية الخاصة بالفتوح والمفازى ، نشعر أن تعدد هذه التسمية ، وإيثار بعضها في الظروف المختلفة يحتاج إلى تفسير، ندعه إلى مكانه في تاريخ التشريع الإسلامى ، و بحسبنا هنا أن نلفت إليه .

و « عياض » كدأبه ، يسوق سند روايته لهذا السكتاب ، و إن كان صنيعه في جمــله آخر المؤلفــات ذكراً ، وتعبيره بقوله : وقد ينسب إلى

<sup>(</sup>١) عياض : ( الترتيب . . ) ٣٩ ظ ( خ ) .

« مالك » أيضاً كتاب يسمى السير . . هذا الصنيع وذاك التمبير يلنتان إلى
 النظر فى صحة هــذه النسبة ؟ . . وإن كنا نسمع أن الكتاب من رواية
 « ابن القاسم » صاحب « مالك » ! !

هــذا زهمت المصادر نسبته إلى « مالك » نقدناه . . ولم نتهمه جملة ، كدائرة المعارف الإسلامية ا

### وأما ( المدونة )

فى ضمخامتها وشهرتها ، وشيوع الفكرة بأنها تمثل المذهب المالكى وتجمع شتانه ، فإنى مع هذا كله ، وكثير غيره ، مما يقال فيها ، لا أنظمها فى فى هذا السلك من تصنيف « مالك » ، لمان تقدرها ، إذا قرأت حديث القوم ، عن سبب وضعها ، وتفكير واضعها ، إذ يقررون ما خلاصته (1) :

أن أول المدونة هو عمل « أسد بن الفرات » الذى قدم على « مالك » المدينة ، وسمم منه [الموطأ] ؛ وكان أسحاب «مالك» يها بون «مالكا» أن يسألوه ، وكانو يقولون « لأسد » سله عن كذا ، سله عن كذا ، فسأله ذات يوم عن

<sup>(</sup>۱) الزواوى: ( منافب مالك . . ) ص ۱و ۱۱ ـ ابن عبد البر: (الانتقاء) ص ٤ و و ٥ ٥ ابن رشد: (الديباج) ص ٩٨ ـ وقد جمت بينم احبث الفياج) ص ٩٨ ـ وقد جمت بينما حبث انفقت ، وأوردن عباراتها متصلة ، فإن اختلفت فى جوهرى، نمهت إليه .

مسألة فأجابه ، ثم سأله ، فقال له : هذه سلسلة بنت سليسلة ، إن أردت هذا فعليك بالعراق... فجرج إلى العراق ، فسكان عند « محمد بن الحسن » ؟ وأخذ عنه « أبو يوسف » موطأ « مالك» ؛ وتفقه بأصحاب «أبي حنيفة»...وكانت [المدونة] مؤلفة على مذهب أهل العراق ... فلما نُعي« مالك » بالعراق . . . ندم «أسد» على تركه رمفارقته، وأجم رأيه على الرجوع إلى مذهبه . . . فساخ الأسئلة من مدونته . . أو يقال : جم أسئلة كثيرة من أهل العراق ، أتى بها المدينة <sup>(۱)</sup> فوجد « أشهب » يخطِّىء « مالكاً » ، فتنقصه بذلك ، وعابه ولم يرض قوله فيه . . . فدُّل على « ابن القاسم » فأتاه ، فرغب إليه في أن يسأله عن هذه الأسئلة، و يرد مدونته على المذهب المالكي ، فأبي عليه ، فلم يزل به حتى شرح الله صدره لمــا سأله ، فجمل يسأله مسألة ، فما كان عنده فها سماع عن « مالك » قال : سمعت « مالـكما » يقول فيها كذا ، وكذا ، وما لم يكن هنده من « مالك » فيه إلّا بلاغ ، قال : لم أسمم من « مالك » في ذلك شيئًا ، و بلغني عنه أنه قال فيها كذا وكذا ؟ وما لم يكن عنده فيه سماع ولا بلاغ ، قال : لم أسمم من « مالك » في ذلك شيثا ، ولا بلغني ، والذي أراه فيه كذا وكذا ، حتى أكمل المدونة .

<sup>(</sup>١) فى (المقدمات): أن دأسدا ، سلخ من المدونة الأستالة ، وقدم به المدينة ، يسأل «مالكا» ويردها طى مذهب ، فألفاء قد توفى ؟ . . وفى الزواوى أنه : لما لهم مالك ندم وأجم رأيه طى الرجوع ، فجم مأشأة كثيرة من أهل العراق فأتى أصحاب مالك . . النخ .

و يروون بعد ذلك ما كان بالمغرب بين «أسد» و بين « سحنون » بشأنها ، وأنه تحيَّل انَّسخها ، ثم رحل بها إلى « ابن القاسم » فقرأها عليه ، فرجع منها عن مسائل ، وكتب إلي « أسد» أن يصلح كتبه، على مافي كتب «سحنون» نَانف « أسد » من ذلك وأباه ، فبلغ ذلك ابن « القاسم » فدعا عليه . الخ . وتختلف روايتهم فىوصف هذا الخلاف أيضاء وهو مالا نقف عنده ، تاركين معاناة تحقيقه لمن يتولى تأريخ هذه [المدونة] بخاصة ، أما نحن فع قولم فيها : إنها عند أهل الغقه ، ككتاب « سيبويه » عند أهل النحو ، وككتاب « إقليدس » عند أهل الحساب ، وأن موضعها من الفقه موضع أم القرآن من الصلاة: تجزىء من غيرها ، ولا يجزىء غيرها منها(١) ومع قولهم في درجة صحتها . . الخ فإنا \_ كما بدأنا القول \_ لا نسلكها في نظم مصنفات الإمام ، ولا على أنها مرويات عنه كالتي جمت منسوبة إليه مباشرة ، [كالمجالسات] ، و[ المسائل ] ــ ص ٧٤٦ ـ لأنك سمت من جملة خبرها ، أنها نقلت عن « ابن القاسم » ، لا عن « مالك » ، وأنها كالتطبيق على علم « مالك » لانقل محض « لابن القاسم » عنه ؛ وأن « ابن القاسم » نفسه قد غير رأيه فى

 <sup>(</sup>١) ابن رشد: ( المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات الصرعيات لأمهات مسائلها المشكملات) ــ ط الساسي ص ٧٧ ــ،
 و وابن فرحون ٤ : ( العدباج ٠٠ ) ص ٩٨

مسائل منها . . وتميّز « ابن القاسم » معروف عند المالكية ، حتى قيـل : إن أتباعه يقدمون قوله على قول « مالك » ، إلا إذا لم بجدوا فيه نقلا عنه ، ولا أصلاً يقاس عليه منه \_ ص ٢٠٠ \_ كا عرف تميزه عند غـير المالكية ، حتى قال « ابن حزم (١) » : وكثير من ذلك \_ المنقول عرز أصحاب الإمام \_ رأى دابن القاسم » واستحسانه وقياسه على أقوال « مالك » .

وهـذا ومثله ، مع الذي قدمنا من أن فقه أصحاب « مالك » هو فقه عصرهم ، وهو فهمهم وجهدهم ، لا يؤخذ منه فقه « مالك » نفسه ، ـ ص ٧٤٠ ـ .. كل أولئك يريك وجه الرأى في عدم احتساب [المدونة] من مصنفات الإمام ، وعدم الوقوف عندها هنا ، على هذا الاعتبار ، وإن كانت هذه [المدونة] في أقدر حريقت في تاريخ التشريع الإسلامي موقفا ملحوظا ، يكشف عن اعتبارات اجماعية ، شديدة الأهمية في حياة الفقه ، من حيث تنقلها من العراق إلى الحجاز ، ومصر ، والمغرب ، وتعاون عقول فيها من هدف البيئات المتعددة ، وتفاعل التفكير المختلف في ساحاتها ، وتلاقى التيارات المتنوعة في صفحاتها ، عا يقدم للدارس المستنبر، في تاريخ التشريع، مادة خصبة المتنوعة في صفحاتها ، عا يقدم للدارس المستنبر، في تاريخ التشريع، مادة خصبة

<sup>(</sup>١) الإحكام: ٤ / ١١٨

لفهم هذه الظواهر ، وتتبع هاتيك التيارات ، وتقدير آثار ذاك التفاعل والتبادل ، الذى تتمه الحياة العاملة في نمو الآراء وتدرجها ، وتغيرها ، بما لابد اليوم من العناية به ، في تأريخ الثقافة الإسلامية ، والحضارة الإسلامية . تاريخا يليق بروح هذا التفكير

وَنَكَتَنِي بِهِذَا فِي الحِديث عن «مالك» المصنف في الفقه ، لنتحدث عن :

# تقدير «مالك» الفقيد قدعاً وحديثاً

وإلك لتفطن ، بعد الذي ألفت من هدذا الشأن ، أنك ستجد تقديراً منقبياً ، مبالفا ، غير متحرج في هذا ، كما قد تجد تقديراً متمصباً موهّناً ، يمن في ذلك غير متحرج أيضاً . . وربما تجد تقديراً فيه دقة ، لا تسوده منقبية ، ولا تفسده عصبية مذهبية ، وهو الذي يعني كانب الترجة ، ويقف عنده الوقفة المتأنية . . ومن هنا نسجل التقديرات المنقبية أو المذهبية ، التي تريد لنوقي التفكير خطرها ، ونحميه من تساهلها ، أو تحاملها ، لنصفي إلى تلك التقديرات المنزنة ، التي ترجوا لخير من الوقوف عندها ، والنمن فيها ، فهما لشخصية المترجم له ، ولفتاً إلى الموازين الدقيقة في التقدير .

\*\*\*

فن التقديرات المنقبية ، مشل قول « عبد الرحمن العمرى » : قال لى « مالك » : ربما وردت على المسألة ، تمنعنى من الطعام والشراب والنوم ؛ فقلت : يا « أبا عبد الله » ، والله ما كلامك عند الناس إلا نقش في حجر ، ما تقول شيئاً إلا تلقوه منك ، قال : فن أحق بكون هذا إلا من كان هكذا 1..

فرأيت في النوم قائلا يقول: « مالك » معصوم (١) .... فالنقش في الحجر ، وقبول كل ما يقال ، قد مهد له له النتيجة الكبرى ، في الاستسلام ، وهي عصمة « مالك » !! وكان الاطمئنان إلى العصمة ، التي لم تبرأ في الرسل عليهم السلام ، من كلام . . ! وتلقيها عن طريق رؤيا المنام . . كل أولئك إسدال لستر من الفيبية ، يقطع الطريق على أي توهيين المتحكم الموحى به في النوم !! . وليس ذلك عما نرحب اليوم به ، مهما نكن روحانيين أو إشراقيين ، فما ننظر في حياة هؤلاء الرجال وعملهم ، وعلمهم ، إلا النظرة المقلية الواقعية لبشر مثلنا ، تاركين ما وراء ذلك تماماً . وقد بينا هذا غير مرة فيا مضى لمناسات عدة .

وندع هذا الصنف من الأحكام المنتبية المستسلمة إلى صنف آخر ، تفسد فيه الواقعية ، و تُتهم الدقة ، لكن من حيث التحامل ، لا التساهل ، ولقد يمثل لك ذلك مشل حكم « ابن حزم » بوجوب مخالفة « مالك » ، إذ يقول (٢٠) : « . وأماخلاف « أبى حنيفة » و « مالك » ففرض على الأمة ، لانقول مباح ، بل فرض، ولا يحل تمدّيه ، لأمهما لا يخاوان ، في كل فتيا لهما ،

<sup>(</sup>١) عياض : ( النرتيب . . ) ورقة ٢٢ ظ خ

<sup>(</sup>٢) الإحكام: ٤ / ٨٢٢

من أحد وجهين لا ثالث لهما أصلا : إما موافقة النص من القرآن والسنة الثابتة ؟ وإما مخالفة النص كذلك ، فإن كانت فتياها أو فتيا أحدهما موافقة نص القرآن أو السنة ، فلأتبع هو القرآن والسنة ، لا قول « أبى حنيفة » ، ولا قول « مالك » لأن الله ثمالى لم يأمرنا قط باتباعهما ، فمتبعهما مخالف أله تمالى ؛ وإن كانت فتياهما مخالفة للنص ، فلابحل لأحد اتباع ما خالف نص القرآن والسنة »

فإنك بهذا الذي تسمع من قول « ابن حزم » تنتقل من عصمة «مالك» إلى وجوب مخالفته ، وها على ما يبدو \_ طرفا نقيض ، لأن « ابن حزم » في حد ته المعروفة ، وحميته في إنكار التقليد ، ومقاومة الحجر على المقول ، في الاجتهاد ، والاختيار ، وأخذ الأحكام من أصولها ، يشتد في ذلك حتى يحرمه على من يستحيل عليه التفكير المستقل ، ويقول : « إنا قد بينا تمريم الله تمالى للتقليد جملة ، ولم يخص الله تمالى بذلك عاميًّا من عالم ، ولا علما من عام ، ولا المعد الحال أحد ، فالتقليد حرام على العبد المجلوب من بلده ، والعامى ، والعذراء المخدرة ، والراعى في شعف الجبال العبد المجلوب من بلده ، والعامى ، والعذراء المخدرة ، والراعى في شعف الجبال كام هو حرام على العالم المتبحر ولا فرق (١٠) ... فهو كما ترى مقاوم مشتد بل ثائر،

<sup>(</sup>١) الإحكام ٢ / ١٥١

حين كان « العمرى» مستسلماً مُسلما قياده . و بين هذين الطرفين نجد مراحل كثيرة ، فقد يُفضّل « مالك »، ويُعد انتباعه هو المنجاة ، دون تقرير المصمة مثلا ، كالذى يروى عن « جعفر الصادق » ، إذ سأله قوم من أهل المكوفة أن ينصب لهم رجلا ، يرجعون بعده إليه فى أمر دينهم ، فاختار لهم « مالكا » وقال : عليكم بقول « مالك » ؛ وكان بما قاله فى وصفه : . . فقد امتحنته فوجدته فقيها فاضلاً ، متهما ، مريداً ، لا يميل به الموى ، ولا تزدريه الحاجة . . النح . .

وقد يُحكم بخطأ « مالك » في مسألة ، أو مسلك ، وقد يُغضل غيره عليه كا يقعل ذلك « ان حزم » نفسه أيضاً ، فهو يقول عند حديثه عن إجماع أهل المدينة : لا يجوز ذلك تقليداً لخطأ « مالك » . . كما يقول : هذا لا يمل ولا يجوز، تقليداً لخطأ « مالك » في ذلك (٢٠٠ .. ويكرر هــذا في غير موضع ، وبنيرعبارة، قد تشتد أحيانا. . كما يصرح بأن غيره أفضل منه، أوأنه لا يُغضّله على فلان وفلان، في مثل قوله : «سعيد بن المسيب» كان أنقه من « مالك » وأفضل .. وقوله : كما زفي عصره « ابن أبي ذئب» و«عبد المريز بن الماجشون»

<sup>(</sup>۱) الزواوى: ( مناقب مالك ) ص ۱۰

Y . A / E : pt = Y1 (Y)

و « سفيان الثورى » و « الليث » و « الأوزاعى » ، وكل هؤلاء لا يمكن لمه أقل إنصاف وعلم ، أن يفضله في علمه وورعه على واحد منهم ، ولا في فهمه لقرآن، ولا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ، وأقوال الصحابة رضى الله عنهم (۱) . . وقوله : ولو كان \_ أى الرأى \_ علما لـكان « أبو حنيفة » و « أبو يوسسف » و « محد بن الحسن » أعلم من « مالك »، لأنهم أكثر فتيا ورأياً منه (<sup>7)</sup> . . فذلك التفضيل المطلق والإيثار بالانباع ، في قول «الصادق» ؛ وهذه التخطئة ، وتفضيل غيره عند «ابن حزم» ، أحكام متقابلة «الصادق» ؛ وهذه التخطئة ، وتفضيل غيره عند «ابن حزم» ، أحكام متقابلة الحالة عينا ، ووجوب الحالة عينا ،

و بذلك رأيت ألواناً من الحسكم المتقابل، بينت لك ضرو با من التقدير، لكنا نؤثر أن نترك هذه كلما إلى ضروب أخرى منه .

...

على أنا حين نلتمس التقدير الرزين ، لا نمدم هــدأة عند « ابن حزم » الذى طالما ناقش فى [إحكامه] « مالـكا » وأتباعه ، فنجده يمقد موازنة بين «الشافعى» ومن قبله ، ويقرن فى ذلك «مالكا» إلى « أبى حنيفة » ، فيفرق

<sup>(</sup>١) الإحكام: ٦ / ١٣٠

<sup>(</sup>٢) المصدر نقسه: ٦ / ١٣٦

بينهما مماً ، وبين « الشافعي » ، تفريقاً نجــده في هذا الموقف قائماً على أساس من تقدير، فيقول: . . إن ﴿ أَبَاحَنِيفَةُ ﴾ و ﴿ مَالَكُمْ ﴾ رحمهما الله اجتهدا ، وكانا ممن أمر بالاجتهاد ، إذ كل مسلم ففرض عليــه أن بجتهد في دينه ؛ وجرًا على طريق من سلف ، في ترك التقليد . . . . فقلدهما مَن شاء الله عز وجل ، ممن أخطأ وابتدع ، وخالف أمر الله عز وجل ، وسـنة النبي صلى الله عليه وسلم ، و إجماع المسلمين ، وما كانت عليه القرون الصالحة ، وما توجبه دلائل العقل ، واتبع هواه بغير هدى من الله تعالى ، فضل وأضل؟ وكذلك المقادون « للشافعي » رحمه الله ؛ إلا أن « الشانعي » رضي الله عنه أصَّل أصولا ، الصواب فيها أكثر من الخطأ ، فالمقلدون له أعذر في اتباعه ، فيها أصاب فيه ؛ وهم ألوم وأقل عذرا ، في تقليدهم إياه ، فيما أخطأ فيــه (١) .. فأنت تراه ، مع ما عرفت من حلته العنيفة على التقليـــد ، يعتذر لأتباع الشانمي » حين يقلدونه ، فيما أصاب فيه ، مع أنه يطلق القول في مقلّدة « مالك » «وأبى حنيفة»، ويصفهم بما سمعت من قبيح المخالفة ، وينتهى بهم إلى الضلال والإضلال!! ووجه الفرق عنده أن « الشافعي » أصل أصولا ، الصواب فيها أكثر من الخطأ .. وهي لمحة نافذة إلى ما أشرنا إليه قريبا، من

١٢٠ / ٢ : ١٤٠ / ١٢٠

قول القوم : إن مَن بعد « الشافعي » عيال عليه في هذه الأصول ، وقولنا : إن من قبله لا ينبغي أن نقول إن الرأى في عهدهم ، قد قام على أصول مقررة ، وقواعد مهدة ـ ص ٢٦٦ ـ . . وهو لمح ، مهما يكن بعيداً فإنا نعده دقة من « ان حزم » في تقدير الفقهاء .

#### \*\*\*

و إذا ما افتناهذا إلى الموازنات، ذكرنا ماعجت به مناقب « مالك » منها، ولا مثل الذي وقف عنده « القاضى عياض » في [ ترتيب المدارك ] ، إذ عقد باباً ذا فصول في : ترجيج مذهب « مالك » ، والحجة في وجوب تقليده ، وتقديمه على غيره من الأنمه ؛ وتصدى التفضيل التفصيلي « لمالك » على من عداه منهم .

و إنه للون من التفكير ، طابسه التقليد ، كا ترى ، يل هو مسرف في ذلك ، إذ يتحدث ـ عن الحجة في وجوب هـ ذا التقليد لصاحبه ؟ ومن هنا ترى سعة شقة الخلف، بين الرجلين: « فابن حزم » يتطرف في إنكار التقليد ، تطرف « عياض » في الاحتجاج لوجوب التقليد ، وإن لم يكن يبهـ ما من فرق الزمان والمسكان ما يوائم ذلك كله ، « فابن حزم » في الأندلس ، و « عياض » في سبتة ، على مرأى مشه ، و بين وفاتهما بضم وعانون سنة الم المذهبية المتعصبة ، بل المتطرفة ، يفسد بها

أبسط قدر من حرية الفكر ، وسلامة التقدير ، ولا يبرأ رأى معها من الدخل، وها نحن أولاء قد عدنا أدراجنا إليها ، بشجون الحديث ، بعد ما أردنا تركها إلى شيء من التقدير النزيه الرزين ، ومن هنا ترى أن ليس من اليسير الطبع في هدذا التقدير المتئد ، لأنه صعب لا يقوى عليه ، من النفوس البشرية ، إلا الذين عقلوا هواه ، وحرروا تفكيرهم ، وقليل ما هم في كل عصر ، بل هم أقل في تلك المصور، التي أجبت المذهبية فيها ظروف سياسية واجتاعية عنيفة ، فلنذكر ذلك كله ، حينا نسمع شيئاً من تقدير القوم لرجائم ، ووزنهم إياهم . ومع هذا الحذر نحاول أن نظفر بشيء من تقديرهم لشخصية الفقيه في صاحبنا، على أساس من النظر في مادة فقهه وأساوب تناوله ، لا بتلك الموازنات ، التي رأينا فيها المفي الدائم إلى أحد الطرفين .

\*\*\*

وأحسبك تظفر بهذا التقدير ، فى خلال حديثهم ، عن تلقى « مالك » لعلم الدين كيف كان ؟ ، ومدى عمله فيا تلقى من هذا العلم ، فإليك حديثهم عن هذا ، من مصادر مختلف ، يكمل بعضها بعضاً .. فمن ذلك ما ينقل عنه نفسه : من أن إمام الناس بعد « عمر بن الخطاب » « زيد بن ثابت » ، و بعد « زيد» ( ديد » رجال كانوا يتبعون رأيه ، و يقومون به هم : « قبيصة » و « خارجة » و « عبيد الله بن عبد الله ي و « خارجة » و « عبيد الله بن عبد الله ي و « خارجة » و « عبيد الله بن عبد الله ي و « عروة » و « أبوسلمة » و « القاسم بن عمد » و « أبو بكر بن عبد الرحمن »

و « سالم » و « سمید » و « ابان بن عثمان » و « سلیمان بن یسار » ثم صار علم هؤلاء إلى ثلاثة : « ابن شهاب » ، و « بکیر بن عبـــد الله بن الأشج » و « أبی الزناد » ؛ وصار علم هؤلاء کلهم إلی « مال*ك <sup>(۱)</sup> »* .

وقد تُجد هذا التسلسل مختصراً فى : أن « مالكا » كان يذهب إلى قول « عمر بن « سليان » يذهب إلى قول « عمر بن الخطاب (\*\*) » .

وأنت تقدّر أنه كان عند كل واحد من الصحابة، من العلم ما هيأت له ظروفه أن يحمله ؟ ثم خلف بعسدهم التابعون ، فتفقهوا بمن كان عندهم من الصحابة ؛ وكانوا لا يتعدون فتاويهم (٢٠٠٠ ... ونقف عند عدم تعدى التابعين لفتاوى من عندهم من الصحابة ، فنجد « ابن حزم » يفسره بأنه : ليس تقليداً من التابعين للصحابة ، ولكن لأمهم إنما أخذوا ورووا عنهم، إلا اليسير بما بلغهم عن غير من كان في بلادهم من الصحابة ، كاتباع أهل المدينة في الأكثر فتاوى « ابن عر » ، واتباع أهل الكوفة في الأكثر فتاوى « ابن مسعود » .

<sup>(</sup>١) عباض: ( الترتيب . . ) ورقة ٢٠ و خ

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق : ورقة ٧٧ ظ ( خ ) ومثله فى (الديباج) ص ١٤٦

<sup>(</sup> ٣ و ٤ ) ابن حزم : ( الإحكام . . ) ٢ / ١٢٧ وما بسدها

وتفسير « ابن حزم » هذا \_ كما أحسبك تقبل \_ لا ينتهى إلى بسيد من معنى التقليد ، الذى أراد أن يبمده عن التابعين، حين لا يتعدون فتاوى من كان عندهم من الصحابة . . نعم لا يبعده كثيراً عن التقليد ، لكن يمعنى يلائم هذا العصر ، و يختلف فى روحه وحقيقته ، عن المنى المتأخر التقليد ، فهو اتباع منفهم ، لا يفقد معه المتبع شخصيته ، ولا يجد جود المقلد بالمتأخر ، إذ يشل مقله، و يستذر بما عند إمامه، من دليل أو بيان ، لا يعرفه هو ، حين يسجز عن رد ما وجه إليه من شبهة أو انتقاد . . . ونذكر أننا قدأ شرنا قبل، إلى ضرورة مراعاة اختلاف معانى العبارات ـ ولا سيا الاصطلاحية ـ باختلاف الأزمنة ، والبيئات \_ ص ١٩٩٣ وما بعدها \_ .

فترى فى هذا الانتقال للم من جيل إلى جيل أنه : أنى بعد التابعين فقها الأمصار ، «كأبى حنيفة » و « سفيان » و « ابن أبى ليلى » بالكوفة . . و « ابن جريج » بمكة و « مالك » و « ابن الماجشون » بالمدينة . . و « عيان البتى » و « سوار » بالبصرة . . و « الأوزاعى » بالشام . . و « الليث » بمصر ، فجروا على تلك الطريقة ، من أخذ كل واحد سهم ، عن التابعين ، من أهل بلده ، فيا كان عندهم ، واجتهادهم فيا لم يجدوه عندهم ، وهو موجود عند غيرهم (١)

<sup>(</sup>١) ابن حزم : ( الإحكام . . ) ٢ / ١٢٨

وتدرك من هذا البيان ، أن الاجهاد بجرى فى كل بيئة ، بقدر ما محتمله حالها ، من وراثة ثقافية فيها ، واتصال لها بألوان من المعارف تؤثر ولامراء على الشخصية العقلية ، لأولئك الفقهاء ، مع ماهنالك من مؤثرات أخرى ، حنسية دموية ، واجماعية حيوية ، ومكونات فردية ، لكل واحد منهم .. فيكون بذلك الاختلاف في مدى الرأى فهما ، واستنباطا ، على نحو ما أشرنا إليه ، في الحديث عن تعلور الفقه والرأى . .

وهنا تدرك في قرب ، أن « مالكا » في بيثنه ، التي كررنا الحديث عنها ، والإشارة إليها ، كان : يرجيح الاتباع ، ويكره الابتداع ، والخروج على سنن الماضين (۱).. فهو في فقهه ، كما قال الأقدمون أنفسهم : جاري على سنن من قبله ، كثير الاتباع ، عمله أنه زاد المذهب بيانا ، وهو نظير «أبى الحسن الأشمرى » في المقيدة (٢)

\*\*\*

هاأنت ذا نسبع الآن تقدير « مالك » في عبارة الأقدمين ، بعدما مهدنا لذلك ، بالحديث عن منهج تفكيره ، وشخصيته العقلية ، وما تعتمد عليه من شخصية خلقية ، فأنت بذلك قدير على تمثل ماتسم، من تقدير القوم «لمالك»

<sup>(</sup>١) ابن فرحون : ( الديباج . . ) ١٦

<sup>(</sup>٢) عياض: ( الثرتيب . . ) ص ١٩٨ منالمنسوخ عن نسخة ش .

النقيه . . قدير على التنهم الدقيق لما تخيله بعضهم ، من أنه مقلد - ص ١٩٧٠ وما معنى التقليد ، حين ينسب في هذا العصر لمثل صاحبنا . . و إنك انستطيع إذ تجمع بعض ذلك إلى بعض ، وتفهمه الفهم الحيوى ، المتمد على الخبرة النفسية ، المتعلمة إلى معالم التفكير الشاخصة في هذه الترجة . . تستطيع أن تقدر حكم الأقدمين تقديراً دقيقاً ، لايشبه فيه عليك شيء من معانى : الإتباع والابتداع ، والاجتهاد ، والتقليد ، وما إليها ، ولا يخفي عليك شيء من معانى : الإتباع القوم عن الإمام في مناسبة من المناسبات . . فإذا ماقرأت قول « ابن خلدون » عنه : إنه كبير فقهاء السلف (١) ، أدركت أن هذه السلفية إشارة إلى اتباعه غير المبتدع ، وجريه على سنن من قبله ، وشعرت أن فيها شعوراً بخصائص غير المبتدع ، وجريه على سنن من قبله ، وشعرت أن فيها شعوراً بخصائص البيئة الحجازية ، من حيث النشاط العقلى فيها، وطابعها الذي يميزها عن غيرها، من بيثات ، ثار فيها ماجعلها أقرب إلى التحرد .

و إن فهمك لوصف « ابن خلدون » إياه بالسلفية ، على هـذا العمق ، وسعة الأفق، لخليق بأن يمهد لفهمك مايعرض له « ابن خلدون » في المقدمة، تعليلا لانتشار مذهب « مالك » في المغرب ، إذ يعتبر من الأسباب المسكلة لذلك: أن أهل المغرب والأندلس ، كانوا إلى أهل الحبجاز أميل ، لمناسبة البداوة التي كانت غالبة عليهم ، ولم يكونوا يعانون الحضارة التي لأهل

<sup>(</sup>١) التاريخ : ٢/٢ ط سنة ١٩٣٦ .

المراق (1) . . فتدرك في يدسر أن قولة « ابن خلدون » هذه لحجة من تقدير أثر البيئة المادية والمعنوية في انتشار الآراء والمذاهب . . ولن يقلل من قيمة هذه اللمحة الاجتماعية ، أن هناك أسباباً أخرى ، لانتشار المذهب ، أول الأمر وآخره ، كتأثير السياسة مثلاء لأنه لايمد البيئة هي السبب الأوحد، أوالأكبر وإذا ماوجدت في السلفية ، التي يصف بها الإمام ، معانى تقرب ما بين بيئته الحجازية ، والبيئة المفرية ، ومجاورتها الأندلسية ، كا بينا ، فإنك واجد من النظرة الاجتماعية إلى العراق وحاله ، أنه بيئة تختلف عقليا واجماعيا ، عن الأندلس و بيئته ، وإن كانت البيئتان متحضرتين ، لأن تشابه المدنية العملية . . فلاراق بموقعه ووراثته الحضارية ما يقتضى تشابه المقليات والنفسيات . . فلاراق بموقعه ووراثته الحضارية ما يقتضى تشونا عقلية تختلف عن شبهاتها في الأندلس ، وإن كان كلا القطرين متمدنا أو مترفا . .

ولا نمضى فى مناقشة سائر عبارة « ابن خلدون » فنشتغل بما لاعناية لنابه هنا ، من انتشار المذهب المالك ، حين يمنينا فقط تقدير « مالك » النقيم .

والآن قد أوفينا على جملة القول فى ذلك التقدير المحايد ... قدر المستطاع ... عند القدماء ، وهي :

<sup>(</sup>١) الفدمة : - س٣٩٢ - ط محمد عبد الرحمن بتصرف يسير .

جريه على السن ، مع زبادته ما يتلقاه بيانا ، لا أكثر - ص٧٧- فإذا ماقدرت ذلك تقديراً علياً واجتماعاً دقيقاً ، ولحظت ماأسلفناه من نطور الفقه والرأى ، ومعنيهما ، في عصر الشيخ ، نهياً لك من ذلك كله فهم أحكام الأقدمين على اختلافها ، ولم يسمر عليك فهم ما قد يكون بينها من تغير في التعبير ، فلم تركبير فرق ، بين أن يعدوه سلق الفقه ؛ أو أن يعدوه من أصحاب الحديث ، كا فعل غير واحد من الكتاب الأقدمين ؛ ثم لم تجد بعدا في أن يعده بعضهم من أصحاب الرأى (١) ، مادمت تلحظ معني الرأى في ذلك العهد . . كا لا يثودك أن تسرف بعض عبارات القوم في التقدير ، في ذلك العهد . . كا لا يثودك أن تسرف بعض عبارات القوم في التقدير ، في ذلك العهد ، المير المؤمنين في الرأى والآثار ، وأعرف الناس بالتياس (٢) .

و إلى هنا اكتمل لك من التقدير القديم ما أحسبه كافياً ، ولك أن تخرج من ذلك بما تؤثر وترجح . . والآن ننتقل إلى :

<sup>(</sup>١) ابن قتيبه : ( المعارف .. ) س ١٧٠ ط سنة ١٣٠٠ ﻫ

<sup>(</sup>٢) يورده « المقدسي ، منسوباً إلى « ابن رشد » في [ التنوير ] : نسخة خطيسة بدار السكتب ، ورفة ه ٤ و

## تقدر مالك الفقيه حديثاً

ولا تكاد تجد من هذا ما يوقف عنده ، قبل ما كتب أواشك المستشرقون ، الذين أوغلوا فى درس التراث الشرق ، لهذا السبب أو ذاك ، ف كان لم من الإحاطة بالمراجع ، والإممان فى التحليل ، مالو سلم ممه المنهج ، من هذه الآفة أو تلك ، لكان مثلا يحتذى . . على أنه مهما يكن من أمرهم ، فا يستطيع باحث يعرف قيمة الحقيقة ، أن يغض الطرف ، عما كتبوا فى موضوعه ، وإن وجب أن يتذرع لذلك ، بغير قليل من البصيرة النافذة ، والميطة اليقظة ، فى تلتى كتاباتهم .

ولعل ماورد في [دائرة الممارف الإسلامية] (١٠ عن هذا ، في مادة «مالك» جامع لخلاصة ما كتب كبار القوم ، نقد كتبه الألماني « شاخت » ورجع فيه ، إلى ما كتب الألمان ، والإنجليز، والفرنسيون، والإيطاليون ، مع ما رأى من المصادر العربية . . . وتقديره « لمالك » يمكن أن يركز في ثلاثة أمهر :

١ -- طريقة الشييخ في أخذ الأحكام من الأدلة .

 <sup>(</sup>١) قد احتفظ مجملة هذا ونفصيله ، كتاب : ( نظرة عامة في تاريخ الفته الإسلامي ) مفرقا ، في الصفحات ٢٤٦ \_ ٣٥٧ ، دون عزو، ودون تعليق ! !

حكانة « مالك » فى تاريخ الفقه .

٣ - شىء من الموازنة العامة ، بينه و بين « أبى حنيفة » و«الشافعي» ؛
 و إلى أسوقها إليك ملخصة بما ورد فى غير موضع ، من هذه المادة فى[الدائرة]
 مع تصرف پسير ، بتلخيص وترتيب .

فعن طريقة مالك فى أخذ الأصطام من الأدات: يرى السكانب أن الأحاديث ليست معتمد والوحيد فى ذلك ، بل إنه حين لا يوجد مروى ، ولا إجماع لأهل المدينة، بضع هوالحسكم مستقلا؛ أو بعبارة أخرى يمرّن الرأى، إلى حد أنه كان يلام أحيانا ، لأنه تمرّق ، أى انفق مع العراقين ؛ ويرى السكانب أن الرواية المتأخرة عن ندم « مالك » ، على القول بالرأى ، عند موته ، إنما هى قصة . . فطريقة الشيخ عند الكاتب ليست طريقة أهل الخديث ، بل هو صاحب رأى . .

\* \* \*

وأما مطاهر « مالك » في تاريخ الفق : فيرى المستشرق فيه، أن الإمام بمثل مرحلة في الفقه، لم يكن التعليل فيها دقيقاً ولا أساسياً؛ وأحد الأغراض الرئيسية للتفكير التشريعي، الذي يظهر في [الموطأ]، هو النفوذ إلى الحياة القانونية كلها عن طريق الأفكار الدينية والخلقية ؛ وهذه الخاصة في تكوين الأفكار الشرعية ، ظاهرة في الإسلام المبكر، لا في طريقة وضع المسائل فقط، بل في

بناء المادة القانونية كلها ؛ وكانت هـذه المادة التشريعية ـ ولا علاقة لها في ذاتها بالدين ـ هي عرف أهل المدينة ، وهو عرف ليس بدائيا بحال ما ، وإنما هو مكوّن ليتفق مع نمو أرق جماعة من التجار ، وليمثل العادات العربيـة القديمة ؛ ويظهر في « مالك » أحياناً في صورة السنة ، وأحياناً يختفي تحت إجاع أهل المدينة

وكان الهدف الرئيسي هو تشكيل نظام من مبادئ عامة ، ترمي إلى تكوين فكرة شرعية ، تصيرهذه العادات قانوناً . . وإذا ما كانت مسكة الحياة القانونية \_ أي تصييرها مسلمة \_ قد استكلت عناصرها الأساسية قبل « مالك » فما زالت الأجيال تعمل على هذا التنظيم ، ومن هنا كان عمل « مالك » أولاً وبالذات ، قاماً عليه . . . أما مدى عظم نصيبه فيه ، فلا يمكن تحديده ، لصعوبة وجود المادة التي يقارن بها عمل « مالك » فيره . . وتفسير ما غفر به [ موطأ مالك ] من النجاح المدهش ، بين عدد من أعمال مشابهة له ، هو أنه كان يسجل الفكرة السائدة في المدينة ، دون من اعتار خاص للمؤلف .

ولا يستبر [ الموطأ ] عملاً « لمالك » أكثر بما يستبر مرحلة ، من النمو العام للفقه الإسلامي . وأما عن الموازنة بين « مالك » وغيره : فيرى المكانب ، أن «مالكا» لا يعد مؤسّساً لمدرسة فقهية بالمغى الحقيق ، كالحال فى « أبى حنيفة » ، وتدل على ذلك تسبية هؤلاء أهل الحجاز، وتسبية أولئك أهل العراق ، حين يستى غيرهم أصحاب « الشافى » ، لأن «الشافى» أسس مدرسة فقهية منظمة ، جملت الطريقتين القديمتين العظيمتين ، فى الفقه ، اللتين كان اختلافهما الأصلى نتيجة لحالات جغرافية ، تؤسسان مدرستين ثابتتين ، رأسهما « مالك » و « أبو حنيفة » . . و إذا كان التقدير الشخصى العالى الذي تمتم به « مالك » في حياته ، قد ترك أثره فى وجود المدرسة ، فإنه ليرجم إلى تلامذته الفضل فى حياته ، قد ترك أثره فى وجود المدرسة ، فإنه ليرجم إلى تلامذته الفضل فى حياته ، قد ترك أثره فى وجود المدرسة ، فإنه ليرجم إلى تلامذته الفضل فى حياته ، قد ترك أثره فى وجود المدرسة ، فإنه ليرجم إلى تلامذته الفضل فى

\*\*\*

وتتمهل لتنظر فى هذا التقدير المستشرق ، فـ ترى أن حـديثه : عن طريقة الومام فى أخد الأمطام من الأدلة ، ينتهى إلى أن الشيخ رأياً . لكن ما الرأى إذ ذاك ؟ وهل هو ما يفهم من القياس أخيراً ، و تشعر به المقابلة بين الحديث والرأى فى التسمية ؟ أو هو ما بيناه من قبل ، فى تطور هذا الرأى ، و إمكان أن تعد جهرة كبرى من الفقهاء أصحاب رأى ، كا فعل الأقدمون أنفسهم ، فى مثل قول « ابن عبد البر » – س ١٣٨٠ – ؟

هذا ما مجنح فيه الكانب - كما تشعر عبارته \_ إلى أن يريد بالرأى شيئاً أكثر بما دل عليه تطور اللفظة ، وسير الاصطلاح فيها ، وأنه رأى فيــه غير قليل ، مما توحى به اللفظة في اصطلاحها الأخير . . وهذا مالا نرتاح إليه ، لما رأيت في كثير ما سبق ، من فرق بين تناول الشيخ ، وتناول غيره مر • المعاصرين له ، في غير الحجاز . . . وما تقدم من شواهــد اختلاف البيئات كاف لعــدم الارتياح إلى قول الــكانب . . . وإذا ما لحُظ تطور كلمة الرأى ، وإمكان عــد « مالك » صاحب رأى ، فلا وجــه للتوسم إلى حد القول، بأنه كان عند عدم المروى و إجماع أهل المدينة يضع الحكم مستقلا، لأن هذا لا يتفق كثيراً ، مع قوله هو : بأن نجاح [موطئه ] من بين عدد من أعمال مشابهة له ، يفسر بأنه كان يسجل الفكرة السائدة في المدينة ، دون إنتاج خاص من للؤلف! ولأن مارأيت وترى ، في [الموطأ] لا يشهد بأنه كان متوسماً في الفهم فضلاً عن أن يكون قيَّاسا ، والكاتب نفسه قد قرر ، عند بيان مكان « مالك » في تاريخ الفقه ، أنه يمثل مرحلة في الفقه ، لم يكن فيها . إذا ذاك علماً معتمداً على الاستدلال ، و بيَّنا نحن أن البيئة الحجازية في ذلك أظهر ، وهي به أولى .

ثم لا يلزم من عد « مالك » صاحب رأى أن تكون رواية ندمه على الرأى عند موته من القصص ؟ ! لأن الرأى كما عرفت قد ألقي عليه قتام من

الرأى الاعتقادى ، \_ ص ٦٥٠ \_ . . ولوقد در المؤلف الرأى ، الذى تمكن نسبته إلى الشيخ لما وجد ضرورة ، لاتهام رواية الندم عليه ، و بخاصة في عصر تدرج ، لا تتميز فيه معانى العبارات ، وقد يشتد الخلاف هليها إلى حمد النبذ مها . .

...

وأما عن مطاره « مالك » في تاريخ الفقه ، فإنك تشعر أننا قد الحمأننا إلى التدرج في فهم حياة الفقه ، مم الاطمئنان إلى فرق البيئات ، و بذلك قدمنا أن « مالكا » عاش في فترة من حياة النقه ، يقبل في وصفها ما قال الكاتب آنهًا ، فلا نرى بأسا بأن نسسلم له وصفه لسل « مالك » فى الفقه ، . . أمَّا ما وراء ذلك من حديثه عن عرف أهل المدينة ، والعرف العر بي العام ، وظهور ذلك أحياناً كسنَّة، أو اختفائه تحت الإجماع ...الخ فهو مالا يسهل قبوله، مع تقديرنا أن الإسلام عندمَسلمة الحياة القانونية للعرب التجار، ولعوائدهم الناشئة في بيئة المعاملات، كان يُبهي من تلك العوائد ما يبقي ، ويُقرّ من ذلك العرف مايقر..وبهذا الإبقاءوالإقرار تكون لهاصفة جديدة، بها نسمي سنة،أو تعدإجماعا من أهل «المدينة» ، قد تأثر بمقام الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم؛ فلامحل مع (0.)

هذه المرونة الإسلامية، لجمل المسألة موضماً لقول، في ظهور هذه الأشياء للإمام، أو اختفائها، إذ لا بأس في ظهورها سُنَّة ، ولا في اختفائها تحت إجماع أهل المدينة ، أو تكن قد تكونت من للدينة ، أو تكن قد تكونت من كذا أو كيت !!! ولا نطيل عليك، بوسف نوايا القوم ، في تفسير تلك الأشياء، فقد أشرنا إلى شيء منها في \_ ص ٥٠٥ \_

...

وأما الموازئة بين« مالك » ، وصاحبيه ، فيشير إلى جملة قول الكاتب فها ، ما أسمعتك قبل عن تقدير الأقدمين ، من قول « ابن حزم » ، إذ يغرف بين مُقلدة « الشافعي » ومقلدة « مالك » و « أبي حنيفة » و يرى أن الأولين أهذر وأقل لوما ، من مقلدة الحجازى والعراق ، رغم تطرفه هو فى ذم التقليد، و إلزامه بالاجتهاد من لا يستطيع فهما ولا تفقها ، كالعبد الجليب ، والعامى البليد \_ ص ٧٧١\_ ؟ و « ابن حزم » \_ على ما أحسبك تذكر \_ يعلل ذلك بأن « الشافعي » أصّل أصولا ، صوابهــا أكثر من خطئها . . . الخ ، وهذا التأصيل الصائب ، هو ما يفسر في لسان العصريين ، بتأسيس « الشافعي » مدرسة فقهية منظمة . . وتلك مسألة تُستوفى في مكانها من تاريخ التشريع ، ووصف حياته ، وتقدير ما نلمح في هذه الفترة التي نؤرخها ، من مثل سمى «محمد بن الحسن الشيباني» ، إلى « مالك » يروى [ موطأه ] ؛ وزواجه بأم

« الشافى » وتمكينه إياه من علمه ؛ ولفاء أبى « بوسف » « أذلك » ينظره أو يحاوره ؛ وسفر « أسد بن الفرات » إلى العراق يأخذ علم أهله ، ويأخذون عنه علم الحجاز ؛ وارتحال « الشافعى » إلى أهم أقطار الدولة الإسلاميسة ، من الحجاز والعراق ، ومصر ... ثم الرحلة العلمية الماسة للأصحاب والملاب ... لكل أولئك وما إليه ، تفاعل وتبادل ، ونشاط عام ، خليق بأن يقدره صاحب تاريخ الفقه ، ويلتمس آثاره ، ويزن جهود الأشخاص فيه ، ويتبين تيارات التأثير والتأثر ، حتى يكون عمله فى ذلك التأريخ جديراً بهذا المصر وأهله ، التأثير والتأثر ، حتى يكون عمله فى ذلك التأريخ جديراً بهذا المصر وأهله ، ومستوى المرفة فيسه ؛ وحتى يكون تقديره لأولئك الفقهاء واحداً واحداً ،

### \*\*\*

وقد أسممتك من تقدير القدامى والعصر بين « لمالك » النقيه ما أحسبك تستطيع أن تخرج منه برأى منزن ، في هذا التقدير .

وندع الفقه ، لنتحدث عن :

## مالك المتكلم

و بودى لو تناولت حياة السكلام فى تلك المرحلة ، ومكان صاحبى فيها ، على نخو ما فعلت فى المحدث والفقيه ، فلمحت خط السير ، وكبريات مراحل الانتقال، وموضع مشاركة «مالك» فى ذلك، وقيمته . . ولكن ذلك ما يحول دونه ضيق الصفحات ، وتطاول الوقت ، وحق الناشر فى الإنجاز فأنا أمس ذلك عجلا ، على الرغم منى ، راجياً أن أعود إلى تلك الجوائب الباقية من شخصية «مالك» العالم ، فأفى بحقها فى فرصة أخرى ، لعلها تكون قريبة بعون الله .

ونحاول فى قليل الصفحات التى حددت للأبحاث الباقية ، أن نُركز نقطها فيا يشبه الفهرست التفصيلي ، مع الإشارة إلى المراجع .

وقد قدمنا فى وصف البيئة الدينية الخاصة ــ المدينــة ص ١٨٣ : ١٩٦ ـ ما تستطيع أن تحيل عليه هنا، ويجدى تذكره .

وقد وصفنا « مالكا » هنا بالمتكلم ، فهل يسمح التاريخ لنا بهذا الوصف ويقرر أن الاصطلاح كان قد ظهر لعهده ؟... « الشهرستاني(١) » يشير إلى

<sup>(</sup>١) ( اللل والنحل . . ) ط بدران : الفسم الأول ص ٢٩ .

أن التسمية ظهرت في عهد «الأموز» .. و وُخذ بهذا في عصر الماله الكن «الشهرستاني» نفسه ، يصرح (من على على الشهرستاني» نفسه ، يصرح (من على المنطلاح عهد « هرون » \_ أى الرشيد \_ . . . . ولا أميل إلى تأحر ظهور الاصطلاح الله ما بعد حياة « مالك » ، فر بما كان للفظ ( الكلام ) معناه الاصطلاحي ، في استمالات منقولة عنه (الكلام ) معناه الاصطلاحي ،

ومنهج تفكير « مالك » الخاص فى الكلام متأثر بمنهج تفكيره العام وقد وصفناه آنف \_ ص ٤٥٨ : ٤٦٨ \_ وعرضنا لتفكيره فى الدين \_ ص ٤٦٨ \_ ... ومن هنا تكون الصلة بين المذهب الفقهى وللذهب الكلاى، على ما لحظه الأقدمون أنفسهم \_ ص ١٧٦ - ...

و إذا أردنا معرفة شيءمًا عن البحث في المقائد لعهده، ومكانه فيه ، لحظنا أن منشأ الخلاف في المقيدة، هو الآيات المتشابهة (٢) وفقاب الساف فيها التغزيه ، وقالوا : أمر وها كما جاءت ؛ ولم يتعرضوا لمعناها ؛ وعنى غيرهم بتتبع هذا المتشابه: ففريق شبه في الذات فوقع في التجسيم ، وفريق شبه في الصفات ، فا ل قولهم

<sup>(</sup>١) (منحي الإسلام) : ج ٣ ص١٠ .

<sup>(</sup>٢) ( اللل والنحل . . ) ط بدران: ١ / ٣٢ .

 <sup>(</sup>٣) مثل مافى(تاریخ الإسلام) للذهبی: ج ۹ ورقة ۵ و و و (مناقب الزواوی) و (ترتیب عیاس) فی مواضع منفرقة ۵.

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون . . : (القدمة) ص ٤٠٤ وما بعدها ، ط عبد الرحمن محد .

إلى تجسيم أيضاً . . واتجه قوم إلى تعميم التنزيه ، فقالوا فى الصفات ما قالوا ، نفياً لصفات المعانى ، وهؤلاء هم« المعنزلة » .

وكان السلف يناظرون الممتزلة ، على نفى الصفات ، لا بقانون كلامى ، بل على قول إقناعى (1) ، وتلك جملة وصف حياة (الكلام) لعهد « مالك » ، وتستطيع بما عرفت عن منهج تفكيره ، أن تدرك أنه سلفى منزه ، يكره الخلل التأويل ، ويطلب إمرار النصوص كما جاءت \_ ص ٤٦١ \_ ، ويكره الجلل في الدين ويرفضه \_ ص ٤٦٤ \_ ولو كان هذا البحث إمماناً في النيزيه . . وهي روح يمثلها عمل « ابن مهدى » ، في عصر «الشيخ» و بيئته ، إذ يرفض الرد المقلى على البدع ، ويقول : هو رد بدعة ببدعة (٢) .

ولملك بهذا تعجب من أن يقال: إن « مالسكا » معتزلي (٢٠ وهو الذي نقل عنه لمن « هرو بن عبيد » ـ ص ٤٦٤ ـ . . وهو الذي يعد المعتزلة أهل الأهواء (٤٠٠ ـ . وهو الشديد السخط على القدرية ، كما تقدم ـ ص ٤٠٥ ـ والمدني بالرد عليهم ، المستنف في ذلك ، على ما سيجيء قريباً .

<sup>(</sup>١) العمر ستاني: ( الملل والنحل . . ) ط بدران ١ / ٣٢ بتصرف .

<sup>(</sup>۲) ابن فرحون: (الديباج) ــ ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر : ( تبيين كذب المفترى . . ) ص ١٣٢، ط القدسى .

<sup>(</sup>٤) ابن عبد البر: ( جامع بيان العلم . . . ) ٢ / ٩٦ .

نعم . . إن في المشيخة لعهد « مالك » غير واحد من ذوى المقـالات الاعتقادية ، كما سبق ، ولم تُحرَم البيئة الحجازية :صيبها من ذلك أيضا ، ولكن صاحبنا على ما عرفنا من عوائده العقلية ، لا يَظن في شيء أن يكون معتزليا ، على ماقال هذا القائل .. بل هو علىما قدمنا صاحب الاتجاه الممروف فيمسألة التمزيه ، والممروف مكانه بين القائلين به ، عند المحدّثين والمتكلمين ، حين يتحدثون في هذه المسألة التي عدها الممنزلة من أول أصولهم ، وسموها ــ مبالغة في ذلك \_ مسألة التوحيد ، وأمضوا في التنزيه ، ومضوا يؤولون ما يعارضه من آيات ظاهرها الجهة، أو إثبات الجوارح، وما إلى ذلك . . ﴿ فَالْإِمَامُ ﴾ وأس بين القائلين بإمرار هذه الآيات كا جاءت بلا تأويل (١)، ويُسأل عن الاستواء في قوله تعمالي : ﴿ الرُّحَنُّ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتُوكِي ﴾ فيقول : الاستواء معقول وكيفيته مجهولة، والسؤال عنه بدعة، والإعان به واحب(٢)...وهي القالة السلفية التي أشرنا إليها \_ ص ١٨٨ \_ وقد تروى هذه المقالة ، على أنها قبول لضرب من التأويل الإجمالي ، بصرفها هذه الأشياء عن ظاهرها (٢٠) .

\*\*\*

وقدم المقالات المختلفة ، على ما بينه صاحب [ الملل والنحل ] في صدر

<sup>(</sup>١) عبد القاهر البغدادى : (أصول الدين) ط استانبول ص ١٩٢٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص ١١٣ . وأورد في غير موضع من مصادر ترجمته المختلفة .

 <sup>(</sup>٣) ابن الجوزى ( دفع شبه التشبيه) .. هامش ص٧٥ تلخيصامن المعلق .

كتابه،وكما ترويه المصادر التاريخية ، معروف .

وتستطيع إذا تريثت أن تعرفراًى « مالك » فى بعض ما يختلف نيه أصحاب المقالات الدينية ، لكنالانقف عند شيء من ذلك هنا ، و إن اجتمع لنا منه غيرقليل ... و بحسبناأن نشير إلى روح. ن التسامح، في النظر إلى المختلفين في العقائد ، إذ نسمع «الإمام» يقول : لاتكفر أحدا .. ويذكر أن «المرحثة» أخطئوا وقالوا قولًاعظيما، قالوا: إن أحرق الكدبة، أو صنع كل شيء فهو مسلم، فيقال له:ماترى فيهم؟، فيقول: قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزكاةَ . . الآية<sup>(١)</sup> . . ﴾ ، كما <sup>م</sup>ينقل عنه قولُه : الإسلام واسع ، فإذا لم ترد إلا الحق ، فالإسلام أوسم من ذلك ، ولا ينبغي أن تضيق (٢٠) ... وهي سماحة طيبة ، من رجل عرفنا قبل ما في مزاجه من حدة ـ ص ٢٧٩ ـ و إن كانت الروإيات لاتخلو من ظواهرا لحدة في الاعتقاديات ، إذ قال لهرجل : ما تقول في من قال: القرآن مخلوق ؟، فقال: زنديق، كافر، فاقتلوه ، فقال الرجل: «يا أبا عبدالله ليس.هوكلامى، إنما هو كلام . . »قال : لم أسممه منأحد ، إنما سمعته منك...<sup>(٣)</sup> وقد تشم روائح هــذه الحدة من عباراته من المتكلمين بمامة ، وعن القدرية بخاصة ... وإذا ذكرنا القدرية ذكرنا:

<sup>(</sup>١) عياض : ( الترتيب ) ورقة ٢٨ ظ ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه : ورقة ٣١ و ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) الزواوي : ( مناقب مالك ) ص ٣٢ .

تصنيف « مالك » في السكلوم ، إذ يُهزى إليه أنه صنف في ذلك :

رسالة إلى « ابن وهب » ، في [ الفدر والرد على الفدرية ] . . وهي رسالة ، قد تتهم جملة ، فيا يُتهم حديثا ، من المؤلفات المعزوة إلى الشيخ ، عدا [ الموطأ] \_ س ٧٦١ \_ . . . كنا في القديم نرى « عياضاً () » يذكر أن قد حدثه بها غير واحد من شيوخه ، بأسانيدم المتصلة إلى « مانك » . . و يسوق لذلك أسانيد ، يصف رجالها أخيراً بالصحة وانتقة . . فلا نجد مع هذا مقتضيا قوياً لذلك أسانيد ، يصف رجالها أخيراً بالصحة وانتقة . . فلا نجد مع هذا مقتضيا قوياً لذلك أسانيد ، والموق الشيح في مواطن كثيرة من مواطن كثيرة من هذه المترجة .

وقد نجد شيئًا من الوصف المام لهذه الرسالة ، بأنها : «من خيار الكتب الدالة على سمة علمه بهذا الفن رحمه الله (٢٧ » . . أما الوصف الخماص المرسالة ، ببيان حجمها ، أو تجزئها و با الى ذلك ، فلم تقع اليد على أثرمنه . . ولا قول لنا فيه إلا الأمل فى المشرر على شىء من هذه المؤلفات للزمام ، ولو فى بطين كتب ، نقلت عن تلك المصنفات نقولا تصورها لنا ...

والآن نجاوز ذلك كله ، لنتحدث عن :

 <sup>(</sup>١) (الترتيب . . . ) : ورقة ٢٤ ظ (خ).
 (٢) المصدر السابق .

<sup>(</sup>۱) الصدر السابق -

فإن همله فى رواية الحديث ، وإفتاء الناس فى مسائلهم ، أقرب ما يكون إلى عمل المملم ، وإلى الشعور بأداء أمانة العلم . . ويؤثر عن « مالك » قوله : لاينبغى لأحد عنده علم أن يترك النعليم <sup>(١)</sup> وكذلك فعل مدى حيانه .

وقد تقدم غير قليل ، من المرويات الماسة بشخصية المعلم فيه ، كالقول في مزاجه، وعاداته ، وخلقه ــ ص ٣٧٣ : ٢٨٦ ــ وأثر ذلك في معاملته لطلابه وأنداده ، وصفة مجلسه للتعليم ... الخ

وكنا بحيث نقف ، انعرف حال انتصليم في عصره و بيئته ، من حيث الأصول التربوية بعد الذى بيناه من حال البيئة العلمية العامة والخاصة \_ ص ١٣٧ : ١٤٧ \_ لكنا معجلون عن ذلك ، فندعه إلى إجمال لأهم آراء الشيخ، في التربية والتمليم . تحلو موازنته بالمستحدث من ذلك ، في فرصة أخرى .

فهو: لايرى كل أحد صالحا لطلب العلم ، و بذا لايفرضه على كل أحد، ويُسأل: عن طلب العلم ، أفريضة هو؟ . . فيقول: لا والله ، ما كل الناس عالم ، و إن منهم من لا آمره بطلبه ، و يقول: أما على كل الناس فلا<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) مياض : ١ الثرتيب . . ) ورقة ٢٦ و (خ) .

 <sup>(</sup>٢) المصدر السابق : ورقة : ٣ ظ ( د ) تفابلها ورقة ٣٠ ظ (خ)...والسؤال وبعض الجواب ساقط من نسخة (خ) .

وهو: يصرح بعدم الوراثة، إذ كان ابنه قد تلهى عن طلب العلم، فكن يجىء وأبوه محدث ، وعلى يده باشق رفى رجله نعل كيسانى ، وقد أرخى سراويله ، فيخرج ويدخل ، ولا مجلس ، فيلتفت « مالك » إلى أصحابه ، ويقول : إنما الأدب أدب الله ، هذا ابنى ، وهذه ابنتى 1 ! \_ وقد كانت له ابنة تحفظ علمه ، وإذا غلط قارى ، [ الموطأ ] نقرت الباب ، ص ٥٨٦ \_ . . . كا يقول حين برى ابنه هذا : مما يهون على " ، أن هذا الشأن لا يورث ، وأن أحداً لم يخلف أباه في مجلسه ، إلا « عبد الرحز بن القاسم » (١) .

وهو: يصل بين خُلق الدارس وحظه من الملم ، بما يراه واجبا على طاب الملم ، من الخشية والوقار والسكينة ، والانباع (٢٠) ، بعد ما ممت من إشراقيته ، على ماسبق في منهج تفكيره - ص ٤٥٨ - . .

تلك ، وما إليها ، نواح توازَن بما عرف اليوم ، فيكثف القول فيها ، عن شخصية « مالك » للملم . . وبحسبنا هذا الإمجاز ، لنقول بعده كلة عن :

<sup>(</sup>١) عياض : (الترتيب...) يررقة ١٥ و ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر ذاته : ورقة ٣٠ ظ (خ) .

## لسال مالك وقلم

إذ أن الفقيه بما يستثمر الأحكام من النصوص ، يحتاج إلى ثقافة لنوية ، غوية ، أدبية ، عيقة ، تمين على ذلك . ومن هنا ماكان من اشتراط القوم \_ بعد استقرار الأصول \_ أن يكون الجتهد الأصيل (١) : عالما باللغة ، والنحو ، وبن لم يشترطوا أن يكون في اللغة لا كالأصمى » وفي النحو «كسيبويه» ولا الخليل » ، بل أن يكون في حصّل من ذلك ، ما يعرف به أوضاع العرب ، والجارى من عادتهم في المخاطبات ، بحيث يميز بين دلالات الألفاظ ، من المطابقة ، والتصمين ، والالترام ، والفرد والمركب ، والحكى منها والجزئ والمقيقة والمجاز ، والمتاطق والاشتراك ، والتراحف والتباين، والنص والظاهر ، والمعام ، والمطلق والمقيد ، والمنطوق والمفهوم . . . الخ

وهــذا ومثله ــ مهما يكن فيه من مجال الملاحظة ــ يطلب من الجُتهد ثقافة لغوية أدبية عالية .. وهو ما يقفنا ، لنتحدث بشيء عن لسان « ،الك» وقله . .

<sup>(</sup>۱) الآمدى : ( الإحسكام . . . ؛ \$ / ٣٣٠ ـ ط المعارف ، جصرف يسير في العبارة .

وقبل هذا الاشتراط الأصولى ، كان صاحبنا يقول : الإعراب حلى اللسان () . . ويأمر فتى من « قريش » بأن يتعلم الأدب ، قبل تعلم العرب ، إلا ويشتد فيقول : لا أوتَى برجل يفسر كتاب الله ، غير عالم بأيام العرب ، إلا جعلته نكالا () . . والشيخ مؤلف فى التفسير ، ثم مستشمر للأحكام من القرآن .

...

ووصف الحياة الأدبية لعهده ، وفي بيئته ، بما لابد أنا به هنا ، أكثر مما مضى في وصف البيئة ، ونصيب الأدب منه محدود . .

وهو \_ عربيا كان أو مولى \_ قد عاش بعد شيوع العاميات مهما يكن القول في تبكير هذا الشيوع أوتأخره ... فلفة الحجاز لعهده ، كانت إحدى العاميات ، التي تقسمت الأقطار الإسلامية ، وكانت اللفة القصحى تُمَلِّم تعلّما ، وتعتبر لفة العلم والدين ، تكتب بها الكتب ، وتؤدى الشمائر . وقد أصاب « الشيخ » من ذلك التعلم ما أصاب ، وهو ما ذهبت المصادر تصفه ، فاشتبه الأمر على أصحابها، وخلطوا بين أشياخه ، فقال «الزبيدى» (3)

<sup>(</sup>١) عياض: ( الترتيب . . . ) ٣١ ظ ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) السيوطي : ( التزيين . . ) س ١٤ .

<sup>(</sup>٣) الزواوى : ( مناقب ) ص ٣٥ .

 <sup>(</sup>٤) (طبقات النعويين واللفويين) : ص ١٤ من النسخة الحجلية المنسوخة عن الأصل المصور بدار الكتب .

ت ٣٧٩ هـ إن « مالسكا » اختلف إلى « ان هرمز » ، أول من وصع العربية والذي كان من أعلم الناس بالنحو وأنساب قريش ، عدة سنين ، في علم لم يبته في الناس. ثم فسر «الزبيدي» ذلك العلم بقوله: يروون أن ذلك من علم أصول الدين ، وما يرد به مقالة أهل الزيغ والضلال ؛ وتابعه « القفطي » في [الإنباه] \_ بعد نحو ثلاثة قرون على هذا ، فذكر اختلاف « مالك » إلى « انهرمز » واضع العربية ، وصاحب النحو والأنساب ، عدة سنين ، وأحد العلم الذي واضع العربية ، وصاحب النحو والأنساب ، عدة سنين ، وأحد العلم الذي لم يبثه الناس .. وزاد « القفطي » بيان هذا العلم ، فقال مرددا بين احمالين : لم يبثه الناس .. وزاد « القفطي » بيان هذا العلم ، فقال مرددا بين احمالين : منهم من قال : تردد إليه يطلب النحو واللغة ، قبل إغلهارها ! ! وقيل : كان ذلك من علم أصول الدين ، وما يرد به مقالة أهل الزيم والصلال ، والله أعلم (') . .

وتسأل « القفطى » ماهذا النحو واللغة قبل الإظهار ؟ ومتى كانت المربية والنحو سرا لايبث فى الناس ا ا ، ثم تسأله : هل له مصدر نقل عنه الترديد بين نوهى العلم . ؟ أو هو تفسيرمنه لعبارة «الزبيدى » ؟ فلا تجد جواباً ، ولا تخرج إلا بضرورة اتباع الطريقة التاريخيه ، فى فهم هذه الثقافة الأدبية والإسلامية وتاريخها ، لتكشف بتسلسل التناقل والتلقى ، ما يسترى الحقائق من تغير ! . وتاريخها ، هجد ما قال « الزبيدى » و « القفطى » عن « ابن هرمز » شيخ وتنظر فهجد ما قال « الزبيدى » و « القفطى » عن « ابن هرمز » شيخ

<sup>(</sup>١) النسخة المصورة بدار الكتب المصرية : لوحة ٤٢٥ القسم الرابع منالجزء الأول.

« مالك » فى النحو والثقافة الأدبية ، إنما هو اشتباه ، جال. « ابن هروز » النحوى ، هو « ابن هروز » النعوى ، هو « ابن هروز » النقيه الحدث ، شيخ « مالك » الذى و كلامنا عنه ، مع ما بينهما من فروق عدة : إذ النحوى اسمه « عبد الرحن» ، والحدث اسمه « عبد الله ، أو أبو عبد الله » ؛ والنحوى كنبته « أبو داود » ، واتقيه كنيته « أبو بكر» ؛ والنحوى أبوه «هروز» والنقيه جده « هروز»؛ والنحوى أبوم «هروز» والنقيه جده « هروز»؛ والنحوى أعرج ، والفقيه أمم ؛ والنحوى خرج إلى الإسكندرية ومات بها سئة أعرج ، والفقيه لزم للدينة ومات سنة ١٤٨ ه وقد سبقت جملة هذا بهامش ص ٢٧ ، وفي ص ٧٧

على أن « أبا البركات بن الأنبارى » صاحب [ طبقات الأدباء ] \_ ت ۷۷ هـ، بين «الزبيدى» و «القفطى» \_ لم يقع معهما في هذا الخطأ ، إذذكر « ابن هرمز » النحوى ، ولم يشر بشىء إلى أخدذ « مالك » عنه ، ولا إلى ما أخذ من علم لم يشه . . الخ

وتُجاوز هسذا الحكلام ، الذي طال مع ضيق الفرصة ، فترى أن تَملَّ « مالك » الفصحى ـ على ما يظهر ـ لم يسلم به لسانه السلامة الحكافية ، حين كان يستعملها لفة علم . . إذ يروى أنه كان يلحن ؛ ويقول « الأصمى » : ما هبت عالما قط ، ما هبت « مالكا » حتى لحن ، فذهبت هبيته مر

قلي (١٦) . . وقد تحدث إليه « الأصمى » في هذا اللحن ، فأجابه إجابة تبدو مستهيئة باللحن ، وتتعلل بلحن غيره ، إذ قال « للأصمى » : كيف لو رأت « ربيعة » ا اكنا نقول له : كيف أصبحت ؟ فيقول : مخيراً مخيراً من (٢٠) . . . وإنك لتقرأ هــذا ، فلا ينبغي لك أن تنسى أنك قرأت قبله ٢٦ قول للنقبيين : إن « مالكا » أول من تكلم فى غريب الحــديث ، وشرح فى [ موطئه ] الكثير منه ؛ وقد قال « الأصمعي » : أخبرني « مالك » أن

الاستجمار هو الاستطابة ، ولم أسمعه من غــير « مالك » ... فتراهم يثبتون له مشیخة علی لغوی معروف ، هو هذا الذی حدّث عن لحنه ، وذهاب هیبته

من قلبه 11

وتماّل صاحبك بلحن « ربيعة » يعطى فكرة ، عن عدم قوة الفصحى في هــذه البيئة المدنية ، بل يعطى فكرةً عن استهانة غير واحد من علمائها باللحن . . ، وحسبنا هذا الكلام عن لسانه ، لنقول بمده كلة عن :

<sup>(</sup>۱و۲) عیاض : ( الترتیب . . ) ۲۲ ظ ( خ ). . و «الزواوی» .(منائب) س ۲3 .

<sup>(</sup>٣) عباض : ( الترتيب . . ) ورقة ١٠ ظ ( ش ) .

قلم « مالك » ولملك واجد فيا سجلنا من آثاره ورسائله ـ هامش ٣٣٠ ، و ص ٧٥٣ \_ ثم فيا حملت كتب المناقب ، ولا سيا [ ترتيب عياض ] من آ ثار قلمه ، مانستطيم به القول بأن الشيخ لم يكن قلمه مرناً على السكتابة الأدبية ، وأن أساو به عادى ، لا يبدو فيه ميل إلى التننن القولى . . ولا مجال هنا للبقد الأدبي التفصيل ؛ وحسبنا أن نقول : إن نفاذ الشيخ في الميدان الأدبى ، ليس أقوى من نفاذه في الميدان اللموى ؛ وإن كان القرن الثاني الهجري \_مجملة\_ بقية من حياة الحس العربي ، واجهت فيه اللغة تطوراً اجباعياً مدنياً ، صارت إليه الحياة الإسلامية بعد الجولتين : الدينيــة والسياسية ، اللتين قام بهما هذا المجتمع ، ديناً ودولة ، وأسس ملكا فسيح الرقمة ؛ وكانت الحياة الأدبية صدى لهذا كله ، ففيها حيوية وقوة . . وحال هَذَا القرن الذي عاش فيم صاحبنا ، يذكرنا بأنداد ومشاركين له من الفقهاء ، كان لم نفاذ لفوى وأدبى يذكر . . فهذا « الأوزاعي » فقيه ، ورأس مدرسة فقيية ، له صفة أدبية ، جملته بمن يوقف عندهم ، في تاريخ النَّار لذلك المهد ، كما أثبتُه في بحث نشر عن هذا ، منذ بضمة عشر عاماً . . . و«الشافعي» مشارك للشيخ في العصر ، وهو لغوى حجة ، وشاعر له ديوان

شعر \_ مهما يكن الرأى في ذلك الشعر \_ .

...

وحديثنا عن الشخصية النوية والأدبية « لمالك » يدنمنا إلى الحديث عن الشخصية المحلية ، المجربة المحلية ، إذ أننا في الشخصية الأدبية ، إنما نحدث عن وقع الوجود على وجدان الإنسان ، على ما هو المعنى الدقيق المركز الفن ، سواء منه القولى وغير القولى ، وما الأدب وغيره من الفنون إلا تعبير عن الشمور بالحياة ، وتجارب صاحب الفن فيها ، وتفاعله مع ما حوله من الدنيا والناس ، والشخصية العملية للمره ، ما د ذلك كله .

و « مالك » قد سممت شهادة الفراسة له ، من سياه ، بأنه عاقل عسم ٢٤٢ ويدل السياق على أن المقل في هذا التمبير ، عقلي عملى ، وقدرة في المارسة الحياة ، لا مجرد الذكاء . . لكن الرواية مع ذلك قررت على ماسبق ، ميله إلى العراة ، وعدم مخالطة الناس ، أعنى عدم الإممان في تجربة الحياة . وزاد على ذلك بمض مترجيه (١) أن عقد باباً خاصاً في : تنفله الحياة . وزاد على ذلك بمض مترجيه (١) أن عقد باباً خاصاً في : تنفله

 <sup>(</sup>١) هو : يوسف بن عبد الوهاب الحشل \_ صاحب كتاب ( إرشاد السائك إلى مناقب مائك ) ، وقد صورت الجامعة العربية فلما منه ، رجمت إليه أخيرا.. وما هنا من ص ١٦٣ من المكتاب .

وقلة حذقه فى أمور الدنيا . . وانتهى فيه إلى وصفه \_ بما سمعت من التغفل ، وقلة الحذق للأمور الدنيوية ، وسلامة الصدر ، وقلة الحرص ، وعدم الاعتناء بشئون الحياة . . وهم حذاق في شئون الآخرة . وهو قول يذكرنا \_ في الوقت هيئه \_ بقول الأقدمين أنفسهم : إن السالم هو الماكف على دينه ، العارف بحال قومه . .

وعلى كل فهذا القول فى وصف شخصية « مالك » العملية ، أو الحيوية ، يتصل مجرويات ساقتها كتب مناقبه نفسها ، تدل على مثل ما يقول عنه هذا المترجم . . ومن ذلك أنه ، فى حضرة الخليفة ، أو أمير مكة ، ومع « أبى يوسف » أو مع شخص آخر يسرف « بسندل » ، قد قيل عنه : إن « أبا عبد الله » مرة يخطى ، ، ومرة لا يصيب . . فقال « مالك » : كذا الناس ، نقيل له : لكن هكذا أنت ! ! فاسا فكر فى ذلك غضب غضباً شديداً وقال : كذا وكذا ( كذا . . . مما لا نورده هنا فنطيل .

<sup>(</sup>١و٢) عباض : ( القرتيب . . . ) ٣٨ ظ ، ٣٩ و ( خ ) .

غير هذا الوجه (١٦ ، كأنها أحجية ، فإن فى جملة وصفهم لصاحبك ما يدل على شخصية علية ، أو حيوية عامة ، ليست شخصية المشارك اليقظ فى الحياة . . ولذلك صلته بجوانب الشخصية ، التى وصفنا منها ما تيسر أن نصف . . فار بطأنت بين هذا وذاك .

 <sup>(</sup>١) سئل عنها « أبو حنيفة » وسكت، فتيل له : إنك تتفافل ، لأنك تعرف أن ليس
 الفلي ثنية ــ ابن خلكان : الوفيات ــ ١ / ١٣٠ ط بولاق .

## ... وفيها تعيدكم

عرَّر صاحبك فوق الثمانين سنة، على اختلاف الروايات .. والحياة وحدها محنة ، أو كما قال الأول : ﴿ وحسبك داء أن تصح وتسلم ﴿ . . .

وخلَّةً ـــ المحنة السياسية في جسم الرجل ما خلفت. . وتداعي بناۋه رويدارويدا . . وانقطم تدريجياً عن الأعمال الخارجية ، من درس ، وعيادة مرضى ، وتشييع جنائز ، وشهود جمعة . . و . . و . . حتى مرض مرضة أخيرة ، طالت نحو ثلاثة أسابيع ، وفي مساء اليومالثاني والمشرين ، كان يتهيأ نفسياً، لهذه النهاية المرتقبة . . ويستمد لرحلة إلى عالم اللانهاية ، فلما سأله عواده ، في تلك المشية كيف تجدك ؟ قال : ما أدرى كيف أقول . . إلا أنسكم ستعابنون من عفو الله ، ما لم يكن في حساب . . وماهو إلا يسير حتى شهق ثم قال : لله الأمر من قبل ومن بعد . . وجف اللسان الذي ترطب طويلا ، بأقوال صاحب الرسالة . . وهمد الجسم الذي جال طويلا ، في دروب المدينة المنورة . . وفي ذلك الثرى ، الذي كان يجله ، لتخطُّر ﴿ محمد ﴾ عليه .. صلى الله عليه وسلم ، خُط مضجه بين نزلاء البقيم ، مدفن المدينة ، الذي يشتهي الجوارَ السميد فيه ملابين، وينم به جلة مكرمون. . فيه أعيد إلى أصله الأول، قريباً من داره ، غير بعيد من الحرم النبوى . . بعد ما تردد كثيراً ، بين الحرم والدار -

يهم هنا ، ويدرس هناك ، حتى غدا الغدوة الأخيرة إلى الدار الباقية (1) ناعما بجوار أبدى الرسول عليه السلام ، كما حرص عليه طول حياته ، مردداً قوله عليه السلام : والمدينة خير لهم لوكانوا يملمون . .

وتد بقى له فى هذه الفانية ، ذكر ۗ أخلدد الدهر ، مثات الأعوام ، حتى أراد الله أن تكون تلك الحياة ، موضع هذه الترجمة المحررة . .

ورجوت الله أن تسكون في حياة التراجم شيئًا ذا أثر . . .

\*\*\*

والآن . . . إذ أضع الفلم إلى هدأة طويلة أو قصيرة، عن بحث ما بقى من جوانب شخصية الإمام . . . الآن أحمد الله على ما أعان ووقق ، وأشكر الذين عارنوا في إخراج ما نجز من هذه الترجمة ، ذا كراً بالتقدير ما قامت به عنى زوجى السكر يمة « الدكتورة بنت الشاطئ » من أعباء هذا الإخراج التي لا أنشط لاحيالها . . جزاها الله خيراً نا؟

<sup>(</sup>١) وسفت الوفاة ، بجمسم الروايات التي في [ ترتيب عباس ] ورقة ٤١ ظ ( ع ) . والحديث من دار « مالك » وموقعها بين المسجد والبقيع ، مما أكده لى بالمدينة النورة مستاهستة ٩٧٠ هـ الشيخ إمراهم الحربوقي، فازن « مكتبة مكت دارف بالمدينة » ، من أن الدار المعروفة اليوم « بالرحت الشيخ إمراهم الحربوفة أن المسكتب المقام اليوم فرزاوة منها التعلم ، ويعرف يحسكتب الحسين ، هو مجلس « مالك » الذي يعرس فيه بداره ؟ وأكد لى السيد « أسعد طرابزوفى » أمين للمكتبة المحمودية ، بالمدينة أيضا ، أن مباني المدينة المنورة ، لم تغير حدودها على الزمن ، ولم تقل جدرها ، بل كانت تجدد برف حجر ووضع حجر ، فدروبها محفظ الوضع الذي كانت عليه أيام الرسول عليه السلام. . في صورتها العامة .

